



المحتوى على كتب ظاهر الرواية للامام محمد بن الحسن الشيباني عن الامام الأعظم أبى حنيفة رحمهم الله تعالى ونفع بهم

هذا الكتاب رقى علا وبجمعه \* فاق السرخسى سائر الاقران وتكاملت فيه قواعد مذهب \* لا بى حنيفة ذى التق النمان نشر التعامل والعبادة نشره \* فى كل آونة وكل مكان لم لا ومعتمد القضاة مقاله \* وأثمة الافتاء والعرفان

( تنبيه ) قد باشر جمع من حضرات أفاضل العلماء تصحيح هذا الكتاب بمساعدة جماعة من ذوى الدقة من أهل العلم والله المستعان وعليه التكلان

(أول طبعة ظهرت على وجه البسيطة لهذا الكتاب الجليل)

﴿ حقوق الطبع محفوظة للملتزم ﴾

انجاج مخلاف ذي مك بني لغربي لنوسي

معلم عطبعة السعاده بجوار محافظة مصر سنة ١٣٢٤ ه لصاحبها محمد اسماعيل الله عليه الماعيل الله الماعيل الماعيل الله الماعيل الله الماعيل الماعيل الماعيل الله الماعيل الم

893,799 Sa 71

V, 3-4

#### م اب عشر الارضين كا⊸

﴿ قال ﴾ الاصل في وجوب العشر قوله تمالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض قيل المراد بالمكسوب مال التجارة ففيه بيان زكاة التجارة والمراد بقوله ومما أخرجنا لكم من الارض العشر - وقال الله تعالى وآنوا حقه يوم حصاده وقال صلى الله عليه وسلم ما أخرجت الارض ففيه العشر ثم الاصل عند أبي حنيفة رحمه الله تمالى أن كل ما يستنبت في الجنان ونقصد به استغلال الاراضي ففيه العشر الحبوب والبقول والرطاب والرياحين والوسمة والزعفران والورد والورس في ذلك سواء وهو قول ان عباس رضى الله عنه وقد روى أنه حين كان والياً بالبصرة أخل العشر من البقول من كل عشر دَسْتَجَات دَسْتَجَة وأخذ فيه أبو حنيفة بالحديث العام ما سقت السهاء ففيه العشر وما أخرجت الارض ففيه العشر وكان يقول العشر مؤنة الارض النامية كالخراج فكما أن هذآ كله يعد من نماء الارض في وجوب الخراج فكذلك في وجوب العشر والمستثنى عنــد أبي حنيفة رحمه الله تمالي خمسة أشياء السمف فانه من أغصان الاشجار وليس في الشجر شيُّ والتين فانه ساق للحب كالشجر للثماروالحشيش فانه ينتي من الارض ولا يقصد به استغلال الاراضي والطرفاء والقصب فانه لا نقصه استغلال الاراضي بهما عادة والمراد القصب الفارسي فأما قصب السكر ففيه العشر وكذلك على قولهما اذا كان تخذ منه السكر وكذلك في قصب الذريرة المشر ووروى أصحاب الاملاء عن أبي توسف رحمـه الله تمالي آنه ليس فيه شي والاصل عند أبي يوسف ومحمدر حمهما الله تمالي أن ما ليست له عمرة بافية مقصودة فلاشئ فيه كالبقول والخضر والرياحين انما العشر فيما لهثم ةباقية مقصودة واحتجا فيه محديث موسى بن طلحة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فى الخضراوات صدقة وتأويله عند أبي حنيفة رحمهالله تمالي صدقةتؤخذ أي لا يأخذ العاشر من الخضراوات آذا مُربها

عليه ثم قالما كان نافها عادة يتيسر وجوده على الغنى والفقير فلأبجب فيه حق الله تعالى كما لا تجِب الزكاة في الصيود والحطب والحشيش وانما بجِب حق الله تماليفها يمز وجوده فيناله الاغنياء دون الفقراء كالسوائم ومال التجارة فكذلك هنا ماله ثمرة باقية يعز وجوده فأما الخضر اواتوالرياحين فتافهة عادة ولهذا أوجبنا فيالزعفران ولمنوجب في الورس والوسمة لانهلا لنتفع بهماالتفاعاعاماوأ بويوسف رحمه الله تعالى أوجب فيالحناء لانه ينتفع بهانتفاعا عاما ولم يوجبه فيه محمد رحمه الله تمالى لانه من الرياحين وفي الثوم والبصل روايتان عن محمدرحمه الله تمالي قال في احدى الرواسين هما من الخضر فلاشئ فمهما وفي الروامة الأخرى قال نقمان فى الكيل و سقيان في أمدى الناس من حول الى حول فيجب فمهما العشر والبطيخ والقثاء والخيار لاشئ فها عندهما لابهامن الرطاب ويزرها غير مقصو دفلا يكون معتبراً وكذلك في الثمار قال لاشئ فى الكمثرى والخوخ والمشمش والإجاُّص وما يجفف منها لا يمتبر واوجبنا في الجوز رحمه الله تعالى لا يجب ثم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى العشر بجب في القليل من الخارج وكثيره ولا يعتبر فيه النصاب لعموم الحــديثين كما روينا ولان النصاب في أموال الزكاة كان معتبرا لحصول صفة الغنى للمالك بها وذلك غير معتبر لابجاب العشر فان أصل المال هنا لايعتبر فهو وخمس الركاز سواء والاصل عنــدهما آنه لابجب العشر فها دون خمســة أوسق بمايدخل تحت الوسق والوسق ستون صاعا نخمسة أوسق ألف وما تتامن واحتجافيه يقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وأبو حنيفة يقول تأويل الحــديث زكاة التجارة فانهم كانوا بتبايعون بالأوساق كما ورديه الحمديث فقيمة خمسة أوسق مائتادرهم ثم قالا هذا حق مالى وجب بايجاب الله تمالي فيعتبرفيه النصاب كالزكاة وهذا لان القليل تافه عادة وهو عفو شرعا ومروءة وأبو حنيفة رحمه الله تعالى قال المشر مؤنة الارض النامية وباعتبار الخارج قل أوكثر تصير الارض ناسية فيجب العشر كما بجب الخراج ثم المذهب عند محمد رحمه الله تعالى وهو رواية عن أبى يوسف رحمه الله تعالى ان مايحر مالتفاضل فيه بالبيع يضم بعضه الى بعض ومالا بحرم التفاضل فيه كالحنطة والشعير لايضم بعضه الى بعض لانهما مختلفان فيعتبر كال النصاب من كل واحد منهما كالسوائم • وعن أبي يوسف رحمه الله تمالى أن الكل اذا أدرك في وقت واحد يضم بعضه الى بعض لأن العشر وجوبه

باعتبار منفعة الارض فاذا أدركت في وقت واحد فهي منفعة واحدة فيضم بعضها الى بعض كأموال التجارة . واذا تفرقت الاراضي لرجل واحد فالمروى عن أبي يوسف رحمـ الله تمالي أن ما كان من عمل عامل واحد يجمع وما كان من عمل عاملين يعتبر فيه النصاب في كل واحد منهما على حدة فانه ليس للمامل ولانة الأخذ مما ليس في عمله وما في عمله دون النصاب. والمروي عن محمــ د رحمه الله تعالى أنه يضم بعض ذلك الى البعض لايجاب العشر لان المالك واحد ووجوب العشر عليه فكان مراد محمد رحمه الله تعالى من هذا فما بينه وبين الله تمالي فأما في حق الأخذ للمامل فعلى ماقاله أبو بوسف رحمـه الله تمالي وان كانت الارض مشتركة بين جماعة فأخرجت طماما فعلى قول محمد رحمــه الله تعالى يعشر ان بلغ نصيب كل واحد منهم خمسة أوسق كما بينا في السوائم . وقال أبو يوسف اذا كان الخارج كله خمسة أوسق ففيه العشر لانه لامعتبر بالمالك في العشر وانما المعتبر بالخارج حتى بجب العشر في الاراضي الموقوفة التي لا مالك لها ثم العشر يجب فيما سقته السماء أوستي سيحا فأما ماستي بغرب أودالية أوسانية ففيه نصف العشرونه ورد الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما سقته السماء ففيه المشر وما ستى بغرب أو دالية ففيه نصف العشر وفي رواية ما ستى بعـــلا أو سيحاً ففيه العشر وما ستى بالرشاء ففيـــه نصف العشر وعلل بعض مشايخنا بقلة المؤنة فيما سقته السماء وكثرة المؤنة فيما ستى بغرب أو دالية وقالوا لكثرة المؤنة تأثير في نقصان الواجب وهـــذا ليس نقوى فان الشرع أوجب الحُمْس في الغنائم والمؤنة فيها أعظم منها في الزراعة ولكن هذا تقدير شرعي فنتبمه ونعتقد فيه المصلحة وان لم نقف عليه وكانابن أبى ليلي نقول لاعشر الافي الحنطة والشمير والزبيب والتمر اذا بلغ خمسةأوسق لظاهر الحديث الخاص فان اعتبار الوسق للنصاب دليل على أنه لا يجب الافها مدخل تحت الوسق، قال، واذا أخرجت الارض العشرية طعاما وعلى صاحبها دين كثير لم يسقط عنه العشر وكذلك الخراج لان الدين يعدم غنى المالك عما في يده وقــد بينا أن غنى المالك غير ممتبر لايجاب المشر ﴿قال﴾ وانكانت الارض لمكاتب أوصى أو مجنون وجب المشر في الخارج منهاعندنا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى لاشئ في الخارج من أرض المكاتب والعشر عنده قياس الزكاة لا بجب الاباعتبار المالك أما عندنا فالعشر مؤنة الارض النامية كالخراج والمكاتب والحرفيه سواء وكذلك الخارج من الاراضي الموقوفة على الرباطات والمساجد

يجب فيها المشر عندنًا . وعنــد الشافعي رحــه الله تعالي لايجب الافي الموقوفــة على أقوام باعيانهم فانهـم كالملاك أما الموقوفة على أقوام بفـير أعيانهم فلاشئ فيها ﴿ قَالَ ﴾ رجل اســـتأجر أرضاً من أرض العشر وزرعها قال عشر ماخرج منها على رب الارض بالغا ما بلغ سواء كان أقل من الاجر أو أكثر في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسين ومحمد رحمهما الله تعالى العشر في الخارج على المستأجر . وجــه قولهما ان الواجب جز، من الخارج والخارج كله للمستأجر فكان العشر عليه كالخارج في بدالمستمير للأرض وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول وجوب المشر باعتبار منفعة الارض والمنفعة سلمت للآجر لانه استحق بدل المنفعة وهي الاجرة وحكم البــ ل حكم الاصــل اما المستأجر فانما سلمت له المنفــمة بعوض فلا عشر عليــه كالمشــترى للزرع ثم العشر مؤنة الارض الناميــة كالخراج وخراج أرض المؤاجر على المؤاجر فكذلك المشرعليه اما اذا أعار أرضه من مسلم فالعشر على المستمير في الخارج عندنا. وقال زفررحمه الله تمالى على الممير وقاسه بالخراج وقال حين سلط المستمير على الانتفاع بالارض فكأنه انتفع به ينفسه ولكنانقول منفعة الارض سلمت للمستعير بغير عوض ووجوب المشر باعتبار حقيقة المنفعة حتى لابجب مالم يحصل الخارج بخلاف المستأجر فان سلامة المنفعة له كان بموض وبخلاف الخراج فان وجوبه باعتبار التمـكن من الانتفاع وقد تمكن العير من ذلك ثم محل الخراج الذمة ولا يمكن ايجابه في ذمة المستمير لأنه ليس له حتى لازم في الارض ومحل العشر الخارج وهو مستحق للمستمير فان كان أعار الارض من ذمي فالعشر على المعير لان العشر صدقة لا يمكن ايجابها على الكافر والمعـير صار مفوتًا حتى الفقراء بالاعارة من الكافر فكان ضامناً للعشر ﴿ قال ﴾ مسلم اشترى من كافر أرض خراج فهي خراجية عنــدنا . وقال مالك رحمه الله تمالي تصير عشرية لان في الخراج معني الصغار وهذا لا يبدأ به المسلم فكذلك لا يبتى بمد الاسلام اذا أسلم مالكه أو باعه من مسلم وقاس خراج الارض بخراج الرؤس ولكنا نستدل بحــديث ابن مسعود رحمه الله تمالى أنه كان لهأرض خراج بالسوادفكان يؤدى فيهاالخراج وكذلك روى عن الحسن بن على وأبي هربرة رحمهما الله تمالى ثم معنى الصغار في اشداء وضع الخراج دون البقاء كما أن معنى العقوبة في ابتــداء الاسترقاق دون البقاء حتى اذا أسلم الرقيق يبقى رقيقاً بخلاف خراج الرؤس فانه ذل ابتداء وبقاء فلهذا لا يبقى بعد الاسلام والمرجع في معرفة ما قلنا الى

عادات الناس ﴿قال﴾ وان اشترى ذمى من مسلم أرض عشر فان أخذها مسلم بالشفعة أوكان في البيع خيار للبائع أوكان البيع فاسداً فرجعت الى المسلم فهي عشرية كماكانت لان حق المسلم لم ينقطع عنها فان بقيت في ملك الكافر وأنقطع حق المسلم عنها فهي خراجية في قول أبي حنيفة رحمه الله قمالي. وقال أبو يوسف رحمه الله تمالي عليه عشران وقال محمد رحمه الله تمالي يؤخذ منه عشر واحد. وقال مالك رحمه الله تمالي يجبر على بيعهــا من المسلمين وعلى أحد قولى الشافعي رحمه الله تعالى لايجوز البيع أصلا وفي القول الآخر وهو قول ابن أبي لبلي يؤخذ منه العشر والخراج جميهاً وكان شريك بن عبدالله يقول لاشي فيها وجعل هذا قياس السوائم اذا اشتراها الكافر من مسلم ولكن هـ ذا ليس بصحيح فان الاراضي الناميــة في دارنًا لاتخلو عن وظيفة بخلاف سأتر الاموال والشافعي في أحد قوليـــه لايجوز البيـــم أصلاكما هو مذهبه في الكافر يشتري عبداً مسلما وفي قوله الآخر يقول بان ماكان وظيفة لهذه الأرض يبقى وباعتباركفر المالك الحادث يجب الخراج بناءعلى أصله في الجم بينهما. ومالك يقول بجبر على بيعمه من المسلمين لأن حق الفقراء تعلق بهما ومال الكافر لايصلح لذلك فيجبر على بيمها لابقاء حق الفقراءفيها وأما محمد رحمه الله تعالى فقال ما صار وظيفة للارض لايتبدل بتبدل المالك كالخراج في الأراضي الخراجية ثم العشر الذي يؤخذ منه عند محمد رحمه الله تعالى يوضع موضع الصدقات كما ذكره في السير لان حق الفقراء تملق بها فهو كتعلق حق المفاتلة بالأراضي الخراجية وروى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تمالى أن هـــذا العشر يوضع في بيت مال الخراج لأنه انمــا يصرف الى الفقراء ما كان لله تعالى بطريق العبادة ومال الكافر لايصلح لذلك فيوضع موضع الخراج كمال يأخذه العاشر من أهل الذمة وانما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يؤخذ منه عشران لان ما كان مأخوذاً من المسلم اذا وجب أخذه من الكافر يضعف عليـــه كصدقة بني تغلب وما يمر به الذمي على الماشر أما أبو حنيفة رحمــه الله تمالي فقال الأراضي الناميــة لاتخلو عن وظيفة في دارنا والوظيفة اما الخراج أوالعشر ولا يمكن ايجاب العشر عليه لانها صدقة والكافر ليس من أهل الصدقة فتمين الخراج بخلاف الخراج في الأراضي الخراجية لان استيفاء هابمدالوجوب كاستيفاء الأجرة باعتبار التمكن من الانتفاع ومال المسلم يصلح لذلك ﴿ قال ﴾ وان اشترى تغلبي أرض عشر من مسلم ضوعف عليــه العشر للصلح الذي جرى بيننا وبينهم

وذكر ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تمالي ان تضعيف العشر عليهم في الأراضي التي كانت لهم في الأصل فأما من اشترى منهم أرضا عشرية من مسلم فعليه عشر واحد بناء على أصله أن ما صار وظيفةللارض يقررولا يتغير بتغيرالمالكفان أسلم عليها أوباعهامن مسلم فعليه العشر مضاعفاً في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالي وفي قول أبي يوسف رضي الله تمالي عنه عشر واحد - وذكر في روانة أبي سلمان المسئلة بعد هذا وذكر قول محمد رحمه الله تمالي كقول أبي نوسف رحمه الله تمالي. وتأويله ما بينا ان عند محمد في الاراضي التيكانت لهم في الأصل سواء أسلمواعليهاأوباعوهامن مسلم بجب العشر مضاعفا لأنها صارت وظيفة لهذه الارض أما أبو بوسف رحمه الله تمالى فقال تضعيف العشر باعتباركفر المالك و قد زال ذلك باسلامه أو بيعه من المسلم فهو نظير السوائم اذا أسلم عليها التغلبي أو باعها من المسلم لا يجب فيها الا صدقة واحدة وأنو حنيفة رحمه الله تعمالي قال التضعيف على نبي تغلب في المشر بمنزلة الخراج حتى يوضع موضع الخراج وبعد ما صارت خراجية لاتتبدل باسلام المالك ولا ببيمها من المسلم فهذا كذلك بخلاف السوائم فانه لا وظيفة فيها باعتبار الأصل حتى اذا كانت لغير التغلبي من الكفارلا يجب فيها شي فعرفنا ان التضميف فيها كان باعتبار المالك فيسقط بتبدل المالك أو بتبدل حاله بالاسلام أما بيان الارض العشرية والخراجية فنقول أرض المرب كلها أرض عشرية وحدها من المذيب الى مكة ومن عدن أبين الى أتصى حجر باليمن بمهرة وكان ينبني في القياسأن تكون أرض مكة أرض خراج لأنرسول الله صلى الله عليـه وسـلم فتحها عنوة وقهرآولـكنه لم يوظف عليها الخراج فـكما لارق على العرب لاخراج على أرضهم وكل بلدة أسلم أهلها طوعا فهي أرض عشرية لأن ابتداء الوظيفة فيها على المسلم والمسلم لا يبدأ بالخراج صيانةله عن معنى الصفار فكان عليه العشروكل بلدة افتتحها الامام عنوة وقسمهابين الغانمين فهيأرض عشرية لما بيناوكذلك المسلم اذا جعل داره بستاناأو أحيا أرضاً ميتة فهي أرضءشرية وفي النوادر ذكر اختلافا بـين أبي يوسفومحمد رحمهما الله تمالي وقال عند أبي يوسف ان كانت هذه الاراضي نقرب من الاراضي العشرية فهي عشرية وان كانت بالقرب من الاراضي الخراجية فهي خراجية لان للقرب عبرة ألا نرى أنما يقرب من القرية ليس لأحداحياؤها لحق أهل القرية والمرء أحق بالانتفاع بفناء داره وقال محمد رحمه الله تمالي ان أحياها عاء السهاء أوعين استنبطها أو نهر شقه لها من الاودية

العظام كالفرات ودجلة وجيحون فهيءشرية وان شق لهانهراً من بعض الانهار الخراجية فهي خراجية لان الخراج لا يوظف على المسلم الا بالتزامه فاذا ساق الى أرضه ماء الخراج فهو ملتزم للخراج فيلزمه والافلا وأما أرض السواد والجبل فهي أرض خراج وحد السواد من العذيب الى عقبة حلوان ومن الثعلبية الى عبادان لان عمر رضي الله عنه حين فتخالسواد وظف عليها الخراج وبعث لذلك عثمان بن حنيف وحذيفة بن البمــان ﴿ قَالَ ﴾ وكل بلدة فتحها الامام عنوة وقهرآثم من بهاعلى أهلها فهي أرض خراج لان ابتداء الوظيفة فيهاعلى الكافر ولا يمكن ابجاب العشر لانها صدقة والكافر ليس من أهاما فيوظف الخراج عليها ولان خراج الاراضي تبع لخراج الجماجم والذي اذا جعل داره بستانا أو احيا أرضاً ميتة باذن الامام فعليه فيها الخراج لما بينا ﴿ قال ﴾ واذا قال صاحب الارض قد أديت العشر الى المساكين لم نقبل قوله وان حلف على ذلك لان حق الاخذ فيه الى السلطان فكان نظير زكاة السوائم على ما بينا ﴿قال﴾ وان وضع العشر أو الزكاة فيصنف واحدمن غير أن يأتى به السلطان وسمه ذلك فيما بينه وبـين الله تعالى واعلم أن مصارف المشر والزكاة ما يتلي في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى آنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية وللناسكلام فى الفرق بين الفقير والمسكين فروي أبو يوسف عن أبى حنيفة رحمهما الله تمالى أن الفقير هوالذى لا يسأل والمسكين هو الذي يسأل قال الله تعالى في صفة الفقراء لا يسألون الناس إلحافا قيل لا إلحافا ولا غير إلحاف وفي المسكين قال الله تمالي ويطممون الطعام على حبه مسكيناً ويتيما وأسميراً وقد جاء يسأل وقد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ان الفقير هو الذي يسال ويظهر افتقاره وحاجتــه الى الناس قال الله تمالى وأنـــّـم الفقراء والمسكين هوالذي بهزمانة لا يسأل ولا يعطى له قال الله تعالى أو مسكيناً ذا متربة أي لاصقا بالتراب من الجوع والعرى وفالحاصل إن المذهب عندناأ فالمسكين أسوأ حالامن الفقير وعند الشافعي رحمه إلله تعالى الفقير أسوأحالا من المسكين وبين أهل اللغة فيه اختلاف ومن قال بان المسكين أسوأ حالا قال الفقير الذي علك شيئًا ولكن لايغنيه \* قال الراعي أماالفقيرالذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد

المالفه يرالدى كانت حاوبته ووق العيال فلم يترك له سبد والمسكين من لا يملك شيئاً ومن قال الفقير أسوأ حالا من المسكين قال المسكين من يملك مالا يغنيه قال الله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وقال الراجز

## هل لك فى أجرعظيم تؤجره تغيث مسكيناً كثيراً عسكره \* عشر شياه سمعه ويصره \*

والفقير الذي لاعلك شيئاً مشتق من انكسار فقار الظهر والحديث يشهد لهذا وهو ماروي عن النبي صلى الله عليــه وسلم قال اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين وفائدة هذا الخلاف انما تظهرفي الوصايا والاوقاف أما الزكاة فيجوز صرفها الى صنف واحد عندنًا فلا يظهر هذا الخللاف . والعاملين عليها وهم الذين يستعملهم الامام على جمع الصدقات ويعطيهم ممما يجمعون كفايتهم وكفاية أعوانهم ولا يقدر ذلك بالثمن عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى لانهم لمافر غوا أنفسهم لعمل الفقراء كانت كفايتهم في مالهم ولهذا يأخذون مع الغني ولوهلكماجموه قبل أن يأخذوا منهشيئاً سقط حقهم كالمضارب اذا هلك مال المضاربة في يده بعد التصرف وكانت الزكاة مجزية عن المؤدين لانهم نائبون عن الفقراء بالقبض • وأما المؤلفة قلو بهم فكانوا قوما من رؤساء العرب كأبي سفيان بن حرب وصفوان ابن أمية وعيينة بن حصن والا فرع بن حابس وكان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرض الله سهما من الصدقة يؤلفهم به على الاسلام فقيل كانوا قد أسلموا وقيل كانواوعدواأن يسلموا \*فان قيل كيف يجوز أن يقال بأنه يصرف اليهم وهم كفار \* قلنا الجهاد واجب على الفقراء من المسلمين والاغنياء لدفع شر المشركين فكان يدفع اليهم جزأ من مال الفقراء لدفع شرهم وذلك قائم مقام الجهاد في ذلك الوقت ثم سقط ذلك السهم بوفاة رسول اللهصلي الله عليه وسلم هكذا قال الشعبي انقضي الرشا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم • وروى أنهم فىخلافة أبى بكر رضى الله تعالى عنه استبذلوا الخط لنصيبهم فبذل لهم وجاؤا الى عمر فاستبذلوا خطه فأبى ومزق خط أبى بكر رضى الله تمالى عنه وقال هذا شي كان يعطيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم تأليفاً لكم وأما اليوم فقــد أعز الله الدين فان تبتم على الاسلام والا فبيننا وبينكم السيف فعادوا الى أبى بكر رضي الله تعالى عنه وقالوا له أنت الخليفة أم عمر بذلت لنا الخط ومزقه عمر فقال هو ان شاء ولم يخالفه - وأما قوله تمالى وفي الرقاب فالمراد اعانة المكاتبين على أداء بدل الكتابة بصرف الصدقة اليهم عندنا • وقال منه وما يأخذه بائم العبد عوض عن ملكه والعبد يعتق على ملك المولى فلا يوجد التمليك

والدليل عليه ماروي أن رجلا قال أي رسول الله دلني على عمل مدخلني الجنة فقال فك الرقبة وأعتق النسمة قال أوليسا سواء يارسول الله قال لافك الرقبة أن تعمين في عتقه وأما قوله تمالى والفارمين فهم المديونون الذين لاعلـ كمون نصابا فاضـ الاعن دنهم = وقال الشافعي رحمه الله تمالى المرادمن تحمــل غرامة في اصــلاح ذات البين واطفاء الثائرة بين القبيلتين. وأما قوله تعالى وفي سبيل الله فهم فقراء الغزاة هكذا قال أبو يوسف. وقال محمد هم فقراء الحاج المنقطع بهم الماروي أن رجلاجمل بعيراً له في سبيل الله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلمأن يحمل عليه الحاج وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول الطاعات كلمافي سبيل الله تعالى ولكن عند اطلاق هذا اللفظ المقصود بهم الغزاة عند الناس ولا يصرف الى الاغنياء من الغزاة عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى • واستدل بقوله صلى الله عليه وســلم لا تحل الصدقة لغني الالحمسة وذكر منجملتهم الغازى في سبيل الله تعالى ولكنا نقول المراد الغني بقوة البدن والقدرة على الكسب أعاته كون بالبدن لاعلك المال بدليل الحديث الآخر وردهافي فقرائهم وأمااين السبيل فهو المنقطع عن ماله لبعده منه والسبيل الطريق فكل من يكون مسافراً على الطريق يسمى ابن السبيل كمن يكون فقـيراً أو غنياً يسمى ابن الفقر وابن الغني وابن السبيل غني ملكا حتى تجب الزكاة في ماله ويؤمر بالأداء اذا وصلت يده اليه وهو فقير بدأ حتى تصرف اليه الصدقة للحال لحاجته. ثم هؤلاء الاصناف مصارف الصدقات لامستحقون لها عندنا حتى بجوز الصرف الى واحد منهم . وقال الشافعي رحمه الله تمالي هم مستحقون لها حتى لا تجوز ما لم تصرف الى الاصناف السبعة من كل صنف ثلاثة واستدل بالآية وبحديث إن الله تعالى لم يرض في الصدقات نقسمة ملك مقرب ولا نبي مرسلحتي تولى قسمتها من فوق سبعة أرقعة واعتبر أمر الشرع بأمر العباد فان من أوصي بثلث ماله لهؤلاء الاصناف لم يجز حرمان بعضهم فكذلك في أمر الشرع ﴿ ولنا ﴾ قوله تمالى وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم - وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضى الله عنه وردها في فقرائهم وبعث عمر رضي الله عنــه بصدقة الى بيت أهــل رجل واحد هكذا نقل عن ابن عباس وحــذيفة بن العمان رضي الله عنهــم وقد بينا أن المقصود اغناه المحتاج وذلك حاصل بالصرف الى واحد وبه فارق أوامر العباد لان المعتبر فيها اللفظ دون المعنى فقد تقع خالية عن حكمة حميدة بخلاف أوام الشرع أماالاً بة فقد قال ابن عباس

رضى الله عنه المراديان المصارف فالى أيهم انصر فت أجزأت كما ان الله تعالى أمره باستقبال الكعبة فيالصلاة واذا استقبل جزأ كان منثلاللاً من ألا ترى أنالله تمالىذ كر الاصناف باوصاف تذي عن الحاجة فعرفنا ان المقصودسدخلة المحتاج ﴿قال ﴾ ولا يجوز تعجيل عشر مالم يزرع وعشر عمر لم يخرج أما تعجيل عشر الثمار قبل ظهور الطلع فلايجوز في قول أبى حنيفة لانه لم ببق بينه وبين الوجوب الا مجرد مضى الزمان فهو كتعجيل الزكاة بعد كمال النصاب وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى قالا السبب الموجب لم يوجد لان الموجود ملك رقاب النخيل وهو ليس بسبب للمشرحتي لو قطعها لم يلزمه شيء وتمجيل الحق قبل وجودسبب وجوبه لايجوزكتعجيل الزكاة قبل تمام النصاب أما تعجيل عشر الزرع قبل الزراعـــة فلا بجوز بالاتفاق لان الارض ليست بسبب لوجوب العشر وقد بقي بينه وبين الوجوب غمل سوى مضى الزمان وهو الزراعة وبعد نبات الزرع بجوز التعجيل بالاتفاق وأما بعد مازرع قبل أن ينبت فيجوز في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لانه لم يبق بينه وبين وجوب العشر الا مضى الزمان ولا بجوز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لان السبب لم يوجد لان الحب في الارض كهو في الحُبِّ ليس بسبب لوجوب العشر ﴿ قَالَ ﴾ ولا يعـطي زكاته وعشره ولده وولد ولده وأبويه وأجهداده وكل من بنسب الى المؤدى بالولادة أو ينسب اليه بالولادة ولايجوز صرف الزكاة اليه لان تمام الابتاء بانقطاع منفعة المؤدى عماأدى والمنافم بين الآباء والأبناء متصلة وقال الله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهمأ قرب لكم نفعاً فريضة فلم يتم الابتاءبالصرف اليهم فاما من سواهم من القرابة فيتم الابتاء بالصرف اليهوهو أفضل لما فيه من صلة الرحم ﴿ قال ﴾ ولا يعطى مديره وعبده وأم ولده لأنهم مماليكه كسبهم له وكذلك لايمطى مكاتبه لان كسب المكاتب دائر بينه وبين المولى فلم يتم الايتاء بالصرف اليه وهذا بخلاف مالو دفع الى مكاتب غنى لان هناك الابتاء تم بالقطاع منفعة المؤدى عماأ دى ولم يثبت فيهللنني ملك ولابد للحال وكذلك لايصرف الى زوجته لان الايتاء لايتم فمال الزوجة من وجه لزوجها قال الله تمالى ووجدك عائلا فأغنى قيل بمال خديجة وعندالشافعي رحمه الله تعالى يجوزبناء على أن شــهادة الزوج لزوجته جا ئزةفأماالمرأة فلاتعطى زوجها فى قول أبيحنيفةوفىقول أبي يوسف ومحمد رحمهماالله تعطيه ﴿واستدلا﴾ بحديث زينب امرأة عبدالله بن مسمود رحمهما

الله تمالي فانها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التصدق على زوجها فقال بجوزولك أجران أجرالصدقة وأجرالصلة ولانهلاحق للزوجة فىمال زوجهافيتم الايتا كايتم بالصرف الى الاخوة بخلاف الزوج يصرف الى زوجته على مابينا. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى بقول لزوجته أصل الولاد ثم ما يتفرع من هذا الأصل عنع صرف زكاة كل واحد منهما الى صاحبه فكذلك الاصل ألا ترى أن كل واحد منهما متهم في حق صاحبه لا تجوز شهادته له وان كل واحد منهما يوث صاحبه من غير حجب كما بالولاد وحديث زينب رضي الله عنها محمول على صدقة التطوع فقد روى أنها كانت امرأة ضيقة اليد تعمل للناس وتتصدق من ذلك وبه نقول انه يجوز صرف صدقة التطوع ليكل واحد منهما الى صاحبه وكذلك لو أعطى غنياً أو ولداً صغيراً لغني مع علمه محاله لابجوزلان مصرفالصدقات الفقراءبالنص فان صرف الى زوجة غني وهي فقيرة أو الى بنت بالغة الغني وهي فقيرة جاز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لأنه صرفها الى الفقير واستحقافها النفقة على الغنى لايخرجها من ان تكون مصرفا كأخت فقيرة لغنى فرض عليه نفقتها وأبو بوسف رحمه الله تعالى قاللانجوز لانهامكفية المؤنة باستحقاقها النفقة على الغني بالاتفاق فهو نظير ولد صغيرلغني وكذلك لو صرفهاالي هاشمي أو مولى هاشمي وهو يعلم بحاله لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لاتحل الصدقة لمحمد ولا لا ل محمد وعن ابن عباس رضى الله عنهاأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الارتم بن أبى الارقم على الصدقات فاستتبع أبا رافع فجاءممه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا رافع أن الله تمالي كره لبني هاشم غسالة الناس وان مولى القوم من أنفسهم وهــذا في الواجبات فاما في النطوعات والاوقاف فيجوز الصرف البهم وذلك مروى عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تمالى في النوادر لان في الواجب المؤدي يطهر نفسه باسقاط الفرض فيتدنس المؤدّى عَنْزَلَةَ المَاءَ المُستَمَمِلُ وَفَي النَّفُلُ يَتَبُرعُ مَا لَيْسَ عَلَيْهُ فَلَا يَتَّدَنِّسُ بِهِ المؤدَّى كُن تَبُردُ بِالمَاءُ فَانَ أعطاه غنياً وهو لايملم بحاله فانه يجزي إن وقع عنده انه فقير أو سأله فاعطاه أو كان جالساً مع الفقراء أو كان عليه زى الفقراء ثم تبين انه غنى جاز عند أبى حنيفة ومحمسد رحمهما الله تَمالى ولم يجز عند أبي يوسف رحمه الله تمالى وهو قول الشافعيرضي الله عنه لان الخطأ ظهر له بيقين لان المصرف في الصدقات الفقراء دون الاغنياء فلا بجزئه كمن توضأ بالماء ثم تبين أنه بجس أو قضى القاضي في حادثة باجتهاد ثم ظهر نص بخلافه ولا بي حنيفة ومحمـــد رحمهما

الله تعالى ان الواجب عليه الصرف الى من هو فقير عنده وقد فعل فيجوز كما اذاصلي الانسان الى جهة بالتحري ثمظهر الامر بخلافه وهذا لان الغني والفقر لا يوقف عليهما وقد لا يقف الانسان على غنى نفسه فضلا عن غيره والتكليف انما شبت محسب الوسع بخلاف النص فانه مما يوقف على حقيقته وكذلك يوقف على نجاسةالماء وطهارته وانسين أنه دفع الى أبيهأواينه جاز في ظاهر الرواية عندهما وذكر ابن شجهاع رواية عن أبي حنيفة رحمـه الله تعالى انه لايجوز. وجه تلك الرواية ان النسب مما يحكم به ويمكن معرفتــه حقيقة فيتبــين الخطأ يقين كما لو ظهر أنه عبده أو مكاتبه . وجه ظاهر الرواية حديث معن بن يزيدرضي الله عنه قال دفع أبي صدقته الى رجل ليصرفها ويفرقها على المساكين فأعطاني فلما رآه أبي في يدى فقال ما اياك أردت يا نبي فقلت ما أنا بالذي أرده عليك فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يامعن لك ما أخذت ويا يزيد لك ما نويت فقد جوز الصرف الى الولد عند الاشتباء وكان المعنى فيه وهو أن الصرف الى الولد قرية بدليل النطوع فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الاكثر مما هو مستحق عن المؤدى عند الاشتباه مقام الكمال في حكم الجواز وكذلك أذا تبين أن المدفوع اليه هاشمي فهو على هاتين الروايتين وان تبين أن المدفوع اليه ذمي فهو على هاتين الروايتين أيضاً لان الكفر محكم به ويوقف على حقيقته وان تبين أن المدفوع اليه حربي قال في كـتاب الزكاة بجوز .وتأويله أنه اذا كان مستأمناً في دارنا فهوكالذي وأبو يوسف رحمه الله تعالى ذكر في جامع البرامكة عن أبي حنيفة رحمه الله تمالى أنه لا يجزئه لان التصدق على الحربي ليس بقربة أصد لا فلا يمكن أن يقام مقام ما هو قربة عند الاشتباه ﴿قال﴾ ويكره أن يعطى رجلا من الزكاة مائتي درهم اذا لم يكن عليه دين أو له عيالوان أعطاه جاز وعند زفر رحمه الله تعالى لا يجزئه اعطاء المــائتين وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا بأس باعطاء المائتين اليه انما يكره أن يعطيه فوق المائتين وزفر رحمه الله تعالى يقول غني المدفوع اليه يقترن لقبضه وذلك مانع من جوازه ولكنا نقول الفني يحصل بالملك وذلك حكم يثبت بعد قبضه فلم يقترن الغني بالدفع والقبض فلاعنع الجواز ولكن يمقبه متصلا به فأوجب الكراهة للقرب كن صلى وتقربه تجاسة جازت الصلاة للوقوف على مكان طاهر وكان مكروها للقرب من النجاسـة وأبو بوسف يقول جزء من المائتين مستحق لحاجته للحال والباقى دون المائتين فلأنثبت به صفة الغنى الاأن يعطيه فوق

المائتين ﴿ ثُمَّ النَّنِي الذِي يُثبِت بِهُ حَرَّمَةً أَخَذُ الصَّدَّقَةُ أَنْ يَمَلُّكُ مَائتِي دَرهم أوما يساويها فضلا عن حاجتــه عندنا . وقال ســفيان الثوري أن علك خمسين درهما وقال الشافعي رحمه الله تعالى اذا كان صاحب عيال لاتغنيه المائتان جاز صرف الزكاة اليــه وانكان علك المائتين لقيام حاجته كابن السبيل تصرف اليه الزكاة وانكان مالكا للمال. وسفيان رحمه الله تمالي استدل بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سأل الناس وهو غني عن المسئلة جاءت مسألته يوم القيامة خدوشاًأو خموشاأوكدوشا في وجهـ قيل وما الغني يارسول الله قال أن علك خمسـين درهما - وتأويله عنــدهما في حرمة السؤال والطلب وبه نقول قال صلى الله عليه وسلم لعمز رضي الله تعالى عنه ما أتاك من هذا المال من غير طلب ولا استشراف غيذه فأنه مال الله تمالى يؤتيه من يشاء وذم السؤال لقوله صلى الله عليه وسلم السؤال آخر كسب العبد أي يبق في ذله الى يوم القيامة وان كان قادراً على الكسب وليس له عيال ولا مال بجوز صرف الزكاة اليه عندنا ولا مجوز عند الشافعي رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليـه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى و تأويله عنــدنا حرمة الطلب والسؤال . ألا تري الى ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسم الصدقات فقام اليه رجلان يسألانه فنظر اليهما ورآهما جلدىن فقال أما انه لاحق لكما فيه وان شئتما أعطيتكما معناه لاحق لكما في السؤال. ألا ترى أنه جوز الاعطاء لهما وقيل كان الحكم في الاشداء أن حرمة الأخذكانت متعلقة قوة البدن ثم انتسخ علك خسين ثم انتسخ ذلك واستقر الأمر على ملك النصاب وانما حلناه على هذا ليكون الناسيخ أخف من المنسوخ كما قال الله تمالي نأت تخير منها أو مثلها ﴿ قال ﴾ رجل له على رجل دين فتصدق به على آخر عن زكاة ماله وأمره بقبضه فقبضه أجزأه لأنهفي القبض وكيله فتعين المقبوض ملكا لصاحب المال فكانه قبض بنفسه ثم صرف اليه ننية الزكاة فيكون مؤدياً العين دون الدين ﴿ قَالَ ﴾ رجل تصدق على رجل بدراهم من ماله عن زكاة مال رجل بغير أمره ثم علم بعد ذلك ورضى به لم بجزه من زكاته لأن رضاه في الانتهاء انما يؤثر فيما كان موقوفا عليه والصدقة عن المتصدق كان تاما غير موقوف فلا يؤثر فيه رضاالاً خر به وان كان تصدق عليه بأمر، أجزأه لأنه يصير مستقرضاً المال منه ان شرط له الرجوع عليه أو مستوهباً منهان لم يشترط له ذلك والفقير يكون نائباً عنه في القبض يقبض له أولا ثم لنفسه بخلاف مااذا انعدم

الامر في الابتداء ثم لا يرجع المؤدى على الآمر هنا الا بالشرط بخلاف المأمور نقضاء الدين فهناك أمره أن علك مافي ذمته عايؤدي فله حق الرجوع عليــه بدون الشرط وهنا لايصير مملكا منه شيئاً في ذمته عا يؤدى - يوضح الفرق بينهماأن هناك هو مطالب بقضاء الدين يجبر عليه في الحكم فهو بالأداء بأمر وسقطت عنه هذه المطالبة فثبت له حق الرجوع عليه وهنا من علبه الزكاة لايطالب بأداء الزكاة ولا يجبر عليه في الحكم فلا يثبت للمؤدى بأمر ه حق الرجوع عليه الا بالشرط كمن يقول لغيره عوض هبتي من مالك لفلان فعوضه لأ يرجع الابالشرط ﴿قال ﴾ رجل لهمائتا قفير حنطة للتجارة قيمتها مائتا درهم فحال الحول عليها ثم رجمت قيمتها الى مأنة درهم فان أراد أداء الزكاة من العين تصدق بربع عشرها خمسة أقفزة بالاتفاق وان أراد أداء الزكاة من القيمة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يؤدى خمسة دراهم ممتبرآ وقت الوجوب وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يؤدى درهمين ونصفا معتبراً وقت الاداء فالاصل عندهما ان الواجب جزء من العين وهوربع العشرجاء في الأثر هاتوا ربع عشر أموالكم ولان الواجب فيما هو مملوك له وهو المين الاأن له ولاية نقل الحق من المين الىالقيمة باختياره فتعتبر قيمة المين وقت الاختيار زائداً كان أو ناقصاً وأس حنيفة رحمهالله تعالى يقول الواجب عندحولان الحول اما ربع عشر العين أو ربع عشر القيمة تعين ذلك باختياره والمخدر بين الشيئين اذا أدى أحدهما تعين ذلك من الاصل واجباً والدليل على هذا ان تأثير القيمة في إبجاب الزكاة هنا أكثر من تأثير المين حتى اذا كمل النصاب من حيث القيمة تجب الزكاة سواء كان كاملا من حيث المين أولم يكن وقد فرع على هذه المسئلة بابا في الجامع فما زاد على هذا فيما أمليناه في شرح الجامع وقررنا الفرق بـين حقوق الله تمالي وحقوق المباد على أصل الكل ﴿ قال ﴾ والعشر واجب في قليــل العسل وكثيره عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي اذا كان في أرض العشر كما هو مذهب في باب العشر وقال أبو يوسف رحمه الله تمالى ليس فيما دون خمسة أوسق من العسل العشر ومراده من هذا اللفظ أن تبلغ قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوسق فالحاصل أن ما لا يدخل تحت الوسق كالقطن والزعفران والسكر والعسل عند أبي يوسف رحمــه الله تعالى تمتبر القيمةفيه وعندمجمد رحمه الله تعالى يمتبر فيه خمسة أمثال أعلى ما نقدر مهذلك الشئ فني القطن يعتبر خمسة أحمال وفي الزعفران خمسة أمنان وفي السكر كذلك وفي العسل

خسة أفراق والفرق سية وثلاثون رطلا فخمسة أفراق تكون تسمين منا هكذا ذكره في توادر هشام ووعن أبي يوسف رحمه الله تمالي في الامالي أن في المسل المتبر عشرة أرطال وروىءشر قرب كما وردمه الحديث وجه قول محمد رحمه الله تعالىأن غيرالمنصوص عليه يقاس على المنصوص عليه لمني مؤثر بجمع بينهما والمنصوص عليه خمسة أوسق فيما يدخــل تحت الوسق لان الوسق أعلى ما يقــدر به ذلك الجنس فكذلك في كل مال يمتبر فيه خمسة أمثال أدنى ما يقدر به وأبو يوسف رحمه الله تعالى تقول نصب النصاب بالرأى لا يكون ولكن فيما فيه نص يعتــبر المنصوص وما لا نص فيــه المعتبر هو القيمة كما في عروض التجارة مع السوائم في حكم الزكاة ﴿قالَ ﴿ رَجَلُ لَهُ أَرْضُ عَشَرُ مَهُ وَفَيَّهَا نَحُلُ لَا يُسْلِّمُ به صاحبها فجاء رجل وأخذ عسلها فهو لصاحب الارض وفيه العشر وان كانت لم تَعَذَّ لذلك أماكونه لصاحب الارض فلأنه صارمحرزاكه علكه فكانت مده اليهأسيق حكما فيكون هو أولى علىكه وهذا تخلاف الطير اذا فرخ في أرض رجل فجاء رجل وأخذه فهو للآخذ لان الطير لا يفرخ في موضع ليتركه فيه بل ليطيره اذا قوى على ذلك فلم يصر صاحب الارض محرزاً للفرخ بملكه فكان للآخذ فأما النحل فيعسل فيالموضع ليتركه فيــه فصار صاحب الارض محرزاً له بملكه كالماءاذا اجتمع في ارض فاجتمع منه الحماً والطين فهو لصاحب الارض ووجوب المشر عليه باعتبار أنه نماء في أرض العشر - وقال في كتاب الزكاة اذا وجد الجوز أو اللوز في جبل ففيه العشر وروى عن أبي يوسف رحمه الله تمالي أنه لاشيُّ فيه لانه مباح كالصيود والعشرفيما يكون من نماءارض العشر . وجه ظاهر الرواية أنالوجود نماء كله فلا فرق في وجوب حق الله تمالى بين ان يكون في ملكه أوفى غير ملكه كخمس المعادن ﴿ قالَ ﴾ ومن أحيا أرضاًميتة فهي له اذا كان ماذن الامام في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمدرحمهما الله تمالى هي له سواء أذن له الامام أولا لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم من أحياً رضاً ميتة فهي لهومثل هذا اللفظ لبيان السبب في لسان صاحب الشرع كقوله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر وقال صلى الله عليه وسلم ألاان عادى الارض لله ورسوله ثم هي لـكم مني وبعد وجود الاذن من صاحب الشرع لاحاجة الى اذن أحدمن الأثمة وأبو حنيفة استدل بقوله صلى الله عليه وسلم ليس لاحدكم الا ماطابت به نفس امامه فتبين بهذا الحديث شرط الملك وهو اذن الامام كما تبين بما ورد السبب وهو الاحياء والحكم بعد وجوب السبب يتوقف على وجود شرطه ثم الناس في الموات من الاراضي سواء فلو لم يشترط فيه اذن الامام أدى الى امتداد المنازعة والخصومة بينهم فيها فحكل واحد منهم يرغب في احياء ناحية وجعل الندبير في مثله الى الائمة يرجع الى المصلحة لما فيه من اطفاء ثائرة الفتنة وهذه المسئلة تمود في كتاب الشرب مع بيان حد الموات فما زاد على هذا نبينه هناك ان شاء لله تمالى

## - عير باب ما يوضع فيه الخس ١١٥٠

( قال ) من اصاب ركازا وسمه أن يتصدق بخمسه على المساكين واذا اطلع الامام علىذلك أمضى له ما صنع لآن الخس حق الفقراء والمساكين وقــد أوصــله الى مستحقه وهو في في اصابة الركاز غير محتاج الى حماية الامام فكان هوفي الحكم كز كاة الاموال الباطنة وان كان محتاجاً الى جميع ذلك وسعه أن يمسكه لنفسه لقول على رضى الله تمالى عنه وان وجدتها فى قرية خربت على عهد فارس فخمسها لنا وأربعة أخماسها لك وسنتمها لك أى نعطيك الحمس منها أيضاً ولان وجوب الحمس في المصاب باعتبار أنه مما أوجف عليــه المسلمون فلا يكون الوجوب على المصيب خاصة فهو في كونه مصرفا كغيره ولو رأى الامام في خمس تصدق بالخس على أهل الحاجة من أولاده وآبائه جاز لأنه لما جاز له وضمه في نفسه عنــد حاجته فني آبائه وأولاده أولى وهو نظير خمس الغنائم اذا رأى الامام أن يضعه في أولاد الغانمين وآبائهم ﴿ قال ﴾ وما جبي من الحراج فهو لجميع المسلمين يعطى الامام منه أعطية المقاتلة وفي نوائب المسلمين • والحاصل أن مايجبي الى بيت المال أنواع أربع. أحدها الخمس ومصرفه ماقال الله تمالى واعلموا أنما غنمتهمن شئ فأن لله خمسه الآية قال عطاء بن أبي رباح سهم الله وسهم الرسول واحد • وقال قتادة ذكر اسم الله تعالى لافنتاح الـكالام فكان الخمس يقسم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمسة ثم سقط سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته عندنا وقال الشانمي رحمه الله تمالي هومصروف اليكل خليفة بعده لأنهم نائبون منا به محتاجون الى ما كان محتاجا اليه من جوائز الوفود والرسل ﴿ولنا ﴾ أن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمين مارفعوا هذا السهم لانفسهم وكان لرسول

الله صلى الله عليه وسلم بسبب النبوة ولم ينتقل ذلك الى أحد بعده فهو نظير الصفى الذي كان يصطفيه لنفسه وكذلك سهم ذوى القربى سقط بوفاة رَسول الله صلى الله عليه وسلم عنه منا . وبيامه في كتاب السير وبقي المصرف لليتامي والمسا كين وان السبيل . وجاء في الحديث أن الخلفاء الراشدين قسموا الخمس على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل والنوع الثاني الصدقات والعشور وقد بينا مصارفها • والنوع الثالث الخراج والجزية وما يؤخذ من صدقات نبي تمل وما يأخذ الماشر من أهل الذمة ومن أهـل الحرب اذا مروا عليه فهذا النوع مصروف الى نوائب المسلمين ومنها اعطاء المفاتلة كفانتهم وكفاية عيالهم لأنهم فر غوا أنفسهم للجهاد ودفع شر المشركين عن المسلمين فيعطون الكفاية من أموالهم ومن هذا النوع ابجاد الكراع والاسلحة وسد الثنور واصلاح القناطر والجسور وسد البثق وكرى الانهار المظام .ومنه أرزاق القضاة والمفتين والمحتسبين والمعلمين وكل من فرغ نفسه لعمل من أعمال المسلمين على وجه الحسبة فــكـفايته في هذا النوع من المال • والنوع الرابع تركة من لا وارث له من المسلمين أو من يرثه الزوج أو الزوجة فقط فان الباقي مصروف الى بيت المال وما يوجد من اللقطة اذا لم يعرفها أحد فهو موضوع في هذا النوع من بيت المال ومصروف هذا النوع نفقة اللقيط وتـكفين من عوت من المسلمين ولا مال له وهو معنى قول محمد رحمه الله تمالى فعلى الامام ان يتقي الله في صرف الاموال الى المصارف فلا بدع فقيراً الا أعطاه حقه من الصدقات حتى يغنيه وعياله وان احتاج بمض المسلمين وليس في بيت المال من الصدقات شي أعطى الأمام مايحتاجون اليه من بيت مال الخراج ولايكون ذلك ديناً على بيت مال الصدقة لما بينا ان الخراج ومافى معناه يصرف الي حاجة المسلمين مخلاف ما اذا احتاج الامام الى اعطاء المقاتلة ولا مال في بيت مال الخراج صرف ذلك من بيت مال الصدقة وكان ديناً على بيت مال الخراج لان الصدقة حق الفقراء والسأكين فاذا صرف الامام منها الى غير ذلك للحاجة كان ذلك ديناً لهم على ماهو حق المصروف اليهم وهومال الخراج وقال ، وما أخذمن صدقات في تغلب وضع موضع الخراج لما من وما أخذ من صدقات أهل بلد رد على فقرائهم كما أمن بهرسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضى الله عنه •وحكى ابن المبارك عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى قال لا تخرج الزكاة من بلد الى بلد الالذي قرابة وقد بيناهذا ﴿قَالَ ﴾ واذا لم يبق محتاج من أهل تلك البلدة

فان كان بقرب منهم محتاج فهو أحق من فقر المغيرهم لقربهم فلووضعها الأمام في أهل الحاجة من غير هموسعه ذلك فان أخرج الى غير هم جازوهو مكروه وقد تقدم بيان هذا الفصل ﴿قال ﴾ ومن كان غنياً ولم يقر وليس في الديوان اسمه ولا يلي للمسلمين شيئاً لم يعط من الخراج شيئاً لانه مشغول بالكسب انفسه ولا يعمل للمسلمين عملا فلا يستحق شيئاً من مالهم ﴿ قَالَ ﴾ وتجب للامام نفقته في بيت المال قدرما يغنيه يفرض له ذلك لما روى ان أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف رآه عمر يحمل شيئًا من متاع أهله فقال الى أين ياخليفة رسول الله فقال الى السوق أبيع متاعاً لاهلى لانفقه في حوائجي فجمع الصحابة وفرضوا له كل يوم درهمين وثلثي درهم أو ثلاثة دراهم وثلثا درهم على ما اختلفت الروايات فيه الاأنهروي أنه أوصي الى عائشة عندموته أن ترد ذلك كله حتى قال عمر رضي الله عنه رحمك الله ياأبا بكرلقد اتعبت من بعدك وعمر في خلافته كان يأخذ الكفاية من بيت المال على ماروي عنه أنه قال ان الجزور ينحر كل يوم والعنق منه لآل عمر أما عُمَان رضي الله عنه فكان لا يأخذ شيئًا عن بيت المال لثروته ويساره واما على فكان يأخــ فد على ماروى أنه قال ان مالى من مالـكم كل يوم قصــعتا ثريد فالحاصــل ان الامام اذا كان غنيا فالأولى ان لايأخذ وان كان محتاجا أخدذ كفايته وكفاية عياله على ما أشار الله تمالى اليه في حق الاوصيا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيراً فلياً كل بالمعروف ﴿ قال ﴾ ولاشي لاهل الذمة في بيت المال وانكانوا فقراء لانه مال المسلمين فلا يصرف الى غيرهم وكذلك لابرد عليهم مما أخه منهسم العاشر شيئاً لان المأخوذ صار حقا للمسلمين ومن الناس من قال اذا كان محتاجاعاجزاً عن الكسب يعطى قدر حاجته لماروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى شيخاً من أهدل الذمة يسأل فقال ماأ نصفناه أخذنا منهفي حال قوته ولم نرد غليمه عنمد ضعفه وفرض له من بيت المال ولكن الحديث شاذ فلم يأخذ به علماؤنا ورأوا أن من الترغيب له في الاسلام ان لا يعطى من مال المسلمين شيئاً مالم يسلم ﴿قال ﴾ وأمير الجيش في الغنيمة بمنزلة رجل من الجند ان كان فارساً فلهسهم الفرسان وان كان راجلاً فله سهم الرجالة لان النبي صــلى الله عليه وسلم كان يجعل سهمه في الغنيمة كسهم واحد من المسلمين وكذلك من جاهد بعده من الخلفاء الراشدين وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم ثلاث حظوظ خمس الحنس وصفي يصطفيــه لنفسه من درع أو سيف أو جارية وسهم كسهم أحدهم فخمس الخس والصفي كان هو مختصا به أخذهما

يولاية النبوة فليس من ذلك شي لا مراء الجيوش وبعده بقى السهم فهو لا مراء الجيوش كما كان يأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم بالصواب

# - ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم ،

### - ﷺ كتاب نوادر الزكاة ﴿

﴿ قَالَ ﴾ الشيخ الامام شمس الائمة وفخر الاسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله تعالى اعلم أن مسائل أول الكتاب مبنية على الاصل الذي بيناه في كتابالزكاة وهوأنضم النقود بمضها الى بمض فى تكميل النصاب باعتبار معنى المالية فان الذهب والفضة وأنكانا جنسين صورة فني معنى المالية هماجنس واحدعلي معنى أنه تقو مالاموال بهما وأنه لأمقصود فيهما سوى أنهما قيم الاشياء وبهما تعرف خيرة الاموال ومقاديرها ووجوب الزكاة باعتبار المالية قال الله تمالي وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ثم اعتبار كمال النصاب لأجل صفة الغني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصدقة الاعن ظهر غني والغني بهما يكون بصفة واحدة واعتبار كال النصاب لمعرفة مقدار الواجب وهما في مقدار الواجب فيهما كشئ واحد فان الواجب فيهما ربع العشر على كل حال وكذلك وجوب الزكاة باعتبار معنى النماء فانها لا تجب الا في المال النامي ومعنى النماء فيها بطريق التجارة ورعما يحصل بالتجارة في الذهب النماء من الفضة أو على عكس ذلك فكانا بمنزلة عروض التجارة في معنى النماء وعروض التجارة وانكانت أجناساً مختلفة صورة يضم بعضها الى بمض في حق حكم الزكاة فكذلك النقود - ألا ترى أن نصاب كل واحد منهما يكمل عما يكمل به نصاب الآخر وهو العروض فكذلك يكمل نصاب أحدهما بالآخر بخلاف السوائم ثم على أصل أبى حنيفة رحمه الله تمالى يضم أحد النقدين الى الآخر باعتبارالقيمة وعندهما باعتبار الأجزاء لأن المقصود تكميل النصاب ولامعتبر بالقيمة فيه ألا ترى أن من كانت له عشرة دنانير وهي تساوى مائتي درهم لاتجب عليه الزكاة والدليل عليه أن الممتبر صفة المالية والمالية من الذهب والفضّة باعتبار الوزن اليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله جيدهاورديئها سواء وباعتبار الوزن لا عكن تكميل النصاب الا من حيث الاجزاء. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول ضم الاجناس المختلفة بعضها الى بعض فى تكميل النصاب لا يكون الا باعتبار القيمة

كما في عروض التجارة وهذا لان المعتبر صفة المالية وصفة الغني للمالك وذلك أنما محصل باعتبار القيمة وأنما لاتمتبر قيمة النقد عندالانفراد فاما عندمقابلة أحدهما بالآخر فتعتبر الفيمة الا ترى ان من كسر على انسان قلب فضة جيدة فانه بجب عليه قيمته من الذهب فلما كان في حقوق المبأد تعتبر الفيمة عنــد مقابلة أحدهما بالآ شر فــكــذلك في حق الله تعالى تعتــبر القيمة عند ضم أحدهما الى الآخر واذا عرفنا هذا فنقول رجل له ثمانية دنانير ثمنها مائة درهم ومائة درهم حال عليهما الحول فعليــه الزكاة فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالمي لان نصابه بلغ مائتي درهم باعتبار القيمة وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لازكاة عليه لان نصابه ناقص باعتبار الاجزاء فانه يملك نصف نصاب من الفضة وخمسي نصاب من الذهب فاذا جمعت بينهــما كانت أربعــة أخــاس نصاب ونصف خمس وتد روى عن أبي حنيفــة رحمه الله تمالي أيضاً أنه اذا كانت له خمسة وتسمون درهماً ودينار قيمته خمسة دراهم فأنه يلزمه الزكاة باعتبار انكل دينار ثمن خمسة دراهم فثمن خمسة وتسمين درهماً تسمة عشر ديناراً فان ضمها الى الدينار يكون عشرين ديناراً وجذه الرواية يتبين ان على أصله يقوم الذهب تارة بالفضة والفضة تارة بالذهب وذلك لاجل الاحتياط وتوفير المنفعة على الفقراء ﴿ قَالَ ﴾ وال كان له مائة وخمسون درهماً وخمسة دنانير أغنها خمسون درهماً فعليه الزكاة بالانفاق لان النصاب كامل من حيث الفيدمة ومن حيث الاجزاء فأنه علك ثلاثة ارباع نصاب الفضة وربع نصاب الذهب وكذلك انكانت لهخمسةعشر دينارآ وخمسون درهما نمنها خمسة دنانير أوكانت له عشرة دنانير ومائة درهم ثمنها عشرة دنانير فعليــه الزكاة بالاتفاق لــكمال النصاب سواء اعتبرت الضم بالاجزاءأو بالقيمة ولميبين في الـكتاب انه من أي الجنسين تؤدى الزكاة والصحيح أنه يؤدى من كل واحد منهما ربع عشره لان الواجب فيهما ربع العشر بالنص قال صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع المشر وقال عمر رضي الله عنه هاتوا عشور أموالكم وفي أداء ربع العشر من كل نوع مراعاة النظر لصاحب المال والفقراء. ألا ترى ان بعد تمام الحول لو هلك أحد النوعين لم يكن عليه ان يؤدى من النوع الآخر الاربع عشره فكذلك في حال بقاء النوعين ﴿قَالَ ﴾ ولو أذرجلا له ألف درهم حال عليها الحول ثم أضاف اليها ألفا أخرى ثم خلطهما ثم ضاعت منهماألف درهم فعليه أن يزكي خسمائة اذا لم يعرف الذي ضاع من

الذي بقي لان نصف المال كان مشغولا محق الفقراء ونصفه كان فارغا عن حقهم وليس صرف الهلاك الى أحد النوعين بأولى من الآخر فيجعل الهالك منهما والباقي منهما كما هو الاصل في المال المشترك فانما بقي من مال الزكاة خسمائة وهذا بخلاف مااذا اشتمل المال على النصاب والوقص فهلك منهما شيُّ مجعل الهالك من الوقص خاصة في قول أبي حنيفة وأبى توسف رحمهما الله تعالى نحومااذا كاناله فوق النصاب ثمانون من الغنم فحال عليها الحول ثم هلك أربمون فعليمه في الباقي شاة لان هناك الوقص تبع للنصاب باسمه وحكمه فانه لا يتحقق الوقص الابعد النصاب وهذا هو علامة الاصل مع التبع فان التبع يقوم بالاصل والاصل يستنني عن التبع ثم لا يتحقق الممارضة بين التبع والاصل وجمل الهالك من المالين باعتبار الممارضة فاماهنا فأحد الالفين ليس بتبع للاخر فتتحقق المعارضة بينهما فلهذا يجمل الهالك منهما وهو بمنزلة مال المضاربة اذا كان فيها ربح فهلك منها شئ يجمل الهالك من الربح خاصة لانه تبع لرأس المال والمال المشترك بين الشريكين اذاهلك منه شئ يجعل الحالك من نصيب الشريكين والباقى من نصيبهما ، فإن قيل لماذا لم مجمل صاحب المال مهذا الخلط مستهلكا لمال الزكاة حتى يكون ضامنا اعتباراً لحقوق العباد فانه لوغصب ألف درهم وخلطها بألف من مأله كان ضامنا. قلنا لان هناك حق المفصوب منه في عين الدراهم حتى لوأراد أن يمسك تلك الدراهم ويمطيه غيرها لم يكن له ذلك والخلط استهلاك المين على معنى أنه لا يتوصل بعده الى تلك المين فأما حق الفقراء هنافني معنى المالية بدليل أن لصاحب المال أن يو دى الزكاة من دراهم غير تلك الدراهم ومن جنس آخر من المال وليس في هذا الخلط تفويت معنى المالية ولا اخراج المــال من أن يكون محلا لحق الفقراء فلمــذا لا يضمن بالخلط شيئاً فان عرف مائة درهم من الباق أنها من دراهمه الاولى ولم يمرف غيرها فاله يزكى هذه المائة دُرهم ين ونصفاً لانه يمرف أن ربع عشرها حقالفقراء ويزكي تسمة أجزاء من تسمة عشر جزأ مما بقي لانه لما عرف المائة بقي المشتبه ألف وتسمهائة فاذا جملت كل مائة سهما كانت عشرة أسهم من ذلك فارغة عن الزكاة وتسعة أسهم مشغولة بالزكاة فما هلك يكون منها بالحصة وما بقي كذلك فلهذا يزكى تسعة أجزاء من تسعة عشر جزأمما بقي ولو عرف مائة ذرهم أنها من دراهمه الأخرى ولم يعرف غير ذلك فلا شئ عليه في هذه المائة لانه لم يحل علمها الحول وعليه أن يزكي عشرة أجزاء من تسمة عشر جزأ مما بقي لانالمشتبه تسمة عشر

سهما عشرة من ذلك مال الزكاة وتسعة فارغة فيكون الهلاك منهما بالحصة والباقى كذلك ﴿قَالَ ﴾ رجل له ألف درهم سود وألف درهم بيض فلما كان قبل الحول بشهر زكي خمسة وعشرين درهما من البيض فهذه المسئلة على ثلاثة أوجه اما أن يهلك البيض قبل كمال الحول أو تستحق أو يتم الحول على المالين فان ضاعت البيض تبسل الحول وتم الحول على السود يجزئه ما أدى عنزكاة السود لانه انما عجل مابجب عليه من الزكاة عندكمال الحول وهوزكاة السود فالمحبل يجزي من ذلك عنزلة ما لو أدى بعد كال الحول خمسة وعشرين درهما بيضاً بزكاة السود وهذا لان البيض والسود جنس واحد في حكم الزكاة فلهذا يضم أحدهما ألى الآخر في تكميل النصاب والمعتبر في الجنس الواحد أصل النية فأما نية التمبين فغير معتبرة في الجنس الواحد اذا لم يكن مفيداً كن عليه قضاء أيام من رمضان وصام بعــددها ينوي القضاء يجزئه وان لم يمين في نيته يوم الحيس والجمعة وهذا بخلاف ما اذا كانت له خمس من الابل وأربعون من الغنم فعجل زكاة الغنم شاة ثم ضاعت الغنم وتم الحول على الابل فان المعجل لا يجزئ عن زكاة الابل لانهما جنسان مختلفان في حكم الزكاة ولهذا لايضم أحدهما الى الآخر رعند اختلاف الجنس تعتبر نية التمييز.ولو استحقت البيض قبل كمال الحول لم يجز المعجل عن زكاة السود لانهاعا عجل الزكاة من مال الغير فلا يجزئ ذلك عن زكاة ماله وكيف يجزئ وهو ضامن لما أدى من البيض الى الفقراء أما هذا انما عجل الزكاة من مال نفسه لان بالهلاك لا يتبين أنه لم يكن ملكا له فيجزئ المعجل عما يلزمه عنه كمال الحول ولو حال الحول على المالين جميماً ففي رواية هذا الـكتاب قال المعجل يكون من زكاة البيضحتي اذا هلكت البيض بعد كمال الحول فعليه زكاة السود خمسة وعشرون درهما - وقال في الجامع السكبير المعجل يكون بينهما حتى اذا هلسكت البيض فعليه نصف زكاة السود اثنا عشر درهما ونصف درهم وجه هذه الرواية أن بمد ما وجبت الزكاة فيهما يجمل الاداء بطريق التعجيل كالادا. بعد كال الحول ولو أدى بعد كال الحول زكاة البيض كان المؤدى عما نواه خاصة فيكذلك اذاعجل وهذا لانالمارضة قد تحققت حين وجبت الزكاة فهما فاعتبرنا نيته في التمبيز في ترجيح أحدهما عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ولكل امرئ ما نوى بخلاف ما أذا هلك أحدها قبل كمال الحول لان هناك لم تتحقق المعارضة بينهما في حكم الزكاة فان الزكاة وجبت في أحــداهما دون الآخرى . وجــه رواية الجامع وهي الاصح ما بينا أن السود

والبيض جنس واحد في حكم الزكاة فيسقط اعتبار نية التمهيز فيهما فكأنه قصد عند الاداء تعجيل الزكاة فقط فيجمل المؤدى من المالين جميماً اذا وجبت الزكاة فيهما وهــذا بخلاف الاداء بمد الوجوب فأنه تفريغ للمال عن حق الفقراء لان يوجوب الزكاة يصير المال مشغولا محق الفقراء فكانت نية الاداء عن زكاة البيض مفيدة من حيث انه قصد به تفريغ البيض دون السود بخلاف التعجيل قبسل الوجوب فانه لا فائدة في نيـة النمييز هناك وباعتبار هذا المعنى لو أدى زكاة البيض بعد الوجوب ثم هلكت البيض لميكن المؤدى عن السود ولو عجل قبل الوجوب ثم هلكت البيض وتم الحول على السود كان المعجل من زكاة السودوالذي بينًا في السود وَالبيض كذلك الجواب في الذهب والفضة اذا كانت له مأنًّا درهم وعشرون مثقالًا من ذهب فعجل زكاة احد المالين أو أدى بعد الوجوب فهي في جميع الفصول مثل ماسبق وعلى هذا لوكان له ألف درهم عينا وألف درهم دينا على انسان فبيجل زكاة العين ثم ضاعت قبل كال الحول فالمعجل بجزى عن زكاة الدينولو أدى زكاة العين بعد كمال الحول ثم ضاعت قبل الحول لم بجز المؤدى عن زكاة الدين لانه في الأحا. بعد الوجوب انما قصد تطهير ماله المين وقد حصل مقصوده فكان بقاؤه بعد ذلك وهملاكه سواء في التعجيل وقبل الوجوب أنما قصد اسقاط مايلزمه من الزكاة عند كمال الحول وأنما لزمته الزكاة في الدين وأداء المين عن زكاة الدين جائز . وعلى هذا او كان له عبدوجار بة للتجارة قيمة كل واحد منهما ألف فعجل زكاة أحدها قبل الحول ثممات الذي عجل الزكاة عنه قبل كمال الحول وتم الحول على الآخر فالمعجل بجزئ عنه بخلاف ما اذا زكى أحدهما بعد الحول ثم مات الذي زكى عنه ولو عجل زكاة أحدهما قبل الحول ثم مات الذي زكي عنه بعد كال الحول فعليه أن يزكي الباقي على هذه الرواية وعلى رواية الجامع عليه نصف زكاة الباقي لان المعجل يجزئ عنهما اذا وجبت الزكاة فيهما على تلك الرواية ﴿ قَالَ ﴾ ولو أن زجلا له مائنا درهم فتصدق بدرهم منها قبل الحول بيوم عم تم الحول وفي بده مأننا درهم الا درهم فلا زكاة عليه لان المعجل خرج عن ملكه بالوصول الى كف الفقير فتم الحول ونصابه ناقص وكمال النصاب عند عام الحول معتبر لا بجاب الزكاة فاذا لم بجب عليه الزكاة كان المؤدي تطوعا لاعلك استرداده من الفـقير لأنه وصل الى كـف الفقير بطريق القرية فلا علك الرجوع فيه وهدا لانه نوى أصل النصيدق والصفة فيسقط اعتبار الصفة حين لم يجب عليه الزكاة عنيد كال الحول

فيبقى أصل نية الصدقة ﴿ قال ﴾ ولو أن رجلا له جارية للتجارة حال عليم اللحول الا يوم ثم اعورت فتم الحول وهي كذلك قال نزكها عوراء ومراده اذا كانت قيمتها بمد المور نصابا فأما اذا كانت دون النصاب فلا شئ عليه لان بالعور فات نصفها وكال النصاب في آخر الحول معتبر لايجاب الزكاة فاذا كانت قيمتها مع العور نصابا فعليمه أن يزكيها عوراء لان ما هلك منها قبل كمال الحول يصير في حكم الزكاة كما لم يكن فات ذهب المور بمد كال الحول فلا شئ عليه باعتبارذهاب العور لانهذه زيادة متصلة بعد كال الحول وحكم الزكاة لا يسرى الى الزيادة الحادثة بمل كال الحول متصلة كانت أو منفصلة . ألا ترى أنه لو كانت قيمتها بعد العور أقل من نصاب فتم الحول وهي كذلك ثم ذهب العور لم تلزمه الزكاة فكمالا يمتسبر ذهاب المور بعد كال الحول لايجاب أصل الزكاة فكذلك لا يمتبر لابجاب أصل الزيادة ولو ذهب العور قبل كمال الحول فتم الحول وهي صحيحة العينين فله زكاة قيمتها صحيحة لان الزيادة انما حدثت قبل كمال الحول ومثل هذه الزيادة يضم الى أصل المال في حكم الزكاة متصلة كانت أومنفصلة متولدة كانت أو غير متولدة وألا ترى أنه لو كانت له ألفا درهم فضاع ألف منهما قبل الحول ثم حال الحول على الباقية فزكاها ثم وجدالمال الذي كان ضاع لم يكن عليه فيه زكاة يخلاف ما اذا وجد المال الذي ضاع قبل كال الحول وهـ نما لأن المـ ال الذي ضاع صار تاويا في حكم الزكاة فاذا وجمده كان بمنزلة اسـتفادة استفادها من جنس ماله وحكم الزكاة أنما يتقرر بآخر الحول فاذا نقرر حكم الزكاة عليمه في الالف لا يلزمه بمد ذلك في الالف الاخرى شيُّ وان وجدها أما اذا وجدها قبل كمال الحول فأنما يقرر حكم الزكاة عليه في الفين. ولوكانت الجارية اعورت بمد كمال الحول فعليه أن يزكيها عورا، لأنه هلك نصفها ولو هلكت كلها بعد كال الحول سقطت عنه الزكاة فكذلك اذا هلك البعض فان ذهب العور فعليه أن يزكها صحيحة لأنه نقرر عليه حكم لزكاة في قيمتها صحيحة ثم انتقض بالخسران الذي لحقه وقد ارتفع ذلك الخسران بذهاب العور فهو نظیر مالو ضاع احد الالفین بعد کال الحول فزکی مابقی ثم وجد الذی كان ضاع فعليه أن يزكيه وه فم الاصل الذي بيناه في كتاب الغصب أن الزيادة اذا عدات في عل النقصان كانت جابرة للنقصان وينمدم بها النقصان معنى ، يوضحه ان وجوب الزكاة باعتبار المالية وهي قد عادت بذهاب العور الى المالية الاولى التي نقررت عليه الزكاة

فيها عند كال الحول فعليه أن يؤدي ذلك كله ﴿قال ﴾ رجل له ألف درهم حال عليها الحول ثم التاع مها جارية للتجارة قيمتها عمائة فعليه زكاة الالف فان ماتت الجارية فليس عليه الا زكاة المائتين لانه حابي في الشراء بقدر المائتين وذلك لانتفان الناس في مثله فصارمستهلكا على حق الفقراء في ذلك القدر فيضمن زكاة المائتين وفي مقدار عماعاتة حول حقهم من عل الى على يمدله فان الجارية التي للتجارة عنزلة الدراهم في كونها مال الزكاة فيكون هلاك الجارية في يده كهلاك الدراهم وهذا بخـ لاف السوائم فان من وجب عليـ ه الزكاة في خمس من الابل فاشترى بها أربعين من الغمة ثم هلكت الغمم فهو ضامن للزكاة لان وجوب الزكاة في السوائم باعتبار العين فانما النماء مطلوب من عينها والمين الثاني غير الاول اذا وجله بعله كال الحول صار مستهلكا ضامناً للزكاة وهنا وجوب الزكاة في الدراهم وعروض التجارة باعتبار المالية والنماء مطلوب بالتصرف ولهذا لو وجد منه هذا التصرف في خلال الحول لم ينقطع به الحول فاذا وجد بعد كال الحول لايصـير ضامناً للزكاة أيضاً فان كان ابتاع بالالف جارية لغيير التجارة والمسألة على حالها فعليه زكاة الالف ماتت الجارية أو بقيت لأنه صار مستهلكا حق الفقراء بتصرفه فالجارية التي للخدمة ليست عال الزكاة ألا تري ان هـ ذا التصرف لو وجـ د منه في خـ لال الحول انقطع به الحول فاذا وجد بعد كال الحول صار ضامناً للزكاة ﴿ قال ﴾ رجل عنده جارية للتجارة فولدت ولداً قبل الحول بيوم ثم حال الحول عليها فعليه زكاتهما جميماً لان الولد انما ينفصل عن الام بصفتها وهي عنده للتجارة فولدها كذلك ثم المستفاد في خــ لال الحول يضم الى أصل النصاب بعلة المجانسة وان لم يكن متولداً من الأصل فالمتولد أولى فان ولدت يمـــد الحول بيوم فانه يزكيها ولا يزكي ولدها لان الحول قــد انتهى قبــل انفصال الولد وانمــا يسرى من الأصل الى الولد ما كان قائماً لاما كان منتهياً. الا ترى ان الرق ينتهي بالمتق فالولد الذي ينفصل منها بعد العتق لا يكون رقيقاً ولا لنا هذا عنزلة مال استفاده من جنس النصاب بعد كمال الحول فلا تجب فيه الزكاة الا باعتبار حول جديد \* فان قيل لما ولدت بعد الحول بيوم فقد علمنا ان حدوث الولدكان قبل كمال الحول فينبغي ان بثبت فيه حكم الحول \* قلنا نعم لكن وجوب الزكاة في الولد باعتبار صفة المالية لاباعتبارعينه وصفة المالية

تحدث بمد الانفصال فان الجنين في البطن لايكون مالا متقوما ولهذا لايضمن بالفصب فاله صارالولد محل وجوب الزكاة حادث بمد كال الحول فلايسرى اليه حكم الزكاة ﴿قَالَ ﴾ رجل له جارية قيمتها ألف درهم فباعها قبل الحول بيوم شمانمائة درهم فعليه زكاة نمانمائة درهم لان وجوب الزكاة عند كال الحول وماله عند ذلك ثمانمائة ولو استهلك الحكل قبل كال الحول لم يضمن شيئاً من الزكاة فكمذلك اذا استهلك البعض بتصرفه . ولو باعها بعد الحول فعليه زكاة الالف لأنه نقدر المحاباة صار مستهلكا ولو استهلك الكل بعد الحول كان صامناً لازكاة فـكـفلك اذا استهلك البعض ﴿ قال ﴾ وانكانت عنـده لغير التحارة فباعها فبل الحول بيوم بثمانما لله درهم فانه يضم هذا الى ماله فيزكيه مع ماله اذاتم الحول لان هـ ذا مستفاد من جنس النصاب في خلال الحول ولو باعها بعد الحول بيوم لم يكن عليه زكاة في ثمنها حتى يحول عليــه الحول لانه مستفاد بعد تمام الحول وهذا لان الجارية لما لم تكن للتجارة عنده فأنما حدثت المالية له في حكم الزكاة بتصرفه هـ فما فيكون عمنها عنزلة مال وهب له في حكم الزكاة ﴿ قال ﴾ ولوكانت الجارية عنده للتجارة وقيمتها ألف درهم فباعها بمد الحول عائة درهم فعليه زكاة الألف قال لان هـذا ممالا بتغابن الناس فيه بقدره يشير مهذا الى الفرق بين هذه وبين مسئلة الجامع وهو ما اذا باعها بتسمائة وخمسين فأنه لايكون ضامناً شيئاً من الزكاة لان الحسين ونحوها مما يتغابن الناس فيــه وصاحب المال مسلط على التصرف في ماله شرعا عنزلة الأب والوصى في مال اليتيم وكما أن هناك يفصل بين ما تنان الناس فيه ومالا تنان الناس فيه في تصرفهما فكذلك هنا بفصل بينهما فاذا كانت المحاباة بقدر مايتغابن الناس فيمه لم يكن مستهلكا شيئاً وان كانت بقدر مالا يتغابن الناس فيـ ه كان مستهلكا محل حق الفقراء في مقدار المحاباة فكان ضامنا للزكاة . ولوباعها قبل الحول بيوم عائة درهم ضم المائة الى ماله ثم زكاه ولاشي عليه في مقدار الحاباة لانه صار مستها كما قبل وجوب الزكاة ﴿ قال ﴾ ولوكانت له جارية قيمتها خمسائة فباعها بألف درهم واشتراها المشترى للتجارة ثم حال الحول علمها ثم وجد بها عيباً فردها بقضاء أو بغير قضاء فعلى البائم زكاة الالف لان حق المشترى عند رد الجارية بالميب شبت دينا في ذمة البائم ويتخير هو بين إداء الالف وبين اداء ألف أخرى بناء على الاصـل المعروف ان النقوة لاتعين في العقود والفسوخ فهذا دين لحقه بعــد الحول فلا يسقط عنــه شي من الزكاة

قال وعلى الراد زكاة خمسمائة درهم لانه تم الحول وفي ملكه الجارية فقط وانمــا اســـتفاد الزيادة بردها بمد كال الحول فلهذا لا يلزمه الا زكاة الخسمائة \* فان قيل انما كانت قيمة الجارية خمسائة حين كانت صحيحة لاعيب فيها فاما مع وجود العيب تكون قيمتها دون الخسمائة فينبغي أن لأبجب على المشترى زكاة خسمائة \* قانا ص اد محمد رحمه الله تمالي من هـ ذا الجواب ماإذا كانت قيمتها خمسائة مع وجود هـ ذا العيب على ان المشترى يستحق الرجوع بحصة العيب اذا تمذر رد الجارية فبهذا الطريق يكون الجزء الفائت بسبب العيب كالقائم حكما فلهذا يلزمه زكاة خمسمائة ﴿قال﴾ وان كانت قيمتها ألف درهم فباءيا بخمسمائة ثم حال الحول فوجد المشترى بها عيبا فردها فعلى المشترى زكاة ألف درهم لانه تم الحول والجارية في ملكه وهي تساوي ألف درهم فتلزمه زكاة الالف سواء ردها بقضاء أو بغير قضاء لانه تختار في الرد فيكون هذا عنزلة بيمه اياها مخمسمائة بمد كال الحول وعلى البائم زكاة خمسمائة لانه تم الحول وفي ماكه خمسمائة تم استفاد الزيادة بعد ذلك بالرد عليه فلا يازمه الازكاة خمسمائة ﴿قال﴾ ولوكان لرجل عبد ثمنه ألف درهم ولا خر جارية ثمنها ألف درهم فتبايما العبد بالجارية وتقابضاوهما للتجارة جميما فحال الحول ثم وجد الذي قبض العبد بالعبد عيبافرده فانكان رده بقضاء قاض وأخذ جاريته فعلىكل واحد منهمازكاة ألف درهم أما الراد فلانه تم الحول وفي ملكه العبدثم استفاد الزيادة بعد ذلك فلايازمه الازكاة الالف واما المردود عليه فلان عين الجارية استحقت من يده من غير اختياره وذلك مسقط للزكاة عنه فلا يلزمه الازكاة ماعاد اليه من الماليـة وذلك ألف درهم ﴿ قال ﴾ وان ردها بغـير قضا. قاض فعلى الراد زكاة الالف لما قلنا وعلى المردود عليــه زكاة الالفين لانه تم الحول وفي ملكه جارية قيمتها ألفا درهم ثم أخرجها من ملكه باختياره حين أقال العقد بالعيب بغير قضاء القاضى فيلزمه زكاة الألفين وهذا لانالرد بالعيب بغير القضاء فيلزمه زكاة الالفين وهذا لأن الرد بالعيب بغير قضاء عنزلة الاقالة وهو في حق غيرهما كبيع مستقل وهــذا يخلاف ماسبق في الدراهم لأن حق الراد هناك لا يتعمين في الدراهم المد فوعة فلا يكون ذلك بمنزلة الاستحقاق وهاهنا حق الراد يتمين في الجارية فلهذا جمل بمنزلة الاستحقاق أذا رم العبد بقضاء القاضي ولوكان الذي قبض الجارية هو الذي وجد العيب بها فردها بقضاء أو بغيره فعليه زكاة الالفين لانه هو المختار للردوقد تمالحول ومالهألفا درهم فلا يسقط عنه

شئ من الزكاة باخراجها من ملكه باختياره ﴿قال﴾ رجل له جارية للتجارة باعها بألف درهم ثم باعهاالمشترى من آخر بألف درهم واشتراها كلواحد منهماللتجارة ثم استحقت بعد الحول فعلى المشترى الآخر زكاة ألف درهم ولازكاة على واحد من البائمين لانها لما استحقت من بد المشترى الآخر فقد استوجب الرجوع بثمنهاعلى بائمها وذلك مال سالم له فعليه زكاته وأما بالمها فقد تبين أنه كان له حق الرجوع على بالمها أيضا بألف درهم فانما كان ماله ألفا وعليــه ألف درهم دين للمشترى الآخر فلا تلزمه الزكاة وكذلك الاول كان في بده ألف درهم في الحول وعليه ألف درهم دين للمشترى الاول فلا تازمه الزكاة ومال المــديون لايكون نصاب الزكاة ﴿ قال ﴾ رجل له جارية للتجارة بثمن ألني درهم فباعها بألف درهم بيما فاسداً واشتراهاالمشتري بنية التجارة ونقابضا فحال الحول فعلى المشتري أن يردها على البائع بفساد المقد وعلى البائع زكاة ألني درهم لأنها كانت مضمونة على المشـــترى بقيمتها وقيمتها ألفا درهم فهي بمـنزلة المغصوبة وتبين ان مال البائع عندكال الحول ألفا درهموعلىالمشترى زكاة الالف لان قيمتها دين في ذمته فأنما ماله الذي يسلم له مادفع في ثمنها وهو ألف درهم فلهذا لايلزمه الازكاة الالف ويستوىانردها بقضاء أو بغيير قضاء أولم يردها ولكن أعتقها المشــترى بعد الحول لان المعتبر هو المالية والمالية التي تسلم للبائع عندكمال الحول مقدارها الفان فانه اما أن يرد عليه الجارية أو قيمتها اذا تمذر رد عينها والذى يسلم للمشترى مقدار الالف درهم فيلزمه زكاة الالف ﴿قال﴾ ولو أن رجلا له مائتا درهم فضاع نصفها قبل كمال الحول بيوم ثم أفاد مائة فتم الحول وعنده مائتا درهم فعليه الزكاة لان المعنبر كمال النصاب في آخر الحول مع بقاء شيُّ منه في خلال الحول وقد وجد والمستفاد لوكان قبل هلاك بعض النصاب كان مضموما الى النصاب لعلة المجانسة فكذلك بعد هلاك بعض النصاب لبقاء حكم الحول فىالموضمين فان تم الحول ولم يستفد هذه المائة ثم مضت السنة الثانيةالا يوما ثم استفاد مائة ثم تم الحول فلا شي عليه في الحولين لانه تم الحول الاول وماله دون النصاب فلم تلزمه الزكاة ولم ينعقد الحول الثاني على ماله لنقصان النصاب في أول هذا الحول وأنما استفاد المائة وليس على ماله حول ينعقد فلا تلزمه الزكاة ولـكن ينعقد الحول من حين استفاد المائة لانه تم نصابه الآن فاذا تم الحول من هـذا الوقت زكى المـا ثتين ﴿ قال ﴾ ولو ان رجلا وهب لرجل ألف درهم ثم حال عليها الحول عنده ثم وهبهاالموهوب

له لغيره فعليه زكاتها لأنه صار مستهلكا محل حق الفقراء عا صنع حين أخرج المال من ملكه بغير عوض ومراده ما اذا وهبها لغني فامااذاوهبهالفقير لم يكن ضامناً شيئاً لان الهبة من الفقير صدقة لارجوع فيها ومن تصدق بجميع المال بعد كمال الحول لم يكن ضامناً للزكاة وان لم ينوالزكاة لأنه في مقدار الزكاة أوصل الحق الى مستحقه فلو رجع فيهــا الواهب الآخر فضاءت عنده لم يكن عليه فيها زكاة لان بالرجوع يعود الى قــديم ملـكه ويخرج به من أن يكون مستهلكا محل حق الفقراء فهلاكه في مده بمد الرجوع كهلاكه في مده قبل الهبة وكذلك لولم يضع ولـكن رجع فيها الأول فلا زكاة على الواهب الثاني ولا على الأول لانها استحقت من بد الثاني بغير اختياره فالدراهم تنعين في الهبة والرجوع فيها ولا ز كاة على الأول لانهالم تـكن في ملـكه حين تم الحول ويسـتوى ان كان الأول رجع فيها نقضاء أو بغيرقضاء عندنا خلافاً لزفر رحمه الله تعالى وعلى قول سفيان الثورى رحمهالله ليس للواهب الأول أن يرجم في مقدار الزكاة اذا أدى ولكن الموهوب له تصدق به على الفقراء وقد بيناهذا في كتاب الهبة ﴿ قال ﴾ ولوكان له عبـــد للتجارة فحال عليـــه الحول ثم باعه عثل قيسمته فعليه أداء الزكاة من ثمنه اذا قبضه لانه حول حق الفقراء من محل الى محل يعد له فلو رده المشترى بخيار الرؤية واسترد الثمن فمات في يد البائع فلا ز كاة عليه لان الرد بخيار الرؤية فسخ من الاصل فانما عاد العبد الى قدىم ملكه وهلاكه في مده بعد ماعاد اليه كهلاكه قبل البيع وكذلك لو مات العبد قبل أن يقبض المشترى لان البيع ينتقض من الاصل بفوات القبض المستحق بالعقد وكذلك لورده المشتري مخيار الشرط فمات عند البائع فانخيار الشرط يمنع تمام الصفقة فالرد بحكمه يكون فسخاً من الاصل سواء كان نقضاء أو بغير قضاء ﴿ قال ﴾ رجل له عبد للتجارة فحال الحول وهو عنده ثم تزوج عليه امرأة ودفعه البهاشم فجربها ابن زوجها قبل الدخول فعليها رد العبد لان الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول فيلزمها رد الصداق فان ردَّبه فمات عنــد الزوج فلا زكاة عليه لان الفرقة من جهتها قبل الدخول في حكم الفسخ فانما عاد العبد الى قديم ملك الزوج فيكون هلاكه بعد الاسترداد كهلاكه قبل النكاح وهذا لأنه لا بد للملك الجديد من سبب جديد ولم يوجد هنا سبب جـديد لملك الزوج في العبد فلا بد من القول بعوده الى قديم ملكه فلو مات العبد في يدها فهي ضامنة قيمته للزوج لآنه تعذر عليها رد العبد بعد تقرر

السبب الموجب للرد فتلزمها القيمة لانها قبضته على وجــه الملك لنفسها بموض فيدخــل المقبوض في ضمانها فلو قبض الزوج منها القيمة فضاءت في بده فعليــه الزكاة لانه صار مستهلكا محل حق الفقراء بتصرفه حين تزوج على رقبة العبد فأنه أخرجه من ملكه لموض لا يكون محلا لحق الفقراء فكان ضامناً للزكاة الاأنه متى عاد الى قديم ملكه يرتفع حكم الاستهلاك به ولم يمد إلى قديم ملكه حتى هلك في بدها فبتي مستهلكا وهلكك القيمة المقبوضة في بده كهلاك مال آخر وهو نظير ما لو اشترى جارية للخدمة ثم هلـكت الجارية قبل التسليم فاسترد القيمة لم يكن ضامناً للزكاة ولوكان العبد مات في مد باثم الجارية فاسترد قيميته فها كمت القيمة في يده كان ضامنا للزكاة . ولو كان مكان العبد عنده ألف درهم فحال عليها الحول ثم تزوج امرأة على ألف درهم ودفع اليها ثم قبلت ابن زوجها بشهوة قبل الدخول فردت الالف الي الزوج فضاعت منه فعليه فيها الزكاة بخلاف ما سبق لان هناك لا يجب عليها رد الالف المقبوضة بعينها ولكن لهـــا الخيار ان شاءت ردت تلك الالف وان شاءت ردت مثلها فلم يخرج الزوج من أن يكون مستهلكا محــل حق الفقراء وان ردت عليــه تلك الالف وفي الاول عليها رد العبــد بمينه فيخرج الزوج اليهائم قبلت ابنه بشهوة فردت عليه الالف فعليها زكاة الالف للسنة الثانية لامه لما لم يلزمها رد الالف بمينها كان هذا دينا لحقها بعد الحول فلا يسقط الزكاة عنها وعلى الزوج الزكاة للسنة الاولى ولا زكاة عليه فيها للسنة الثانية لانها في السنة الثانية كانت في ملك المرأة وبدها وفي مسئلة العبد لو نوت هي النجارة وحققت ذلك وحال الحول عندها ثم قبلت ابن الزوج فردت العبد عليه لم يكن عليها زكاة لان عين العبد استحقت من بدها بعد وجوب الزكاة وذلك مسقط للزكاة عنها وعلى قول زفر رحمه الله تعالى لاتسقط الزكاة عنها هنا لان الفرقة جاءت من قبام ا فهي التي اكتسبت سبب زوال ملكها عن العبد فتكون متلفة حق الفقراء فتلزمها الزكاة ولـكنا نقول لم يوجد منها صنع في ابطال ملكها في العبد لان صنعها تقبيل ابن الزوج وذلك غير مبطل ملكها العبد ألاتريأنه لوحصل ذلكمنها بمد الدخول لم يبطل ملكهافيشئ من العبد ولكن المبطل للكهاانفساخ النكاح وذلك أمرحكمي فلهذا يجمل هذا بمنزلة الاستحقاق من يدها ﴿ قال ﴾ رجل له ألف درهم ومأنة درهم حال عليها الحول

الاشهرافزكي الالف عما يستفيده فيما يستقبل ثم أفادأربعين ألفاً وحال عليها الحول فالمعجل بجزئ من زكاة المستفادوعليه زكاة المائة لان بما عجل لم ينقطع حكم االحول فقد بتي في ملكه بعض النصاب وهو المائة ثم المستفاد مضموم الى ما بتي عنده في حكم الحول بعلة المجانسة فمندكال الحول تلزمه الزكاةفي الكل وزكاةأربمين ألف درهم ألف درهم وقدعجلها فانما بقي عليه زكاة المائة درهمان عندأبي حنيفة رحمه الله تعالى ودرهمان ونصف عندها وعلى قول زفر رحمه الله تمالى تمجيل الزكاة انما بجوزعن المال القائمفي ملمكه ولابجوز عمايستفيده فعليهز كاةالمسنفاد عند كمال الحول ونحن نقول لما جعل المستفاد بمنزلة الموجود عنــده في أول الحول في حكم وجوب الزكاة فيه فكذلك يجمل بمنزلة الموجود عنده في حكم جواز التعجيل فانتم الحول قبل أن يسنفيد شيئًا ثم أفاد أربمين ألفاً فالمعجل لايجزي من زكاتها ويجزي من زكاة المائة خاصة وهذا غلط لانه تم الحول وفي ملكه مائة درهم فالمجل قدتم خروجـ عن ملكه بالوصول الى الفقير فلا تجب عليه الزكاة في المائة أصلا إلا ان يكون المعجل بجزي من زكاة عليه أن يزكي الـكل ﴿ قال ﴾ ولوكانت له مائية درهم فتصدق بها عما يفيد ثم أفاد ألف درهم من عامه ذلك فالمعجل لايجزى من زكانه لأنه انما عجل قبل كمال النصاب وتعجيل الزكاة قبل النصاب لابجوز لمعنى وهو ان جواز التعجيل بمد تقرر السبب والسبب هو كمال النصاب فالأداء قبله يكون تعجيلا قبل وجود السبب وذلك باطل عنزلة أداء الصلاة قبل دخول الوقت والصوم قبل دخول شهر رمضان ﴿ قال ﴾ فان كانت له ماتًا درهم فتصدق بها كلما عما يفيه ثم أفاد عشرة آلاف درهم من عامه ذلك فانه يستقبل بهــا حولا ولا يجزيه المعجل عما يلزمه من زكاتها لانه لما تصدق بجميعها فقد انقطع حكم الحول اذلم يبق في ملكه شيء مما انعقد عليه الحول فاذا انقطع حكم الحول كان المؤدي تطوعاً ولا يجزيه عمايلزمه من الزكاة منمال آخر باعتبارحول آخر وهذا بخلاف مالو عجل عن المائتين عشرة دراهم زكاة حولين ثم استفاد عشرة دراهم فمضى حولان فالمعجل يجزيه عن زكاة الحولين جميه آلان هذاك قد بق حكم الحول بقاء بعض النصاب وملك النصاب الواحد سبب لوجوب الزكاة باعتبار كل حول وحولان الحول شرط لاسبب فلهذا جاز التعجيل أماهنا لم يبق في ملكه شيء بما انعقد عليه الحول وملك ذلك النصاب ليس بسبب لوجوب الزكاة

في مال آخر مقصوداً فلهذا لايجزى المعجل حتى لو بقي عنده درهم من المائين ثم استفاد عشرة آلاف فتم الحول تلزمه الزكاة ويجزى المعجل عما يلزمه لانه بتي الحول منعقداً بقاء جزء من النصاب في ملكه وقد استفاد من جنسه فتم الحول ونصابه كامل فتازمـ الزكاة وبجزيه المعجل عما يلزمه باعتبار هذا الحول ﴿ قال ﴾ ولو كانت له مائتا درهم فضاع نصفها يمدكال الحول فعليه أداء درهمين ونصف اعتباراً للبعض بالسكل فأنه لوضاع السكل يسقط عنه جميع الزكاة فان ضاع النصف سقط عنه نصف الزكاة تم هذا على أصلهما واضح فانما يوجبان الـكسور في زكاة الدراهم التداء فالبقاء أولي وأبو حنيفة رحمه الله تعالى لابوجب الكسور في زكاة الدراهم ابتدا، ولكن يقول ببقاء الكسور بعد الوجوب لان كال النصاب معتبر لوجوب الزكاة وهو غير معتبر ابقاء الواجب ﴿ قَالَ ﴾ رجل له ألف درهم وهذا ظاهر لان هـ لاك النصف معتبر بهلاك السكل وانمـا السكلام في بيان مايلزمه فيها في هذه الاحوال فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يلزمه في الحول الأول خمسة وعشرون درهما وفي الحول الثاني أربعة وعشرون درهم لان مقدار خمسة وعشرين درهما صار ديناً عليه ودين الزكاة يمنع وجوب الزكاة عنده وهو لا يرى الزكاة في الـكسور وانما يلزمه في السنة الثانية زكاة تسمائة وستين درهما وهكذا في كل سنة لا يمتبر في ماله ما وجب عليه من الزكاة للسنين الماضية والكسور في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يعتبر من ماله ما وجب عليــه من الزكاة للسنين المـاضية وتعتبر الكسور لانهما يوجبان الزكاة في الـكسور ولا يعتبر ان بعــد النصاب الاول نصابا وعلى قول زفر رجمه الله تمالي يلزمه في كل سنة خمسة وعشرون درهمالان دين الزكاة عنده لايمنع وجوب الزكاة في الاموال الباطنة وقد بينا هذا الاصل في كتاب الزكاة ﴿ قال ﴾ رجل له ألف درهم حال عليها الحول ثم استفاد ألفا أخرى فحال الحول عليها ثم استفاد ألفا أخرى فحال الحول عليها ثم ضاع نصفها فانه يزكي في السنة الاولى نصف المــال الاول وفي السنة الثانية ما بتي من نصف المال الاول ونصف المال الآخر وفي السنة الثالثة ما بتي من المال الاول والمال الثاني ونصف المال الآخر كله لان الالف الاولى حال عليها ثلاثة أحوال ثم هلك نصفها فعليه فيها السنة الاولى زكاة نصف الالف وفي السنة الثانية كذلك الامقدار

ماوجب فيها للسنة الاولى فان ذلك صار ديناً عليه وفي السنة الثالثة كذلك الامقدار ما وجب عليه للحولين والالف الثانية حال عليها حولان ثم هلك نصفها فعليه أن نركى للحول الاول نصفها وللحول الثاني كذلك الامقدار ما وجب عليــه للحول الاول والالف الثالثة حال عليها حول وأحدثم هلك نصفها فعليه أن نركى نصفها لأن هلاك بمض المال بعد وجوب الزكاة معتبر بهلاك الكل ﴿ قال ﴾ ولو أن رجلا له أربعون ألف درهم حال عليها الحول ثم أخرج ألف درهم منها يزكيرا فتصدق بخمسائة درهم ثم ضاع عشرون ألف درهم من المال وبقي تسمة عشر ألفاً وهمذه الخس مائة التي بقيت من الالف التي أخرجها للزكاة فالحنس مائة التي زكي عن تسمة وثلاثين ألفاً وخسمائة لانه حين أدى كان في ملكه تسمة وثلاثين ألفاً سوىالالف التي أخرجها للزكاة فاذا ضمت هذه الخسمائة المؤداة الى تسعة وثلاثون ألفاً كانالكل تسعة وثلاثين ألفاً وخمسائة وانماقصد أداء الزكاة عن جميع ذلك فلهذا تتوزع تلك الخسمائة على هذه الجلة فما أصاب عشر س ألفاً التي هلكت يطل عنه لانه أدى بعض زكاتها وهلك البعض وما أصاب تسمة عشر ألفاً وخمسائة محتسب له من زكاتها ويؤدي مابق من زكاتها اعتباراً لهلاك البعض بهلاك الـكل ﴿ قال ﴾ ولو ان رجلا له تلمائية درهم فحال عليها ثلاثية أحوال ثم ضاع نصفها فانه بزكي خمسين ومائية درهم لسنة واحدة وهذا أنما يستقيم على أصلأبي حنيفة رحمه الله تعالى لانءنده النصاب الأول يجمل أصلا ويجمل الهلاك فيما زاد على النصاب الأول كان لم يكن فكأنه كان في ملكه في الاحوال الشلائة مائنا درهم فلا يجب فيها الاخمسة دراهم للحول الأول ثم هلك ربمها فيسقط عنه ربع الواجب ويبقى ثلاثة ارباعه أما على قول محمد وهورواية عن أبي يوسف رحمهما الله تمالى بجمع بين ماوجب عليه في الاحوال الثلاثة ثم يسقط نصف ذلك بهلاك نصف المال وبيقي النصف لبقاء نصف المال ﴿ قالَ ﴾ ولو ان رجلا تُصدق بمال لاينوى به زكاته فانه لايجزيه من زكاته لقوله صلى الله عليه وسلم وليكل امرئ مانوي ولان الزكاة عبادة مقصودة فسلا تتأدي بدون النية ومراده اذا تصدق عال آخر سوى النصاب فاما اذا تصدق مجميع النصاب الذي وجبت فيه الزكاة فأله يسقط عنه الزكاة نوى أو لم ينو استحساناً لان الواجب جزء منه وقد أوصله الى مستحقه فان تصدق ببعض النصاب ففيه اختلاف بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى عند أحدهما لا يسقط شيء

من الزكاة وعند الآخر يسقط عنه مقدار زكاة المؤدي وقد بينا هـذا في كتاب الزكاة ﴿ قَالَ ﴾ وإن تصدق رجل عنه بأصره من مال نفسه جاز لان الصدقة تجزئ فيها النيامة فأداء الغير بأمره كأدائه بنفسه وهـ ذا لحصول المقصود به وهو اغناء الحتاج ثم لا يكون للمؤدى أن يرجع عليه بدون الشرط بخلاف ما لوقضى دينــه بأمره فان الدين كان واجباً في ذمته وكان هو مطلوبا به مجبراً على قضائه فاذا ملكه المؤدي سِدل أداه من عند نفسه بأمره رجع به عليه ولا بوجه مثله في الزكاة فانه كان مخيراً بأدائه ولا بجبر عليه في الحكم فلم يكن المؤدى مملكا شيئاً منه فلا يرجع عليه بدون شرط كما لو عوض عن هبته بأمره وإن تصدق عنه بغير أمره لم يجزه عن الزكاة لانعدام النية منه وهذا لان معنى الاستلاء مطلوب في المبادة وذلك لا تحقق بأداء الغير مدون أمر من وجبت عليــــــــ إلزكاة ﴿ قَالَ ﴾ ولو أن رجلا له جارية للتجارة حال عليها الحول وهي تساوى مائتي درهم فصارت تساوى أربعائة درهم ثم اعورت فصارت قيمتها مائة درهم فعليه أن يؤدي الزكاة عن مائة درهم لاري الزيادة الحادثة كانت تبما للأصل فيجمل ما هلك من الزيادة أولا ويصير ذلك كأن لم يكن فكأنها اعورت حين كان قيمتها مائني درهم وتراجعت قيمتها الى مائة فيسقط عنمه نصف الزكاة باعتبار ما هلك ويبقى النصف باعتبار ما بقى ولوكانت عنده جارية قيمتها مائتا درهم حال عليها الحول ثم باعها بثلثائة درهم ثم توت منه مائتا درهم فعليــه أن يزكي المـائة لان الربح كان تبما للأصل فما توى من الربح صار كأنه لم يكن وكأنه باعها بمائتين فتوت مائة واستوفى مائة فيلزمه زكاة المائة اعتباراً للبعض بالكل ﴿ قال ﴾ رجل له ألف درهم على غني أو فقير فحال عليها الحول ثم تصــدق بها عليــه أوأ برأه منها فلا زكاة عليه فيها ولا بجزيه من زكاة غـيرها وان نوى ذلك وقـد بينا ان أداء الدين بزكاة المال العين لا مجوز لان المين أ كمل من الدين في المالية اما زكاة هذه الالف فلا اشكال انها تسقط عنه اذا كان المديون فقيراً لانه أوصل الحق الى مستحقه وان كان المديون غنياً فكذلك الجواب في رواية هـ ذا الـ كتاب وفي رواية الجامـ ع قال يكون ضامناً زكاتها. وجـ ه تلك الرواية أنه لوكان المال عيناً في بده فوهبه من غني بملد وجوب الزكاة عليه صار مستهلكا حق الفـقراء ضامناً للزكاة فـكـذلك اذا كان ديناً فابرأه منــه لانه لاحق في الزكاة للغني فلا يكون في فعله ايصال الحق الى مستحقه = وجه هذه الرواية ان أداء الزكاة عن الدين

لانجب الا بمد القبض وحين أبرأه المديون منه فقد انعدم القبض فلا يلزمه أداءالزكاة عنه والاصح ماذكر في الجامع أنه بالابراء صار مبطلا الدين بتصرفه فيكون بمنزلة القابض المستهلك كالمشترى اذا أعتق المبيع قبل القبض يصير قابضاً حتى يتقرر عليــه جميع الثمن ولو تصدق مها على فقــير آخر وأمره نقبضها منــه سنوى عن زكاته فان ذلك يجز له لان ذلك الفقير وكيل من جهته في القبض فكأنه قبضها بنفسه ثم تصدق بها عليه ينوى من زكاته وكذلك ان قبضها ثم تصدق لها على المدنون وهو لنوى من زكاته فانه بجزيه اذاكان فقيراً كما لو تصدق بها على غيره وانكان غنياً وهو يسلم بذلك لم يجزه عن الزكاة ويكون ضامناً ز كاة هذه الألف على الروايين جميماً اماعلى رواية الجامع فلا يشك فيه وعلى رواية هذا الكتاب فلانه بالقبض وجب عليه أداء الزكاة فكالهبته منه كهبته من غني آخر وال كاللايعلم بغناه ثم علم بعد الاداء اليه فذلك يجزيه من الزكاة في قول أبي حنيفة ومحمدر حميما الله تمالي خلافا لابي توسف رحمه الله تمالي ومراده اذًا تحري ودفع اليه على أنه فقير وقد بينا هذافي كتاب التحري وكذلك لوكان المتصدق عليه ذمياً فان دفع الزكاة الى الذي مع العلم لا يجوز كدفعه الى الغني. وان تصدق مهاعلي والده أو ولده أو زوجته أو تصدقت المرأة بذلك على زوجهاوهم لايعلمون بذلك ثم علموا فانه لايجزيهم من الزكاة في رواية هذا الكتابوفي رواية كتاب الزكاة والتحرى قال بجزى ذلك في قول أبي حنيفة ومحمم رحمهما الله تعالى واستدلا فيــه تحديث ممن من مزيد وقد بينا وجه تلك الرواية ووجه هذه الرواية ان النسب وان كان طريق معرفته في الأصل الاجتهاد فانه بمنزلة المفطوع به شرعاً ولهذا لو نفي نسب رجل عن أبيـــه لزمه الحد فأنما تحول من اجتهاد الى نقين ولا معتبر بالاجتهاد بعد اليقين كما لو قضي القاضي في حادثة باجتهاده ثم ظهر نص بخلافه مخلاف مسئلة الغني لان الغني والفقير عما لاعكن الوقوف على حقيقته فأنما تحول هناك من اجتهاد الى اجتهاد وكذلك لو تصدق مه على عبد أبيه أو أمه وهولايعلم بهثم علم بعده لم يجزه عندهم جميعاً وهذا على رواية هذا الكتاب فان التصدق بالزكاة على عبده بمنزلة التصدق على مولاه ولهذا لو تصدق به على عبد غنى وهو يعلم به فأنه لايجزيه ولو تصدق به على حربي دخل الينا بامان أو بغير أمان لم يجزه على رواية هذا الكتاب اذا كان لايملم به وفي رواية كـتاب الزكاة جمله عنزلة التصدق به على الذي فقال يجزيه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ووجه هذه الرواية ان التصــدق على الحربي لايكون قربة الا ترى انه لا يتنفيل به وقد نهينا عن مبدة أهل الحرب قال الله تمالى أنما ينها كم الله عن الذين قاتلوكم في الدين فلايقع فعله موقع الصدقة بخلاف التصدق به ﴿ قال ﴾ ولو دخل مسلم دار الحرب بأمان فيكث فيها سنتين فعليــه الزكاة في المــال يخلاف ما أفاد في دار الحرب لأن فيا أفاد في دارالحرب قد المدمت الحماية من إمام المسلمين فلا يكون له أن يأخذ الزكاة منها ولـكن يمني من عليــه بالا داء الى فقراء المسلمين الذين يسكنون في دار الاسلام بخلاف ما اذا وجبت عليه الزكاة في دار الاسلام فانه يؤمر بالدفع الى أهل بلده لان فقراء أهــل بلده لهم حق المجاورة مع الحاجة وقد بينا هذا في كتاب الزكاة فأما في دار الحرب قل مأ يجد فقراء المسلمين ولو وجـدهم فالفقراء الذين يسكنون في دار الاسلام أفضل من الذين يسكنون في دار الحرب وقد بينا أن من في دار الاسلام لونقل صدقة بلده الى فقراء بلدة أخرى هم أفضل من فقراء أهل بلدته فـ ذلك الزَّكَاةُ لَانَ وَجُوبُ الزَّكَاةُ فَى الفَضَّةُ بَاعْتِبَارُ الْمِينَ فَلْيَةُ السِّيفُ وَغَـيْرُهَا مِن ذلك سُواءً في تكميل النصاب به ﴿قال ﴾ ولوكانت لهأوان من الذهب والفضة للاستعال لاللتجارة فعليه فيها الزكاة بخلافاللؤلؤ والياقوت والجواهر اذالم تكن للتجارة فانه لا زكاة فيها لان وجوب الزكاة فيها باعتبار معني النماء ولا يتحقق ذلك الابنيسة التجارة فيهاكسائر العروض فأما وجوب الزكاة في الذهب والفضة باعتبار عينها والعين لا تتبدل بالصنعة ولا بالاستعال ثم لم يبين هنا ولا في كتاب الزكاة أنه كيف يؤدي الزكاة من الأواني المصوغة . وقد روى عن محمد رحمه الله تعالى قال اذا كان له اناء مصوغ من الفضة وزنه مائتا درهم فاما أن يتصدق بربع عشره على فقير فيكون شريكا له في ذلك أو يؤدى قيمة ربع عشره من الذهب فان أدى خمسة دراهم لم يسقط عنه جميع الزكاة وعليه أن يؤدي فضل القيمة وهذا صييح على أصل محمد وزفر رحمهما الله تعالى في اعتبار القيمة فيما يؤدى مع المجانسة فانه لا ربا في أداء الزكاة فأما على قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي ان أدى خمسة دراهم تسقط عنه

الزكاة لانه يمتبر الوزن دون الجودة والصنعة فانأدى قيمة خمسة دراهم من الذهب لم يسقط عنه جميع الزكاة لان عند اختلاف الجنس تعتبر القيمة فلا بد من أداء الفضل ﴿قَالَ ﴾ رجل له ما تنا درهم فقال هي في المساكين صدقة ان كلت فلانا فكلمه ثم حال عليها الحول فعليه فيها الزكاة لانه وان لزمه التصدق بها محكم النذر فلكه كامل فيها فات ديون الله تعالى لا تمكن نقصانًا في الملك خصوصاً ما لا تتوجه المطالبة به بحال فلا يمنع ذلك وجوب الزكاة في ماله بخلاف دين الزكاة فان تصدق بها عما أوجب على نفسه فعليه زكاتها خمسة دراهم لانه صرف حتى الفقراء الى حاجته فان الوفاء بالنذر من جملة حاجته فهو عـنزلة انفاقه المـال على نفسه فيكون ضامناً للزكاة وان تصدق بخمسة دراهم منها ينوي عن زكاتها ثم تصدق بما بقي مما أوجب على نفسه فعليه خمسة دراهم يتصدق بها لان التصدق بالخســة الاولى كان عن الزكاة دون النذر فانه نواها عن الزكاة وللمرء مأنوي ثم تصدق عن نذره عامَّة وخمسة وتسمين وانما التزم التصدق عائمين عن نذره فعليـه ان يؤدى خمسـة أخرى وان ضاع المال بعد الحول فلا شي عليه من الزكاة ولا مما أوجب على نفسه لان كل واحدمنهما كان غنياً في هذا المحل فلا بهتى بعد فوات الحل بخلاف ماسبق لان هناك وجدمنه تصرف وهو الأدا، ولا وجه لتجويز المؤدى عنهما جميعاً لان المحل الواحــ لا يتسع لذلك فجملنا المؤدى عما نواه وصيار هو في حق الآخر كالمستهلك للمحل وهنا لم يوجد منه تصرف لايلزمه شيء آخر ﴿ قال ﴾ ولو ان أم ولد لرجــل لها حلى من ذهب أو فضة فعلى المولى أن يزكى ذلك مع ماله اذا حال الحول لان أم الولد في حكم الملك كالأمة القنة فـكسبها وما في يدها يكون ملكاً للمولى وكذلك كسب العبد الذي لادين عليه فان كان على العبد دين كثير محيط عا في بده فلا زكاة على سيده فيما في بده اما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلان المولى لاعلكمافي بده واما عندهما فلان مافي بده مشغول بحق الغرماء والمال المشغول بالدين لا يكون نصاب الزكاة فانكان في بده أكثر بما عليه فالفضل بمملوك للمولى فارغ عن حق الفرماء فيضمه الى ماله ويزكيه ولكن هذا بعد ماهضي ألعبد ديونه لأنه لايسلم للمولى شيء من كسبه قبل قضاء ديونه فاذا قضي ديونه فالآن يسلم الفضل للمولى فيؤدى الزكاة عنه بمنزلة مال له على رجل فقضاه فانه يلزمه أداء الزكاة عنه بعدالاستيفاء

سواء كان مجنوناً جنـوناً أصلياً أو جنوناًطارئاً وان أفاق في نوم من الحول في أوله أو في آخره فعليــه الزكاة قال وهو عــنزلة رمضان يعـنى اذا كان مفيقاً في يوم من رمضان في أوله أو في آخره فعليه صوم جميع الشهر ويتبين بما ذكر هنا ان في الصوم لافرق بين الجون الأصلى والجنون الطارئ وقد بينا اختلاف الروايات فيه في كتاب الصوم والذي قال هنا في كتاب الزكاة قول محمد رحمه الله تمالي وهو رواية ابن سماعة عن أبي يوسف رحمـــ الله تمالى وروى هشام عن أبي يوسف ان المعتبر أكثر الحول وقال ان كان مفيقاً في أكثر الحول تلزمه الزكاة وانكان مجنوناً في أكثر الحول لاتازمه الزكاة وقاس الاهلية فيمن تجب عليه بالمحلية فيما تجب فيه الزكاة وهي السائمة فان صاحب السائمة اذا كان يعلفها بعض الحول اعتبرنا فيه أكثر الحول فانكانت سائمة في أكثر الحول تجب فيهــا الزكاة والا فـلا وهـذا لان الأقل تبع للأكثر وللأكثر حكم الـكل الاترى ان الذمى اذا كان صيحاً في أكثر السنة تازمه الجزية وان كان مريضاً في أكثر السنة لاتازمه الجزية وجه ظاهرالرواية ان الحول ازكاة كالشهر للصوم ثم لو أدرك جزءً من الشهر مفيقاً يازمه صوم جميع الشهر فكمذلك اذا أدرك جزء من الحول مفيقاً تلزمه الزكاة والدليل عليه المستفاد فان وجود المستفاد في ملكه في جزء من الحول وان قل كوجود، في جميع الحول في حكم الزكاة فَكَمْذَلُكُ حَكُمُ الْأَفَاقَةَ ﴿ قَالَ ﴾ والآجير والمضارب وصاحب البضاعة والمستودع والعبد والمكاتب لايمتبر أحد من هؤلاء أما الاجير وصاحب البضاعة والمستودع فلأنهم أمناء لا حق لهم في المال والعاشر آنما يأخذ الزكاة وذلك لايكون الا بنية صاحب المـــال وأدا ئه أو أمره بذلك ولم يوجد وأما المضارب فني قول أبي حنيفة رحمه الله تمانى الأول يأخذ الماشر منه الزكاة وفي قوله الآخر لا يأخذ نص عليه في الجامع الصغير قال يعقوب ولاأعلمه رجع في العبد وقياس قوله الآخر نوجب ان لايمتير العبدأ يضاً وهنا نصعلي التسوية بين العبد والمضارب فعرفنا ان الصحيح رجوعه في العبد أيضاً وأماالمكاتب فلا شك ان العاشر لا يأخذ منه شيئاً لانه لامالك لكسبه فالمكاتب ليس من أهل الملك والمولى لاعلك كسبه مابتي عقد الكتابة فلايأخذ منه شيئاً سواءكان السيد معه أو لم يكن فأما المتفاوضان والشريكان شركة عنان فعلى كل واحد منهما أن يزكي نصف مافي أيديهــما لان ملك كل واحــد منهما في

النصف المشترك كامل وان أخذ الماشر من المضارب شيئاً فكذلك لا مجزئ رب المال من زكاته لان الماشر غاصب فيما أخذ منه بغير حق ومن عليه الزكاة اذا غصب بعض ماله لم يجزه ذلك من الزكاة ولاضمان على المضارب لانه أمين أخذ منه المال يغير اختياره ولكن لا ربح له حتى يستوفي رب المال ماله لان ما أخذه الماشر تاوف كأنه هلك يعض المال من مد المضارب وأن كان المضارب هو الذي دفع ذلك اليه كان ضامنا لرب المالما دفعه اليه لانه خائن في دفع المال الى غيرمن أمر بالدفع اليه ﴿قال﴾ ولو أن أحد المتفاوضين أو أحد الشريكين شركة عنان أدى الزكاة عن المال كله بغير اذن الشريك فهو ضامن الصيب الشريك فما أدى لان كلواحد منهما نائب عن صاحبه في التجارة واستنماء المال لافيأداء الزكاة فكان متمديا فهاأدى من نصيب الشريك وذلك لا بجزئ من زكاة الشريك لانعدام نيته وأمره فانكان كل واحد منهما فعل ذلك كان كل واحــد منهما ضامناً لصاحبه نصيبه فيتماوضان ويكون كل واحد منهما متطوعاً فيم أدى زيادة على ماعليه حتى لا يرجع واحد منهما على الفقير بشي وان كان واحد منهما أمر صاحبه بأداء الزكاة عن جميع المال فان أدى أحدهما جاز المؤدى عن زكاتهما وان أديا جميماً مماً فكل واحــد منهما يكون مؤديا زكاة نصيبه ولا رجوع لواحد منهما على صاحبه بشيُّ سواء أديا من المال المشترك أو أدى كل واحــد منهما من خالص ماله فان أدى أحــدهما أولا من خالص ملـكه لم يرجع على صاحبــه بشيُّ الا أن يكون كل واحد منهما شرط عند الامر أن يرجع عليه بمــا يؤدى عنه وقد بينا هــذا في المأمور اذا لم يكن شريكا فكذلك اذا كان شريكا في المال وان أدى أحدهما من المال المشترك ثم أدى الآخر من المال المشترك أيضاً فالثاني ضامن لنصيب صاحبه في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي سواء علم بذلك أو لم يعلم وعندهما لا يكون ضامناً سواء علم بأدائه أو لم يعلم نص عليه في الزيادات وفي كتاب الزكاة فرق بـين أن يمــلم بأدائه أو لم يمــلم وقد بينا المسئلة هناك ﴿قَالَ ﴾ ولو أن رجاين بينهما عبدقيمته ألف درهم فأعتقه أحدهما وهو معسر فاستسمى الآخر العبد في حصته وأخذها منه بمد حول فلا زكاة عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي لان من أصله أن المستسمى في بعض قيمته مكاتب وما عليــه بمنزلة بدل الكتابة ولا زكاة في بدل الكتابة حتى بحول عليه الحول بعد القبض وأما عندهما المستسعي في بمض قيمته حر عليه دين لان المتق عندها لا يتجزى فتجب الزكاة فيه قبل القبض

ويلزمـه الأداء اذا قبضـه عنزلة دين له على آخر فان كان الممتق موسراً فضمنه الشريك نصف قيمته وقبضه بعد الحول تلزمه الزكاة عندهم جميماً لانه صار مملكا نصيبه من شريكه باختياره تضمينه فهو بمنزلة ما لو ملك نصيبه بالبيع بالدراهم اذا قبض الثمن بعد الحول تلزمه الزكاة لما مضى ﴿ قَالَ ﴾ ولو أن رجلا ورث عن أبيه ألف درهم فأخــذها بعد سنين فلا زكاة عليه لما مضى في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي الآخر وفي قولهما عليه الزكاة لمامضي فني هذه الرواية جمل الموروث عنزلة الدين الضميف مثل الصداق وبدل الخلم وفي ذلك قولان لاَّ بي حنيفة رحمه الله تعالى فكذلك في هذا وفي كتاب الزكاة جمل الموروث كالدين المتوسط عند أبي حنيفة رحمه الله وهو ثمن مال البذلة والمهنة فقال اذا قبض نصابا كاملابمد كال الحول تلزمه الزكاة لمامضي وجه تلك الرواية ان الوارث مخلف المورث في ملكه وذلك الدين كان مال الزكاة في ملك المورث فكذلك في ملك الوارث ووجه هذه الرواية أن الملك في الميراث شبت للوارث بغير عوض فيكون هذا عنزلة ماعلك دياً عوضاً عما ليس عال وهو الصداق فلا يكون نصاب الزكاة حتى يقبض يوضحه أن الميراث صلة شرعية والصداق للمرأة في معنى الصلة أيضاً من وجمه قال الله تمالي وآنوا النساء صدقاتهن نحلة أي عطيمة وما يستحق بطريق الصلة لايتم فيــه الملك قبل القبض فلايكون نصاب الزَّكاة ﴿ قَالَ ﴾ ولو باع جارية بألف درهم لغير التجارة فأخذها بعد سنين فعليه الزكاة لما مضي عندهم جميماً وهذا ذكره في كتاب الزكاة وذكر ان سماعة ان على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لاتازمه الزكاة حتى يحول عليه الحول بعد القبض قال الكرخي وهو الصحيح وقد بينا وجه الروايتين فيكتاب الزكاة ثم على هذه الرواية مالم يقبض مأتين لاتازمه الزكاة في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي بخلاف للدين الذي هو عوض عن مال التجارة فأنه أذا قبض منه أربعاين درهما تلزمه الزكاة لان أصل ذلك المال كان نصاب الزكاة فعوضه يكون بناء في حكم الزكاة ونصاب البناء يتقدر بأربمين درهماً عنه أبي حنيفة رحمه الله تمالي وهنا أصل هذا المال لم يكن مال الزكاة فكان ثمنه في حكم الزكاة أصلا مبتدأ ونصاب الابتداء بتقدر عائتين فلا يلزمه أداء الزكاة مالم يقبض ما تُتين وعندهمااذا قبض شيئاً قليلا أوكثيراً تلزمه الزكاة بقدر ماقبض في الديون كلها وقد بينا هذا في كتاب الزكاة ﴿ قال ﴾ ولو ان رجلا أوصى لرجل بوصية ألف درهم فمكمث سنين ثم بلغه فقبل الوصية ثم أخلفا فلا زكاة عليه لما مضى لان

الموصى به لا بدخل في ملك الموصى له قبل قبوله فلا يكون نصاب الزكاة في حقه وعلى قياس قول زفر رحمه الله تعالى ينبغي ان تلزمه الزكاة لما مضى لأن عنده الموصى به يدخل في ملك الموصىله قبل قبوله بمنزلة الميراث فان قبلها شمحال الحول قبل ان يقبضها فلازكاة عليه في قول أبى حنيفة رحمه الله تمالى وعليه الزكاة لما مضى في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تمالى وهذالان الموصى به اعايملكه الموصىله بطريق الصلة فلا يتم ملكه فيه الا بالقبض في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومن أصحابنا من قال مسئلة الوصية بعد قبول الموصى له نظير مسئلة الميراث وفيها رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما بينا في المــيراث والاصح ان في مسئلة الوصية الرواية واحدة انه لاتجب عليه الزكاة في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي الآخر بخلاف الميراث على رواية كتاب الزكاة لان ملك الموصى له بناء على ملك الموصى حتى لايرد اعتــبر هناكُ ملك المورثوجمــله نصاب الزكاة قبل القبض واعتبر هاهنا ملك الموصى له ابتداء فلم يجمله نصاب الزكاة ما لم يتم ملك بالقبض ﴿ قال ﴾ ولو أن رجلا له ألف درهم وخاتم فضة في أصبعه فيــه درهم فحال الحول على المال غير شهر ثم ضاع المــال وبقي الخاتم ثم استفاد أَلْفاً وتم الحول فعليه ان يزكي المـال لان فضـة الخاتم كانت مضمومة الى الالف في حـكم النصاب فيبق الحول بقائها وأن ضاع الألف على ما بينا أن بقاء جزء من النصاب يكني لبقاء ألحول فأنمــا استفاد الآلف والحول باق فتلزمه الزكاة اذاتم الحول لوجودكمال النصاب في طرفي الحول مع بقاء شي منه في خلال الحول ولو لم يكن له خاتم والمسئلة بحالها فأنه يستقبل الحول على المستفاد منذ ملكه لانه هلك جميع النصاب حين ضاع المال الاول فلم يبق الحول الاول منعقــداً لان البقاء يستدعي جزء من النصاب فان وجد درهما من الدراهم الاول قبل الحول بيوم ضمه الى ما عنه فيزكى الكل وكذلك ان وجه البقية بمــد ما زكى فعليه أن يزكى كلها وان لم يكن له خاتم لان بالضياع لا ينعدم أصل الملك وانما تنعدم يده وتمكنه من التصرف فيه فاذا ارتفع ذلك قبل كمال الحول بأن وجدكله أو بعضه صار الضياع كأن لم يكن فكأنه كان في يده حتى وجد الالف الأخرى وتم الحول فتلزمه الزكاة عن الكل وهو نظير ما لو وجب عليـه دين مستغرق في خــــلال الحول ثم سقط الدين قبل تمام الحول فانه يلزمه أداء الزكاة اذاتم الحول وأن كان انما وجد ما ضاع بمد الحول

فلا زكاة عليــه فيها حتى يكمل الحول فيه منذ اســـتفاد المال لانه لما تم الحول والمــال الاول تاولم بجب عليه شيُّ باعتباره وانما انعقد الحول على ماله من حين استفاد وان كانت ضاعت الالف الاولى بمد الحول وبتي الخاتم قمليه الزكاة في الخاتم بقدر حصته لانه كان مضموما الى ماله ووجبت الزكاة فيه ولمـاتم الحول ثم هلك بعض ماله بعــد وجوب الزكاة وبتي البعض فعليه أن يؤدى من الباقي حصته ﴿قال﴾ فان مر على العاشر بماعتي درهم غير درهم وفي يده خاتم فضة فيه درهم فان الماشر يأخذ منه الزكاة لأن المعتبر كمال النصاب فيما يمر به على الماشر وقد وجد فأن الخاتم من نصابه وان لم يكن في يده خاتم فلا زكاة عليه ولا يأخذ منه الماشر شيئًا وان أخبره عمال آخر له في يته لأنه انما يعتبر كمال النصاب في المال الممرور به عليه ولم يوجد وهذا لأن ثبوت حق الأخذ للعاشر باعتبار حاجة صاحب المال الى الحماية وذلك في المــال الممرور به عليــــه دون الذيخلفــه في بيتـــه فاذا كان الممرور به عليـــه نصابًا كاملايًاخذ منه الزكاةوالا لم يأخذ منه شيئًا ﴿ قال ﴾ ولو أنرجلا وهب لرجل ألف درهم فحال عليها الحول ثم رجع فيها الواهب بقضاء أو بغير قضاء فلا زكاة فيها على الواهب لأنها لم تكن في ملكه ولا على الموهوب له لان مال الزكاة استحق من بده بعد كال الحول بعينه ويستوي فيــهُ الرجوع بقضاء أو بغير قضاء لأن حق الواهب في الرجوع مقصور على المين فيستوي فيمه القضاء وغير القضاء عنزلة الاخذ بالشفعة وأنالم بحل عليها الحول عند الموهوب له حتى استفاد ألف درهم ثم رجع فيها الواهب بقضاء أو بغير قضاء فلازكاة عليه فيها لما قلنا ويزكي الموهوب له المال المستفاد اذا تم الحول ﴿ قال ﴾ في الكتاب اذا مضى تمام حول منذ ملكها فن أصحابنا من يقول إن بالرحوع في الهبة ببطل ملك الموهوب له من الاصـل فيقطع حكم ذلك الحول ويعتبر مضى حول على المسـتفاذ من حين ملـكه ﴿ قَالَ ﴾ الشيخ الامام شمس الأثمة رحمه الله تعالى والاصح عندى أنه اذا تم الحول من حين ملك الموهوب فعليه زكاة المستفادلان الحول كان النعقد من حين ملك الموهوب فحين استفاد ألفاً كانت هـذه الالف مضمومة الى أصـل النصاب في حكم الحول ثم لما رحم الواهب في الموهوب صاركان ذلك القدر هلك من ماله فيبتى الحول ببقاء المستفاد ويلزمه أداء الزكاة عند تمــام الحول عما هو باق وهــذا لان الرجوع فى الهبة ينهي ملك الموهوبله فالملك ثبت له في الهبة الى ان يرجع الواهب فيه ولهذا لو كان الموهوب جارية

فوطئها ثم رجع فيهــا الواهب فليس على الموهوب له عقــرها ولو ولدت ولداً ثم رجــع فيها الواهب بقي الولد سالماً للموهوب له فعرفنا ان الرجوع في الهبة في حق الموهوب له عَمْرُلَةُ الْهَلَاكُ ﴿ قَالَ ﴾ رجل له أرض أجرها ثلاث سنين كل سنة عثلمًا نُهُ درهم ولم يأخذ الأجرة حتى مضت المدة ثم أخذها جملة واحدة فنقول اذا مضي ثمانية أشهر من وقت المقد انمقد الحول على ماله لان الأجرة لاتملك ننفس المقد وانميا تملك بالتعجيميل أو باستيفاء المنفعة ولم يوجد التمجيل هنا فانما علك محسب مايستوفي من المنفعة شيئاً فشيئاً فاذامضت ثمانية أشهر فقد ملك ما ثتى درهم ولا ينعقد الحول على ماله الا بعد كال النصاب فاذا مضي بعد ذلك أنى عشر شهراً وجب عليه زكاة خسمائة درهم لانه ملك في هذه المدة من الأجرة ثلثماً ثة أخرى وذلك مستفادَ في خلال الحول فإنما تم الحول وفي ملسكه خمسما ثة فلهذا يلزمه زكاة خمسما ئة ثم اذا مضت سنة بعد ذلك فعليه زكاة عانمائة الا مقدار ما وجب عليه من زكاة الخسمائة لأنه قد ملك عضى الحول الشاني ثلثمائه أخرى فنم الحول الثاني وماله تمانمائة الا أن ما وجب عليه من زكاة الحمسمائة دبن فلا يعتبر ذلك القــدر من ماله في الحول الثاني وكمذلك الـكسور في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي وفي قولهما تعتبر الـكسور وهذا على والأمالي وذكرأ بو يوسفءن أبي حنيفةرحهما الله تعالىان الأجرة بمنزلة الصداق لاتجب فيها الزكاة حتى محول الحول علمها بعد القبض لان المنفعة ليست عال ولكن الرواية الأولى أصح لان المنفعة تأخذ حكم المالية بالعقد ولهــذا لالثبت الحيوان ديناً في الذمة بمقابلتها ثم على هـذه الرواية في وجوب أداء الزكاة عند القبض روايتان عن أبي حنيفة رحمـه الله تمالي في احدى الروايتين مالم يقبض ما ثنين لايلزمه أداء الزكاة لان المنافع وان أخذت حكم المالية بالعقد فأنها لاتكون نصاب الزكاة بحال فكانت الأجرة عنزلة عن مال البذلة والمهنة فلا يلزمه أداء الزكاة ما لم يقبض مائتين وفي الرواية الأخرى قال اذا قبض منها أربعين درهما فعليه أداء الزكاة لان المنفعة في حكم التجارة عتزلة العيين فكانت الأجرة بمنزلة دين هو ثمن مال التجارة فاذا قبض منها أربمين درهما يلزمه أداء درهم فان كان أجرها كل سنة بمأئتي درهم لم ينعقد الحول ما لم يمض كمال السنة لانه انمــا ملك مائتي درهم عند مضي سنة فاذا مضت سنة أخرى زكي اربعائة درهم لان عضي السنة الثانية ملك مأتى درهم أخرى من الاجر فانما تمت السنة وفي ملكه اربعائة درهم ثم اذا مضت سنة أخرى فليه زكاة ستمائة لانه تم الحول وفي ملكه ستمائة الاأنه يطرح ما وجب عليه من الزكاة للسنة الماضية وهو عشرة دراهم والكسور في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أيضاً فانما يزكي عنده للسنة الثانية خمسمائة وستين درهما وقال وجل له على رجل ألف درهم ضمنها رجل بغير أمره وال الحول على ماله ثم أبرأ منه الاصيل فلا زكاة على الذي كان له المال ولا على الضامن وان كان له ألف درهم أما الذي له أصل المال فقد بينا أنه بعد الابراء لا يكون ضامنا للزكاة على رواية هذا الكتاب سواء كان المديون غنياً أو فقه يراً وأما على الضامن فلان المال قد وجب دينا في ذمته بالضان ولم يكن له حق الرجوع على الاصيل عند الاداء فلان منه بغير أمره فكان عليه الدين بقدر ماله في جميع الحول ومال المديون لا يكون نصاب الزكاة فلهذا لا تلزمه الزكاة وان سقط عنه الدين بالابراء بعد كال الحول والله أعلم نصاب الزكاة فلهذا لا تلزمه الزكاة وان سقط عنه الدين بالابراء بعد كال الحول والله أعلم

## - ﷺ باب زكاة الارضين والغنم والابل № --

وقال به رحمه الله تمالى رجل له أرض عشرية فنحها لمسلم فزرعها فالعشر على المستمير لان العشر يجب في الخارج والخارج سلم للمستمير بفي عن أبى حنيفة رحمه الله تمالى ان العشر على المعير المن من ملك في حقه سواء وروى ابن المبارك عن أبى حنيفة رحمه الله تمالى ان العشر على المعير الإنه مؤنة الارض النامية فيجب على مالك الارض كالخراج الا انه فرق ما بين العشر والخراج انه يمتبر في العشر حصول المماء حقيقة وقد وجد ذلك الا ان المعير آثر المستمير على نفسه في تحصيل المماء فيكون مستهلكا عل حق الفقراء بمنزلة مالو زرع الارض لنفسه ثم وهب الخارج من غيره وقال به ولو منحها لرجل كافر فعشرها على رب الارض وهذا يؤيدرواية ان المبارك والفرق بين الفصلين في ظاهر الرواية ان هنا منحها من لاعشر عليه لان في العشر معنى الصدقة والكافر ليس من أهلها فيصير به مستهلكا عل حق الفقراء وفي الأول المسرم معنى الصدقة والكافر ليس من أهلها فيصير به مستهلكا بل يكون محولا المشر من نفسه الى غيره وقال به ولو غصبها مسلم فزرعها فان كان الزرع نقصها فالعشر على ربها لان الغاصب ضامن لنقصان الارض وذلك بمنزلة الاجرة يسلم لرب الارض فيلزمه العشر في قول أبى حنيفة رحمه الله تمالى وفي قولهما العشر في الخارج بمنزلة مالو أجرها من

مسلم وان لم ينقصها الزرع فلا عشر على ربها لانه لم يكن متمكناً من الانتفاع بهـاولا كان مسلطاً للزارع على زراءتها ولكن العشر في الخارج على الغاصب لان منفعة الارض سلمت له بغير عوض وان غصبها منه كافر فان نقصها الزراعة فالعشر على ربها لأنه قد سلم له غوض منفعة الارض فهو عنزلة مالو أجرها وان لم ينقصها فلا عشر فها لان من سلمت له المنفعة ليس من أهل ان يلزمــه العشر والمالك لم يكن متمكناً من الانتفاع بهــا وروى جرير بن اسماعيل عن محمد رحمهما الله تعالى ان على الفاصب عشرها لان المنفعة سلمت له على الوجه الذي يسلم ان لو كان مااكا للارض وهذا صحيح على أصل محمد رحمه الله تمالي فان عنده الكافر اذا اشترى أرضاً عشرية من مسلم فعليه عشرها كما كان وان اختلفت الرواية عنه في مصرف العشر المأخوذ من السكافر وقد بينا ذلك في السير والزكاة ﴿ قَالَ ﴾ ولو أعار المسلم أرضه الخراجية فالخراج عليــه ســواءكان المستمير مسلماً أوكافرآلان وجوب الخراج باعتبار التمـكن من الانتفاع بالارض وقـدكان المعير متمكناً من ذلك ثم الخراج مَوْنَةُ الأرضُ النَّامِيةُ ومَوْنَةُ الملكُ تَجِبُّ عَلَى المالكُ الآ أنْ فِي الْعَشْرِ مَحْلُ هَــَذُهُ المؤنَّةُ الخارج فأمكن انجامها فيه فانكان المستمير مسلما أو جبنا الخراج فىالخارج ومحل الخراج ذمة المالك فسواء كان المستمير مسلما أوكافراً كان الخراج على المالك في ذمتــه فان غصبها مسلم أو كافر فعلى الغاصب نقصان الارض والخراج على ربهاويستوى ان قل النقصان أوكثرفي قول أ بي حنيفة بمنزلة مالو أخرجها بموض قليل أوكشير وعلى قول محمد رحمه الله تعالى ان كان النقصان مثـل الخراج أو أكثر فالخراج على ربها وان كان النقصان أقل فعـلى الغاصب ان يودى الخراج وليس عليه ضمان النقصان استحسن ذلك لدفع الضررعن صاحب الارض وان لم تنقصها الزراعة شيئاً فالخراج على الغاصب دون المالك لان الغاصب هو المتمكن من الانتفاع بها بغير عوض دون المالك ﴿ قال ﴾ ولو انصاحب الارض الخراجية زرعها ولم تخرج شيئاً أو أصاب الزرع آفة فلا خراج فيها بخلاف مااذاً لم يزرعها لانه اذا عطلها فقـــد تمكن من الانتفاع بها واذا زرعها فلم تخرج شيئاً أو أصاب الزرع آفة فقد انعــدم تمـكنه من الانتفاع بها وهو مصاب في هذه الحالة يمان ولا يغرم شيئاً كيلا يو دى الى استئصالها ومما حمـ بد من سير الأكاسرة انه اذا أصاب زرع بعض الرعيــة آفة غرموا له ما أنفق في الزراءــة من بيت مالهم وقالوا التاجر شريك في الخسران كما هو شريك في الربح فان لم يعطه

الامام شيئاً فلا أقل من ان لايغرمه الخراج فان لم يزرعها ولكنها غرقت ثم تضب الماء انها في وقت لايقدر على زراعتها قبل مضى السنة فلا خراج عليه لانه لم يتمكن من الانتفاع بهاولو نصب الماء عنها في وقت بقدر على زراعتها قبل مضى السنة فعليه الخراج زرعها أولم يزرعها لانه تمكن من الانتفاع بها ﴿ قال ﴾ ولو ان رجلا اشترى أرضاً عشرية أو خراجيـة للتجارة فلا زكاة فيها وان عال الحول عليها ولكن فيها العشر أو الخراج لان وجوب العشر أو الخراج باعتبار نماء الارض وكذلك وجوب الزكاة باعتبار معنى النماء وكل واحد من الحقين بجب لله تعالى فلا يجوز الجمع بينهما بسبب أرض واحدة ولما تعذر الارض فلا يتغير ذلك بنيته ولان العشر والخراج أسرع وجوبا من الزكاة فانه لايعتبرفهما كال النصاب ولا صفة الغني في المالك وبه فارق ما لو اشترى دارا للتجارة فأنه ليس في رقبة الدار وظيفة أخري فتعمل نية التجارة فها حتى تلزمه الزكاة وروى ابن سماعة عن محمد رحميما الله تمالي أن الارض اذا كأنت عشرية فاشتراها للتجارة فعليه فيها الزكاة لان العشر انمـا يجب في الخارج والزكاة انمـا تجب باعتبار مالية الارض في ذمة المـالك فقد اختلف عل الحقين فيجمع بينهما بخلاف الخراج فانه بجب في ذمة المالك كالزكاة ولكن هـذا ضعيف وقد صبح من أصل علما ثنا أنه لا يجمع بين العشر والخراج والعشر بجب في الخارج والخراج يجب في ذمــة المالك ثم لم يجز الجمع بينهما ﴿ قال ﴾ ولو أن كافراً اشــترى أرضاً عشرية فعليه فيها الخراج في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولكن هذا بعد ما انقطع حق المسلم عنهامن كل وجه حتى لو استحقها مسلم أو أخذها بالشفعة كانت عشرية على حالها سواء وضع عليها الخراج أو لم يوضع لانه لمينقطع حق المسلم عنها فلو وجد المشترى بها عيباً لم يستطع أن يرده بعد ماوضع عليها الخراج لان الخراج عيب وهذا عيب حدث في ملك المشترى فيمنعه من الرد بالميب ألا ترى أن مسلما لو اشــترى أرضاً خراجيــة بشرط أن خراجها درهم فوجده درهمين كان له أن يردها فان كان زيادة الخراج عيباً فكذلك أصل الخراج فاذا تمذر ردها بالعيب رجع بحصة العيب من الثمن فان لم يكن وضع عليها الخراج حتى وجد بها عيبا فله أن يرد الارض لانها انما بيعت بوضع الخراج عليها وانمـا ذكر هذا التفصيل هنا ومراده من وضع الخراج عليها مطالبة صاحبها بأداء الخراج ﴿ قال ﴾ ولو

ان تغلبياً اشترى ارضاً من أرض العشر فعليه العشر مضاعفا وهذا تول أبي خنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى أما عنه أ في حنيفة رحمه الله تعالى فلأن الصلح وقع بيننا وبينهم على أن يضعف عليهم مايؤخذ من المسلم والعشر يؤخذ من المسلم فيضعف عليهم وأما عند أبي يوسف وحمه الله تمالي فلأن كافراً آخر لو اشــترى أرضاً عشرية كان العشر عليــه مضاعفا عنده فالتغلبي أولى وأما عندمجمد رحمه الله تمالىعليه عشر واحد لان تضميف العشر في الاراضي الاصلية لهم وهي التي وقع عليها الصلح فأما فيما سوى ذلك من الارضين التغلي كغيره من الكفار وما صار وظيفة في الارض لا يتبدل بتبدل المالك عند محمد رحمه الله تمالي قال ألا ترى أنه لو اشترى أرضاً خراجية كان عليه الخراج على حاله ولو اشــترى أرضاً من أرض بجران كان عليه المال على حاله ولكنا نقول انما وقع الصلح بيننا وبينهم على أن يضعف عليهم ما يبذله المسلم والخراج بما لا يبذله المسلم فلا يضعف عليهم وأما العشر بما يبذله المسلم فيضعف عليهم باعتبار الصلح كما لو اشترى سائمة من مسلم بجب عليه الصدقة فيها مضعفة ولو أن رجلا اشترى أرضاً خراجية فان كان المقدفي وقت يتمـكن فيه من زراعتها قبل مضي السنة فالخراج على المشترى لأنه تمركن من الانتفاع بها بعد ماتملكها وان كان لانقدر على زراعتها حتى تمضي السنة فالخراج على البائم لأنه هو المتمكن من الانتفاع بها في السنة قبل ان يبيعها وقــد بينا ان وجوب الخراج باعتبار التمــكن من الانتفاع ﴿ قَالَ ﴾ وان باع أرضاً عشرية بمـا فيها من الزرع فان كان الزرع قـد بلغ فالعشر على البائع لان بادراك الزرع وجب عليه العشر فيها ثم باخراجها من ملكه صار مستهلكا محل حق الفقراء فيكون ضامناً للعشر وان لم يبلغ الزرع فالمشر على المشترى في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وفي قول أبي بوسف رحمـه الله تمالي عشر الزرع على البائع وفضل مابينهما على المشترى لان من أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى ان العشر بجب في القصيل اذا قصله صاحبه واذا لم نقصله حتى انعقد الحب فأنما بجب العشر في الحب دون القصيل وقد انعقد الحب في ملك المشترى فكان ألمشر عليه وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول هوعند اتحاد المالك كذلك فاما اذاكان الزرع في ملك انسان وانعقاد الحب في ملك غيره فلا بد من اعتبار الحالين لأن وجوب العشر في النماء الحاصل وأصل الزرع أنما حصل للبائم بغير عوض فاما المشترى أنما حصل له ذلك بعوضوهو الثمن فلاعكن ابجاب المشر فىذلك القدر على للشترى فاوجبناه على البائع

وماحصل من الفضل بعدالشراءفهو أنما يسلم للمشترى بغير عوض فعليه عشر ذلك الفضل فان كان من جملة الخضراوات ولكن ليس له ثمرة باقية بجب فيه العشر عندهما ﴿ قال ﴾ ولو انأرضاً غصبها رجل فزرعها فالزرع له ويتصدق بالفضل على ما أنفق فيها في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي ولا يتصدق في قول أبي يوسف رحمه الله تمالي بشيٌّ وقد بينا هذا في كتاب الغصب فيما اذا تصرف الغاصب في المفصوب أوتصرف المودع وربح (قال) فان كان أجرها عمال كشير يجب في مثله الزكاة فحال علمها الحول فعليه أن يتصدق بها ولا زكاة عليه لانه قد لزمه التصدق مجميعها قبل حولان الحول فلا يلزمه شيُّ آخر باعتبار مضي الحول وهذا بخلاف مالقــدم وهو ما اذا نذر أن يتصدق بمائتي درهم عينها فحال عليها الحول تجب فيها الزكاة لأنالمال هناك كانملكا طيباً لهواغا النزم النصدق بها بندره والالتزام بالندريكون في الذمة ولهذا كان له أن تصدق بغيرها وعسكما فلهذا لزمته الزكاة فهما وأما هنا أنما لزمه التصدق في عين هذا المال حيث تمكن منه حتى لايكون له أن تصدق بغيره وعسكه فلهذا لا يلزمه شي آخر فان حال عليــه الحول رجع أبو يوسف رحمه الله تعالى عن هذا فقال عليه الزكاة فمهاوالفضل متصدق به لأن ملكه فمها كامل فتلزمه الزكاة باعتبار الحول ولكن هذا ضميف فان وجوب الزكاة في المال بمعنى التطهير . قال الله تعالى تطهرهم وتزكيهم بها وهذا لايحصل بابجاب الزكاة في هذا المال لانه لا يزول الخبث بآداءالزكاة ولكن يلزمه التصدق بالفضل فلا معنى لا بجاب الزكاة فها فقلنا مصدق مجميعها بعد الحول كا كان مصدق قبل الحول ﴿ قال ﴾ ولو أن مسلما باع أرضه العشرية بما فيها من زرع لم يدرك من كافر فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي يوضع فيها الخراج لأن الحب انعقد في ملك المشترى فكأنه هوالذي زرعها بعد الشراءفعليه الخراج = وقال أبو بوسف رحمه الله تعالى على البائم عشر الزرع وبوضع الخراج على الكافر أما قوله على البائع عشر الزرع صحيح على قياس مذهبه فيما اذا باعها من مسلم وأما قوله ويوضع الخراج على الكافر فهو غلط لأن من أصل أبي توسف رحمه الله تمالي ان الكافر اذا اشترى أرضاً عشرية فعليه فيها عشران ولا يوضم الخراج عليه فهنا أيضاً على قوله يجب في الفضل عشران على المشترى لان المشترى لوكان مسلما كان عليه عشر الفضل فاذا كان كافراً كان عليه في الفضل عشران ﴿قالَ ﴿ وَان أَجِرِهِ ا مسلم من مسلم فلم يزرعها فلا عشر فيها لان محل العشر الخارج ولم يحصل ولوعظامها

المالك لم بجب عشرها على أحد فكذلك اذا عطام اللستأجر ولكن على المستأجر الأجو ان كان قيد قبضها لانه كان متمكنا من الانتفاع مها في الميدة وبالتم يكن من الانتفاع يتقرر الاجر عليه ﴿قَالَ ﴾ ولوان أرضا من أرض الخراج مات ربها قبل ان يؤخذ منه الخراج فانه لايؤخذ من ورثته لان الخراج في معنى الصلة فيسقط بالموت قبل الاستيفاء ولا يتحول الى التركة كالزكاة ثم خراج الارض معتبر بخراج الرأس فني كل واحد منهما معني الصفار وكما ان خراج الرأس يسقط بموت من عليه قبل الاستيفاء فكذلك خراج الارض ولا يمكن استيفاؤه عن الورثة باعتبار ملكهم لانهم لم يتمكنوا من الانتفاع بها في السنة الماضية ﴿ قَالَ ﴾ ولو مأت رب الأوض العشرية وفيها زرع فانه يؤخذمنه المشر على حاله وفي رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه سوى بين المشروالخراج وقال يسقط عوت رب الارض فاما في ظاهر الرواية الزرع كما حصل صار مشتركا بين الفقراء ورب الارض عشره حق الفقراء وتسعة اعشاره حق رب الأرض ولهذا لا يعتبر في اعجّاب العشر المالك حتى بجب في أرضالمكاتب والعبد والمدبوق والصي والمجنون فبموت أحدالشر يكين لابطلحق الآخر ولكن يبقى ببقاء محله فاما الخراج محله الذمة وعوته خرجت ذمته من ان تكون صالحة لالتزام الحقوق والمال لايقوم مقام الذمة فيما طريقه طريق الصلة وقديينا فى كتاب الزكاة وجوب الخراج في أرض الصبي والمجنون لانه مؤنة الارض الناميــة ومال الصبي محتمل للمؤنات عَنزلة النفقات ﴿قال ﴾ ولو أن رجلا عجل خراج أرضه ألف درهم فذلك بجزيه لان سبب وجوب الخراج ملك الارض المنتفع بها وذلك موجود والتعجيل بعد تمام السبب جا تزلسنة ولسنتين الا ترى أنه لو عجل صدَّة الفطر لسنتين كان جا تُزاَّ فكـذلك اذا عجل الزكاة عن النصاب لسنتين كان جائزاً فاما اذا عجل عشر أرضه قبل ان يزرعها لم يجزه لان العشر وان كان مؤنة الارض النامية فانه لا يجب الا باعتبار حمه ول الخارج فلا يتم السبب قبل الزراعة وقبل تمام السبب لأيجوز التعجيل كما لو عجل الزكاة عن الابل والغنم قبل ان يجملها ساعًـــة وبعد مازرعها جاز تعجيل العشر سواء استحصد أو لم يستحصد لان سبب الوجوب قد تم ولم يبق ألى وجوب العشر الا مجرد مضى الزمان فهو كتعجيل الزكاة بعد كال النصاب قبل الحول ٠٠ فان عجــل عشر نخــله قال هنا بجزيه وهو قول أبي يوسف فاما على قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالى ان حصل الطلع جاز التعجيل والالم يجز لان ملك النخل

كملك الارض على معنى ان العشر لايجب فيه وانما يجب في الخارج منه فكما لأبجو زتعجيل المشر باعتبار ملك الارض قبل الزراعة فكذلك لابجوز تعجيل عشرالنخل قبل ان يخرج الطلع بخلاف ما أذا عجل عشر الزرع قبـل أن ينعقد الحب لان القصيل محل لوجوب العشر فيه بدليل أنه لو قصله كما هو يلزمه أداء العشر منه فلهذا جاز التعجيل باعتباره وأما النخل ليس عجل للمشر فانه لو قطمه كان حطباً لاشئ فيه فلا يجوز فيه تمجيل المشر باعتباره وأبو توسف رحمه الله تعالى يقول لم يبق بينــه وبين وجوب العشرالا مجرد مضي الزمان فيجوز التمجيل كما يجوز التمجيل عن الزرع قبل ان سعقد الحب وعن النصاب قبل ان بحول الحول ﴿ قال ﴾ ولو كان في الارض الخراجية أرض نحل أومشجرة فلاخراج فيها لـكن يوضع عليها تقدر ماتطيق ومعنى هذا انه ليس فيها خراج الكرم ولا خراج الرطبة ولا خراج الزرع لانها ليست عنزلة هذه الاراضي في الانتفاع ولكن عمر بن الخطاب رضي الله تمالي عنه فيا وظف من الخراج اعتبر الطافة حيث قال للذين مسحا الأراضي لملكما حملتما الاراضي مالا تطبق فقالا بل حماناها ماتطيق فعرفنا أن المعتبرهو الطاقة ففي المشجرة وأرض النخل تمتبر الطاقة أيضا وذلك أن ينظر الى غلته فان كانت مثل غلة الرطبة فخراجها مثل خراج ارض الرطبة وان كانت مثل غلة الكرم فخراجها كذلك ﴿قال ﴾ قان عجل خراج أرضه ثم غرقت تلك السنة كلها فانه يرد عليه ماأدى من خراجهالانه لم يكن متمكنا من الانتفاع بها فلا يلزمه خراجها ويد الامام في الخراج المعجـل نائبة عن يد صاحب الارض وقــد بينا نظير هـ ذا في زكاة السائمة اذا عجلها فدفعها الى الساعي ثم هلكت السائمـة والمعجل قائم في يد الساعي فانه يرد عليه فكذلك في الخراج ﴿ قال ﴾ فان زرعها في السنة الثانية فانه يحسب له ما أدى من خراجها في هذه السنة ان لم يرد عليه لأن بده نائبة في ذلك المال كيده ولا فائدة في الرد عليه ثم الاستيفاء منه • فان قيل أليس انكم قلتم في الزكاة اذا عجلها ولم تجب عليـه الزكاة في ذلك الحول فان المعجل لايجزئ عما يازمـه في حول آخر ، قلنا ذلك فيما اذا دفعها الى الفقير فتتم الصدقة تطوعا عنــد مضى الحول وهنا لايتم المؤدي خراجافي الحول الأول ولكنله حق الاسترداد فيحسب اذلك له من خراجه في الحول الثاني ﴿ قال ﴾ فان أجر أرضه سنين فغرقت سنة فلم يفسخ القاضي الاجارة فلا أجر عليــه حتى ينضب الماء عنها ولا خراج على ربها في السنة التي غرقت فيها لان وجوب كل واحد منهما باعتبار

التمكن من الانتفاع وقد العدم الاأن فرق ما ينهماان الأجر بجب للمدة التي مضت قبل ان تفرق والخراج لا يجب لان الأجر عوض بجب شيئاً فشيئاً محسب مايستوفي من المنفعة فاما الخراج انما بجب جملة واحدة باعتبار التمكن من الانتفاع ولم يوجد ذلك حين غرقت الارض وتكون الاجارة على حألها لأن تعـذر الانتفاع بالارض مع نقائها بمارض على شرف الزوال فتبقى الاجارة مالم يفسيخ القاضي العقد فأن فسيخ القاضي العقد في تلك الحالة فانها لا تمود الاجارة مستقبلة لانه قضى بفسخ العقد والسبب الموجب له قائم وهو بمنزلة العبد المستأجر اذا أبق فان لم يفسخ القاضي العقد حتى عاد كانت الاجارة باقية وان فسيخ القاضي العقد منهما لم تعد الاجارة بهـد ذلك وان عاد من إباقه ﴿ قال ﴾ ولو أن صبياً أدى أنوه عشر أرضه أوخراجها أو أدى ذلك وصيه فهما ضامنان وانما أراد مااذا أديا العشر الى الفقراء أو الخراج الى المقاتلة لان حق الاخــذ فهـــما للسلطان فلا يسقط عن الصبي بادائها الى الفقراء أو المقاتلة فاما اذا أدياالي السلطان فلاضمان عليهما وكيف يضمنا والسلطان يطالبهما بذلك ويجبرهما على الأداء ثم بين مصارف الصدقات والعشر والخراج والخس والجزية وما يؤخل من أهل نجران ومن ني تغلب وقد بينا جميع ذلك في كتاب الزكاة ﴿ قال ﴾ فان اشترى عال الخراج غما ساءًـة للتجارة وحال عليها الحول فمليه فيها الزكاة وهذا كخلاف مااذا اجتمعت الغنم المأخوذة في الزكاة في بدالامام وهي سائمة فحال علم الحول لان هناك لافائدة في انجاب الزكاة فاز مصرف الواجب والموجب فيه واحد وهنا في ابجاب الزكاة فائدة فان مصرف الموجب فيه المقاتلة ومصرف الواجب الفقراء فكان الايجاب مفيداً فلهذا تجب الزكاة ﴿قال ﴾ الشيخ الامام الاجل رحمه الله تمالي وفي هذا الفصل نظر فان الزكاة لاتجب الاباعتبار الملك والمالك ولهذا لاتجب في سوائم الوقف ولا في سوائم المكاتب ويعتبرفي انجابهاصفة الغني للمالك وذلك لايوجد هنا اذا اشتراها الامام عال الخراج المقاتلة فلا تجب فيها الزكاة الا أن يكون مراده أنه اشتراها لنفسه فينتذ تجب عليه الزكاة باعتباروجو دالمالك وصفة الغني له ﴿قال ﴾ وان كان للرجل خسة وعشرون بميراً عال عليها الحول ثم استفاد عشرة أبعرة فضمها معها ثم ضاع منها عشر من الابل لا يعلم من أيها هي فعليه ثلاث من الغنم فيها والقياس في ذلك أن يكون عليه خمسة أسباع بنت مخاض وجــه القياس أن الجلة كانت خسمة وثلاثين فين ضاع منها عشرة يجعل ما ضاع مما فيه الزكاة ومما لا زكاة فيه بالحصة فيكون خمسة أسباع ما ضاع من مال الزكاة وسبعاه مما لا زكاة فيه وخمسة أسباع العشرة سبعة وسبع وقد كان وجب عليه بنت مخاض فى خمسة وعشرين ضاع منها سبعة وسبع وبتي منها سبعة عشر وستة أسباع خمسة وعشرين فأن كل سبع من خمسة وعشرين ثلاثة وأربعة أسباع فاذا اجتمعت خمس مرات ثلاثة وأربعة أسباع يكون سبعة عشر وستة أسباع فلهذا كان الواجب فيه خمسة أسباع منت مخاض ولكنه استحسن فقال الشرع أوجب الغنم عند قلة الابل وان لم يكن بينهما مجانسة لدفع الضرر عن صاحب المال بايجاب الشقص عليه كما يدفع الضرر عنه في الابتداء فيجمل الهلاك من مال الزكاة كان لم يكن فكأن في ملكه سبعة عشر بعيراً وستة أسباع فعليه فيها ثلائة من الغنم ولكن وجــه القياس أقوى لان معنى دفع الضرر معتبر في الاشــداء فأما في حالة البقاء لايمتبر ولكن يبقي من الواجب بقدرمابتي من المال ألا ترى أنه لا يمتبر النصاب في البقاء بخلاف الابتداء وقدكان الواجب عند تمام الحول منت مخاض فلا معنى للتحويل الى الغنم عنيد هـــلاك بمض المال فمرفنا أن وجــه القياس أقوى فلهـــذا فرع على وجــه القياس فقال ان عرف خمسة من الابل فعليه فيها خمس بنت مخاض وفي الباقية أربعة أخماس ثلثي منت مخاض أما وجوب خمس بنت مخاض في الخمسة ظاهر لانه قــد وجب بنت المخاض في خمسة وعشرين فيكون في خمسة خمسها ثم بقي من مال الزكاة عشرون وما لازكاة فيه عشرة والهالك عشرة فثلث الهالك مما لازكاة فيه وثاثاه مما فيه الزكاة وهو ستة وثلثان فاذا نقصنا ذلك من المشرين بقي ثلثة عشر وثلث/وقد كان عليه ثلثاً منت مخاض في سية عشر وثلثان لأنها ثاهي خمسة وعشرين وثلاثة عشر وثلث يكون أربعة أخماسه فان كل خمس يكون ثلاثة وثلث فلهذا قال في الباقية أربعة أخماس ثاثي بنت مخاض ولو كان له خمسة وعشرون بعيراً فطلمها عثلها بعد الحول بيوم ثم ضاع نصفها فعليه في الباقي نصف بنت مخاض لان نصف الهالك من مال الزكاة ونصفه مما لازكاة فيــه وان مابقي نصف مال الزكاة فلهذا قال غليــه نصف بنت مخاض في القياس ومنبغي على طريقة الاستحسان أن يكون عليه في الباقي شآنان لان الهالك بجمل كأن لم يكن والباقي من مال الزكاة اثني عشر ونصف ولكن وجه القياس أقوى كما بينا وما ذكر بعد هذا الى آخر الكتاب من مسائل المعدن وصدقة الفطر فقد بينا جميع ذلك في كتاب الزكاة والصوم فلا معنى لاعادة ذلك هنا والله سبحانه وتعالى

## أعلم بالصوب واليه المرجع والمآب

## - الله الرحمن الرحيم ١٠٠٠

## -مر كتاب الصوم كا-

﴿ قال ﴾ الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الائمة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله تمالي الصوم في اللغة هو الامساك ومنه قول النابغة

خيل صيام وخيل غير صائمة \* تحت العجاج وأخرى تعلك اللجا أى واقفة ومنه صام النهار اذا وقفت الشمس ساعة الزوال وفي الشريعة عبارة عن امساك مخصوص وهواله كف عن قضاء الشهوتين شهوة البطن وشهوة الفرج من شخص مخصوص وهو ان يكون مسلما طاهراً من الحيض والنفاس في وقت مخصوص وهو مابعــد طلوع الفجر الى وقت غروب الشمس بصفة مخصوصة وهو ان يكون على قصد النقرب فالاسم شرعىفيه معنى اللغة وأصل فرضية الصوم مبت بقوله تعالى كتب عليكم الصيام الى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه ففيه بيان السبب الذي جمله الشرع موجباً وهو شهوه الشهر وأمر بالأداء نصاً بقوله فليصمه وقال صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وذكر من جلَّمها الصوم وقدكان وقت الصوم في الابتداء من حين يصلى المشاء أو يناموهكـذاكان في شريمة من قبلنا ثم خفف الله تمالى الأمر على هذه الأمة وجمل أول الوقت من حين يطلع الفجر بقوله تمالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الآية قال أبو عبيدالخيط الابيض الصبح الصادق والخيط اللون وفى حديث عدي ابن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخيط الأبيض والاسود بياض النهار وسواد الليل وسبب هذا التخفيف ما أبتلي به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما ابتلي صرمة بن أنس حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم مجهوداً فقال مالك أصبحت طلحاً أو قال طليحاً الحديث ومعنى النخفيف ان المعتاد في الناس أكلتان الغـدا، والعشاءفكان التقرب بالصوم في الالتداء بترك الغداء والاكتفاء بأ كلة واحدة وهي العشاء ثم ان الله تمالى أبقي لهذه الأمة الأكتين جميماً وجعل معنى النقرب في تقديم الغداء عن وقته كما أشار اليـه رسول الله صلى الله عليـه وسلم في السحور أنه الغـذاء المبارك والنقرب بالصوم من حيث مجاهدة النفس والمجاهدة في هذا من وجهين أحدهما بمنع النفس من

الطمام وقت الاشتهاء والثانى بالقيام وقت حبها المنام ومن المجاهدة حفظ اللسان وتعظيم ماعظم الله تمالي كما بدأ به الـكتاب وذكر عن مجاهد رحمه الله تمالي انه كان يكره ان يقول الرجل جاء رمضان وذهب رمضان ولكن ليقل جاء شهر رمضان وذهب شهر رمضان قال لا أدرى لعل رمضان اسم من أسماء الله تعالى فكأنه ذهب في هذا الى مارواء أبو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا جاءرمضان وذهب رمضان فان رمضان اسم من أسماء الله تمالي وفي رواية ولـكنعظموه كما عظمه الله تمالي واختار بمض مشايخنا قول مجاهدفي هذا فقال والصحيح من المذهب انه يكره ذلك لان محمدا رحمه الله تعالى لم يين مذهب نفسه ولا روى خبرا بخلاف قول مجاهدوقالوا في بيان الممني أنه مشتق من الارماض وهو الاحراق والمحرق للذنوب المذهب لها هو الله تمالي والذي عليه عامـــة مشانخنا أنه لا بأس بذلك قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة وقال من صام رمضان وقامه ايماناً واحتساباً غفر له مانقدم من ذبه وما تأخر وقال ان لله تعالى تسمة وتسمين اسمأ من أحصاها دخل الجنة وليس فيها ذكر رمضان واثبات الاسم لايكون بالآحاد وانما يكون بالمتواتر والمشاهير ولوكان منأسهاء اللهتمالىفهو اسم مشترك كالحسكيم والمالم ولا بأس بان يقال جاء الحـكيم والعالم والمراد به غير الله تعالى ﴿ قال ﴾ رجل تسحر وقد طلع الفجر وهو لا يعلم به فى شهر رمضان ومراده الفجر الثاني فبطلوع الفجر الأول الذى تسميه العرب ذنب السرحان لا يدخل وقت الصوم قال صلى الله عليه وسلم لايغرنكم أذان بلال ولا الفجر المستطيل وكلوا واشربوا حتى يطلع الفجر المستطير المنتشر واذا تبين أن تسحره كان بعــد طلوع الفجر الثاني فســد صومــه الاعلى قول ابن بي ليلي فانه يقيسه على الناسي بناء على أصله أن المخصوص من القياس بالنص يقاس عليه غيره وعندنا المخصوص من القياس بالنص لا بقاس عليه فان قياس الاصل يعارضه ولا يلحق به الا ماكان في ممناه من كل وجه وهذا ليس في معنى الناسي لان الاحتراز عن هذا الغلط ممكن في الجملة بخلاف النسيان ثم فساد صومه لفوات ركن الصوم وهو الامساك وعليه الامساك في بقية يومه قضاء لحق الوقت فان الامساك في نهار رمضان عند فوات الصوم مشروع قال صلى الله عليه وسلم الامن أكل فلا يأكل بقية يومه وعليه قضاء هذا اليوملان فوات الاداءبعد تقرر السبب الموجب له فيضمنه بالمثل بما هو مشروع له ولا كـفأرة عليه

الانه ممذوروكفارة الفطر عقوية لا تجب الاعلى الجاني قال صلى الله عليه وسلم من أفطر في نهار رمضان متعمداً فعليه ما على المظاهر والذي أفطر وهو يرى أن الشمس قد غابت ثم تبين أنها لم تغب فعليه مثل هذا وفيه حديث عمر رضي الله عنه حين أفطر مع الصحالة يوما فلما صمد المؤذن المأذنة قال الشمس يا أمير المؤمنين قال بمثناك داعيًّا ولم نبعثك راعيًّا ماتجانفنالاتموقضاء يومعلينا يسير ﴿قال﴾ رجل أصبح في شهر رمضان جنبافصومه تامالاعلى قول بعض أصحاب الحديث يعتمدون فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أصبح جنباً فلا صوم له محمد صلى الله تمالى عليه وسلم ورب الكعبة قاله ﴿ وَلَنَّا ﴾ قوله تمالى فالآن باشروهن الى قولة حتى يتبين لكم الخيط الابيض واذا كانت المباشرة في آخر جزء من أجزاء الليل مباحة فالاغتسال يكون بعد طلوع الفجر ضرورة وقد أمر الله تعالى باتمام الصوم وفى جديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انى أصبحت جنبا وأنا أريد الصوم فقال صلى الله عليه وســـلم وأنا ربما أصبح جنباً وأنا أريد الصوم فقال لست كأحدنا فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انى لارجو أن أ كون أعلمكم بما يبتى • ولما بلغ عائشة حــديث أبي هربرة قالت رحم الله أبا هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من غير احتلام ثم يتم صومه وذلك في رمضان فذكر قولها لأبي هريرة رضي الله تمالي عنه فقال هي أعلم حدثني به الفضل بن عباس رضى الله تمالى عنه وكان يومئذ ميتاً ثم تأويل الحــديث من أصبح بصــفة توجب الجنابة وهو أن يكون مخالطاً أهله وان احتسام نهارا لم يفطر لقوله صلى الله عليــه وســـلم ثلاث لايفطرن الصائم القي والحجامة والاحتلام ﴿ قَالَ ﴾ وان ذرعه التيء لم يفطر لمــا روينا ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه الصوم مما دخل وان تقيأ متعمداً فعليهالقضاء لحديث على رضى الله تمالى عنمه موقوفا عليمه ومرفوعاً الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قاء فلاقضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء ولان فعله غوت ركن الصوم وهو الامساك فني تكلفه لابد أن يمودشي الى جوفه ولا كفارة عليه الاعلى قول مالك رحمه الله تعالى فانه يقول كل مفطر غير معـــذور فعليه الـكفارة ولم يفصـــل في ظاهر الرواية بـين ملي" الفم وما دونه وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فرق بينهما وهو الصحيح فان مادون ملى الغم تبع لريقمه فكان قياس مالونجشا وملى الفم لا يكون تبعا لريقه ألاترى أنه نافض

لطهارته فان عاد الى جوفه أو أعاده فقد روى الحسن عن أبى حنيفة رحمهـما الله تمالى إذا ذرعه التيء فرده وهو يستطيع أن يرمى به فعليه القضاء وروي ابن مالك عن أبى بوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله تمالي أنه اذا ذرعه القيء فكان ملي فيــه أو أكثر فعاد الى جوفه فسد صومه تعمد ذلك أو لم يتعمد والمشهور ان فيه خلافا بين أبي يوسف ومحمدر حمهما الله فمحمد أعتبر الصنع في طرف الاخراج أو الادخال لانه يفوت به الامساك وأبو يوسف يمتــــبر انتقاض الطهارة ليستدل به على انه ليس بتبع لريقه حتى اذا ذرعه القيء دون ملي ً الفم وعاد ينفسمه لم يفسد صومه بالاتفاق وان أعاده فسد صومه عند محمد ولم يفسد عند أبي يوسف رحمـه الله تعالى وان كان ملئ الفم فماد بنفسه فسد صومه عند أبي يوسف ولم يفسد عند محمد وان أعاده فسد صومه بالاتفاق وان تقيأ أقل من ملئ فمه فان عاد بنفسه يفسد صومه عند محمدولم يفسد صومه عندأ بي يوسف رحمه الله تمالى وان أعاده ففيه روايتان عن أبي نوسف في احداهما لانفسد صومه لانه ليس بناقض لطهارته وفي الاخرى يفسد صومه لكثرة صنعه في الادخال والاخراج جميماً فكان قياس مليَّ الفي ﴿ قال ﴾ وان احتجم الصائم لم يضره الا على قول أصحاب الحديث يستدلون فيه بما روى ان رسول الله صلى الله عليـــه وسلم مر بمقل بن يسار وهو يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم ﴿ولنَّا﴾ حديث أنس بن مالك رضي الله تمالي عنه قال مر بنا أبو طيبة في بعض أيام رمضان فقلنا من أين جئت فقال حجمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أفطر الحاجم والمحجوم شكى الناس اليه الدم فرخص للصائم أن يحتجم وفى حــديث بن عباس رضى الله تعمالى عنه أن النبي صلى الله عليمه وسلم احتجم وهو صائم محرم بالقاحة وتأويل الحديث الذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهما يغتابان آخر فقال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم أي أذهب ثواب صومهما النيبة وقيل الصحيح انه غشى على المحجوم فصب الحاجم الماء في حلقه فقال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم أى فطره بما صنع به فوقع عنه الراوى أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم ثم خروج الدم من البدن لايفوت ركن الصوم ولا محصل به اقتضاء الشهوة وبقاء العبادة ببقاء ركنها ﴿قالَ ﴾ واذا ماهرت الحائض في بعض نهار رمضان لم يجزها صومها في ذلك اليوم لانعدام الأهلية للاداء في أوله وعليها الامساك عنه ما خلافا للشافعي رحمه الله تعالى عنه فالاصل عنده ان

من كان مباحاً له الافطار في أول اليوم ظاهراً وباطناً لا يلزمه الامساك فيه في يقية اليوم لأن وجوب الامساك في يوم واحد لا يُجزى كوجوب الصوموعلى هذا الصبي اذا بلغ والكافر أذا أسلم والمريض اذابرئ والمسافر اذا قدم مصره والمجنون اذا أفاق في بعض النهار لايلزمهم الأمساك عنده بخلاف يوم الشك اذا يبين أنه من رمضان والمتسحر بعد طلوع الفجر وهو لايملم به لان الاكل كان مباحاً له باطناً والاصل عندنا أن من صار في بعض النهارعلي صفة لوكان عليها في أول النهار يلزمه الصوم فعليه الامساك في بقية النهار لان الامساك مشروع خلفاً عن الصوم عند فواته لقضاء حق الوقت ولانه لوأ كل ولا عذر به اتهمه الناس والتحرز عن مواضع التهمة واجب قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم - وقال على رضى الله تعالى عنه إياك وما يقع عند الناس انكاره وفي رواية ما يسبق الى القلوب انكاره وان كان عندك اعتذاره فليس كل سامع نكراً يطيق أن يوسعه عــذراً وان أكلت لم يلزمها شي لان الامساك لحق الوقت وقد فات على وجــ لا يمكن تداركه وعليها قضاء هذا اليوم مع سائر أيام الحيض لما روى أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها ما بال احدانا تقضى صيام أيام الحيض ولا تقضى الصلاة فقالت احرورية أنت كنا على عهد رسول صلى الله عليه وسلم نقضى صيام أيام الحيض ولانقضى الصلاة ولان الحرج عذر مسقط للقضاء كما أنه مسقط للأداء وفي قضاء خمسين صلاة في كل عشرين يوما حرج بين وليس في قضاء صوم عشرة أيام في احــدى عشر شــهراً كبــير حرج ﴿ قَالَ ﴾ ويقبل الصائم ويباشر اذا كان يأمن على نفسهما سوي ذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليـه وسـلم كان يقبـل وهو صائم وفي رواية كان يصيب من وجهها وهو صائم قالت وكان أملككم لأدبه أو لاربه فالادب العضو والارب الحاجــة وجاء عمر رضي الله عنه الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أذنبت ذنباً فاستغفر لى قال وما ذنبك قال هششت الى امرأتي وأنا صائم فقبلتهافقال أرأيت لو تمضمضت بما، ثم مججته أ كان يضرك فقال لا قال فقم أذن وفيــه اشارة الى معنى بقاء ركن الصوم وانعدام اقتضاء الشهوة بنفس التقبيــل فان كان لايأمن على نفسه فالتحرز أولى لمــا روى أن شابا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فمنمه وسأل شيخ عن ذلك فأذن له فيــه فنظر القوم بعضهم الى بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت لم نظر بعضكم

الى بعض إن الشيخ علك نفسه وهكذا روى عن ابن عباس رضي الله عنـــه وفي حديثه أن الشاب قال له أن دني ودينه وأحد قال نعم وأكن الشيخ بملك نفسه وهو أشارة إلى معنى تعريض الصوم للفساد والتجاوز عن القبلة الى غيرها . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل ملك حمى وان حمى الله محارمه فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه وعلى هذاروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه كره المباشرة الفاحثة للصائم وكذلك بأن يعانقها وها متجردان ويمس ظاهر فرجه ظاهر فرجها ﴿قال ﴾ وان اشتبه شهر رمضان على الاسير تحرى وصام شهرا بالتحري لانه مأمور بصوم رمضان وطريق الوصول اليه التحرى عند انقطاع سائر الادلة كأمر القبلة فان تبين أنه أصاب شهر رمضان أجزأه لانه أدرك ما هو المقصو دبالتحرى وان تبين أنه صامشهراً قبله لم يجزه لانه أدى العبادة قبل وجود سبب وجوبها فلم تجزه كمن صلى قبل الوقت وذكر الشافعي رحمــه الله تعالى في كتاب الأم أنه ان عمل به قبل مضي شهر رمضان فعليه أن يصوم وان علم به بعد مضى شهر رمضان جاز صومه وان تبين أنه صام شهراً بعده جاز بشرطين اكال العدة وتبيبت النية لشهر رمضان لانه قاض لما وجب عليه بشهود الشهر وفي القضاء يعتبر هذان الشرطان. فان قيل كيف يجوز ولم ينو القضاء. قانا لانه نوى ما هو واجب عليه من الصوم في هــذه السنة وهــذا ولية القضاء سواءفان تبين أنه صام شوال فعليه قضاء يوم الفطر لان الصومفيه لا يجوزعن القضاء وانتبين أنه صام ذي الحجة فعليه قضاء يوم النحر وأيام التشريق وانتبين أنه صام شهراً آخر فليس عليه قضاء شئ الا أن يكون رمضان كاملا وذلك الشهر ناقصاً فحينئذ يقضي يوما لا كمال الديدة ﴿ قال ﴾ وان صام شهر ومضان تطوعاً وهو يملم به أو لا يعلم فصومه عن شهر رمضان والكلام في هذه المسئلة على فصول أحدها ان أصل النية شرط لأداء صوم رمضان الاعلى قول زفر رحمه الله تعالى وحجته ان المشروع في زمان رمضان صوم واحد لأن الزمان معيار للصومولا يتصور في يوم واحد الاصوم واحد ومن ضرورة استحقاق الفرض فيه انتفاء غيره فما يتصور منه من الامساك في هذا اليوم مستحق عليمه لصوم الفرض فعلى أي وجه أتي به يقع من الوجه المستحق وهو نظير من وهب النصاب الذي وجبت فيه الزكاة من فقير جازعن الزكاةوان لم ينو (ولنا) حرفان أحدهما ان المستحق عليه فعل هوعبادةوالمبادة لاتكون الابالاخلاص والعزيمة قال صلى الله عليه وسلم الاعمال

بالنيات ولكل امرئ مانوي والثاني الأمع استحقاق الصوم عليه في هـذا اليوم بقيت منافعه تملوكة له فان معنى العبادة لا يحصل الا بفعل يباشره عن اختيار ويصرف اليــه ماهو مملوك له وصرف منافعه المملوكة الى ما هو مستحق عليه على وجه يكون مختاراً فيه لايكون الاعن قصد وعزعة وفي مسئلةهبة النصاب معنى القصد والعزعة حصل باختيار المحل ومعنى العزعة حصل لحاجة المحل الاترى ان من وهب لفقير شيئًا لاعلك الرجوع فيه لحصول المقصود وهو الثواب وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله ينكر هذا المذهب لزفر رحمه الله تمالى ويقول المذهب عنه ان صوم جميع الشهر يتأدى بنية واحدة كما هو قول مالك رحمه الله تعالى وحجتهما ان صوم الشهر في معنى عبادة واحدة فان سببها واحد وهو شهود جزء من الشهر والشروع فيها في وقت واحــد والخروج منها كـذلك فـكان بمنزلة ركمات صلاة واحدة (ولنا)أن صوم كل يوم عبادة على حدة الا ترى ان فساد البعض لا بمنع محة مابقي وأنه يتخلل بين الإيام زمان لايقبل الصوم وهو الليل وأن انعدمت الأهلية في بعض الأيام لايمنع لقرر الأهلية فيما بقي فكانت بمنزلة صلوات مختلفة فيستدمى كل واحد منهما نية على حــدة ثم ان أطلق نية الصوم أو نوى النفل فهو صاعم عن الفرض عنــدنا - وقال الشافعي رحمه الله تمالى ان كان يعلم أن اليوم من رمضان فنوى النفل لم يكن صلقاً وان كان لايملم جازصومه عن النفل لان الخطاب بأداء الفرض لا يتوجه عليه الا بعسد ألعلم = • وقال ابن أبي ليلي ان كان يعلم ان اليوم من رمضان جاز صومه عن الفرض وان كان لايعلم لم يكن صائماً لأن قصده عند عدم العلم كان الى أداء النفل غير مشروع في هذا اليوم فهوكنية أداء الصوم في الليل وانه لغو لكونه غير مشروع فيه - والشافعي رحمه الله تمالى يقول ان صفة الفريضة قربة كأصل الصوم فكما لايتأدى أصل الصوم الابالنية فكذلك الصفة وبالمدام الصفة ينعدم الصوم ضرورة وعلى هذا اذا أطلق النية لايجوز والوجه الآخر ان منية النفل صار معرضاً عن الفرض لما بينهما من المغايرة فصار كاعراضه بترك النية ولا مجوز أن يصير أنه نفل يكفر وعلى هذا لوأطلق النيـة بجوز لا أنه ماصار معرضاً مهذه النية ﴿ ولنا ﴾ حديث على وعائشة رضى الله تعالى عنهما أنهما كان يصومان يوم الشيك وكانا يقولان لآن نصوم وما من شعبان أحب الينا من أن نفطر يوما من رمضان وانمــا كانا يصومان بنية النفل

لاجماعنا على أنه لايباح صوم يوم الشك بنية الفرض فلولا أن عند التبين بجوز الصوم عن الفرض لم يكن لهذا التحرز منهما معني ثم هذا صوم عين فيتأدي عطلق النية كالنفل ومعناه أنه هو المشروع فيه وغيره ليس بمشروع أصلا والمتعين في زمان كالمتعين في مكان فمتناوله اسم الجنسكما يتناوله اسم النوع ومعنى القربة في أصل الصوم يتحقق لبقاء الاختيار للعبدفيه ولا يتحقق في الصفة اذ لااختيار له فيها فلا يتصور منه ابدال هـذا الوصف وصف آخر في هذا الزمان فيسقط اعتبار نية الصفة ونية النفل لغو بالاتفاق لأن النفل غير مشروع في هــذا الوقت والاعراض عن الفرض يكون بنية النفــل فاذا لغت نيــة النفل لم يحقق قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تمالي في المسافر اذا نوى واجبا آخر في رمضان وقع عن فرض رمضان لان وجوب الاداء ثابت في حق المسافر حتى لوأدى جاز وانما بفارق المقيم في الترخص بالفطر فاذا لم يترخص كان هو والمقيم سواء وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول تقع صومه عما نوى لانه ماترك الترخص حين قصد صرف منافعه الى ماهو الاهم وهو ماتقرر دينا في ذمته وهذه الرخصة لدفع الحرج والمشقة عنمه فكان من مصالح بدنه وفي هذه النية اعتبار المصلحة ان يصوم أو يفطر فصح منه ولان رمضان في حق المسافر كشمبان في حق المقيم على معنى أنه مخير بـين ان يصوم أو يفطر فان نوى المسافر النفل ففيه روايتان عن أبي حنيفة في رواية ابن سماعة عنه يقع عن فرض رمضان لانه ترك الترخص وفي رواية الحسن يقع عن النفل لان رمضان في حقمه كشعبان في حق غيره فاما المربض اذا نوى واجبا آخر فالصحيح أن صومه يقع عن رمضان لان اباحـة الفطر له عنــد العجز عن أداء الصوم فاما عند القدرة هو والصحيح سواء بخلاف المسافر وذكر أبو الحسن الكرخي ان الجواب في المريض والمسافر سواء على قول أبي حنيفة وهو سيهو أو مؤول ومراده مريض يطيق الصوم وبخاف منه زيادة المرض واما الكلام في وقت النية فلا خــلاف في ان أوله من وقت غروب الشمس لان الاصل في العبادات اقتران النية بحال الشروع فيالصوم الاأن وقت الشروع في الصوم وقت مشتبه لا يعرفه الامن يعرف النجوم وساعات الليــل وهو مع ذلك وقت نوم وغفــلة والمتهجد بالليــل يستحب له أن ينام سحراً فلدفع الحرج جوزله بنبـة متقدمة على حالة الشروع وان كان غافلا عنه عند الشروع بأن تجمل

تلك النية كالقائمة حكما فأما النيـة بعــد طلوع الفجر لصوم رمضان تجوز في قول علمائنا رحمهم الله تعالى وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى لا تجوز وفي الكتاب لفظان أحــدهما اذا نوى قبل الزوال والثانى اذا نوى قبل انتصاف النهار وهو الاصح فالشرط عندنا وجود لان ساعــة الزوال نصف النهار من طلوع الشمس ووقت أداء الصوم من طــلوع الفجر فالشافعي رحمه الله تعالى استدل بقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل والعزم عقد القلب على الشيّ فاذا لم ينعقد قلبه على الصوم من الليل لا مجرَّته والمعنى فيه أن القصد والعزيمة عند أول جزء من العبادة شرط ليكون قرية كالصلاة وسائر العبادات فاذا انعــدم ذلك لم يكن ذلك الجزء قرية وما بقي لا يكني للفريضة لان المستحق عليه صوم يوم كامل بخلاف النفل فأنه غير مقدر شرعا فيمكن أن يجمل صائمًا من حين نوى مع أن مبنى النفل على المسامحة والفرض على الضيق ألا ترى أن صلاة النفل تجوز قاعداً مع القدرة على القياموراكبا مع القدرة على النزول بخلاف الفرض ﴿ولنا ﴾ حديث عكرمة عن ابن عباس رضي عنهما أن الناس أصبحوا يوم الشك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم اعرابي وشهد برؤية الهلال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله الا الله وأنى رسول الله فقال نع فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر يكفي المسلمين أحدهم فصام وأمر الناس بالصيام وأمر مناديا فنادى ألا من كان أكل فلا يأكلن بقية يومه ومن لم يأكل فليصم وتأويل حديثه أنالمراد هوالنهي عن تقـديم النية على الليل ثم هو عام دخله الخصوص بالاتفاق وهوصوم النفل فنحمله على سائر الصيامات بالقياس وهو ان هـذا يوم صوم فالامساك في أول النهار تتوقف على أن يصـير صوما بالنية قبل الزوال كالنفل وهذا لأن الصوم ركن واحد وهوالامساك من أول النهار الى آخره فاذا اقترنت النيـة بأكثره ترجح جانب الوجود على جانب العـدم فيجمل كاقتران النيـة بجميعه ثم اقِـتران النيـة بحالة الشروع ليس بشرط في باب الصوم بدليل جواز النقديم فصارت حالة الشروع هنا كحالة البقاء في سائر العبادات واذا جاز نيته متقدمة دفعا للحرج جاز نيته متآخرة عن حالة الشروع بطريق الاولى لأنه ان لم تقبترن بالشروع هنا فقد اقترنت بالاداء ومعنى الحرج في جنس الصائمين لايندفع بجواز التقديم فني الصائمين صبي ببلغ نصف الليل وحائض

تطهر في آخر الليــل فلا ينتبه الابمــد طلوع الفجر وفي أيامه يومالشك فلا عكنه أن ينوى الفرض ليلا اذلم يتبين أنه من رمضان وان نوى الصوم بعد الزوال لم يجزه لانعدام الشرط في أكثر وقت الأداء فيترجح به جأنب المدمثم النقرب بسبب الصوم وقع في ترك الغداء كما بينا ووقت الغـداء قبل الزوال لابعده فاذا نوى قبل الزوال كان تاركا للغداء على قصد التقرب واذا نوى بمد الزوال لم يكن تركه الغداء على قصدالتقرب فلا يكون صوما وكذلك المسافر اذا نوى قبل الزوال وقد قدم مصره أو لم يقدم ولم يكن أكل شيئاً جاز صومه عن الفرض عنه ذنا خهلافا لزفر رحمه الله تعالى هو يقول امساك المسافر في أول النهار لم يكن مستحقاً لصوم الفرض فلم يتوقف على وجودالنية ولم يستند اليه في حقه الى أول النهار بخلاف المقيم ﴿ وَلَنَّا ﴾ أن المعنى الذي لاجله جو ز في حق المقيم أقامة النيـة في أكثر وقت الاداء مقامها في جميع الوقت وجد في حق المسافر فالمسافر في هذا الوقت أسوة المقيم انما يفارقه في الترخص بالفطر ولم يترخص بهولان العبادة فى وقتها مع ضرب نقصان أولى من تفويتها عن وقتها والمسافر والمقيم في هذا سواء وبهـ ذا فارق صوم القضاءفانه دين في ذمته والايام في حقه سواء فلا يفوته شي؛ اذا لم نجوزه مع النقصان فلهذا اعتبرناصفة الـكمال منه ﴿ قَالَ ﴾ رجل أصبح صِائمًا في رمضان قبل ان تبين انه من رمضان ثم تبين انه منه فصومه جائز وقد أساء حين تقدم الناس ومراده في هـ ذا يوم الشـك ومعنى الشك ان يستوى طرف العـلم وطرف الجهل بالشي وانما يقع الشك من وجهين اما أن غم هلال شعبان فوقع الشك أنه اليوم الثلاثون منه أو الحادي والثلاثون أوغم هلال رمضان فوقع الشك في اليوم الثلاثين أنه من شعبان أو من رمضان ولا خلاف انه يكره الصوم فيه بنية الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم لاتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ولانه حين نوى الفرض فقـــد اعتقد الفريضــة فيها ليس بفرض وذلك كاعتقاد النفلية فيها هو فرض ولـكن مع هذا اذا تبين أن اليوم من رمضان فصومه تام لان النهي ليس لعين الصوم فلا يؤثر فيه فاما اذاصام فيه بنية النفل فلا بأس به عندنا وهو الافضل وقال الشافعي رحمه الله تمالي ان وافق ذلك يوما كان يصومه أو صام قبله أياما فلا بأس به والافهومكروه لقوله صلى الله عليه وسلم من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ولما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم ستة أيام يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق ويوم الشك ولنا حديث على وعائشة رضى الله عنهما انهما كانا

يصومان بوم الشك كما رومنا ولان هذا اليوممن شعبان لان اليقين لا نزال بالشك والصوم من شعبان تطوعاً مندوب اليــه كما في سائر أيامه جاء في الحديث انه صلى الله عليه وســـلم ماكان يصوم في شهر أكثر منه في شعبان فانه كان يصومه كله وتأويل النهي ان سوي الفرض فيه وبه نقول ﴿ قال ﴾ الا ان يكون أبصر الهلال وحده ورد الامام شهادته وانما ترد شهادته اذاكانت السماء مصحية وهو من أهل المصر فاما اذاكانت السماء مغيمة أو جاء من خارج المصر أوكان من موضع نشز فانه تقبــل شهادته عندنا خلافا للشافعي رحمــه الله تمالي في أحد قوليه قال لان تهدمة المكذب اذا كان بالساء غيم أظهر فان الغيم مانع من الرؤية فاذا لم تقبل شهادته عند عدم المانع فمند قيامه أولى ﴿ وَلَنَّا ﴾ حديث عكرمـة على مارويناه ثم هو مخبر بأمرديني وهو وجوب اداء الصورعلي الناس فوجب قبول خبره اذالم يكذبه الظاهر كمن روى حديثاً وهـ ذا الظاهر لايكذبه فاءله تقشع الغيم عن موضع القمر فاتفقت له الرؤية دون غيره بخلاف ما اذا كانت الساء مصحية لأن الظاهر يكذبه فانه مساو للناس في الموقف والمنظر وحدة البصر وموضع القمر فاذا رد الامام شهادته فعليه ان يصوم ولايفطر الاعلى قول الحسن بن حي يعتمــد ظاهر قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم وقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وهــذا ليس بيوم الصوم في حق الجماعة فكذلك في حق الواحد ﴿ وَلَنَّا ﴾ قوله صلى الله عليه وسلم صوموا الرؤيت وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا شعبان ثلاثين يوما ولان وجوب الصوم برؤية الهلال أمر بينه وبين ربه فلا يؤثر فيه الحكم وقد كان لزمه الصوم قبسل أن ترد شهادته فكذلك بعده فان أفطر بالجماع لم تلزمه الكفارة عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعانى هو يقول إنه متيقن أن اليوم من رمضان أذ لاطريق للتيقن أقوى من الرؤية وتيقنه لايتغير بشك غيره ألا ترى أنه يلزمه الصوم فيه عن الفرض ويوم الشك ينهي فيه عن مشله وكما ان وجوب الصوم بينيه وبين ربه فيكذلك وجوب الكفارة عنيد الفطر ﴿ وَلَنَّا ﴾ أنه مفطر بالشبهة لان الامام حين رد شهادته فقد حكم بأنه كاذب بدليل شرعي أو جب له الحكم به ولو كان حكمه هذا حقاً ظاهراً وباطنا لكان يباح الفطرله فاذا كان نافذا ظاهرا يصير شبهة وكفارة الفطر عقوبة تدرأ بالشبهات حتى لايجب على المخطئ ثمالكفارة أغاً وجبت بالفطر في يوم رمضان مطلقاً وهذا البوم رمضان من وجه شعبان من وجه

ألا ترى ان سائر الناس لايلزمهم الصوم فيه ويوممن رمضان لاينفك عن الصوم فيه قضاء أواداء فلم يكن هذا اليوم في معنى المنصوص من كل وجه فلو أو جبنا الكفارة فيه كان بطريق القياس على المنصوص ولا مدخل للقياس في اثبات الكفارة فاما وجوب الصوم فهو عبادة يؤخذ فيــه بالاحتياط فكونه من رمضان من وجه يكني في حقــه ﴿ قَالَ ﴾ رجل قبــل امرأته في شهر رمضان فانزل عليه القضاء ولا كفارة عليه لحديث ميمونة منت سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل قبل امرأته وهما صائمــان فقال قد أفطرا وتأويله أنه قد علم من طريق الوحي حصول الانزال به ثم معنى انتضاء الشهوة قد حصل بالانزال فانمدم ركن الصوم ولا يتصور أداء العبادة بدون ركنها والكنلا تلزمه الكفارة لنقصان في الجناية من حيث أن التقبيل تبع وليس بمقصود بنفسه وفي النقصان شبهة العدم الاعلى قول مالك رحمه الله تمالي فانه يوجب الكفارة على كل مفطر غير ممذور وكذلك المرأة ان أنزلت لحديث أم سليم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة ترى في منامها مثل ما بري الرجل فقال ان كان منها مثل ما يكون منه فلتغتسل أشار الى أنها تنزل كالرجل واذا أنزلت فحكمها حكم الرجل ﴿ قال ﴾ ومن أكل أوشرب أو جامع ناسياً في صومه لم يفطره ذلك والنفسل والفرض فيمه سواء . وقال مالك رحمه الله تمالي في الفرض نقضي وهو القياس على ما قاله أبو حنيفة رحمه الله تمالي في الجامع الصغير لولا قول الناس لقلت يقضي أى لو لا روايتهم الاثر أولو قول الناس إن أبا حنيفة رحمه الله تمالى خالف الاثر • • ووجه القياس أن ركن الصوم ينعدم بأكله ناسياً كان أوعامداً وبدون الركن لا يتصورا داء العبادة والنسيان عذر بمنزلة الحيض والمرض فلا يمنع وجوب القضاء عند انعدام الاداء ﴿ وَلَنَّا ﴾ حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انى أكلت وشربت في رمضان ناسياً وأنا صائم فقال أن الله أطعمك وسقاك فتم على صومك وهكذا روى عن على رضي الله عنه. وقال سفيان الثوري رضي الله عنه ان أكل أو شرب لم يفطر وان جامع ناسياً أفطر قال لان الحديث ورد في الاكل والشرب والجماع ليس في معناه لان زمان الصوم زمان وقت للأكل عادة فيبتلي فيه بالنسيان وليس بوقت الجاع عادة فلاتكثر فيهالبلوى ولكنا نقول قدئبت بالنص المساواة بين الاكل والشرب والجماع في حكم الصوم فاذا ورد نص في أحدهما كان وروداً في الآخر باعتبار هذه المقدمة كن يقول لغيره

إجمل زيداً وعمراً في العطية سواء ثم يقول اعط زيداً درهما كان ذلك تنصيصاً على أنه يعطى عمر أأيضاً درهما فان تذكر فنزع نفسه من ساعته فصومه نام وكذا الذي طلع عليه الفجر وهو مخالط لأهله اذا نزع نفسه من ساعته فصومه نام وعلى قول زفر رحمه الله تمالى فيهما جميعاً تقضى الصوم لوجود جزء من المواقعة وان قل بمدالتذكر وطلوع الفجر ﴿ولنا﴾ أنه لم يوجد بعد التذكر وطلوع الفجر الا الامتناع من قضاء الشهوة وذلك ركن الصوم فلا نفسد الصوم وروى محمدعن أبى يوسف رحمهما الله تعالى فى نوادر الصوم أنه قال فى الذى طلع عليه الفجر يقضي بخلاف الناسي والفرق أن اقتران المواقعة بطلوع الفجر مانع من انعقاد الصوم وفى الناسى صومه كان منعقداً ولم يوجد ما يرفعه وهو اقتضاء الشهوة بعدالتذكر فبتي صائمًا فان أتم الفعل فعليه القضاء دون الـكفارة الاعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى فانه مجعل استدامة الفعل بعد التذكر وطلوع الفجر كالإنشاء ﴿ ولنا ﴾ ان الشهة قد تمكنت في فعله من حيث أن ابتداءه لم يكن جناية وروى هشام عن أبي يوسف رحمهما الله تمالي في الذي طلع عليه الفجر اذا أتم الفعل فعليه الكفارة بخلاف ما اذا تذكر لان آخر الفعل مري جنس أوله وفي الذي طلع عليه الفجر أول فعله عمد فـكـذلك آخر = مخــلاف الناسي فان ذكر الناسي فلم يتذكرواً كل مع ذلك فقدذكر في اختلاف زفر ويعقوب ان على قول زفر لايفسد صومه لبقاء المانع وهو النسيان وعلى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى يفسد صومه لان الاحتياط قد لزمه حين ذكر وعدم النذكر بعد ما ذكرنا در فلا يُعتبر ﴿ قَالَ ﴾ واذا تمضمض الصائم فسبقه المآء فدخل حلقه فان لم يكن ذاكرا لصومه فصومه تام كالو شرب وان كان ذا كراً لصومه فعليه القضاء عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استـكرهوا عليه ثم عذر هـذا أبين من عذر الناسي فان الناسي قاصد الى الشرب غير قاصد الى الجنابة على الصوم وهذا غيير قاصد الى الشرب ولا الى الجناية على الصوم فاذا لم يفسد الصوم ثمة فهنا أولى ﴿ ولنا ﴾ ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للقسط بن صبرة بالغ في المضمضة والاستنشاق الا ان تكون صائماً فالنهي عن المبالغة التي فيها كمال السنة عند الصوم دليـل على ان دخول الماء فى حلقه مفسد لصومه ولا نركن الصوم قد انعهم مع عذر الخطأ وأداء العبادة بدون ركنها لايتصور وهكذا القياس في الناسي ولكنا تركناه بالسنة وهذا ليس في معناه لان التحرز عن النسيان غير بمكن والتحرز عن مثل هذا الخطأ ممكن ثم ركن الصوم قد المدم معنى فان الذي حصـل له وان كان مخطئاً قد العدم صورة لامعنى بأن يتناول حصاة فســد صومه فاذا انعدم معنى أولى لأن مراعاة المعاني في باب العبادات أبين من مراعاة الصور وكان ابن أبي ليلي يقول ان كان وضوؤه فرضاً لم يفســد صومه وأن كان نفلا فسد صومه لهـ ذا • وقال بعض أهـ ل الحديث أن كان في الثلاث لانفسد صومه وأن جاوز الثلاث يفسد صومه - ومنهم من فصل بين المضمضة والاستنشاق في الوضوء والجنابة والاعتماد على ماذكرنا وتأويل الحـديث ان المراد رفع الاثم دون الحـكم وبه نقول ﴿ قال ﴾ والاكتحال لا يضر الصائم وان وجد طعمه فيحلقه وكان ابراهيم النخمي يكره للصائم أن يكتحل وان أبي لهلي كان تقول ان وجد طعمه في حلقه فطره لوصول الكحل الى باظنه ﴿ولنا﴾ حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بمكحلة إثمــد في رمضان فاكتحل وهو صائم . وعن أبي مسمود قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشورا، من بيت أم سلمة وعيناه مملو تان كحلا كحلته أم سلمة وصوم يوم عاشوراء في ذلك الوقت كان فرضاً ثم صار منسوخا ثم ماوجد من الطم في حلقه أثر الكحل لاعينــه كمن ذاق شيئاً من الأدوية المرة بحــد طعمه في حلقــه فهو قياس الغبار والدخان وان وصــل عين الـكحل الى باطنه فذلك من قبل المسام لا من قبل المسالك اذ ليس من العين الى الحلق مسلك فهو نظير الصائم يشرع في الما، فيجد برودة الما، في كبده وذلك لا يضره وعلى هـذا اذا دهن الصائم شاريه فأما السموط والوجور يفطره لوصوله الىأحد الجوفين إما الدماغ أو الجوف والفطر مما يدخل ولا كفارة عليه لان معنى الجنابة لا يتم به فان اقتضاء الشهوة لا يحصل به الا في رواية هشام عن أبي يوسف رحمهما الله تمالي أن عليه الكفارة اذا لم يكن به عذر والحقنية تفطر الصائم لوصول المفطر الى باطنه وهذا بخلاف الرضيع اذا احتقن بلبن امرأة لا يثبت به حرمة الرضاع الا في رواية شاذة عن محمد رحمه الله تعالى لان ثبوت حرمة الرضاع بمايحصل به انبات اللحم وانشاز العظم وذلك بما يحصل الى أعالى البدن لا الى الاسافل فأما الفطر يحصل بوصول المفطرالي باطنه لانعدام الامساك بهوالاقطار في الاذن كذلك نفسد لانه يصل الى الدماغ والدماغ أحد الجوفين فاما الاقطار في الاحليل لايفطره عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالي ويفطره عند أبي يوسف وحكي ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى

أنه توقف فيه وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تمالي انه اذا صب الدهن في إحليله فوصل الى مثانته فسد صومه وهذا الاختلاف قريب فقد وقع عند أبي بوسف رحمه الله تمالي أن من المثانة الى الجوف منفذحتي لاتقدر المرأة على استمساك البول والامرعلي ما قالا فان أهل الطب يقولون البول يخرج رشحاً وما يخرج رشحاً لا يعود رشحاً وبعضهم يقول هناك منفذ على صورة حرف الحاء فيخرج منه البول ولا يتصور أن يعود فيه شي مما يصب في الاحليل فأما الجائفة والآمة اذا داواها بدوا، يابس لم يفطره وأن دواها بدوا. رطب فسد صومه في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي ولم يفسد في قولهما والجائفة اسم لجراحة وصات الى الجوف والآمة اسم لجراحة وصلت الى الدماغ فهما يمتبران الوصول الى الباطن من مسلك هو خلقة في البدن لان المفسدالصوم ما ينعدم به الامساك المأموريه وانما يؤمر بالامساك لاجل الصوم من مسلك هو خلقة دون الجراحة العارضة وأبو حنيفة رخمه الله تعالى يقول المفسدللصوم وصول المفطر الى باطنه فالمبرة للواصل لا للمسلك وقد تحقق الوصول هناً وفي ظاهر الرواية فرق بـين الدواء الرطب واليابس وأكثر مشايخنا رضي الله عنهم أن المبرة بالوصول حتى اذا علم أن الدواء اليابس وصل الى جوفه فسد صومه وان علم أن الرطب لم يصل الى جوفه لانفسد صومه عنده الا أنه ذكر اليابس والرطب ناء على المادة فاليابس انما يستعمل في الجراحة لاستمساك رأسهامه فلا يتعدى إلى الباطن والرطب يصل آلى الباطن عادة فلهذا فرق بينهما والدليل على ان العبرة لما قلنا ان اليابس يترطب برطوبة الجراحة ﴿ قال ﴾ رجل أصبح في أهله صائماً ثم سافر لم يفطر لانه حين أصبح مقما وجب عليه أداء الصوم في هذا اليوم حقاً لله تعالى وانما أنشأ السفر باختياره فلايسقط به ما تقرروجو به عليه وان أفطر فلا كفارة عليه لتم كن الشهة بسبب اقتران المبيح للفطر فان السفر مبيح للفطر في الجملة فصورته وان لم تبح تمـكن شبهة وكفارة الفطر تسقط بالشبهة وذكر الشافعي رخمه الله تعالمي فى رواية البويطي انه يلزمه الكفارة اعتباراً لآخر النهار بأوله وهذا بعيد فان في أوله يتعرى فطره عن الشبهة وبعد السفر يقترن السبب المبيح بالفطر ولو وجد هـ ذا السبب في أول النهار لـ كان الفطر بباح له فاذا وجـ د في آخره يصير شبهة ﴿ قال ﴾ رجل أصبح صائماً متطوعاً ثم أفطر عليه القضاء عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تمالي وحجته حديث أم هانئ ان النبي صلى الله عليه وسلم ناولها فضل سؤره فشربت ثم قالت اني كنت

صائمة لـكن كرهت ان أرد سؤرك فقال صلى الله عليـه وسـلم ان كان صومك عن قضاء فاقضى بوماً وان كان صومك تطوعاً فان شئت فاقضيه وان شئت فلاتقضيه ولان المتنفل متبرع بما ليس عليه فلا يلزمه مالم يتبرع به ولـكنه مخير في آخره كما كان مخيراً في أوله كمن شرع في صلاة التطوع ينوي أربناً فصلى ركعتين كان مخيراً في الشفع الثاني وهـ ذا بخلاف الحج فان بتبرعه هناك لايلزمه شيء انما تعذر الخروج عما شرع فيه فيلزمه الاتمام حتي لوتيسر عليه الخروج بالاحصار لم يلزمه القضاء عندي وبخلاف الناذر فانهملتزم ماليس عليه فكان نظير النــذر من المعاملات الـكفالة ونظـير الشروع في الهبة والاقرار ﴿ ولنا ﴾ حــديث عائشة قالت أصبحت أناوحفصة صائمتين متطوعتين فاهدى لناحيس فأكلنا فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتدرنا لنسئله فبدرتني حفصة وكانت بنت أبيها سباقة الى الخيرات فقال صلى الله عليه وسلم إقضيا يوما مكانه فان كان هذا بعــد حديث أم هاني كان ناسخاً له وان كان قبله فتبين به أن المراد يقوله أن شئت فاقضيه وأن شئت فلا تقضيه تأخير الفضاء وتمجيله أو تبين به ان النبي صلى الله عليه وسلم خص أم هاني باسقاط القضاء عنها بقصدها التبرك بسؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانها غفلت عن الصوم لفرط قصدها الى التبرك كما ان أبا طيبــة لما حجم النبي صلى الله عليه وسلم شرب دمه فقال صلى اللهعليه وسلم حرم الله جسدك على النار وشرب الدم لا يوجب هذا ولكنه لفرط الحبة غفل عن الحرمة فأكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر ولانه باشر فعل قربة مقصودة فيجب عليــه اتمامها ويلزمه القضاء بالافساد كمن أحرم بحج التطوع ولانقول أن تبرعه بما ليس عليه يلزمه مالم يتبرع به ولـكن وجب عليه حفظ المـؤدي لـكونه قربة فان التحرز عن ابطال العمل واجب قال الله تمالي ولا تبطلوا أعمالكم كما ان الوفاء بالمهمد واجب فكما يلزمه الاداء بمد النفر لان الوفاء به فكذلك يلزمه أداء مابق لان التحرز عن ابطال العمل فيمه بخلاف الصدلاة فانه ليس في الامتناع من الشفع الثاني ابطأل الشفع الأول ولانه بالشروع تمين هذا اليوم لأداء الصوم المشروع فيه وله ولاية التعيين فيتعين بتعيينه والتحق بالزمان المتمين للصوم شرعاً والافساد في ذلك الزمان يوجب القضاء فهذا مثله وهو كالناذر لما كان له ولاية الايجاب التحق ذلك بالواجب شرعاً حتى اذا انعدم الأداء منه لزمه القضاء فهـ ذا 

فيصير بالافطار جانياً فيلزمهالقضاء وعند الشافعي رحمه الله تعالى بباحله الافطار من غيرعذر واختلفت الروايات في الضيافة هل تـكون عذراً فروى هشام عن محمد رحمهما الله تعالى أنه ابن مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تمالي انه يكون عــ ذراً وهو الأظهر لما روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ضيافة رجل من الأنصار فامتنع رجــل من الأكل فقال اني صائم فقال صلى الله عليه وسلمانما دعاك أخوك لتـكرمه فافطر واقض يوما مكانه ووجــه الرواية الاخرى ماروي عن النبي صلى الله عليــه وسلم انه قال اذا دعى أحـدكم الى طمام فليجب فان كان مفطراً فليأكل وانكان صائماً فليصـل أي فليــدع لهم وقال صلى اللهعليه وسلم ان أخوف ما أخافعلى أمتى الشرك والشهوة الخفية فقيل أوتشرك أمتك بعدك فقال لاولكنهم يراؤن بأعمالهم فقيل وماالشهوة الخفية فقال ان يصبح أحــدهم صائماً ثم يفطر على طعام يشتهيه وسوال كان الفطر بعذر أو بنديز عذر فالقضاء واجب وكذلك سواءحصل الفطر بصنعهأو بنير صنعهحتي اذا حاضتالصأئمة تطوعاًفعليها القضاء في أصح الروايتين وفي كتاب الصلاة اذا افنتح التطوع بالتيمم ثم أبصر الماء فعليه القضاء والخروج هناماكان بصنعه فتبينان الصحيح انالشروع ملزم للاتمام كالنذرموجب للأداء وانه متى تمذر الاتمام بمدصحة الشروع فعليه الفضاء ﴿قالَ﴾ رجلأَغمى عليه في شهر رمضان حين غربت الشمس فلم يفق الا بعد الغد فليس عليه قضاء اليوم الأول لانه لما غربت الشمس وهو مفيق فقد صح منه نية صوم الند وركن الصومهو الامساك والاغماء لاينافيه فتأدى صومه في اليوم الأول لوجود ركنه وشرطه وعليه قضاء اليوم الثاني لان النيــة في اليوم الثاني لم توجه وقه بينا ان صوم كل يوم يستدعي نيه على حدة وبمجرد الركن بدون الشرط لاتنادى العبادة ﴿ قال ﴾ واذا نظر الى فرج امرأته فأنزل فصومه تام مالم يمسها وقال مالك رحمه الله تعالى ان نظر مرة فكذلك وان نظر مرتين فسد صومه لما روى ان الني صلى الله عليه وسلم قال لعلى لا تتبع النظرة النظرة فأنما الأولى لك والاخرى عليك ولان النظر الأول يقع يفتة فلا ينعدم " الامساك فاذا تعمد النظريعد ذلك حتى أنزل فقد فوت ركن الصوم ﴿ وَلِنَا ﴾ ان النظر كالتفكر على معنى أنه مقصور عليه غير متصل بها ولو تفكر في جمال امرأة فأنزل لم يفسد صومه فكذلك اذا نظر الى فرجها ولوكان هذا مفسداً للصوم لم يشترط فيه

التكرار كالمس وتأويل الحديث المؤاخذة بالمأثم اذا تعمد النظر الى مالايحل وان جامعها متعمداً فعليه ان يتم صوم ذلك اليوم بالامساك تشها بالصائمين وعليه قضاء ذلك اليوم والكفارة اما وجوب القضأء فقول جمهور العلماء وقال الاوزاعي ليس عليه القضاء واستدل بحديث الاعرابي فان الني صلى الله عليه وسلم بين حكم الكفارة له ولم يبين حكم القضاء وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وقال صلى الله عليه وسلم •ن أفطر في رمضان خمداً فعليه ماعلى المظاهر وليس على المظاهر سوى الكفارة ﴿ ولنا ﴾ أنه وجب هليه الصوم بشهو دالشهر وقد انسدم الاداء منه فيلزمه القضاء كما لوكان معذوراً وفوت مالزمة من الاداء فيضمنه عثل من عنده كما في حقوق العباد وانما أراد بقوله فعليه ماعلى المظاهر بسبب الفطر وبه نقول ان وجوب القضاء ليس بسبب الفطر وانما بين للاعرابي ما كان مشكلا عليــ ووجوب القضاء غير مشكل ، فاما وجوب الكفارة قول جمهور العلما، وكان سميد بن جبير يقول لا كفارة على المفطر في رمضان لان في آخر حديث الاعرابي أن الني صلى الله عليه وسلم قال له كلمها أنت وعيالك فانتسخ بهــذا حكم الكفارة ﴿ وَلَنَّا ﴾ قول النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر في رمضان متعمداً فعليه ماعلى المظاهر وحديث الاعرابي حين جاء الىرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينتف شعره ويقول هلكت وأهلكت فقال ماذا صنعت فقال واقعت أهلي في رمضان نهاراً متعمداً فقال اعتق رئبة فضرب بيده على صفحة عنقه وقال لا أملك الارقبتي هذه فقال صلى الله عليه وسلم صم شهرين متتابعين فقال وهل أتيت ما أتيت الا من الصوم فقال اطم ستين مسكيناً فقال لاأجهد فقال إجلس فجلس فأتى بصدقات بي زريق فقال خــذ خمسة عشر صاعاً فتصدق بها على المساكين فقال على أهل بيت أحوج اليها مني ومن عيالي والله مابين لا تي المدينة أحوج اليها مني ومن عيالي فقال صلى الله عليه وسلم كلها أنت وعيالك زاد في بعض الروايات تجزيك ولا تجزى أحداً بمدك فان ثبتت هـذه الزيادة ظهر أنه كان مخصوصاً وان لم تثبت هـذه الزيادة لايتبين به انتساخ الكفارة ولكنه عذره في التأخير للمسرة ثم الكفارة مرتبة عند علماتنا والشافعي رحمهم الله تمالى - وقال مالك رحمه الله تمالى ثبتت على سبيل التخيير لحمديث سعد بن أبي وقاص ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انى افطرت فى رمضان فقال اعتق رقبة أو صم شهرين أو أطم ستين مسكينا ﴿ ولنا ﴾ ماروينا من قوله صلى الله عليه وســلم فسليه

ماعلى المظاهر وتبين مهـذا ان المراد بالحـديث الآخر بيان ماله تتأدى الكفارة في الجملة لابيان التخيير ثم بعــد العجز عن العتق كفارته بالصوم ألاعلى قول الحسن البصرى فانه يقول عليه بدُّنة وجمل هــذا قياس المجامع في الاحرام ولكنا نقول لامدخل للقياس في آئبات مامه تتأدى الكفارة انما طريق معرفتــه النص وليس في شيُّ من النصوص ذكر البدنة في كفارة الفطر فكما لامدخل للقياس فما تتأدى به العبادات فكذافها بجب بالجناية فيها . والصوم مقدر بالشهرين بصفة النتابع الاعلى قول ابن أبي ليلي فانه يقول ان شاء تابع وان شاء فرق بالقياس على القضاء وما روينا من الآثار حجة عليه وكان ربيعة الرازى تقول الصوم مقدر بأثني عشر بوما قال لان السنة أثنى عشر شهراً فصوم كل بوم يقوم مقام أثنى عشر يوما وبعض الزهاد يقول الصوممقدر بألف يوم فان فىرمضان ليلة القدر وهى خـير يشئ من هـذا فان الاعتماد على الآثار المشهورة كما روساً وهـذه آثار تلقتها العلماء بالقبول والعمل ما واثبات الكفارة عثلما جائز وكما تجب الكفارة على الرجل تجب علمها ان طاوعتــه وللشافعي رحمــه الله تمالي ثلاثة أقاويل قول مثل هــذا وقول آخر ان الـكفارة عليمه دونها وقول آخر فصل بين البدني والمالي فقال علمها الكفارة بالصوم وتحمل الزوج عنها اذا كان ماليا واستدل بحديث الاعرابي فان النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم الكفارة في جانب لا في جانبها فلو لزمها الكفارة لين ذلك كابين الحد في جانبها في حديث العسيف ثم سبب الكفارة المواقعة المعدمة للصوم والرجل هو المباشر لذلك دونها اذهى محمل المواقعة وليست عباشرة للمواقعة فكان فعلما دون فعل الرجل كالجماع فما دون الفرج يخلاف الحد فان سببه الزنا وهي مباشرة للزنا فان الله تعالى سماها زانية وعلى القول الآخر يقول ما يتعلق بالمواقعة اذا كان بدنياً اشتركا فيه كالاغتسال واذا كان مالياً تحمل الزوج عنها كالمهر وثمن ماء الاغتسال ﴿ ولنا ﴾ قوله صلى الله عليه وسلم من أفطر في رمضان وكلة من تم الرجال والنساء وتبين بهذا أن السبب الموجب لله كفارة فطر هو جناية كاملة وهذا السبب يحقق في جانبها كما يتحقق في جانبه فتلزمها الكفارة كايلزمها الحد بسبب الزنا وبه تبين ان تمكيم أفعل كامل فان مع النقصان لا يجب الحد وبيان الذي صلى الله عليه وسلم الكفارة في جانبه بيان في جانبها لان كفارتهما واحدة بخلاف حديث العسيف فان الحد في جانبه كان

هوالجلد وفي جانبها الرجم ولا معنى التحمل لان الكفارة اما ان تكون عقوبة أو عبادة وبسبب النكاح لابجري التحمل في المبادّات والمقوبات أنما ذلك في مؤن الزوجيــة وأن غلبها على نفسها فعليها القضاء دون الكفارة وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى لا فسدصومها والكلام في هذا نظير الـكلام في الخاطئ وقد بيناه ﴿ قال ﴾ وكذلك ان أكل أو شرب متعمـداً فمليه القضاء والكفارة عندنا وعند الشافمي رحمه الله تمالي لاكفارة عليه لانسبب وجوب الكفارة بالنص المواقعة المعدمة للصوم فلو أوجب بالاكلكان بالقياس على المواقعة ولا مدخل للقياس في الـ كفارة الاترى انه لاتقاس دواعي الجماع على الجماع فيـ ه ولان الحرمة تارة تـ كون لاجل العبادة وتارة لعدم الملك ثم ما متعلق بالاكل لا يتعلق بالمواقعة متى كانت الحرمة لعدم الملك فكذلك العبادة واستدل بالحج فانما يتعلق بالمواقعة فيمه وهو فساد النسك لا يتعلق بسائر الحظورات فكذلك الصوم والجامع ان هذه عبادة للكفارة العظمي فيهافتختص بالمواقعة ﴿ولنا﴾ حديث أبي هربرة ان رجلا قال يارسول الله أفطرت في رمضان فقال من غير مرض ولا سفر فقال نعم فقال اعتق رقبة وانما فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سؤاله الفطر بما يحوجه اليه كالمرض والسفر وذكر أبو داود ان الرجل قال شربت في رمضان وقال على رضى الله عنه انما الكفارة في الاكل والشرب والجماع ولان فطره تضمن هتك حرمة النص فكان كالفطر بالجماع ويانه ان نص التحريم بالشهر متناول ما يتناوله نص الاباحة بالليالي وهتك حرمة النص جناية متكاملة ثم نحن لانوجب الكفارة بالقياس وانما نوجبها استدلالا بالنص لان السائل ذكر المواقعة وعينها ليس بجنالة بل هو فعل في محل مملوك وانما الجنالة الفطرية قتبين أن الموجب للسكفارة فطرهو جنابة الاترى ان الكفارة تضاف الى الفطر والواجبات تضاف الى أسبامها والدليل عليمه انه لا بجب على الناسي لا نعدام الفطر والفطر الذي هو جناية متكاملة بحصل بالاكل كما يحصل بالجماع ولانه آلة له وتملق الحريم بالسبب لا بالآلة ثم ايجابه في الاكل أولى لان الكفارة أوجبت زاجرة ودعاء الطبع في وقت الصوم الى الأكل أكثر منه الى الجماع والصبر عنه أشد فابجاب الكفارة فيه أولي كا ان حرمة التأفيف يقتضي حرمة الشتم الملك فان حرمة الجماع أغلظ حتى تزيد حرمة الجماع على حرمــة الاكل وبخـــلاف الحبح

فان حرمة الجماع فيه أقوى حتى لا ير نفع بالحلق والدايل على المساواة هنا فصل الناسي فقد جعلنا النص الوارد في الاكل حال النسيان كالوارد في الجماع فكذلك مجمل النص الوارد في انجاب الكفارة بالمواقعة كالوارد في الاكل والدواعي تبع فلا تشكامل به الجناية . ثم حاصل المذهب عندنا ان الفطر متى حصــل بما يتغذى به أو شــداوى به تتعلق الكفارة به زجزاً فأن الطباع تدعو الى الغذاء وكذلك الى الدواء لحفظ الصحة أو اعادتها فأما اذا تناول مالا يتغذي به كالتراب والحصاة بفسد صومه الاعلى قول بمض من لايمتمد على قوله فانه تقول حصول الفطر عايكون به اقتضاء الشهوة ولكنا نقول ركن الصوم الكف عن ايصال الشي الى باطنمه وقد انعدم ذلك بتناول الحصاة ثم لا كفارة عليه الاعلى قول مالك رحمه الله تعالى فأنه قال هو مفطر غمير معلدور قال وجناشه هنا أظهرُ اذلا غرض له في هذا الفعل سوي الجناية على الصوم مخلاف مايتغـ ذي به ولكنا نقول عدم دعاء الطبع اليه يغني عن ايجاب الكفارة فيه زاجراً كما لم نوجب الحد في شرب الدم والبول بخلاف الحر ثم تمام الجناية بالعدام ركن الصوم صورة ومعنى فالعدام معنى مايحصل به اقتضاء الشهوة إذا العدم لم تم الجناية وفي النقصان شبهة العدم والكفارة تسقط بالشبهة ﴿ قال ﴿ وَانْ جَامِعُما نَانِيا في الشهر فعليه كفارة واحدة عندنا وعندالشافعي رحمه الله تعالى عليه كل يوم كفارة قال لان السبب نقرر في اليوم الثاني وهو الجماع المدم للصوم أوالفطر الذي هو جناية على الصوم فوجبت الكفارة ثم الكفارات لا تداخل كافي سائر الكفارات فان معني العبادة فيها راجح حتى نفتي مهاوتتاً دي ما هو عبادة والتداخل في العقوبات المحضة ﴿ وَلِنَّا ﴾ حرفان أحدهما ان كال الجناية باعتبار حرمة الصوم والشهر جميعاً حتى ان الفطر في قضاء رمضان لا يوجب الكفارة لانمدام حرمة الشهر وباعتبار تجدد الصوم لاتجدد حرمة الشهر ومتى صارت الحرمة ممتبرة لا يجاب الكفارة من لا عكن اعتبارها لا يجاب كفارة أخرى لانها تلك الحرمة بمينها (والثاني) أن كفارة الفطر عقوية تدرأ بالشهات فتنداخل كالحدود ويان الوصف أن سبب الوجوب جناية محضة على حق الله تمالي والجنايات سبب لابجاب العقوبات والدليل عليــه سقوطها بعذر الخطأ بخلاف سائر الـكفارات ﴿قال ﴾ فانأفطر في يوم وكفر ثم أفطر في يوم آخر فعليه كفارة أخرى الا في رواية زفر عن أبي حنيفة رحمهما الله تمالي فأنه يقول يكفيه تلك الكفارة لاعتبار اتحاد حرمة الشهروهو قياس من تلي آية السجدة في مجلس وسجد ثم

تلاها مرة أخرى لم تلزمه سجدة أخرى لاتحاد السبب وجه ظاهر الرواية أن التداخل قبل أداء الاول لا بمده كما في الحدود اذا زني بامرأة فحد ثم زني بها يلزمه حد آخر وهذا أصح لان السبب فطر هوجناية على الصوم وحرمة الشهر محل تغلظ به هذه الجناية والعبرة للأسباب دون المحال فان جامع في رمضانين فقد ذكر في الـ كمسائيات عن محمد رحمه الله تمالى أن عليه كفارتين لاعتبار تجـدد حرمة الشهر والصوم وأكثر مشابخنا بقولون لا اعتمادعلي تلك الرواية والصحيح أن عليه كفارة واحدة لاعتبار معني التداخل ﴿ قال ﴾ وكل صوم في القرآن لم بذكره الله منتابعا فله أن يفرقه وما ذكر منتابعا فليس له أن يفرقه أما المذكور منتابها فصوم كفارة القتل وكفارة الظهار فان النص ورد بقدر معلوم مقيد بوصف فكما لا مجوز الاخـ لال بالقـدر المنصوص فكذا بالوصـف المنصوص فأما ما لم يذكره منتابها فصوم القضاء .قال الله تعالى فعدة من أيام أخر وبجوز القضاء منتابعا ومتفرقا لانه مطلق عن الوصف وقال ابن عباس رضي الله عنه انهمواما انهم الله وفي الحديث ان رجـــلا سأل رسول الله عن قضاء أيام من رمضان أفيجزيني ان أصوم متفرقا فقال أرأيت لوكان عليك دين فقضيت الدرهم والدرهمين اكان يقبل منك فقال نعم فقال الله أحق بالتجاوز والقبول والذي في قراءة أبي بن كعب فعدة من أيام أخر منتابعــة شاذغير مشهور وبمثله لانثبت الزيادة على النص فأماصوم كفارة اليمين فثلاثة أيام منتابعة عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تمالى ﴿ قال ﴾ إنه مطلق في القرآن ونحن اثبتنا النتابع بقراءة ابن مسمود فأنها كانت مشهورة الى زمن أبي حنيفة رحمـ الله تعالى حتى كان سلمان الاعمش بقرأ ختما على حرف ابن مسعود وخمّا من مصحف عمّان رضي الله عنه والزيادة عندنا تثبت بالخبر المشهور ﴿ قال ﴾ رجل جامع امرأته في يوم من رمضان ثم حاضت المرأة ومرض الرجل في ذلك اليوم سقطت عنهما الكفارة عندنا وعلى قول ابن أبي ليلي رحمه الله تعالى لاتسقط وهو قول الشافعي رحمه الله تمالي على القول الذي يوجب الكفارة على المرأة ، وقال زفر رحمه الله تمالى تسقط عنها بعدر الحيض ولاتسقط عنه بعدر المرض وجه قول ابن أبي ليلي أن السبب الموجب للكفارة قدتم وهو الفطر فوجبت الكفارة دينا في الذمة والحيض والمرض لاينافي بقاء الكفارة ثم الحيض والمرض لم يصادف الصوم هنا فاعتراضهما في اليوم والليل سواء وهوقياس السفر بعد الفطر لايسقط الكفارة ليسلاكان أونهاراً وزفر

رحمه الله تمالي يفرق ويقول الحيض ينافي الصوم وصوم يومواحد لا يجزى فتقر والمنافي في آخره بمكن شبهة المنافاة في أوله فاما المرض لا ينافي الصوم فلا يتمكن بالمرض في آخر النهار شبهة المنافاة في أوله للصوم ولكنا نقول الرض ينافي استحقاق الصوم بدليل انه لولم يفطر حتى مرض باح له الفطر والكفارة لا بجب الا بالفطر في صوم مستحق واستحقاق الصوم في يوم واحد لا تَعجز أفتقرر المنافاة الاستحقاق في آخر النهار عكن شبهة منافاة الاستحقاق في أوله كخلاف السفر فانه غيير مناف للاستحقاق - تي لولم يفطر حتى سافر لا باح له الفطر فلا تمكن بالسفر في آخر النهار شهة في أوله بخلاف مااذا لم يفطر حتى سافر ثم أفطرلان سقوط الكفارة هناك باعتبار الصورة المبيحة والصورة المبيحة أنما تدمل اذا اقترنت بالسبب ولا اسناد في الصور انما ذلك في المعاني ثم السفر فعله والـكفارة انما وجبت حقاً لله تعالى فلا يسقط نفعل العبد باختياره بخلاف المرض والحيض فأنه سماوي لاصنع للعباد فييه فاذا جاء العــــذر ممن له الحق سقطت به الـكفارة فان سوفريه مكرها فقــد ذكر في اختلاف زفر ويعقوب رحمهما الله تعالى ان على أول أبي يوسف رضى الله تعالى عنه لا تسقط به الكفارة لأن الصنع للعباد فيه فهو قياس مالو أكره على الاكل بعد ما أفطر وعلى قول زفر رحمه الله تمالي تسقط لأنه لاصنع له فيه ولا اعتماد على هذه الرواية عن زفر رحمه الله تمالي فان عنده بالمرض لاتسقط الكفارة فبالسفر مكرها كيف تسقط ﴿ قَالَ ﴾ رجل أصبح صائمًا في غير رمضان يريد به قضاء رمضان ثم أكل متعمداً فقد أساء ولا كفارة عليه لأن وجوب الكفارة بالنصوص والنصوص وردت بالفطر في رمضان والفطر في غيير رمضان ليس في معنى الفطر في رمضان من كل وجه لان هذا اليوم ماكان متعينا لقضائه وهذا بخلاف الحج فان الجماع في قضاء الحج بوجب ما يوجب في الاداء لتحقق المساواة في معنى الجناية آلا ترى أن في حج النفل يتعلق بالجماع ما يتعلق في حج الفرض بخلاف الصوم ﴿قَالَ ﴾ مسافر أصبح صائما في رمضان ثم أفطر قبل ان يقدم مصره أو بمدماقدم فلا كفارة عليه لان أداء الصوم في هذا اليوم ما كان مستحقا عليـه حين كان مسافراً في أوله فهـذا والفطر في قضاء رمضان سواء وحكي عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه ان أفطر بعد ماصار مقما فعليه الكفارة وجعل وجود الاقامة فيآخره كوجودها فيأوله ولكنا نقول الشهة تمكنت بالسفر الموجود في أول النهار فانه ينمدم به استحقاق الاداء وصوم يوم واحد لايجزى في الاستحقاق

﴿ قَالَ ﴾ رجل عليــه قضاء أيام من شهر رمضان فلم يقضها حتى دخــل رمضان من قابل فصامها منه فان صيامه عن هذا الرمضان الداخل وقد بينا هـذا الفصل في المقيم والمسافر جميعاً وعليه قضاء رمضان الماضي ولافدية عليه عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى يلزمه مع القضاء لكل يوم إطعام مسكين ومذهبه مروى عن ابن عمر ومذهبنام ويعن على وابن مسعود رحمهما الله تعالى وحاصل الكلام ان عنده القضاء مؤقت عا بين الرمضانين يستدل فيه بما روى عن عائشة رضي الله عنهاانها كانت تؤخر قضاء أيام الحيض الى شعبان وهذا منها بيان آخر مايجوز التأخير اليه ثم جمل تأخير القضاءعنوقته كتأ خـير الاداء عن وقته فـكما ان تأخير الاداءعن وقته لاينفك عن موجب فكذلك تأخير القضاء عن وقته ولنا ظاهر قوله تمالى فعدة من أيام اخر وليس فيها توقيت والتوقيت بمابين الرمضانين يكون زيادة تم هذه عبادة مؤقتة قضاؤها لا يتوقت بما قبل مجيء وقت مثلها كسائر العبادات وانماكانت عائشة رضى الله تمالى عنها تختار للقضاء شعبان لان رسول الله صلى الله عليـه وســلم كان لايحتاج اليها فيه فانه كان يصوم شعبان كله ولا أن كان القضاء مؤقتا عا بين الرمضانين فالتأخر عن وقت القضاء كالتأخر عنوقت الاداء وتأخير الاداء عنوقته لايوجب عليه شيئاً انما وجوب الصوم باعتبار السبب لا يتأخير الاداء فكذلك تأخير القضاء عن وقته ثم الفدية تقوم مقام الصوم عنداليأس منه كما في الشيخ الفاني وبالتأخير لم يقع اليأس عن الصوم والقضاء واجب عليه فلا معنى لا يجاب الفدية وكما لم يتضاعف القضاء بالتأخير فكذلك لا ينضم القضاء الى الفدية لانه في معنى التضعيف ﴿ قَالَ ﴾ وان شك في الفجر فأحب الىأن يدع الاكل وان أكل وهو شاك فصومه تام أما التسحر فهومندوب اليه لقوله صلى الله عليه وسلم استعينوا بقائلة النهار على قيام الليل وبأكلة السحورعلى صيام النهار وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنالنبي صلى الله عليه وسلم قال فرق ما بـين صيامنا وصيام أهل الـكتاب أكل السحور والتأخـير مندوباليه قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من أخلاق المرسلين تمجيل الافطار وتأخير السحور والسواك الاأنه يؤخر علىوجهلا يشك فيالفجر الثانىفانشك فيهفالمستحبأن يدع الاكل لقوله صلى الله عليه وسلم دع مايريبك الى مالايريبك والا كل يريبه فان أكل وهو شاك فصومه تام لان الاصل بقاء الليـل والتيقن لا يزال بالشـك فان كان أكبر رأيه أنه تسحر والفجر طالع فالمستحبله أن يقضى احتياطاللعبادة ولا يلزمه القضاء في ظاهر الرواية لانه

غير متيقن بالسبب والاصل بقاء الليل . وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمهما الله الله تمالى قال ان كان في موضع يستبين له الفجر فلا يلتفت الى الشك ولـكنه يأكل الى ان يستيقن بطلوع الفجر وان كان في موضع لايستبين له الفجر أوكانت الليلة مقمرة فالأولى ان يحتاط وان أكل لم يلزمه شيُّ الا أنه اذا كان أكبر رأيه أنه أكل بعــد طلوع الفجر فينتذ يلزمه القضاء لان أكبر الرأى عنزلة التيقن فيما يبني أمره على الاحتياط وقال وان صام أهل المصر من غير رؤية الهلال ولم يصم رجل منهم حتى أبصر الهـــــلال من الغد فصام أهل المصر ثلاثين يوماً والرجل تسمة وعشرين يوماً فليس على الرجل قضاء شي وقد أخطأ أهمال المصرحين صاموا بغير رؤية الهلال لقوله صلى الله غليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم غليسكم فاكسلوا شعبان ثلاثين يوماً فأهل المصر خالفوا أمر رسول الاشتباه وهذا بعيد فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهناً أو عرَّ افاً وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد والذي روىءنالنبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فأفدروا له ممناه النقدير بأكمال العــدة كما في الحديث المبــين وانما لايجب على الرجل قضاءشي لان الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوماً قال صلى الله عليه وسلم الشهر هكـذا وهكـذا وهكـذا وأشار بأصابعه وخنس ابهامــه في الثالثة وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ماصمنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان تسمة وعشرين يوماً أكثر مماصمنا ثلاثين يوماً وهكذا عن عائشة فلم تبين خطأ الرجل فيما صنع فـالا يلزمـه قضاء شي والذي روى شهران لا ينقصان رمضان وذو الحجة المراد في حق الثواب دون العدد لاستحالة ان يقع الخلف في خبر صاحب الشرع الا ان يكون أهل المصر رأوا هلال شعبان فأحصوا ثلاثين يوماً ثم صاموا فقــد أحســنوا وعلى من لم يصم معهم قضاء يوم لانا تيقنا انه أفطر يوما من شهر رمضان لان الشهر لا يكون أكثر من ثلاثين بوما وعلى هذا روى عن محمد رحمه الله تعالي أنهملو صاموا بشهادة الواحدعلى رؤية الهلال فصاموا ثلاثين يوما ثملم يروا الهلال أفطروا لانالشهر لا يكون أكثر من ثلاثين يوما وقد ألزمه ابن سماعة فقال هــذا فطر بشهادة الواحد وأنت لاترى ذلك وهذا الزام ظاهر والجوابعنه أنالفطر بقضاء القاضي وذلك عقتضي الشهادة ويثبت عثله ما لا يثبت بنفس الشهادة كالميراث عند شهادة القابلة

على الولادة وقد روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى فيمن أيصر الهــــلال وحده وردالامام شهادته فصام ثلاثين يوما ولم يروا الهلال لم يفطر الامع الامام والجماعة فلعل الغلط وقع له كاورد في حديث عمر رضي الله عنه أنه أمر الذي قال رأيت الهلال أن يمسح حاجبه بالماء ثم قال ابن الهلال فقال فقدته فقال شعرة قامت من حاجبك فحسبتها هلالا وانما أمرناه بالصوم في الابتداء احتياطاً من غير أن نحكم أن اليوم من رمضان والاحتياط في أن لا يفطر الا مع الامام والجماعة ﴿ قال ﴾ واذا جامع الرجـل امرأته في الفرج فغابت الحشفة ولم ينزل فعليهما القضاء والكفارة والغسل أما الفسل فلاستطلاق وكاء المني بفعله وأمآ الكفارة فلحصول الفطر على وجه تتم الجناية به قيل تمام الجناية في اقتضاء الشهوة وذلك لايحصــل بدون انزال ﴿ قلنا ﴾ اقتضا الشهوة في المحل يتم بالايلاج فأما الانزال تبع لا يعتد به في تكميل الجناية فلو جامعها في الموضع المكروه فعليهما الغسل لما بينا ولا شك في ابجاب الكفارة على قولها وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيهروايتان روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه لا كفارة علمهما وهو ظاهر على أصله لانه لا يجمل هذا الفعل كاملا في ايجاب العقوبة التي تندرئ بالشبهات كالحد وفي جانب المفعول ظاهر فليس لها فيه اقتضاء الشهوة • وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ان عليهما الكفارة وهو الأصح فان السبب قدتم وهو الفطر بجناية متكاملة انما بدعى أبو حنيفة رحمه الله تمالىالنقصان في معنى الزنا من حيث انه لا يحصل به افساد الفراش ولا معتبر به في ايجاب الكفارة ﴿قَالَ ﴾ فان جامع بهيمة أو ميتة فليس عليه الكفارة أنزل أولم ينزل عنــدنا خلافا للشافعي رحمــه الله تعالى فان السبب عنده الجماع المعدم للصوم وقد وجد ولكنا نقول الجنابة لاتتكامل الاباقتضاءشهوة المحل وهذا المحل غير مشتهي عند المقلاء فان حصل به قضاء الشهوة فذلك لغلبة الشبق أو لفرط السفه وهو كمن شكاف لقضاءشهوته بيده لاتتهجنانته في انجاب الكفارة فهذا مثله ﴿ قَالَ ﴾ فَانْ جَامِعِ أَوِ أَكُلُّ أَوْ شُرِبُ نَاسِياً فَظَنْ أَنْ ذَلَكَ يَفْطُرُهُ فَأَكُلُّ بَعْدُ ذَلَكُ مَتَّعَمَّداً فعليه القضاء ولا كفارة عليه لأنه اشتبه عليه مايشتبه فان الاكل مع النسيان يفوت ركن الصوم حقيقة ولا بقاء للمبادة مع فوات ركنها فيكون ظنه هذا في موضعه فصار شهة في اسقاط الكفارة قال محمد رحمه الله تمالي الا أن يكون بلغه خبر الناسي فحينئذ عليــهالقضاء والكفارة لان ظنهمدفوع بقول رسول اللهصلي اللهعليهوسلم حيثقال تم على صومك فلا

تبتى شبهة وقد روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه لاكفارة عليه وان بلغه الخبر لان خبر الواحدلا يوجب علم اليقين وانما يوجب العمل تحسينا للظن بالراوى فلا تنتني الشهمة به وعلى هذا لو احتجم فظن ان ذلك فطره فأكل بعد ذلك متعمداً فعليه الفضاء والكفارة لان ظنه في غير موضعه فان العدام ركن الصوم بوصول الشيُّ الى باطنه ولم يوجد الا أن يكون افتاه مفتى العامة بان صومه قد فسد فحينئذ لاكفارة عليه لان الواجب على العامى الاخذ بفتوى المفتى فتصير الفتوى شببهة فيحقهوان كان خطأ فينفسهوان كان سمع الحديث أفطر الحاجم والمحجوم فاعتمد ظاهره قال محمدر حمه الله تعالى تسقظ عنه الـكفارة أيضاً كما لو اعتمد الفتوى وعنأبي يوسف رحمه الله تعالى أنها لاتسقط لان العامى اذا سمع حديثاً فليس له ان يأخذ بظاهره لجواز ان يكون مصروفًا عن ظاهره أو منسوخًا وان دهن شاربه أوا غتاب فظن ان ذلك فطره فأكل بعد ذلك متعمداً فعليه القضاء والكفارة سواءاعتمد حديثاً أو فتوى لانهذا الظن والفتوي بخلاف الاجماع غير معتبر ﴿قَالَ ﴾ واذا أسلم الكافر في النصف من شهر رمضان صام مابقي من الشهر وايس عليه قضاء مامضي منه وكـذلك اليوم الذي أسلم فيه لايجزيه صومه وان لم يأكل ونوى قبل الزوال لانمدام أهلية المبادة في أولاالنهار ولكنه عسك تشمهاً بالصا تمين وليس عليه قضاؤه ومن العلماء من يقول عليه قضاء هذا اليوموالايام الماضية من الشهر وجملوا ادراك جزء من الشهر كادراك جميع الشهر كما إن ادراك جزءمن وقت الصلاة بعد الاسلام كادراك جميع الوقت والتفريط انما جاء من قبله بتأخير الاسلام فلا يعــذر في اسقاط القضاء وهو قريب من أصــل الشافعي رحمــه الله تعالى ان الــكفار مخاطبون بالشرائع ﴿ وَلَنَا ﴾ ماروى ان وفد تقيف حين قدموا على عهـــد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلموا في النصف من رمضان فأمرهم بصوم مابقي من الشهر ولم يأمرهم بقضاء مامضي وتأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز لان وجوب القضاء للبني علىخطاب الشرع بالأثداء وذلك لايكون بدون الاهلية للعبادة والكافر ليس بأهل اثوابها فلايثبت خطاب الأداء في حقه والصوم عبادة معلومة بميعادها وهو الزمان فلا تصور للصوم منه في الزمن الماضي بخلاف الصلاة فأنهامعلومة بأوقاتها والوقت ظرف لها فجعل ادراك جزء من الوقت سبباً لوجوب الأداء ثم القضاء ينبني عليه ﴿قالَ ﴿ وَلا تَصلِي الْحَالَضِ وَلا تَصوم لقوله عليه الصلاة والسلام في بيان نقصان دين المرأة تقمد احداهن شطر عمرها لاتصوم

ولا تصلي يعنى زمان الحيض فاذا طهرت قضت أيام الصوم ولا تقضي الصلاة لما تقدم بيانه ﴿ قَالَ ﴾ وكل وقت جعلتها فيه نفساء أو حائضاً فأنها تعيد صوم ذلك اليوم ولا تعيد صلاته وكل وقت عددتهافيه مستحاضة فأنها تعيد صلاته انلم تكن صلتها فان كانت صلت وصامت فقد جاز لان المستحاضة في حكم الطاهرات فيما يرجع الى المبادات قال صلى الله عليه وسلم للمستحاضة توضئي وصبلي وان قطر الدم على الحصير قطراً وقال المستحاضة تتوضأ لـكل صلاة ثم طول محمد رحمه الله هذا الفصل في الأصل فذكر في باب المستحاضة مسائل منها ان ينقص الدم عن أقل مدة الحيض أو يزيد على أكثر مدة الحيض أو أكثر مدة النفاس أو يسبق رؤية الدم أو انه فالاستحاضة تكون بدم فاسد ويستدل يتقدمه على أوانه على فساده وتمام شرح هـ فده المسائل في كتاب الخيض ﴿ قال ﴾ ولا يجوز شي من الصوم الواجب ان يصومه في يوم الفطر أوالنحر أو أيام التشريق لان الصوم في هذه الايام منهي عنه قال أبو رافع أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أنادي في أيام مني الا لاتصوموا في هذه الايام فانها أيام أكل وشرب وبعال وفي رواية انها أيام أكل وشرب وذكر وعن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن صوم يوم التروية ويوم عرفة وبوم النحر وأيام التشريق وتأويل النهي في يوم التروية وعرفة في حق الحاج اذا كان يضعف بالصوم عن الوقوف والذكر - وفي الحديث المشهور الذي روينا أن الني صلى الله عليه وسلم نهي عن صوم سنة أيام والمنهي عنه يكون فاسداً والواجب في ذمته مستحق عليه أداؤه بصفة الصحة فلا يتأدى عا هو فاسد وكذلك صوم المتمة عندنا لا يتأدى في وم النحر وأيام التشريق وقال الشافعي رضي الله تعالى عنـــه في القديم يتأدي صوم المتعة في أيام التشريق وهو مروى عن عائشة وابن عمر ومعاذ ومذهبنا مروي عن على وابن مسعود رضي الله تمالي عنهما ﴿ قال ﴾ وان كان على الرجل صيام شهرين متتابعين من فطر أو ظهار أو قتل فصامها وأفطر فيها يوما لمرض فعليه استقبال الصيام لانعدام صفة النتابع بالفطر فان كانت امرأة فأفطرت فيما بين ذلك للحيض لم يكن عليها استقباله = وكان ابراهيم النخمي يسوى بين اللفظين في أنه لايجب الاستقبال لاعتبار العذر وابن أبي لبلي رحمه الله كان يسوى بين الفصلين في أنه يجب الاستقبال لانعدام النتابع بالفطر وكان يقول قد تجد المرأة شهرين خاليين من الحيض اذا حبلت أو أيست والفرق لنا بين الفصلين من وجهين .أحدهما أن

الرجل يجد شهرين خاليين عن المرض فلو أمرناه بالاستقبال لم يكن فيه كبير حرج والمرأة لأتجدشهر بنخاليين عن الخيض عادة فلعلها لأتحبل ولاتعيش الى أن تيأس ففي الامر بالاستقبال حرج بين . والثاني أن المرض لاينافي الصوم حتى لو تكلف وصام جاز فانقطاع النتابع كان بفعله والواجب عليه تتابع الصوم في الوقت الذي يتصوَّ رفيه الأداء منه فاذا لم يوجد استقبل فأما الحيض ينافي أداء الصوم منها فلم ينقطع النتابع بفعلها الاأن عليها أن تصل قضاء أيام الحيض بصومها لان هذا القدر من النتابع في وسمها فعليها أن تأتي به • وروي ابن رستم عن محمد رحمه الله تعالى قال اذا صامت شهراً فأفطرت فيه بعذر الحيض ثم أيست فمليها الاستقبال لزوال العــذر قبــل تمام المقصود وعن أبي يوسف رحمــه الله تمالي أنها لوحبات بعد ماصامت شهراً فافطرت فيه لمذر الحيض بنت على صومها لانها بالحبل لأتخرج من أن تكون من ذوات الاقراء وان لم تصل قضاء أيام الحيض بصومها استقبلت لانها تركت التتابع الذي في وسمها ﴿ قال ﴾ وان صام عن ظهار شهرين أحــدهما رمضان لم يكن غما نواه وكان عن رمضان لان صوم الظهار دين في ذمته فانما يتأدى ما هو مشروع له الوقت لاما هو مستحق عليه بجهة مخصوصة وعليه الاستقبال لانه مجده شهرين خاليين عن رمضان وهذا بخلاف مااذا نذر ان يصوم رجب فصامه عن الظهار جاز عمانوي لان صوم رجب كان مشروعًا له وكان صالحًا لآداء الواجب به قبل النذر وهو بالنذر موجب على نفسه ماليس بواجب ولاتبق صلاحية الهيره اذ ايس له هـذه الولاية فاما الشرع لماعين صوم ومضان الفرض نفي صلاحيته الميره والشرع « فم الولاية فابذا لابتأدى صوم الظهار "ن المقيم في رمضان وله أن يفرق بين قضاء رمضان وقد بينا هذا وفيه قول عن عائشة رضي الله عنها أنه يجب متتابعاً وكذلك صوم جزاء الصيد والمتعة لانه مطلق في القرآن قال الله تعالى أو عدل ذلك صياما . وقال تمالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة أذا رجعتم والذي روى في قراءة أبي بن كمب فصيام ثلاثة أيام متنابعة في الحج شاذ غمير مشهور والزيادة على النص عَمْلُهُ لا تُنْبِت ﴿ قَالَ ﴾ رجل أصبح صائمًا ينوى قضاء رمضان ثم علم أنه ليس عليه شي منه فالاحسن له أن يتم صومه تطوعاً وان أفطر لم يلزمه شيُّ الاعلى قول زفر رحمه الله تعالى فانه يقول يلزمه القضاء وليس له أن يفطر وذكر الطحاوي رحمه الله تمالي في الصلاة عن أبي حنيفة رحمه الله تمالي مثل قول زفر رحمه الله تمالي وكذلك المكفر بالصوم اذا

أيسر في خــالاله فالاولى أن يتم صومه تطوعاً وان أفطر لم يلزمــه القضاء الاعلى قول زفر رحمه الله تعالى فأنه يقول بعد النبين واليسار هو في نفل صحيح حتى لو أتمه كان نفلا فيلزمه التحرز عن ابطاله والقضاء ان أبطله كما لوكان شروعه بنية النفل وكمن أحرم بحج مظنون وكمن تصدق على فقير على ظنأنه عليه م علم أنه ليسعليه لم يكن له أن يسترد ﴿ ولنا ﴾ أن عمله كان في اداء الفرض أما في حق المـكفر فقد كان واجبا عليه حين شرع ظاهراً وباطناً وكذلك في المظنون فان الرء تخاطب عا عنده لا عا عندالله تمالي وذلك الفرض الذي شرع فيه قدسقط عنه شرعا فمابق من النفل أنما بتي نظرًا من الشرع له لا امجاباعليه فالاولى له أن تمه ولكن لايلزمه شئ ان لم يتمه لان الواجب عليه التحرز عن أبطال عمله وهو لم يبطل عمله بالفطر لان عمله كان في أداء الفرض دون النفل وهو نظير النفل المشروع في كل يوم الاولى للمر. أن يأتي به ولا شيُّ عليه إن امتنع منه ثم الشروع في كونه ملزما لا يكون أقوى من النذر واضافة النذر الى ما هو واجب لا يفيد الابجاب فالشروع أولى بخلاف الحج فان ما أدى من الفرض قد سقط بالتبين ولكن لم يخرج به من الاحرام فالاحرام عقد لازم لاخروج منه الا بأداء الافعال ألا ترى أنه لو فاته الحج لا يخرج من الاحرام الا بأعمال العمرة فان أحصر في الحج المظنون فتحلل بالهدى فقد اختلف فيه مشايخنا منهم من يقول لا يلزمه قضاء شي لانه تم خروجه من الاحرام والاصح أنه يلزمه القضاء لان الاحرام في الاصل لازم والتحلُّل بالاحصار لدفع الحرج والمشقة عنه ففيما وراء ذلك تبقي صفة اللزوم معتبرة بخلاف الصدقة لأنها تمت بالوصول الى الفقير فَوزَ أنه مالو أتم الصوم ثم تبين أنه ليس عليه وفي هذا لا مكنه أبطاله وقال ﴾ أمرأة أصبحت صائمة عنطوعة ثم أفطرت ثم حاضت فعلمها القضاء عندنا وعند زفر رحمـه الله تعالى لا قضاء علمها لان الحيض الموجود في آخر النهار في منافاة الصوم كالموجود في أوله فتبين أن علم اليوم لم يكن وقت اداء الصوم في حقها والشروع في غير وقت الصوم لايكون ملزما شيئاً كالشروع ليلا ﴿ ولنا ﴾ ان شروعها في الصوم قد صح لاستجماع شرائط الاداء عنمه الشروع ثم بالافساد وجب القضاء دينا في ذمتها والحيض بعد ذلك لاينافي هاء الصوم ديناً وانما يكون الحيض مؤثراً اذا صادف الصوم وهنأ الحيض لم يصادف الصوم فاعتراضه ليلا أو نهاراً سواء ولان الشروع كالنذر ولو نذرت ان تصوم هـ فدا اليوم ثم أفطرت ثم حاضت كان عليها القضاء فكـ فلك اذا

شرعت فان لم تفطر حتى حاضت فقد ذكر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى ان علمها القضاء أيضاً وهو الصحيح على ماأشار اليه الحاكم وفي رواية ابن رستم عن محمد لاقضاء عليها لان الحيض صادف الصوم والمنافاة لم تكن بفعلها فلا تكون جانية مازمة للقضاء وجه الرواية الاخرى أن شروعها قد صح فكان عنزلة نذرها ولو نذرت ان تصوم هـ ذا اليوم فحاضت فيـ ه كان عليها القضاء وان لم يكن تمذر الاتمام مضافا الى فعلم الايمنع وجوب القضاء كالمتيم اذا شرع في النفل ثم أبصر الماء فعليه القضاء ﴿ قال ﴾ المكفر بالصوم عن ظهار اذا جامع بالنهار عامداً وجب عليه الاستقبال سواء جامع التي ظاهر منها أو غيرها لانقطاع النتابع بفعله فان جامع بالنهار ناسياً أو بالليل عامداً نظر فان جامع غير التي ظاهر منها لم يكن عليه الاستقبال لان جماعه لم يؤثر في صومه فلم ينقطع التتابع وان جامع التي ظاهر منها فعليه الاستقبال في قول أبي حنيفة ومحمد رحم ما الله تعالى وفي قول أبي يوسف والشافعي رحمهـما الله تعالى لايلزمـه الاسـتقبال فان جماع الناسي والجماع بالليــل لايؤثر في افساد الصوم فــلا ينقطع به التتابــع كالاكل والشرب وجمـاع غــير التي ظاهر منها ولانه لو استقبل صار مؤديا صوم الشهرين بعد السيس ولو بني صار مؤدياً حدالشهرين قبل المسيس والآخر يعده وهذا أقرب الى الامتثال وهو نظير مالو أطمم ثلاثين مسكيناً ثم جامع لم يكن عليه استقبال الاطمام وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى قالا الواجب عليه بالنص اخلاء الشمرين عن المسيس وهو قادر على هذا فلا تأدي الواجب الا به وسانه أن الله تعالى قال فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يماسا ومن ضرورة الاس بتقديم الشهرين على المسيس الامر باخلائهما عنه والثابت بضرورة النص كالمنصوص فكان الواجب عليه شيئين عجز عن أحدهماوهو تقديم الشهرين على المسيس وهوقادرعلى الاخروهو اخلاؤهما عن المسيس فيأتي ما قدر عليه وذلك بالاستقبال بخلاف جماع غير التي ظاهر منها فانه غير مامور بتقديم صوم شهرين على جماعها فلا يكون مأموراً باخلامًا عنه وان لم يؤثر جماعه في الصوم لا يدل على أنه لا يبطل به معنى الكفارة اذا انعدم به الشرط المنصوص كما لوأيسر في خلال صوم الكفارة فان يساره لايؤثر في الصوم وتبطل به الكفارة ثم حرمة الجماع في حق التي ظاهر منها بدوام الليل والنهار وفي مثله النسيان والعمد سواء كالجماع في الاحرام وهـ ذا بخلاف الاطعام فانه ليس في التكفير بالاطعام تنصيص على التقديم على المسيس

والامر باخلائه عن المسيس كان لضرورة الامر بالتقديم على المسيس • فان قيــل بالاجماع ليس له أن يجامها قبل أن يكفر وان كانت كفارته بالاطمام وعندكم لايجوز قياسالمنصوص على المنصوص ﴿ قلنا ﴾ ماعرفنا ذلك بالقياس بل بالنص وهو حديث أوس بن الصامت رضي عنه حين ظاهر من امرأته ثم رآها في ليلة قراء وعليها خلخال فاعجبته فواقمها ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له استغفر اللهولا تمد حتى تكفر فبهذا النص تبين أنه ليس له أن يغشاها قبل التكفير سواء كانت كفارته بالاطمام أو بالصيام ﴿ قَالَ ﴾ وتجوز نية صومالنطوع قبل انتصاف النهار . وقال مالك رحمه الله تعالى لاتجوز لانه حين أصبح غيرنا وللصوم فقدتمين أولالنهار لفطره والصوم والفطر فييوم واحد لايحتمل الوصف بالتجزى فهو كما لو تمين بأكله ﴿ ولنا ﴾ قوله صلى الله عليه وسلم المتطوع بالخيار ما لم تزل الشمس يعنى المريد للصوم وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا أصبح دخل على نسائه وقال هل عندكن شي فان قلن لا قال اني صائم وفي حديث عاشوراءأن النبي صلى الله عليه وسلم قالومن لم يأكل فليصم فانكان صومعاشوراء نفلا فهو نص وانكان فرضاً فجواز الفرض بنية من النهار بدل على جواز النفل بطريق الاولى ولسنا نقول ان جهة الفطر قد تمينت برك النية في أول النهار ولـكن بقي الأمر مراعي ما بقيوقت الغداء فان الصوم ليس الا ترك الغداء في وقته على قصد التقرب وفوات وقت الغيداء بزوال الشمس فاذا نوى قبل الزوال فقد ترك الغداء في وقته على قصد التقرب فكان صوما ﴿قَالَ ﴾ ولونوى التطوع بعد انتصاف النهار لم يكن صائماً عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى يكون صائما اذا نوى قبل غروب الشمس ولم يكن أكل في يومه شيئاً قال لان النفل غــير مقدر شرعا بل هو موكول الى نشاطه فريما ينشط فيه بعد الزوال وهو وقت الاداء كما قبله وشبهه بالصلاة فان التطوع بالصلاة يجوز راكبا وقاعداً مع القدرة على القيام لأنه موكول ألى نشاطه ﴿ وَلَنَّا ﴾ مَا بِينَا أَن الصوم ترك الغداء في وقته على قصد التقرب فإن العشاء باق في حق الصائم والمفطر جميما ووقت الغداء ما قبل الزوال دون مابعده فاذا لم ينو قبل الزوال لم يكن تركه الغيداء على قصد النقرب فلا يكون صوما واما في قضاء رمضان وكل صوم واجب في ذمته فسواء نوى قبل الزوال أو بعده لم يكن عنه مالم ينومن الليــل لان ما كان ديناً في ذمته لم يتعمين لأ دائه يوم ما لم يعينــه فامساكه في أول النهار قبل النية لم يتوقف عليــه فلا

يستند حكم النيــة اليــه بخلاف صوم رمضان فانه متعين في وقــته فيتوقف امساكه عليــه فيستنه حكم النية ثم اقامة النية في أكثر الوقت مقام النية في جميعه لأجل الضرورة والحاجـة وذلك فيا يفوته دون مالا يفوته وصوم رمضان يفوته عن وقته والنفل لايفوته أصلا فاماماكان ديناً فيذمته لايفوت فلا تقام النية فيأكثر الوقت في حقه مقام النية في جميعه ﴿ قَالَ ﴾ ولا يكون صائماً في رمضان ولا في غيره مالم بنو الصوم وان اجتنب المفطرات الى آخر يومه بمرض أو غير مرض وقد بينا قول زفر رخمه الله تعالي في الصحيح المقيم انه يتأدى منه الصوم بمجرد الامساك من غير النية فانكان من يضاً أومسافراً فلا خــ لاف آنه لا يكون صائمًا مالم منو وعند زفر رحمه الله تعالى مالم ينو من الليل قال لان الأداء غير مستحق عليه في هذا الوقت نفسه فلا يتمين الا بنيته بخلاف الصحيح المقيم وعندنا اشتراط النية ليصير الفعل قرية فان الاخلاص والقرية لايحصل الا بالنية قال الله تعالى وما أمروا الاليعبدوا الله مخلصين له الدين ففي هذا المسافر والمقيم سواء انما فارق المسافر المقيم في الترخص بالفطر فاذا لم يترخص صحت منه النية قبل انتصاف النهاركم تصحمن المقيم ﴿قال ﴾ فان أصبح بنية الفطر فظن ان نيته هذه قد أفسدت عليه صومه وأفتى بذلك فأكل قبل انتصاف النهار فعليه القضاء ولا كفارة عليه للشبهة التي دخلت وهافصلان أحدهما اذا أصبح ناويا للصوم ثم نوى الفطر لا يبطل به صومه عندنا - وقال الشافعي رحمه الله تعالى يبطل فان الشروع في الصوم لا يستدعي فملا سوى نية الصوم فكذلك الخروج لا يستدعي فعلا سوى النية ولان النية شرط أداء الصوم وقد أبدله بضده وبدون الشرط لاتتأدى العبادة ﴿ وَلَنَا ﴾ الحديث الذي روينا الفطر مما يدخل وينيته ماوصل شئ الى باطنمه ثم هذا جديث النفس • وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي عماحدثت به أنفسها مالم يعملوا أو شكاموا وكما أن الخروج من سائر العبادات لا يكون بمجرد النية فكذلك من الصوم وبالاتفاق اقتران النية بحالة الاداء ليس بشرط فانه لو كان منسى عليه في بعض اليوم يتأدى صومه فني هـذا الفصـل اذا أفتي بأن صومـه لايجوز فافطر لم يكن عليه كفارة لشبهة اختلاف العلماء لان على العاميأن يأخذ بقول المفتى وانكان أصبح غير ناو للصوم ثمأ كل فعلى قول أبى حنيفة رحمهالله تعالى لا كفارة عليه سواء أكل قبل الزوال أو بعده وعلى قول أبي يوسف ومحمد رخمهما الله تمالى ان أكل قبل الزوال فعليه الكفارة وان أكل بعد الزوال

فلا كفارة عليه قال لان قبل الزوال حكم الامساك موقوف على أن يصير صائمًا بنيته فصار بأكله جانياً مفوتا للصوم فأما بعد الزوال امساكه غير موقوف على أن يصير صوما بالنيــة فلم يكن في أكله جانياً على الصوم وأبوحنيفة رحمه الله تعالى يقول الـكفارة تســتدعى كمال الجناية وذلك بهتمك حرمة الصوم والشهر جيما ولم يوجد منه هتك حرمة الصوم لانه ما كان صائمًا قيل أن ينوى فتجرد هتك حرمة الشهر عن حرمة الصوم وهو غير موجب للكفارة كما لو تجرد هتك حرمة الصوم عن هتك حرمة الشهر بأن أفطر في قضاء ومضان وعلى قول زفر رحمه الله تمالى عليهالـكفارة سواء أكل قبل الزوال أو بعده لان عنده هو صائم وان لم ينو ﴿قال﴾ فان فان أصبح غير ناو للصوم ثم نوى قبل الزوال ثماً كل فلا كفارة عليه الا في رواية عن أبي يوسف رحمهالله تمالي أنه تلزمه الكفارة لان شروعه في الصوم قدصح فتكاملت جنايته بالفطركما لوكان نوى بالليل وجه قول أبي حنيفة ومحمدر حمهما الله تمالى ان ظأهر قولالنبي صلى الله عليه وسلم لاصيام لمن لم يعزم الصيام من الليل ينفي كونه صائمًاً بهذه النيةوالحديث وإن ترك العمل بظاهره يبتي شبهة في درء مايندرئ بالشبهات كمن وطيء جارية ابنه مع العلم بالحرمة لايلزمه الحد لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لابيك ثم هذاعلى أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى ظاهر لأن عنده لو أكل قبل النية لاتلزمه الكفارة وماكان موجوداً فيأول النهار يصيرشهة في آخره كالسفر انما الشبهة على قول محمد رحمه الله تمالى وعذره ما بينا ﴿قال﴾ المغمى عليه في جميع الشهر اذا أفاق بعد مضيه فعليه القضاءالاعلى قول الحسن البصرى فانه تقول سبب وجود الاداء وهو شهود الشهر لم تحقق في حقه لزوال عقله بالاغماء ووجوب القضاء بنبني عليه ﴿ولنا﴾ ان الاغماء مرض وهوعذر في تأخير الصوم الى زواله لافي اسقاطه وهذا لان الاغاء يضعف القوى ولا يزيل الحجا ألا ترىأنه لايصير مولياً عليه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتلى بالاغماء في مرضهوكان معصوما عما يزيل المدَّقل قال الله تعالى ماأنت بندِّمة ربك بكا هن ولا مجنون فاذا كان مجنونا في جميع الشهر فلا قضاء عليه الاعلى قول مالك رحمه الله تعالى فأنه يقول الجنون مرض يخــل المقل فيكون عذراً في التأخير الى زوا له لافي اسقاط الصوم كالاغماء ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ ومن كان مرفوعاعنه القلم لايتوجه عليه الخطاب بأداء الصوم والقضاء ينبني عليه

ثم الجنون نزيل عقله فلا يتحقق معه شهود الشهر وهو السبب الموجب للصوم بخلاف الاغماء فأنه يمجزه عن استمال عقله ولا نزيله فلذلك جدل شاهدا للشهر حكما وهوكان السبيل تلزمه الزكاة لقيام ملكه وان عجز عن اثبات اليد عليه مخــلاف من هلك ماله ﴿ قال ﴾ فان أَفَاقَ الْجِنُونَ فِي بَعْضِ الشَّهِرِ فَعَلَيْهِ صَوْمَ مَا بَتَّى مِنْ الشَّهِرِ وَلِيسَ عَلَيْـهُ قضاء ما مضى في القياس وهوقول زفر والشافعي رحمهما الله تمالي لانه لو استوعب الشهر كله منع القضاء في الكل فاذا وجدفي بعضه عنع القضاء قدره اعتباراً للبعض بالكل وقياساعلى الصبي وهذا لان الصبي أحسن حالامن المجنون فانه ناقص العقل في بعض أحواله عديم العقل في بعض أحواله والمجنون عديم العقل بعيدعن الاصابةعادة ولهذا جازاعتاق الصغير عن الكفارة دون المجنون فاذا كان الصغر في بعض الشهر بمنع وجوب القضاء فالجنون أولى استحسن علماؤنا نقوله تعالى فن شهد منكم الشهر فليصمه والمراد منهشهو د بعض الشهر لانه لوكان السبب شهود جميع الشهر لوقع الصوم في شوال فصار بهذا النص شهود جزء من الشهر سبباً لوجوب صوم جميم الشمر الا في موضع قام الدليـل على خلافه ثم الجنون عارض أعجزه عن صوم بعض الشهر مع بقاء أثر الخطاب فيلزمه القضاء كالاغماء وبيان الوصف انه لو كان حج ثم جن بقي المؤدى فرضاً له وكذلك لوكان صلى الفرض ثم جن وتقاء المؤدى فرضاً دليل يقاء أثر الخطاب فأما اذا استوعب الجنون الشهر كله فانما أسقطنا القضاء لا لانعدام أثر الخطاب بل لدفع الحرج والمشقة والحرج عذر مسقط للقضاء كالحيض في حق الصلاة فحاصل الكلام أن الوجوب في الذمة ولا ينعدم ذلك بسبب الصبي ولا بسبب الجنون ولا يسبب الاغاء الاأن الصمى يطول عادة فيكون مسقطا للقضاء دفعا للحرج والاغماء لايطول عادة فلا يكون مسقطاً للقضاء والجنون قد يطول وقـد نقصر فاذا طال التحق عا يطول عادة واذا قصر التحق ما نقصر عادة ثم فرقُ مابين الطويل والقصير في الصوم ان يستوعب الشهر كله لانالشهر في حكم الأجل وفي الصلاة ان يزيد على يوم وليلة لتدخل الفوائت في حد التكرار وعلى هذا الأصل قلنا لو نوى الصوم بالليل ثم جن بالنهار جاز صومه عن الفرض فىذلك اليومخلافا للشافعيرحمهالله تعالى لان الجنون لابنافي العبادة ولا صفة الفرضية فان الاهلية للمبادة لـكونه أهلا لثوابها وركن الصوم بمد النية هو الامساك والجنون لاينافيه ﴿ قال ﴾ وان جن في شهر رمضان ثم أفاق بعد سنين في رمضان فعليه

قضاء الشهر الأول لادراكه جزء منه وقضاء الشهر الآخر لادراكه جزء منه وليس عليه قضاء الشهور التي في السنين الماضية بين ذلك لانه لم يدرك جزء منها في حال الافاقة فان كان جنونه أصابياً بان بلغ مجنونا ثم أفاق في بعض الشهر فالمحفوظ عن محمد رحمه الله تمالي أنه ايس عليه فضاء مامضي لان اشداء الخطاب شوجه عليه الآن فيكون عـنزلة الصبي حين يبلغ وروى هشام عن أبي يوسـف قال في القياس لاقضاء عليه ولـكن أستحسن فأوجب عليه قضاء ما مضى من الشهر لان الجنون الأصلى لايفارق الجنون العارض في شيء من الاحكام وليس فيه رواية عن أبي حنيفة رحمــه الله تعالى واختلف فيه المتأخرون على قياس مذهبه والاصح انه ليس عليه قضاء مامضي ﴿ قال م م يض أفطر في شهر رمضان تم مات تبل ان يبرأ فليس عليه شي؛ لان وقت أداء الصوم في حقه عدة من أيام أخر بالنص ولم بدركه ولان المرض لماكان عذراً في اسقاطأ داءالصوم في وقته لدفع الحرج فلان يكون عذراً في اسقاط القضاء أولى وان برئ وعاش شهراً فلم يقض الصوم حتى مات فعليه قضاؤه لانه أدرك عدة من أيام أخر وتمكن من قضاء الصوم فصار القضاء ديناً عليه . وفي حديث أبي مالك الاشجبي رحمه الله تعالى أن رجلا سألرسول الله صلى الله عليه وسلم عمن كان مريضاً في شهر رمضان ثم مات فقال عليه الصلاة والسلام ان كان مات قبل ان يطيق الصوم فلاشئ عليه وان أطاق الصوم ولم يصمحتي مات فليقض عنه يعني بالاطمام ثم لايجوز لوليه ان يصوم عنه وحكى عن الشافعي رحمه الله تمالي قال ان صبح الحديث صام عنه وارثه قال أبو حامد من أصحابهم وقد صح الحديث والمراد منه قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام غنه وليه ﴿ ولنا ﴾ حديث ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً عليه ومرفوعاً لايصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد ثم الصوم بادة لا تجري النيابة في أدائها في حالة الحياة فكذلك بمد الموت كالصلاة وهذا لان المدني في العبادة كونه شاقا على بدنه ولا بحصل ذلك بأداء نائبه ولكن يطم عنه لكل يوم مسكيناً لانه وقع اليأس عن أداء الصوم في حقه فتقوم الفيدية مقامه كما في حق الشيخ الفاني وأنما يجب عليهم الاطمام من ثلثه اذا أوصى ولا يلزمهم ذلك اذا لم يوص عندنا وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى يلزمهم ذلك من جميع ماله أوصى أو لم يوص وهو نظير الخلاف في دين الزكاة ثم الاطعام عنــدنا يقدر بنصف صاع لكل مسكين وعنده بقدر بالمد وأصل الخلاف في طعام الكفارة ونحن

نقيسه على صدقة الفطر بعلة أنه أوجب كفاية للمسكين في يومه وعلى هذا اذامات وعليــه صلوات يطم عنه لكل صلاة نصف صاع من حنطة وكان محمد بن مقاتل يقول أولا يطم عنه اصلوات كل يوم نصف صاع على قياس الصوم ثم رجع فقال كل صلاة فرض على حدة بمنزلة صوميوم وهوالصحيح والصاع قفيز بالحجاجي وهو ربع الها شمي وهو ثمانية أرطال في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وهو قول أبي يوسف رحمـ الله تعالى الاول ثم رجع فقال خمسة أرطال وثلث رطل ومن أصحابنا منوفق فقال ثمانيـة أرطال بالعراقي كل رطل عشرون استارافذلك مائة وستونفذلك مائة وستون استاراً وخمسة أرطال وثلث رطل بالحجاجي كل رطل ثلاثون استارا فذلك مائة وستون وهذا ليس بقوي فقد نص في كتاب المشر والخراج عنأبي يوسف رحمه الله تعالى أنه خسة أرطال وثلث رطل بالعراقي وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى وانما رجع أبو يوسف حين حج مع الرشيد فدخل المدينة وسألهم عن صاعرسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه سبعون شيخا منهم كل واحد منهم بحمل صاعا تحت ثوبه فقال ورثت هذا عن أبي عن آبائه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان كل ذلك خمسة أرطال وثاث رطل ﴿ ولنا ﴾ حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد رطلين ويغتسل بالصاع أنية أرطال وتوارث أهل المدينة ليس بقوي ففد قال مالك رحمه الله تمالى فقيهم صاع أهل المدينة تحري عبــد الملك بن مروان على صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا آل الامر الى التحري فتحري عمر رضي الله عنــه أولى بالمصير اليه والقفيز الحجاجي صاع عمر رضي الله عنــه حتى كان الحجاج بمن به على أهـل المراق ويقول ألم أخرج لكم صلع عمر رضي الله عنه ﴿ قال ﴾ ابراهيم النخمي رحمه الله كان صاع عمر حجاجياتم قد كان لرسول الله صلى الله عليه وســـلم صاعان مختلفان منها للنفقات ومنها للصدقات فما روى أنه كان خسمة أرطال وثلث محمول على صاع النفقات ﴿ قال ﴾ وأن صم بعد رمضان عشرة أيام ثم مات فعليه قضاء العشرة الايام التي صح فيها لأنه بقدرها أدرك عدة من أيام أخر والبعض معتبر بالكل وذكر الطحاوي أنه على قول أبى حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تدالي يلزمه قضاء جميع الشهروانصح يومأ واحداً وعلى قول محمد رحمه الله تمالي يلزمه القضاء بقدر ماصح وهذا وهم من الطحاوي فان هذا الخلاف في النذر أذا نذر المريض صوم شهرتم برأ يوما ولم يصم فهوعلي هذا الخلاف

فأما قضاء رمضان فلا خلاف بينهم والفرق لأبي حنيضة وأبي يوسف رحمهما الله تعمالي أن هناك السبب الموجب هو النذر الا أنه ليس للمريض ذمة صحيحة في التزامأ داء الصوم حتى يبرأ فمند البرء يصير كالمجدد للنذر والصحيح اذا قال لله على أن أصوم شهراً ثم مات بعد يوم فعليه قضاء جميع الشهر وهنا السبب الموجب للأداء ادراك عــدة من أيام أخر فلا يلزمه القضاء الا بقدر ماأدرك والمسافر فيجميع هذه الوجوه بمنزلة المريض ﴿قالَ ﴿ مسافر أصبح صائماً ثم قدم المصر فافتي بأن صيامه لايجزئه وانه عاص فأفطر فعليه القضاء ولا كفارة عليه والكلام في هذه المسئلة في فصول أحدها ان أداء الصوم في السفر يجوز في قول جمهور الفقهاء وهوقول أكثر الصحابة وعلى قول أصحاب الظواهر لايجوز وهومروي عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما يستدلون بقوله تعالى فعدة من أيام أخر فصار هذا الوقت في حقه كالشهر في حق المقيم فلا يجوز الأداء قبله وقال صلى الله عليه وسلم الصائم في السفر كالمفطر في الحضر وقال ليس من البر الصيام في السفر وفي رواية ليس من امبرم صيام في امسفر ﴿ولنا﴾ قوله تعالى فن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا يم المسافر والمقيم ثم قوله ومن كان مريضاً أوعلى سفر لبيان الترخص بالفطر فينتني به وجوب الأداء لاجوازه وفي حديث عائشة رضي الله عنها ان حمزة بن عمرو الأسلمي قال يارسول الله اني أسافر في رمضان أفأصوم فقال صلى الله عليه وسلم صم ان شئت وفي حديث أنس رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر لايميب البعض على البعض وتأويل حديثهـم اذا كان يجهده الصوم حتى يخاف عليه الهلاك على ماروي أنه مر برجل مغشى عليه قد اجتمع عليه الثاس وقد ظلل عليه فسأل عن حاله فقيل انه صائم فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر يعني لمن هذا حاله والثاني ان المسافرة في رمضان لابأس بها وعلى قول أصحاب الظواهر يستديم السفر في رمضان ولا ينشئه والدليـل على جواز المسافرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة الى مكة لليلتين خلتا من رمضان فصام حتى أتى قديدا فشكى الناس اليــه فأفطر تم لم يزل مفطراً حتى دخل مكة فان سافرت في رمضان فقدسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم وان صمت فقــد صام وان أفطرت فقــد أفطر وكل ذلك واسع والثالث اذا أنشأ السفر في رمضان فله أن يترخص بالفطر وكان علي وابن عباس كانا يقولان ذلك لمنأهل الهلال

وهو مساقـر فاما من أنشأ الســفر في رمضان فليس له أن نفطر والحــديث الذي روينا حجة فقد أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شكى الناساليه ولا يقال لما أهل الهلال وهو مقيم فقد لزمه أداء صوم الشهر فلايسقط ذلك عنه بسفر ينشئه باختياره كاليوم الذي يسافر فيه لأنا نقول صوم الشهر عبادات متفرقة وانمأ يلزمه الاداء باعتبار اليوم الذي كان مقيما في شئ منه دون اليوم الذي كان مسافراً في جميمه قياساً على الصلوات والرابع أن الصوم في السفر أفضل من الفطر عندنًا . وقال الشافعي رحمه الله تمالي الفطر أفضل لان ظاهرما روينا من الآثار بدل على أن الصوم في السفر لا يجوز فان ترك هذا الظاهر في حق الجواز بقي ممتبراً في أن الفطر أفضل وقاس بالصلاة فإن الاقتصار على الركمتين في السفر أفضل من الاتمام فكذلك الصوم لان السفر يؤثر فيهماقال صلى الله عليه وسلم أن الله وضع عن المسأفر شطر الصلاة والصومَ ﴿ ولنا ﴾ ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المسافر يترخص بالفطر وان صام فهو أفضل له وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصوم حتى شكي الناس اليه ثم أفطر فذلك دليل على أن الصوم أفضل ثم الفطر رخصة وأداء الصوم عزيمة والتمسك بالعزيمة أولى من الترخص بالرخصة وهــذا لان الرخصة لدفع الحرج عنه وربمــا يكون الحرج في حقه في الفطر أكثر فانه يحتاج الى القضاء وحده والصوم مع الجماعة في السفر يكون أخف من الفطر والقضاء وحــده في يوم جميع الناس فيه مفطرون تخــلاف الصلاة فان شطر الصلاة سقط عنه أصلاحتي لا يلزمه القضاء فان الظهر في حقه كالفجر فيحق المقيماذا عرفنا هذا فنقول اذا قدم المصر فأفتي أنصومه لايجز بهتصير هذهالفتوي شبهة في اسقاط الكفارة وكذا كونه مسافراً في أول النهار يصير شبهة في آخره والكفارة تسقط بالشبهة ﴿ قال ﴾ ولا بأس بقضاء رمضان في أيام العشر يريد به تسمة أيام من أول ذي الحجة وهو قول عمر رضي الله تعالى عنه وكان على رضي الله عنه قول لا مجوز لحديث روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قضاء رمضان في أيام العشر ونحن أُخذَنَا بقول عمر رضي الله تعالي عنــه لأن الصوم في هــذه الآيام مندوب اليه وهوقياس صوم عاشورا ، وصوم شعبان وقضاء رمضان في هذه الاوقات يجوز - وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعــد رمضان عشر ذي الحجة وتأويل النهي في حق من يعتاد صوم هــذه الآيام تطوعاً أنه لا ينبخي له أن يترك عادته ويؤدي ماعليه من القضاء في هــــــــــ الأيام

﴿قَالَ﴾ واذا بلغ الفلام في يوم من رمضان فأفطر فيه فلا شي عليه ، وعن أبي يوسف رحمه الله تمالى أنه اذا بلغ قبل الزوال فعليه أن يصوموان أفطر فعليه قضاءهذا اليوملأ نوقت النيه عتد الى وقت الزوال في حق من كان أهلا للمبادة في أول النهار فصار بلوغه قبل الزوال كبلوغه ليلافعليه أن ينوى الصوم وجه ظاهر الرواية الالخطاب بالصومما كالامتوجها عليه في أول النهار وصوم اليوم الواحد لا يتجزأ وجوبا وامساكه في أول النهارماتوقف علىصوم الفرض لأنه لم يكن أهلاله فهو نظيرالـكافريسلم ولو بانم في غير رمضان في يومفنوي الصوم تطوعا أجزأه بالاتفاق وفى الكافر يسلم اشتباه فقد ذكرفي الجامع الصغير في صبى بلغ وكافر يسلم قال همأ سواء وهذا يدل على ان نية كل واحدمنهماصوم التطوع صحيح وأكثر مشايخناعلى الفرق بين الفصلين فقالو الايصح من الكافر يةصوم التطوع بعدما أسلم قبل الزوال لا نه ما كان أهملا للعبادة في أول النهار فلا يتوقف امساكه على أن يصير عبادة بالنية قبل الزوال ﴿ قال ﴾ واذا ذاق الصائم باسانه شيئاً ولم يدخل حلقه لم يفطرلاً ن الفطر بوصول شيُّ الى جوفه ولم يوجد والفم في حكم الظاهر وألاتري أن الصائم يتمضمض فلايضره ذلك ويكره له أن يدرض نفسه لشئ من هــذا لأنه لا يأمن أن يدخــل حلقــه بعــد ماأدخله فمه فيحوم حول الحمي قال صلى الله عليه وسلم فمن رتم حول الحمى يوشك ان يقع فيه ﴿قَالَ ﴾ وان دخل ذباب جوفه لم يفطره ولم يضره وهذا استحسان وكان ينبني في القياس ان يفســــد صومه لانه ليس فيه أكثر من أنه غير منذ وأنه لاصنع لهفيه فكان نظير التراب يهال في حلقه وفي الاستحسان لايضره هذا لانه لايستطاع الامتناع منه فان الصائم لا يجد بدا من أن يفتح فه فيتحدث مع الناس ومالا يمكن التحرز عنه فهو عفو ولانه مما لا يتغذى به فلا ينعدم به معنى الامساك وهو نظير الدخان والغبار يدخل حلقه قال أبويوسف رحمه الله تمالى وقد بدخل في هــذا الاستحسان بصفة القياس فانه لو كان الذباب في حلقه ثم طار لم يضره ولو كان هذا مفسداً الصوم لكان بوصوله الى باطنه يفسد صومه وان خرج بعــد ذلك وان نزل في حلقه ثلج و مطر فقله اختلف مشايخنا فيه والصحيح أنه يفطره لان هذا مما يستطاع الامتناع منه بأن يكون تحت السقف ولان هذا مما يتغذى به ﴿قال ﴾ وان كان بين اسنانه شيُّ فدخل جوفه لم نفطر لان هذا لايستطاع الامتناع منه فان تسحر بالسويق فلابد من أن يبقى بين اسـنانه شيُّ فاذا أصبح يدخل في حلقه مع ريقه ثم مايبقي بـين الاسنان تبع لريقه فـكما انه

اذا ابتلع ربقه لم يضره فكذلك ماهو تبع وهدا اذا كان صغيراً سبق بين الاسنان عادة وهو مخالف ما اذا دخل ذلك القدر في فه لان ذلك مما يستطاع الامتناع منه فان كان محيث لا سبق بين الاسمنان عادة نفسد صومه لان هذا لا تكثر فيه البلوى والتحرز عنه ممكن وقدروا ذلك بالحمصة فان كان دونها لم يفسد به الصوم وقدر الحمصة اذا أدخله في حلقه فسد صومه وعليه القضاء ولا كفارة عليه في قول أبي بوسف رحمه الله تعالى - وقال زفر رحمه الله تمالى عليه الـكفارة لانه ليس فيــه أكثر من انه طعام متغــير فهو كالمفطر باللحم المنتن ولابي يوسف أن هذا من جنس مالا يتغذى به والطباع تعافه فهو نظير النراب ئم للفم حكم الباطن من وجه وحكم الظاهر منوجه والـكفارة تسقط بالشبهة فلهذا أسقطنا عنه الكفارة ﴿ قال ﴾ رجل قال لله على صوم شهر فله أن يصومه متفرقاً أما وجوبالصوم بنذره فلانه عاهد الله عهدآ والوفاء بالعهد واجب قال الله تمالى وأوفوا يعهد الله اذا عاهدتم وذم من ترك الوفاء بالعهد بقوله ومنهم من عاهدالله الآية ثم ما كان من جنسه واجب شرعاً صح التزامه بالنــذر وما ليس من جنســه واجب شرعاً كعيادة المريض لايصح التزامــه بالنذر الا في رواية عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وهو قول أبي يوسف فكاً نه اعتبر في تلك الرواية كون المنذور قربة ثم مايلزمه بالنذر فرع لما هو واجب بايجاب الله تعالى وما أوجب الله تعالى منالصوم مطلقاً فتعيين وقت الا داء الى العبـــد والخيار اليه في الأداء متفرقاً أو متنابعاً كقضاء رمضان فكـذلك ما وجبه على نفسه ولان صوم الشهر عبادات متفرقة لانه يتخلل بين الايام وقت لايقبل الصوم فلا يلزمه النتابع فيه الا انينص عليه أو ينويه فازالمنوى اذا كان من محتملات لفظه جعل كالملفوظ ﴿ قَالَ ﴾ فان سمى شهراً بمينه كرجب فعليه ان يصومه وان لم يصمه فعليه القضاء وكذلك ان أفطر فيه يوماًفعليــه قضاء ذلك اليوم بالقياس على ماوجب بابجــاب الله تعالى من الصوم فى وقت بعينــه وهو صوم رمضان ويستوى ان كان قال منتابها أولم يقل لان الصفة في المين غير ممتبرة وأيام شهر بمينه متجاورة لا منتابعة فلا يلزمه صفة التتابع فيــه وان نص عليه أو نواه بخــلاف ما اذا سمى شهراً بغير عينه لأن الوصف في غير المعين معتبر ثم في المعين أذا لم يصمه حتي وجب عليه القضاء فله أن يفرق القضاءلان القَضاء معتبر بالاداء كما في صوم رمضان ﴿ قَالَ ﴾ وان كان أراد يميناً فعليه كفارة اليمين سواء أفطر في جميع الشهر أوفى يوم منه لان المنوى من محتملات

لفظهفان الحالف يعاهد الله تعالى كالناذر ثم شرط حنثهأن لايصوم جميع ألشهر فسواء أفطر فيـه يوما أو أكثر فقد وجـد شرط الحنث والحاصل أنه اذا لم ينو شيئاً كان كلامه لذراً باعتبارالظاهر والعادة واذنوى الممين كان عيناً ننيته نذراً بظاهره واذنواهما جميما كان نذراً وعيناً في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وروى أصحاب الاملاء عن أبي يوسف رحمه الله تمالي أنهما لا مجتمعان في كلة واحدة ولكنه ان نوي اليمـين فهو يمين تلزمه الكفارة بالحنث دون القضاء وان نواهما كان نذرآ ولم يكن يمينا وجه قوله ان حكم النذر يخالف حكم اليمين فلا يجتمعان في كلام واحد كقوله لامرأته أنت على حرام ان نوى به الطلاق كان طلاقا وان نوی به الیمین کان یمیناً ولا یجتمعان وان نواهما ولیس هـذا نظیر قول أبی يوسف رحمه الله تمالى في اجتماع معنى الحقيقة والمجاز في كلام واحد في بعض مسائل الايمان لان حكم المجاز هناك غيير مخالف لحكم الحقيقة فكان بمنزلة لفظ العموم وجه قولهما أن في لفظه كلتين احداهما بمين وهوقوله للهفان ممناه بالله قال ابن عباس رضي الله عنه دخل آدم الجنة فلله ماغر بت الشمس حتى خرج وهذا لان اللام والباء يتعاقبان قال الله تعالى أكمنتم له وفي موضع آخر به وقوله على نذر الا أن عند الاطلاق غلب عليه معنى النذر باعتبار العادة فحمل عليه فاذا نواهما فقد نوى بكل لفظ ما هو من محتملاته فيعمل شيته وليس هذا نظير ما يقال إن على قول أبي حنيفة رحمـه الله تعالى لانجتمع الحقيقة والمجاز في لفط واحد لأن الحقيقة استمال اللفظ في موضعه والمجاز استماله في غير موضعه وانما ذلك في كلمة واحدة لافي كلمتين ﴿ قَالَ ﴾ وان نذر صومسنة بعينها أفطر يوم النحر ويوم الفطر وأيام التشريق لان الصوم في هذا الايام منهي عنه شرعاً والى العبد ولاية الايجاب بنذره لارفع المنهي ثم عليه قضاء هذه الايام عنــدنا . وقال زفر رحمه الله تعالى ليس عليــه القضاء وهو قول الشافمي رحمه الله تعالى واصل المسئلة اذا قال لله على ان أصوم غداً وغداً يوم النحر أو قال لله على ان أصوم يوم النحر صح نذره في الوجهيين ويؤمر بأن يصوم يوما آخر فان صام في ذلك اليوم خرج من موجب نذره وعنــد زفر والشافعي رحمهــما الله تعالى لا يصح نذره وهو رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه اذا قال لله على صوم يوم النحر لم يصح نذره وان قال غداً وغداً يوم النحر صح نذره وجــه قولمها ان الصوم غير مشروع في هذه الايام وليس الى العبد شرع ماليس بمشروع كالصوم ليلا

ويانه أن الشرع عين هذا الزمان للاكل بقوله عليه السلام فأنها أيام أكل وشرب وتعينه لاحد الضدين ينفي الضد الآخر فيه والدليل على أنه لا يصلح لاداء شيَّ من الواجبات ان الصوم اسم لما هوقرية والمنهى عنه يكون معصية فلا يكون صوماً ﴿ولنا﴾ ان الصوم مشروع في هذه الايام فان النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن صوم هذه الايام وموجب النهى الانتهاء والانتهاء عما ليس بمشروع لا يتحقق ولان موجب النهى الانتهاء على وجه يكون للعبد فيه اختيار بين أن ينتهي فيثاب عليه وبين أن يقدم على الارتكاب فيماقب عليه وذلك لاتحقق اذا لم سق الصوم مشروعا فيهوموجب النهي غيرموجب النسخ فاذا كان موجب النسخ رفع المشروع عرفنا أنه ليس موجب النهي رفع المشروع والممني الذي لأجله كانالصوم مشروعاً في سائر الايام كونالامساك فيها بخلاف العادةوهذا المعنى فيهذه الأيام أظهر والشرعأس بالفطر فيه لاانه جعله مفطراً فيه كخلاف الليــل فقــد جعله مفطراً بدخول الليل بقوله فقد أفطن الصائم أكل أولم يأكل والنهي يجعل الأداء من العبد فاسداً ولهذا لا يصلح لأداء شيُّ من الواجبات بهولكن صفة الفساد لا تمنع بقاء أصله شرعا كمن أفسدا حرامه نفي عقد الاحرام وعليه أداء الافعال شرعا واذا ثبت أن الصوم مشروع في هذا اليوم فقد حصل نذره مضافا الى عله فيصح وليس في النذر ارتكاب المنهى انما ذلك في أداء الصوم ولهذا أمرناه بأن يصوم يوما آخر كيلا يكون مرتكبا للنهي ولو صام في هذه الايام خرج عن موجب نذره لانه ماالتزم الا هذا القدر وقد أدى كن قال لله على أن أعتق هذه الرقبة وهي عمياً، خرج عن موجب نذره باعتاقها لأنه ما النزم الا هذاالقدر وقد أدى باعتاقها وان كان لا يتأدى شئ من الواجبات بها وكمن نذر أن يصلي عند طلوع الشمس فعليه أن يصلي في وقت آخر فاذا صلى في ذلك الوقت خرج عن موجب نذره وجه روانة الحسن أنه اذا نص على نوم النحر فقد صرح في نذره عيا هو منهي عنه فلريصح واذا قال غداً لم يصرح في نذره عا هو منهي عنه فصح نذره وهو كالمرأة اذا قالت للهعلى أن أصوم يوم حيضي لميصح نذرهاولو قالت غدآ وغداً يوم حيضها صح نذرها اذا عرفنا هذا فنقول اذا نذر صومسنة بمينها فعليه قضاء خمسة أيام اذا أفطر فيها يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق وان النزم سنة بغير عينها فعليه قضاء يصل هذا القضاء بالاداء وكان محمد بن سلمة رحمه الله تمالي يقول في هذا الفصل لا يفطر

في الايام الخسسة لان هذا القدر من النتابع في وسمه والأول أصح وهو مروى عن أبي بوسف رخمه الله تمالي وكذلك المرأة ان نذرت صوم سنة بعينها قضت أيام الحيض لما بينا ﴿قَالَ ﴾ رجل جعل لله عليه أن يصوم كل خميس يأتي عليه فافطر خميساً فعليه القضاء وكفارة اليمين ان أراد يمينا فان أفطر خميساً آخر قضاه أيضاً ولم يكن عليه كفارة أخرى لان اليمين واحدة فاذاحنث فيها مرةلايحنثمرة أخرى وبحكم النذر لزمه صوم كل خميس فكل ما أفطر في خيس كان عليه قضاؤه وهذا لان ايجاب القضاء في كل خيس لانقتضي تعدد النذر يخلاف ايجاب الكفارتين ﴿ قال ﴾ وانجمل لله عليه ان يصوماليوم الذي يقدم فيه فلان أبدآ فقدم فلان ليلا لم يلزمه شئ لان اليوم حقيقة لبياض النهار ولم يوجد ذلك عند قدوم فلان ولايقال اليوم بمدنى الوقت كالو قال لامرأته أنت طالق في اليوم الذي يقدم فيه فلان لان اليوم قد يحتمل معنى الوقت ولكن اذا قرن به مايختص بأحد الوقتين وهو بياض النهار علم أنه ليس مرادهالوقت مطلقا بخلاف الطلاق فأنه لا يختص بأحد الوقتين وان قدم فلان في يوم قد أكل فيه فعليه ان يصوم ذلك اليوم فيما يستقبل ولا يقضي هذا اليوم الذي أكل فيه وعن أبي يوسف رحمه الله تمالي ان عليه قضاءه قال لان السبب هو النذر والوقت شرط فيه فعندوجو ده يستندا لوجوب الى نذره فكانه قال لله على انأصوم غداً فاكل الغد فعليه قضاؤه وجه ظاهر الروايةانه أضافالنذرالى وقت قدوم فلان فعند وجود القدوم يصير كالمجد دللنذر كاهو الاصل انالملق بالشرط عندوجوده كالمنجز ومن أكل في يوم ثم قال لله على ان أصوم هذا اليوم أبداً فعليه ان يصومه فيما يستقبل وليس عليه قضاء هــذا اليوم وكـذلك لو قدم فلان بمد الزوال وجواب أبي يوسف رحمه الله تمالي في هذا غـير محفوظ ويجوز ان يفرق بينهما بملة ان مابعد الزوال ليس بوقت لالتزام الصوم من أحد وما قبل الزوال ان لم يكن وقناً لالتزام الصوم في حق الأكل فهو وقت في حق غيره والا ظهر انه يسوى بينهـما وانكان قدم قبل الزوال ولم يكن أكل فيه صامه لبقاء وقت النية عند القدوم وصاركالمنجز للنذر في الحال ﴿ قال ﴾ رجل أصبح صلقاً يوم الفطر ثم أفطر فلا قضاء عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالى وعليه القضاء في قول أبي يوسف ومحمدر حمهما الله تمالي لأن الشروع مازم كالنذر بدليل سائر الايام والنهي لاعنع صحة الشروع فيجب القضاء كمن شرع فى الصلاة في الأوقات المكروهة وأبو حنيفة رحمه الله تمالى يقول لم يجب عليه الاتمام بعد الشروع

لان فيه معصية ووجوب القضاء ينبني على وجوب الاتمام ولان القدر المؤدى كان فاسداً لما فيـه من ارتـكاب النهي فلا بجب عليـه حفظه ووجوب الاتمام والقضاء لحفظ المؤدي يخلاف النذر فانه منذره صار مرتكباً للنهي وفي الشروع في الصلاة في الوقت المكروة روايتان عن أبي حنيفة رحمــه الله تمالي وبعد التسليم الفرق من وجهين أحدهماان بالشروع هناك لايصير من تكباً للنهي لان عجرد التكبير لا يصير مصلياً كن حلف ان لايصلي فكبر لابحنث فلهذا صح الشروع وهنا بمجرد الشروع صار صائماً مرتكباً للنهي بدليــل مسئلة المين ولان هناك مكنه الأداء بذلك الشروع لابصفة الكراهة بان يصب حتى تبيض الشمس فلهـذا لزمه وهنا بهذا الشروع لايمكنه الأداء بدون صفة الكراهـة فلم تلزمه ﴿ قال ﴾ امرأة قالت لله على أن أصوم يوم حيضي فـ لا شيء عليها لان الحيض ينافي أداء الصوم ومع التصريح بالمنافي لايصح الالتزام كمن قال الله على ان أصوم اليوم الذي أ كلت فيه وكذلك ان حاضت ثم قالت لله على ان أصوم هــذا اليوم لان المنافي متحقق فكأنها صرحت به مخلاف ما اذا قالت لله على ان أصوم غداً فحاضت من الغد لانه ليس في لفظها تصريح بالمنافي فصح الالتزام ثم تمذر عليها الأداء بما اعترض من الحيض فعليها القضاء ﴿ قال ﴾ واذا دخل الغبار أو الدخان حلق الصائم لم يضره لان هـ ذا لا يستـطاع الامتناع منه فالتنفس لابد منه للصائم والتكليف بحسب الوسع ولوطعن برمح حتي وصل الي جوفه لم يفطره لان كون الرمح بيــد الطاعن يمنع وصوله الى باطنه حكماً فان بتي الزج في جوفه فسد صومه لأنه صار مغيباً حقيقة فكان واصلا الى باطنه وهو قياس مالو ابتلم خيطاً فان بقي أحد الجانبين بيده لم يفسد صومهوان لم يبق فسد صومه ﴿ قال ﴾ ولو أكره على أكل وشرب فعليه القضاء دون الـكفارة عندنا وقال الشافعي رحمـه الله تعالى ان تناول بنفسه مكرهاً فكذلك وان صب في حلقه لم يفسد صومه واعتبر صنعه في ذلك ونحن نعتبر وصول المفطر الى باطنه مع ذكره للصوم وذلك لايختلف بفعله ويفعل غيره وكمذلك النائم ان صب في حلقه ماء فسد صومه عندنا ولم يفسد عند زفر والشافعي رحمهما الله تعالى لأنه أعذر من الناسي اذا لاصنع له أصلا ولكنا نقول الناسي معدول به عن القياس بالنص وهذا ليس في معناه لان النسيان لاصنع فيه للعباد فاذا كان المذر بمن له الحق منع فساد صومه واليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله أطعمك وسقاك وهنا انما

جاء المذر بسبب مضاف الى العباد وهو النوم منه والصب من غيره وهـذا غير مانع من فساد الصوم لوصول المفطر الى باطنه ﴿ قال ﴾ وللصائم ان يستاك بالسواك أول النهار وآخره وكره الشافمي رحمه الله تعالى للصائم السواك آخر النهار لقوله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عنــد الله تعالى من ريح المسك والسواك يزيل الخلوف وما هو أثر العبادة يكره ازالتـه كدم الشهيد ﴿ ولنا ﴾ قوله صلى الله عليه وســلم خير خــلال الصائم السواك وقال لو لا أن اشق على أمتى لأمرتهـم بالوضوء عنـد كل صلاة وبالسواك عند كل وضوء ثم هو تطهير للفم فـ لا يكره للصائم كالمضمضـة والسواك لا يزيل الخلوف بل يزيد فيه انما يزيل النكهة الكريهة ومراده صلى الله عليه وسلم بيان درجة الصائم لا عين الخلوف فان الله تمالي يتمالى هنأن تلحقه الروائح ودم الشهيد يبتى عليه ليكون شاهداً له على خصمه يوم القيامــة والصوم بين المبد وبين من يمــلم السر وأخفى فلا حاجة الى الشاهد والسواك الرطب واليابس فيه سواء لقول ابن عباس رضى الله عنه لا بأس للصائم أن يستاك بالسواك الاخضر وكذلك لا بأس أن يبله بالماء الا في رواية عن أبي يوسف رحمه الله تمالي أنه كر. ذلك لانه بجد منه بدآ فهو نظير الذوق وادخال الماء في فمه من غير حاجة ﴿ وَلَنَّا ﴾ حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك بالسواك الرطب وهو صائم ﴿ قال ﴾ واذا خافت الحامل أو المرضع على نفسها أو ولدها أفطرت لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع الصوم ولانه يلحقها الحرج في نفسها أو ولدها والحرج عــذر في الفطر كالمريض والمسافر وعليها القضاء ولاكفارة عليها لانها ليست بجآنية في الفطر ولا فدية عليها عندنًا . وقال الشافعي رحمـه الله تعالى ان خافت على نفسها فكذلك وان خافت على ولدها فعليها الفـدية ومذهبه مروى عن ابن عمر رحمـه الله تعالى ومذهبنا مروى عن على وابن عباس رضي الله عنهما الا ان المروى عن ابن عمر الفيدية دون القضاء والجمع بينهدما لم يشتر عن أحد من الصحابة وهو يقول الفطر منفعة حصات بسبب نفس عاجزة عن الصوم خلقة لاعلة فيوجب الفدية كفطر الشيخ الفاني وهذا لان الفطر منفعة شخصين منفعتها ومنفعة ولدها فباعتبار منفعتها يجب القضاء وباعتبار منفعة ولدها تجب الفدية ﴿ولنا ﴾ ان هـذا مفطر يرجى له القضاء فلا يلزمهالفداء كالمريض والمسافر وهـذا لان الفـدية

مشروعة خلفا عن الصوم والجمع بين الخلف والاصل لايكون وهو خلف غير معقول بل هو ثابت بالنص في حق من لايطيق الصوم فلا يجوز ايجابه في حق من يطيق الصوم ولا يجوز أن يجب باعتبار الولد لانه لاصوم على الولد فكيف يجب ماهو خلف عنه ولانه لا بجب في مال الولد ولو كان باعتباره لوجب في ماله كنفقتــه ولتضــاعف بتعــد الولد واما الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم فانه يفطر ويطم لكل يوم نصف صاع من حنطة . وقال مالك لافدية عليه قال لان أصل الصوم لم يلزمه لكونه عاجزاً عنه فكيف يلزمه خلفه لان الخلف مشروع ليقوم مقام الاصل ولنا أن الصوم قـــد لزمه لشهو د الشهر حتى لو تحمل المشقة وصام كان مؤديا للفرض وانما يباح له الفطر لاجل الحرج وعــذره ليس بمرض الزوال حتى يصار الى القضاء فوجبت الفدية كمن مات وعليه الصوم يوضحه ان الصوم لزمه لاباعتبار عينه بل باعتبار خلفه كالكفارة تجب على العبد لاباعتبارالمال بل باعتبار خلفه وهو الصوم والاصل فيه قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعلى الذين يطيقونه فلا يطيقونه فدية وقيل حرف لامضمر فيه معناه وعلى الذين لايطيقونه قال الله تمالى بيين الله لكم ان تضلواأى لئلاتضلواوجمل فيها رواسي أن تميد بكم أي اثلا تميد بكم ﴿ قال ﴾ واذا أكل الصائم الطين أو الجص أو الحصاة متعمداً فعليه القضاء ولا كفارة عليه وقد بينا هذا ومرادة ظين الارض فأما اذاأكل الطين الارمني تلزمه الكفارة رواه ابن رستم عن محمد رحمهما الله تعالى لان هذامم التداوى به فانه والغاريقون سواء ﴿ قال ﴾ ابن رستم قلت لمحمدفان أكل من هذا الطين الذي يقلى ويؤكل قال لا أدري ماهذا والصحيح أنه تلزمه الكفارة لانه يؤكل تفكها ويؤكل على سبيل التداوي فقد ينفع المرطوب ﴿قَالَ ﴾ ويكره للصائم مضغ الملك ولا يفطر ولان مضغ العلك مديغ المعدة ويشهى الطمام ولم يأن له فهو اشتغال عا لا يفيـد والناظر اليه من بعـد يظن أنه يتناول شيئاً فيهمه ولا يأمن أن بدخل شيئاً منه حلقه فيكون معرضاً صومه للفساد ولكن لا يفطره لان عين العلك لا تصل الى حلقه أغا يصل اليه طعمه وهذا اذا كان العلك مصلحا ملتمًا فأما اذا لم يكن ملتمًا فمضفه حتى صار ملتمًا نفسد صومه لانه تنفتت أجزاؤه فيسدخل حلقه مع ريقه ﴿قال ﴾ ولا بأس بأن تمضغ المرأة الصبيها طعاما اذا لم تجد منه بدا لان الحال حال الضرورة ويجوزلها الفطر لحاجة الولد فلأن يجوز مضغ الطعام كان أولى فاما اذا كانت تجد من ذلك بدا يكره لها ذلك لانها لاتأمن أن يدخل شي منه حلقها فكانت معرضة صومها للفساد وذلك مكروه عند عدم الحاجة قال صلى الله عليه وسلم من حام حول الحمي يوشك أن يقع فيه والله تمالى أعلم بالصواب

## -مر باب صدقة الفطر كه-

(الاصل) في وجوب صدقة الفطرحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على كل حر وعبد ذكرا أو أنثى صغيراً أوكبيراً صاعاً من تمرآ وصاعاً من شميروحديث عبد الله بن تعلبة العدوى ويقال العبدرى الذي بدأ به محمد رحمــه الله تعالى الباب فقال خطبنا رسول الله صلى الله عليــه وسلم فقال ادوا عن كل حر وعبد صــفير أوكبير نصف صاع من برأو صاعاً من تمر أو صاعاً من شمير وحديث ان عباس رضي عنه أنه خطب بالبصرة فقال أدوا زكاة فطركم فنظر الناس بمضهم الى بمض فقال من هنا من أهل المدينة قوموا رحمكم الله فعلموا اخوانكم فأنهم لايعلمون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في هذا اليوم ان نؤدي صدقة الفطر عن كل حر وعبد نصف صاع من بر أوصاعاًمن تمر أوصاعاً من شعيرتم الشافعي رحمــه الله تعالى أخذ بحديث ابن عمروقال انها فريضة بناء على أصلهأنه لافرق بين الواجب والفريضة وعندنا هي واجبة لان تبوتها يكون واجباً في حق العملولا يكون فرضاً حتى لا يكفر جاحده انما الفرض ماثبت بدليل موجب للعلم وقيل في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى أي تطهر بأداء زكاة الفطر وصلى صلاة العيد بعده ثمسبب وجوب صدقةالفطر رأس يمونه بولايته عليه قال صلى الله عليه وسلم أدوا عمن تمونون وحرف عن للانتزاع من الشيُّ فيحتمل أحـــــ وجهين اما ان يكون سبباً ينتزع منه الحكم أومحلا يجب عليـه ثم يؤدى عنــه وبطل الثاني لاستحالة الوجوب على العبد والكافر فتعين الأول ولانه يتضاعف بتضاعف الرؤس فعلم ان السبب هو الرأس وانما يعمل في وقت مخصوص وهو وقت الفطر ولهذا يضاف اليه فيقال صدقة الفطر والاضافة في الاصل وان كان الى السبب فقد يضاف الى الشرط عجازاً فان الاضافة تحتمل الاستعارة فاما التضاعف بتضاعف الرؤس لايحتمل الاستعارة ثم هي عبادة فيها مهني

المؤنة ولهذا لايشترط لوجوبه كال الاهلية ومعنى المـؤنة يرجح الرأس في كونه سبباً على الوقت واذا كان الوجوب في وقت ألفطر من رمضان وهو عند طلوع الفجر من يوم الفطر يستحب أداؤه كما وجب قبل الخروج الى المصلى لحديث ابن عمر انرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم ان يؤدوا صدقة الفطر قبل ان يخرجوا الى المصلى وقال اغنوهم عن المسئلة فيمثل هذا اليوم والمعنى انه اذا أدى قبل الخروج تفرغ قلب الفقير عن حاجة العيال فتفرغ لأداء الصلاة وقيل في يوم الفطر يستحب للمرءستة أشياءان يغتسل ويستاك ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويؤدي فطرته وبتناول شيئاً ثم يخرج الىالمصلى ﴿ قال ﴾ وعلى المسلم الموسر ان يؤدي زكاة الفطر عن نفسه اما اشتراط الاسلام فلان في آخر حديث ابن غمر رضى الله عنه قال من المسلمين وقال صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر طهرة للصائمين من اللغو والرفث . وقال غمر رضي الله عنه الصوم مجبوس بين السماء والارض حتى تؤدي زكاة الفطر ولانهاعبادة فلاتجب الاعلى منهو أهل لثوابها وهو المسلم وأما اشتراط اليسارفقول علماً ننا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى من ملك قوت يومة وزيادة بقدر مايؤدي زكاة الفطر فيؤدى زكاةالفطر لانهذكر في آخر حديث النعمر رضي الله عنه غني أو فقير ولانه واجد لما يتصدق به فضلاءن حاجته فيازمه الأداء كالموسر وهذا لان صدقة الفطرتشبه الكفارة دون الزكاة حتى لايمتبر فيها الحول وفي الكفارة يمتبر تيسر الاداء دون الغني فكذلك في زكاة الفطر ﴿ وَلَنَّا ﴾ قوله صلى الله عليه وسلم لا صدقة الا عن ظهر غنى ولان الفقير محل الصرف اليه فلا بجب عليه الأداء كالذي لا علك الا قوت نومه وهذا لان الشرع لا يرديما لا نفيد فلوقلنا بأنه يأخذمن غيره ويؤدى عن نفسه كان اشتغالا عما لا يفيد وحديث ابن عمر رضي الله عنه محمول على ماكان في الابتداء ثم انتسخ بقوله صلى الله عليه وسلم انما الصدقة ما كانت عن ظهر غنى أو ما أبقت غنى أو هو محمول على الندب فانه قال في آخره أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيعطيه الله أفضل بما أعطى ثم اليسار المعتبر لايجاب زكاة الفطر أن يملك مأتي درهم أو ما يساوى مائتي درهم من الدراهم التي تغلب النقرة فيها على الغش فضلا عن حاجته ويتعلق بهذا اليسار أحكام ثلاثة حرمة أخذ الصدقة ووجوب زكاة الفطر والاضحية وكما يؤدى عن نفسه فكذلك يؤدى عن أولاده الصغار لان رأس أولاده في معنى رأسه فانه يمونهم بولايته وقد بينا أن سبب الوجوب هذا وكذلك يؤدى عن مماليكه للخدمة

لانه يمونهم بولايته عليهم القن والمدبر وأم الولد فىذلك سواء فان ولايتمه عليهم لا تنعدم بالتدبير والاستيلاد انما تستحيل المالية مذا السبب ولا عبرة للمالية فأنه يؤدى عن نفسه وعن أولاده الصغار ولا مالية فيهم ما خلا مكاتبيه فانه لا يؤدى عنهم لان ولايتــه عليهم قد اختلت بسبب الكتابة فان المكاتب صار عنزلة الحر في حق اليد والتصرف وحكى عن عطاء أنه يؤدي عنهم لفوله صلى الله عليه وسلم أدوا عن كل حرّ وعبد - وقال المكاتب عبد ما بتى عليه درهم ولـكنا نستدل بقوله صلى الله عليه وسلم أدوا عمرت تمونون وهو لا يمون المكاتب وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يؤدي زكاة الفطر عن جميع مماليكه الا المكاتبين له وليس على المكاتب أن يؤدي عن نفسه ولا عن مماليكه الا على قول مالك رحمه الله تعالى فانه يجعل المكاتب مالكا لكسبه مناء على أصله ان المملوث من أهل ملك المال اذا ملكه المولى وعندنا المملوك مال ليس من أهل ملك المال للتضادبين المالكية وبين المملوكية والمكاتب ليس عالك لكسبه على الحقيقة وقد بينا أن شرط الوجوب الغنا وذلك لانثبت مدون حقيقة الملك والدليل عليه إباحة الأخذ لهوانكان في مده كسب ﴿قال ﴾ ويؤدى المسلم عن مملوكه الكافر عندنًا . وقال الشافعي رحمه الله تعالى لايؤدى عنه وهذهالمسئلة تنبني على أصل وهو أن الوجوب عندنًا على المولى عن عبــده فتعتبر أهلية المولى وعنــده الوجوب على العبد ثم يتحمل المولى عنه فيعتبر كون العبد أهلا للوجوب عليه وهو يســتدل لاثبات هذا الاصل بحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض صــدقة الفطر على كل حر وعبد ولأثنها طهرة للصائم ووجوب الصوم على العبد وقيل صدقـة الفطر للصوم كسجود السهو للصلاة والسجود يجب على المصلى لاعلى غيره = رقال ابن عمر في صدقة الفطر ثلاثة أشياء قبول الصوم والفلاح والنجاة من سكرات الموت وعـذاب القبر ﴿ولنا﴾ قوله عليـه الصلاة والسلام أدوا عمن تمونون فانما الوجوب على من خوطب بالاداء وجعله بمنزلة النفقة ونفقة المملوك على المولى فكذلك صدقة الفطر عنه ثم هذه صدقة واجبة باعتبار ملكه فكانت عليه التداءكزكاة المال عن عبــد التجارة وهــذا لان حال العبد دون حال فقــير لا علك شيئاً لأن ذلك الفقير من أهل الملك والعبد لافاذا لم تجب على الفقير الذي لا يملك شيئاً فلأن لأنجب على العبدأ ولى والدليل عليه أنه لايخاطب بالاداء بحال بخلاف الصغير الذي له مال فانه يخاطب بالاداء بعد البلوغ اذالم يؤده عنه وليه وحرف على في حديث ابن عمر بمعني

حرف عن قال الله تمالي اذا اكتالواعلى الناس يستوفون أي عن الناس ولا معتبر بالصوم فانه يجب علىالرضيع ولاصوم عليه وعلى سبيل الابتداء في المسئلة لناحديث نافع عن ابن غمر ومقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أدوا عن كل حر وعبد يهوديأو نصراني أو مجوسي وهونص ولكنه شاذ وقدينا ان السبب رأس عونه بولايته عليه وذلك لا مختلف بكفر المملوك واسلامه ولا يؤدى الـ كافر عن مملوكه المسلم اماء: د نافلان الوجوب على المولى والمولى ليس بأهل له وعند الشافعي رحمه الله تعالى تحمل المولى عن عبده يستدعى أهلية أداء العبادة والـكافر ليس بأهل له والوجوب على العبد عنده باعتبار تحمل المولى الأداء عنه فاذا العدم ذلك في حق المعلوك لم يجب أصلا ﴿ قال ﴾ واذا كان للولد الصغير مال أدي عنه أبوه من مال الصغير في قول أبي حنيفة وأبي بوسف رحمهما الله تمالي وكذلك يضمي عنه من ماله استحساناً في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي ذكره في كتاب الحيل وقال محمد وزفر رحمهما الله تمالي يؤدي من مال نفسه ولو أدىمن مال الصغير ضمن وكذلك الخلاف فيالوصي الاانءند محمد وزفر رحمهما الله تعالى الوصي لايؤدي عنهأصلا والقياس ماقالا لانها زكاة في الشريعة كزكاة المال فلا تجب على الصغير ولانها عبادة والصبي ليس بأهل لوجوب العبادة عليه فان الوجوب ننبني على الخطاب استحسن أبو حنيفةوأبو توسف رحمهما الله تمالى فقالا فيها معنى المؤنة بدليل الوجوب على الغير بسبب الغيدفهو كالنفقة ونفقة الصغير في ماله اذا كان له مال ثم هذه طهرة شرعية فتقاس خفقة الختان وهذا لانالولم نوجب عليه احتجنا الى الابجاب على الأب فكان في الابجاب في ماله حفظ حق الأب وهو اسقاط عنه ومال الصبي محتمل حقوق العباد وبه فارق الزكاة ثم على قول أبي حنبفة وأبي يوسف رحمهماالله تعالى كما يؤدي عن الصغير من ماله فـكــذلك عن مماليك الصغير يؤدي من مال الصغير وعند محمد لايؤدي عن مماليكه أصــــ لا والمعتو = والمجنون في ذلك عنزلة الصغير وروى عن محمد رحمه الله تمالي أن الأب أنما يؤدي عن أنه المعتوه والمجنون اذا بلغ كذلك فأما اذا بلغ مفيقاً ثم جن فليس عليه ان يؤدى عنه من مال نفسه ولا من مال ولده لانه اذا ولدمجنوناً بقي ما كان واجباً ببقاء ولايته فاما اذا بلغ مفيقاًفقد سقط عنه لزوال ولايته فلا يمود بمد ذلك وازعادت الولاية لاجل الضرورة وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى السبب رأس عونه بولايته عليه وذلك لايختلف بالجنون الأصلي

والطاري ﴿ قَالَ ﴾ وليس علي الرجل ان يؤدي عن أولاده الـكبار وقال الشافعي رحمه الله تمالى ان كانوا زمني معسرين فعليه الأداء عنهم وان كانوا أصحاء معسرين في عياله فله فيله وجهان واستدل قوله صلى الله عليه وسلم أدواعمن تمونون هو يمون ولده الزمن والممسر وأصابنا قالوابان السبب رأس عونه بولايته عليه ليكون في معنى رأسه ولا ولاية له على أولاده الزمني اذا كانوا كباراً ومدون تقرر السبب لاشبت الوجوب ﴿قَالَ ﴾ ولا يؤدي الجــد عن نوافله الصفار وان كانوا في عياله وروى الحسنءن أبى حنيفة رحمهماالله تعالى ان عليه الاداء عنهم بمدموت الأب وهذه أربع مسائل يخالف الجدفيها الأب في ظاهر الرواية ولا يخالف في رواية الحسن احدها وجوب صدقة الفطر والثاني النبعية في الاسلام والثالث جر الولاء والرابع الوصية لقرابة فلان وجه رواية الحسن ان ولاية الجد عند عدم الاب ولاية متكاملة وهو بمونهم فيتقرر السبب في حقه ووجه ظاهر الرواية ان ولاية الجد منتقلة من الاب اليه فهو نظير ولاية الوصيوهذا لأن السبب أنما يتقرر أذا كان رأسه في معنى رأس نفسه باعتبار الولايةوذلك لايتقرر فيحق الجدلان ثبوت ولايته بواسطة وولايته على نفسه ثابتة بدون الواسطة ﴿ قال ﴾ ولا يؤدي الزوج زكاة الفطرعن زوجته . وقال الشافعي رحمه الله تمالي بجب عليه الاداءعنها لقوله عليه الصلاة والسلام أدوا عمن تمونون وهويمون زوجته وملكه عليها نظير ملك المولى على أم ولده فانه نثبت به الفراش وحل الوطئ فكما يجب عليه الاداءعن أم ولده فكذلك عن زوجته ﴿ ولنا ﴾ ان علمها الاداء عن مما ليكما ومن نجب عليــه الاداء من غيره لا بجب على الغير الاداء عنيه وهيذا لان نفسها أقرب اليها من نفس عماليكها ثم النفقة على الزوج باعتبار العقد فلا يكون موجبا للصدقة كنفقة الاجدير غلى المستأجر وهذا لان في الصدقة معنى العبادة وهو ماتزوجها ليحمل عنها العبادات وقــد بينا ان مجرد المؤنة بدون الولاية المطلقة لاينهض سبباً وبعقد النكاح لايثبت له عليها الولاية فيما سوى حقوق النكاح بخلاف أم الولد فان للمولى عليها ولاية مطلقة بسبب ملك الرقبة فأن أدى الزوج عن زوجته بأمرها جاز وان أدى عنها بغير أمرها لم يجز في القياس كما لوأدي عن أَجْنِي وَيَجُوزُ استَحْسَانًا فِي رُوايَةً عَنْ أَبِي يُوسَفَ رَحْمُهُ اللَّهُ تَمَالَى لَانَ العَادة ان الزوج هو الذي يؤدي فكان الامر منها ثابتاً باعتبار العادة فيكون كالثابت بالنص ﴿ قَالَ ﴾ وليس على الرجل ان يؤدى عن أبويه ولاعن أحد من قرابته وان كانوا في عياله لانه لاولاية له

عليهم ولانه متبرع في الانفاق عليهم فهو كمن تبرع بالانفاق على الغير فلا يجب عليه الصدقة عنهم باعتباره ﴿ قَالَ ﴾ ويؤدي صدقة الفطر عن نفسه حيث هو ويكره له أن يبعث بصدقته الى موضع آخر لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه من نقل عشره وصدقته عن مخلاف عشيرته الى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته في مخلاف عشيرته واما عن رقيقه فانما يؤدي صدقة الفطر حيث هو وان كانوا في بلد آخر وحكي ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تمالي أنه رجع عن هذا القول فقال يؤدى عنهم حيث هم وجعله قياس زكاة المال ولا خلاف أن الممتبر هناك موضع المال لا موضع صاحبه فهنا كـذلك . ووجه ظاهر الرواية أن الوجوب على المولى في ذمته ورأس الماليك في حقه كرأســـه فكما أن في أداء الصدقة عن نفسه يمتبر موضعه فكذلك عن مماليكه بخــلاف الزكاة فان الواجب جزء من المــال حتى يسقط بهلاك المال وهنا لا يسقط بهلاك الماليك بعد الوجوب على المولى ﴿ قال ﴾ رجلان بينهـما مملوك للخدمة لا بجب على واحـد منهما صدقة الفطر عنه عنــدنا . وقال الشافعي رحمهالله تمالي بجب عليهما وهو بناء على الاصل الذي تقدم بيانه فان عنده الوجوب على العبد وهو كامل في نفسه وعندنا الوجوب على الولى عن عبده وكل واحد منهما لا علك ما يسمى عبدا فان نصف المبد ليس بعبد وعلى سبيل الابتداء هو يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم أدوا عمن تمونون وهما بمونانه فان نفقته عليهما فكذلك الصدقة عنه ﴿ولنا ﴾ أن السبب رأس يمونه بولايته عليه ولا ولاية لواحد منهما عليه حتى لو أراد أن يزوجه لاعملك ذلك وبمجرد وجوب ألنفقة لايكون عليه وجوب الصدقة فانالنفقة تجب باعتبار ملكسائر الحيوانات ولا بجب الصدقة ما لم ينقرر السبب وهو رأس عونه بولايته عليه ﴿ قَالَ ﴾ فأن كأن بينهما مماليك للخدمة فملى قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي لا يجب على واحد منهما صدقة الفطر عبهم وعند محمد رحمه الله تعالى بجب على كل واحد منهما الصدقة في حصته اذا كان كاملا في نفسه حتى اذا كان بينهما خمسة أعبد بجب على كل واحد منهما الصدقة عن عبدين ومذهب أبي يوسف رحمه الله تعالى مضطرب ذكر في بعض روايات هـذا الكتاب كقول محمد رحمه الله تعالى والاصح أن قوله كقول أبي حنيفة وأبو حنيفة رحمه الله تمالي مر على أصله فأنه لا يرى قسمة الرقيق جبراً فلا علك كل واحد منهما ما يسمى عبداً ومحمد مرعلي أصله فانه يرى قسمة الرقيق جبراً وباعتبار القسمة ملك كل واحد منهما

في البعض متكامل وكذلك مذهب أبي توسف ان كان قوله كقول محمد وان كان قوله كقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فعــذره أن القسمة تنبني على الملك فأما وجوب الصدقة فينبني على الولاية لا على الملك حتى تجب الصدقة عن الولد الصغير وليس لواحد منهما ولاية متكاملة على شي من هذه الرؤس ﴿قال ﴾ فأن كان بينهما جارية فجاءت بولد فادعياه ثم مر يومالفطر فلاصدقة على واحد منهما عن الأم لما بينا فأما على الولد بجب على كل واحد منهماصدقة كاملة في قول أبي وسف وعند محمد رحمهما الله تعالى تجب علمهما صدقة واحدة عنه ولارواية فيه عن أبي حنيفة رحمه الله تمالى فحمد نقول الاب أحدهما في الحقيقة وصدقة الفطر عليه وليس أحدهما بأولى من الآخر فجملناها عليهما نصفين ألا ترى أنهما برثانه ميراث ابن واحد وأبو يوسف رحمه الله تعالى نقول هو ابن لكل واحد منهما بكماله لان البنوة لاتحتمل التجزي ألاتري أنه برث من كل واحدمنهما ميراث ابن كامل فكذلك بجب على كل واحدمنهماعنه صدقة كاملة ﴿قال﴾ وليس على الرجل صدقة الفطر في مماليك التجارة عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى بجب وهو بناءعلى الاصل الذي بينا فان عنده الوجوب على العبد وزكاة التجارة على المولى فلا يمنع ذلك وجوب زكاة الفطر على العبد وعندنا الوجوب على المولى كزكاة التجارة فلا يجتمع زكانان على ملك واحد على رجـل واحد ﴿ قَالَ ﴾ وله أن بجمع صدقة نفسه ومماليكه فيعطيها مسكيناً واحداً لقوله صلى الله عليه وسسلم اغنوهم عن المسئلة في مثل هــذا اليوم والاغناء يحصل بصرف الـكل الى واحَــد فوق ما يحصل بالتفريق ولان المعتبر القدر المنصوص عليه وصفة الفقر في المصروف اليه وذلك لا مختلف بالتفريق والجمع فجاز الكل وهذا مخلاف الهكفارة فانه لو صرف المكل الى مسكين واحد جملة لا بجوز لان العدد في المصروف اليه منصوص عليه فلا بد من وجوده صورة ومعنى ﴿ قَالَ ﴾ فَانَ أَعْطَى قَيْمَةُ الْحَنْطَةُ جَازَ عَنْدُنَا لَانَ الْمُعْتَبِرُ حَصُولُ الْغَنِي وَذَلَكُ مُحْصُلُ بِالْقَيْمَةُ كما يحصل بالحنطة وعند الشافعي رحمه الله تعالى لايجوز وأصل الخلاف في الزكاة وكان أبو بكر الاعمش رحمه الله تمالي بقول أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة لانه أقرب الى امتثال الاّمر وأبعد عن اختلاف العلماء فكان الاحتياط فيه وكان الفقيه أنو جعفررحمه الله تعالى يقول أداء القيمة أفضيل لانه أقرب الى منفه الفقير فانه يشتري به للحال ماعتاج اليه والتنصيص على الحنطة والشعير كان لان البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها فاما في

ديارنا البياعات بجرى بالنقود إوهي أعز الاموال فالأداء منها أفضل ﴿ قال ﴾ ومن مات من بماليكه وولده ليلة العيد فلا صدقة عليه عنهم ومن مات بعد الصبح فالصدقة واجبة عنهم ولا خلاف ان وجوب الصدقة تعلق بالفطرمن رمضان وانما الخلاف في وقت الفطر من رمضان عندنا وقت الفطرعند طلوع الفجرمن يوم الفطر وعنده وقت غروب الشمس من الليلة التي بهل بها هلال شوال حجت لاثبات هذا الأصل ان حقيقة الفطر عند غروب الشمس وكذلك انسلاخ شهر رمضان يكون عند رؤية هلال شوال وذلك عنـــد غروب الشمس وحجتنا ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال أنها كم عن صوم يومين يوم تفطرون فيه من صومكم ويوم تأكلون فيه لحم نسككم ولان حقيقة الفطر عند غروب الشمس كما يكون في هــذا اليوم كذلك فيما قبـله والفطر من رمضان انما يتحقق عا يكون مُعَالِفًا لما تقدم وذلك عند طـلوع الفجرلان فيا تقدم كان يلزمه الصوم في هذا الوقت وفي هذا اليوم يلزمه الفطر وهذا اليوميسمي يوم الفطر فينبني أن يكون الفطر من رمضان فيه ليتحقق هذا الاسم كيوم الجمعة تجب فيه الجمعة وتؤدى فيه ليتحقق هذا ألاسم فيه اذا عرفنا هذافنقول كلمن أسلم من إلكفار ليلةالفطر فعليه صدقةالفطر عندنا لان وقت الوجوب جاء وهو مسلم وكل من يولد ليلة الفطر فعليه صدقة الفطر عندنا لانه جاء وقت الوجوب وهو منفصــل ومن مات من أولاده وممــاليكه ليــلة الفطر فليس عليــه الصــدقة عنهلانه جاء وقت الوجوب وهو ميت ومن مات بعد طلوع الفجر منهم فعليه الصدقة عنه لان وقت الوجوب جاء وهوحي وصدقة الفطر بعد ما وجبت لاتسقط عوت المؤدى عنه مخلاف ألز كاة فان الواجب هناك جزء من المال وبهلاكه يفوت محل الواجب وهنا الصدقة بجب في ذمة المؤدى فبموت المؤدى عنه لايفوت محل الواجب فلهذا لاتسقط حتى روى عن أبي يوسف رخمه الله تمالي في الا مالي ان من قال لعبده آذا جاء يوم الفطر فأنت حر فعليـــه صدقة الفطر عنه لأنه انما عتق بعد طلوع الفجر فلا تسقط به الصدقة الواجبة عنه والدليل على ان وقت الوجوب عند طلوع الفجر حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا باداء صدقة الفطر قبل الخروج الى المصلى والمقصود بهـ ذا الأمر المسارعة الى الأداء لا التأخير عن وقت الوجوب ﴿ قالَ ﴾ واذا مربومالفطر وفي بد الرجل مملوك قد أشتراه وفي البيم خيار لأحد المتبآيمين فأنما الصدقة على من يستقر له الملك عندناوعند زفر رحمه الله تمالى

على من له الخيار وعنــد الشافعي رحمـه الله تمالي على من له ملك العبــد وقت الوجوب هو يقول هذه مؤنة يسبب الملك فتكون نظير التفقة والنفقة تجب على من له الملك وقت الوجوب فكذلك الصدقة وزفر رحمه الله تمالى يقول الولايةلمن له الخيار على المشترى ووجوب الصدقة باعتبار الولاية على الرأس ﴿ ولنا ﴾ إن البيع بشرط الخيار اذا تم يثبت الملك للمشترى من وقت العقد حتى يستحق الزوائد المتصلة والمنفصلة واذا فسنخ عاد الى قدىم ملك البائع فحكم الملك والولاية موقوف فيه فكذلك ماينبني عليه وما بجب عليه بسبب ألملك مقابل عا يستحقه بسبب الملك وهو الزوائد فكما توقف حكم استحقاقه فكذلك حكم الاستحقاق عليه إلا أن النفقة لاتحتمل التوقف لانها تجب لحاجة المماوك للحال فاذا جملناها موقوفة مات المملوك جوعا فلا جل الضرورة اعتبرنا فيه النفقة للحال مخلاف الصدقة وكذلك الخلاف في زكاة التجارة انكان اشتراه للتجارة ﴿ قَالَ ﴾ فان لم يكن في البيع خيار الاان المشترى لم يقبضه حتى مر يوم الفطر فان قبضه بممه ذلك فصدقته عليه لانه كان مالكاله وقت الوجوب وقد تقرر ملكه نقبضه وان تلف قبـل ان نقبضه فلأصدقة على واحد منهمما اما البائع فسلانه لميكن مالكا وقت الوجوب لان البيع البات يزيل ملكه واما المشترى فلان البيع انفسخ من الاصل بهلاك المعقود عليه قبل القبض فينعدم به ملكه من الاصل ووجوب الصدقة بحكم الملك ولم يبق لملك حكم حين انفسخ البيم من الاصل وان لم يمت ورده قبل القبض بعيب أو خيار رؤية فصدقته على البائم ولاشئ على المشترى لان البيع انفسخ من الاصل بالرد قبل القبض بهـذه الاسباب وعاد الى قديم ملك البائع فكأنه لم يخرج عن ملكه بخلاف الأول فان انفساخ البيع هناك بعد الهلاك كفوات القبض المستحق بالعقد فلا يظهر حكم ملك البائم في حال قيامـــه فان رده بعد القبض بعيب أو خيار رؤية فصدقته على المشترى لان ملكه وولاته كانت تامة وقت الوجوب لكونه قابضاً فوجبت الصدقة عليه ثم لاتسقط عنه بزوال ملك عن العين كما لايسقط بهلاكه في يده وقال، فإن كان اشتراه شراء فاسدا فر يوم الفطر قبل أن يقبضه فصدقة، على البائم سواء قبض المشترى بعد ذلكِ أو لم يقبضه وفسخ البيع لان البيع الفاسد لايزيل الملك بنفسه فبقي ملك البائع بمده كما كان قبله واذا قبضه المشتري بمــد ذلك فزوال ملك البائع كان مقصوراً على الحال لان السبب اغاتم الآن والموهوب في هذا نظير المشترى

شراء فاسداً ﴿ قال ﴾ فان مر يوم الفطر وهو مقبوض فان أعتقه المشتري فصدقته عليه لانه كان مالكا وقت الوجوب وتقرر ملكه بتعذر فسخ البيع وان رده فصدقته على البائع لانه عاد الى قديم ملك فان المشتري وان كان قابضاً مالكا وقت الوجوب ولكن بده وملك مستحق الرفع غنها شرعا فاذا رفع صاركأن لم يكن بخلاف الرد بالعيب وخيار الرؤية فانه غير مستحق الرفع عليه ولكنه يرفعه باختياره ﴿ قال ﴾ واذا عجز المكاتب فليس على المولى فيه زكاة السنين الماضية لفطر ولاتجارة اما زكاة الفطر فلأن السبب رأس يمونه بولايته عليمه وذلك لم يكن موجوداً فيما مضى واما زكاة التجارة فيلأنه ما كان متمكنا من التصرف فيه بل كان كالخارج من ملكه وكذلك اذاكان العبد آنقا فوجده لانه كان تاويا في السنين الماضية فليس عليــه عنه زكاة الفطر ولاالتحارة وكذلك ان كان مفصوبا مجحوداً أومأسوراً لأن ملكه في حكم التاوي ويده مقصورة عنه ﴿قال ﴾ واذاعجز المكاتب وقد كان قبل الكتابة للتجارة لم يعد الى مال التجارة لأن بعقد الكتابة صار فاسخا لنية التجارة فيه فانه أخرجه من أن يكون محلا لتصرفاته فلا يصير للتجارة بعــد ذلك الانفعل هو تجارة وعليه زكاة الفطر عنه اذا مر يوم الفطر لأن المملوك في الاصل للخدمة حتى بجعله للتجارة بخلاف ماذا أذن لعبده في التجارة ثم حجر عليه وقد كان اشتراه للتجاره لأنه ماصار فاسخا لنية التجارة فيه فالهبالاذن لم يخرجه من أن يكون محلا لتصرفاته ﴿ قَالَ ﴾ واذا لم يخرج الرجل صدقة الفطر فعليه اخراجها وان طالت المدة الاعلى قول الحسن بن زياد فأنه بقول يسقط عضى يوم الفطر لانها قربة اختصت باحد يومى العيد فكانت قياس الاضحية تسقط عضى أيام النحر ﴿ ولنا ﴾ ان هـذه صـدقة مالية فلا تسقط بعـد الوجوب الابا لاداء كـزكاة المال ولانقول الاضحية تسقط بل ينتقل الواجب الى التصدق بالقيمة لان اراقة الدم لاتكون قربة الا في وقت مخصوص أومكان مخصوص فاما التصدق بالمال قربة في كلوقت ولم يذكر في الكتاب جواز التعجيل في صدقة الفطر الا في بعض النسخ فانه قال أو أدى قبل يوم الفطر بيوم أو بيومين جاز والصحيح من المذهب عندنا أن تعجيله جأئز لسنة ولسنتين لان السبب متقرر وهو الرأسفهو نظير تعجيل الزكاة بعد كال النصاب وعلى قول الحسن بن زياد لا بجوز تمجيله أصلا كالاضحية وكان خلف نأيوب تقول يجوز تمجيله بمد دخول شهر رمضان لاقبله لانه صدقة الفطرولا فطر قبـل الشروع في الصوم وكان نوح بن أبي مريم يقول يجوز

تمحيله في النصف الأخير من رمضان ومنهم من قال في العشر الأواخر منه ﴿قالَ ﴿ وَيُجُوزُ أن يدفع صدقة الفطر الي أهل الذمــة وعلى قول الشافعي رحمــه الله تمالي لا يجوز وعن أبي يوسف رحمه الله تمالى ثلاث روايات في رواية قال كل صدقة مذكورة في القرآن لا يجوز دفمها الى أهل الذمة فعلى هذه الرواية يجوز دفع صدقة الفطراليهم وفي رواية قال كل صدقة واجبة بايجاب الشرع ابتداء من غير سبب من العبد لا يجوز دفعها الى أهل الذمة فعلى هذا لا يجوزدفع صدقة الفطر اليهم ويجوز دفعالكفارات والنذور اليهم وفىروايةقال كلصدقة هي واجبة لا يجوزد فمها اليهم فعلى هـذا لا يجوزدفع الكفاراتوانمايجوز دفع التطوعات والشافيي رحمه الله تعالى يقيس هذا بزكاة المال بعلة أنهاصدقة واجبة فان الصدقة المالية صلة واجبة للمحاويج المناسبين له في الملة فلا عملك صرفها الى غيرهم والمقصود منه أن ينقوى به على الطاعة ويتفرغ عن السؤال لاقامة صلاة العيد ولا يحصل هذا المقصود بالصرف الى أهل الذمة كمالا يحصل بالصرف الي المستأمنين فكما لايجوز صرفها اليهم فكذلك الى أهل الذمة ﴿ ولنا ﴾ ان القصود سدخلة المحتاج ودفع حاجته بفعل هو قربة من المؤدى وهذا المقصود حاصل بالصرف الى أهل الذمة فان التصدق عليهم قربة بدليل التطوعات لانالمنه عن المبرة لمن لا يقاتلنا قال الله تمالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآية بخلاف المستأمن فانه مقاتل وقد نهينا عن المبرة مع من يقاتلنا قال الله تعالى أنما ينها كم الله عن الذين قاتلوكم في الدين الآية والقياس ان يجوز صرف الزكاة اليهم انما تركنا القياس فيه بالنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم والمراد به الزكاة لاصدقة الفطر والكفارات أذ ليس للساعي فيها ولاية الأخـذ فبق على أصـل القياس ﴿ قال ﴾ وفقراء المسلمين أحب الى لانه المدعن الخلاف ولأنهم يتقوون بهاعلى الطاعة وعبادة الرحمن والذمي يتقوى بها على عبادة الشيطان ﴿ قال ﴾ واذا كان للرجل دار وخادم ولا مأل له غير ذلك فليس عليه صدقة الفطر لأنه يحل له أخذ الصدقة ولانه محتاج فان الدار تسترم والخادم يستنفق ولا بدله منهما فهما يزيدان في حاجته ولا يغنيانه وقد بينا ان الصدقة لاتجب الا على الغني لان وجوبها للإغناء كما قال أغنوهم ولا يخاطب بالاغناء من ليس بغني في نفســه ﴿ قَالَ ﴾ وأذا أذن الرجل لعبده في التجارة فتعلقت رقبتــه بالدين ومولاه موسر فعليــه صدقة الفطر لانه عونه بولايته عليه وبسبب الدين تستحق ماليته ومالية من يؤدى عنمه

صدقة الفطر غير معتبرة للوجوب كا في ولده وأم ولده وبسبب الاذن في التجارة لم يخرج من أن يكون للخدمة لان شغله بنوع من خدمته وهذا مخلاف مااذًا كان الدين المستفرق على المولى فإنه لا يلزمه صدقة الفطر لان الدين عليه ينفي غناه ولاصدقة الاعلى الغني ﴿ قال ﴾ فان اشترى المبد المأذون له عبيـداً فليس على المولى عنهم صدقة الفطر لانه انما اشـتراهم للتجارة وفي الامالي عن أبي يوسف رحمه الله تمألي ان كان اشتراهم للخدمة فان أذن له المولى في ذلك فان لم بكن على المأذون دين فعلى المولي صدقة الفطر عنهم لانه مالك لرقابهم وان كان على العبد دين مستفرق لكسبه ورقبته فعلى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى لاتجب على المولى صدقة الفطر عنهم بناء على أصله أنه لا يملك رقابهم وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى بجب على المولى صدقة الفطر عنهم بناء على أصلهما ان دين العبد لاعنع ملك المولى في كسبه كما لا يمنع ملكه في رقبته ﴿ قال ﴾ وزكاة الفطر في العبد الموصى بخدمته على مالك الرقبة وارثاكان أو موصى له لانه تقررالسبب في حقه فاما الموصى له بالخدمة فحقه في المنفعة لافي الرقبة وكذلك العبـ المستعاروالمؤاجرتجب الصدقة على المالك دون المستعير والمستأجر وكذلك عبدالوديمة بجب الصدقة عنه على المودع فان مد المودع كيده وكذلك ان كان في عنقه جنالة عمداً أو خطأً لأن ملكه وولالته لانزول لهذا السبب وكذلك العبد المرهون تجب الصدقة عنه على الراهن اذا كان عنده وفاً بالدين وفضل ما ثتى درهم لأن الرهن لا نزيل ملك الرقبة ولا يوجب فيها حقاً للمرتهن أنما حق المرتهن في المالية وذلك غير معتبر لا بجاب الصدقة وفي الاملاء عن أبي بوسف رحمه الله تعالى ليس على الراهن ان يؤدى الصدقة عنه حتى فكه فاذا فكه أعطاهالما مضي وان هلك قبل أن نفكه فلا صدقة عنه على الراهن وجمله كالبيم بشرط الخيار بقي الكلام في بيان القدر الواجب من الصدقة وذلك من البرنصف صاع فى قول علما تناوعلى قول الشافمي رحمه الله تعالى صاع واستدل بحديث ابن عمر رضي الله عنه فانه ذكر فيه صاعاً من بر أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير والنقـــدير بنصف صاع شئ أحدثه معاوية برأيه على ما قاله أبوسعيد الخدري رضي الله عنه كنا تخرج زكاة الفطرصاعا من طمامحتي قدم معاويةمن الشام فقال لا أرى الا مدين من سمراء الشام بالاحتياط في باب العبادات واجب والاحتياط في اتمام الصاع وقاسمه بالشعير والتمر لعملة

أنه أحد الانواع التي تتأدى به صدقة الفطر ﴿ ولنا ﴾ حديث عبد الله بن تعلبة بن صمير كما روينا في أول الباب وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم وعن كل اثنين صاعا من بر" فالذي روى الصباع كانه سبمع آخر الحبديث لا أوله وهو قوله وعن كل اثنين والتقدير من البر ينصف صاع مذهب أبي بكر وعمر وعلى وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين حتى قال أبو الحسن الـكرخي أنه لم ينقل عن أحــد منهم أنه لا يجوز أداء نصف صاعمن بروبهذا يندفع دءواه أنه رأى معاوية ونقيسه على كفارة الأذى لعلة أنها وظيفة المسكين ليوم وفي كفارة الأذي نص فان كعب بن عجرة سأل وسول الله صلى الله عليه وسملم فقال ما الصدقة فقال ثلاثة آصع على ستة مساكين وليس البر نظير الممر والشمير فان النمر والشمير يشتمل على ما ليس بمأكول وهو النوى والنخالة وعلى ما هو مأكول فأما البر مأكول كله فان الفقير عكنه أكل دقيق الحنطة بخالته بخلاف الشمير وقد بينا تفسير الصاع فيما تقدم وانما يعتبر نصف صاع من بر وزنا هكذا رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تمالي وقال ابن رستم عن جميد رحمهما الله تمالي كيلا حتى قال قلت له لو وزن الرجل منوين من الحنطة وأعطاها الفقير هل تجوز من صدقته فقال لا فقد تكون الحنطة ثقيلة الوزن وقد تكون خفيفة فانما يمتبر نصف الصاع كيلا وجه قوله ان الآثار جاءت بالتقــدير بالصاع وهو اسم للمكيال ووجــه الرواية الاخرى ان العلماء حيين اختلفوا في مقدار الصاع أنه ثمانية ارطال أوخمسة ارطال وثلث فقد الفقواعلى التقدير بمايمــدل بالوزن فانمــا يقع عليه كيل الرطل فهو وزنه ﴿ قال ﴾ ودقيــق الحنطة كالحنطة ودقيق الشمير كمينه عنمدنا وعنمد الشافعي لايجوز الأداء من الدقيمق بناء على أصله ان في الصدقات يعتبر عين المنصوص عليه ﴿ وَلَنَّا ﴾ حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أدوا قبــل خروجكم زكاة فطركم فان على كل مســلم مدين من قمح أو دقيقه ولان المقصود سلمخلة الحتاج وأغناؤه عن السؤال كما قال صاحب الشرع وحصول هذا بأداء الدقيق أظهر لانه أعجل لوصول منفعته اليه وعلى هذا روىعن أبي يوسف رحمه الله تمالي قال أداء الدقيق أفضل من أداء الحنطة وأداء الدرهم أفضل من أداء الدقيق لانه أعجل لمنفعته وأمامن الزبيب يتقدر الواجب بنصف صاع عند أبي حنيفة رحمه الله تمالى ذكره في الجامع الصغير وعلى قول أبي يوسف ومحمد يتقدر بصاع وهو

رواية أسد بن عمرو والحسن عن أبي حنيفةرحمهما الله تمالي ووجهه ان الزبيب نظيير التمر فانهما تقاربان في المقصود والقيمة فكما تقدر من التمر يصاع فكذلك من الزبيب وقد روى في بعض الآثار أو صاعاً من زبيب وجه قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ان الزبيب نظير البر فانه مأكول فكما يتقدر عن البربنصف صاع لهـ ذا المعنى فكذلك من الزبيب والاثرفيه شاذوعثله لا يثبت التقدير فيما تعم به البلوي ويحتاج الخاص والعام الى معرفته لانه لوكان صحيحالاشتهر لعلمهم بهوان أراد الاداء من سائر الحبوب أعطى باعتبار القيمة وقد بينا جوازادا، القيمة عندنا وهـ نما لانه ليس في سائر الحبوب نص على التقـ دير فالتقدير الرأى لايكون وكذا من الأقط يؤدي باعتبار القيمة عندنا . وقال مالك رضي الله عنــه يتقدر من الاقط بصاع وقال الشافعي رحمه الله تمالي في كتابه لاأحب له الاداء من الاقط وان أدى فلم يتبين لى وجوب الاعادة عليه وهـ ذا الحديث روى أو صاعا من أقط ومه أخذ مالك رحمـه الله تمالى وقال الاقط كان قوتًا لاهل البادية في ذلك الوقت كما ان الشمير والتمر كاناً قوتًا في أهل البلاد وأصحابنا قالوا الحديث شاذ لم ينقل في الآثار المشهورة وعمله لايجوز اثبات التقدير فيا تم به البلوى فيبقى الاعتبار بالقيمة فان كانت قيمتم قيمة نصف صاع من برأو صاع من شعير جازوالا فلا والحاصل أن فما هو منصوص لاتعتبر القيمة حتى لوادى نصف صاع من تمر تبلغ قيمته قيمة نصف صاع من بر لا يجوز لان في اعتبار القيمة هنأ أبطال التقدير المنصوص في المؤدي وذلك لابجوز فاما ماليس عنصوص عليه فانه ملحق بالمنصوص باعتبار القيمة اذليس فيه الطال التقدير المنصوص وسويق الحنطة كدقيقها لان التقدير منه نصف صاعلًا بينا في الدقيق والله تعالى أعلم بالصواب

## - ﴿ باب الاعتكاف ﴿ وَ

الاعتكاف قربة مشروعة بالكتاب والسنة اما الكتاب فقوله تعالى ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فالاضافة الى المساجد المختصة بالقرب وترك الوطىء المباح لاجله دليل على أنه قربة والسنة حديث أبي هريرة وعائشة رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان منذ قدم المدينة الى أن توفاه الله تعالى وقال الزهرى عجبا من الناس كيف تركوا الاعتكاف ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان

يفعل الشي ويتركه وما ترك الاعتكاف حتى قبض وفي الاعتكاف تفريغ القلب عن أمور الدنيا وتسليم النفس الى بارئها والتحصن بحصن حصين وملازمة بيت الله تعالى ﴿ قَالَ ﴾ عطاء مثل المعتكف كمثل وجل له حاجة الى عظيم فيجلس على بابه ويقول لا أبرح حتى تقضي حاجـتي والمعتكف يجلس في بيت الله تعالى ويقول لا أبرح حـتي يغـفر لي فهو أشرف الاعمال اذا كان عن إخــلاص تم جوازه يختص بمساجد الجمـاعات وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى قال كل مسجد له امام ومؤذن معلوم وتصلى فيهالصلوات الخس بالجاعة فانه يمتكف فيه وكانسميد بن المسيب بقول لا اعتكاف الا في مسجد بن مسجد المدينة والمسجد الحرام ومن العلماء من قال لا اعتكاف الا في ثلاثة مساجد وضموا الى هذين المسجدين المسجد الأقصى لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجدى هذا والمسجد الحرام ومسجد ايليا يعنى مسجد بيت المقدس والدليل على الجواز في سائر المسلجد قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد فعم المساجد في الذكر واختلفت الروايات عن ابن مسعود وحذيفة بن البمــان رضي الله عنهما فروى أن حذيفة قال لابن مسمود عجباً من قوم عكوف بين دارك وذار أبي موسى وأنت لاتمنعهم فقال ابن مسمو دربما حفظوا ونسيت وأصابوا وأخطأت كل مسجد جماعة يعتكف فيهوروي أن ابن مسعود مر يقوم معتكفين فقال لحذيفة وهل يكون الاعتكاف الافي المسجد الحرام فقال حذيفة رضى الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسجد له امام ومؤذن فانه يعتكف فيه وفي الكتاب ذكر عن حذيفة قال لا اعتكاف الا في مسجد جماعة هذا بيان حكم الجواز فأما الافضل فالاعتكاف في المسجد الحرام أفضل منه في سائر المساجد وروى محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه كان يكره الجوار بمكة ويقول إنها ليست بدار هجرة فان رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر منها الى المدينة وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لابأس بذلك وهوأفضل وعليه عملالناس اليوم ثم الاعتكاف غير واجب بايجاب الشرع ابتداء الا ان يوجبه العبد بنذره فيلزمه لحديث عمر رضي الله عنمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نذرت ان أعتكف يوماً في الجاهليـــة أو قال ليـــلة أوقال يومين فقال أوف بنذرك ومن شرط الاعتكاف الواجب الصوم عندنا وقال الشافمي رحمه الله تعالى ليس بشرط ومذهبنا مروى عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما انهما

قالاً لا اعتكاف الا بصوم ومذهبه مروى عن ابن مسمودوعن على فيه روابتان احدى الروايتين مثل قولنا والثاني ما روى عنــه قال ليس على المعتــكف صوم الا أن يوجب ذلك على نفسه فالشافعي رحمه الله تعالى استدل بهذا وبحديث عمر رضي الله عنــه في سؤاله اني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فأصء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر والليــل لايصام فيه ولان التداء الاعتكاف من وقت غروب الشمس في حق من نذر أن يمتكف شهراً وما يكون شرط العبادة شرط اقترانه بأوله كالطهارة للصلاة وكذلك الاعتكاف بدوام الليل والنهار ولا صوم بالليل فتبين مهذا أنه ليس شرط الاعتكاف ولا هو ركنه لان الصوم أحد أركان الدين والاعتكاف نفل زائد فلا يكون الأقوى ركناً للاضعف بل هو ز ثد في معنى القربة على ما يتم به الاعتكاف فيلزمه التنصيص عليه كالتتابع في الصوم والقران في الحج ﴿ وَلَنَا ﴾ أن النبي صلى الله عليه وسـلم مااعتكف الاصائمًا والافعال المتفـقة في الاوقات المختلفة لاتجري على نمظ واحــد الا لداع بدعو اليه وليس ذلك الابيــان أنه من شرائط الاعتكاف والممني فيه آنه لو قال لله على أن أعتكف صائماً يلزمه الجمع بينهما ونقوله صائماً ولايصحان مجمل نصباً على المصدركما بقال ضربته وجيماً أي ضرباً وجيماً فانه حينيند يصمير كأنه قال اعتكف اعتكافاً صائماً والصوم لا يكون صفة للاعتكاف فالاعتكاف لبث في مقام التعظيم ذلك المقام والصوم كف النفس عن اقتضاء الشهوات اتعابا للبدن فكيف يكون صفة للاعتكاف فمرفنا انه نصب على الحال كما يقال دخل الدار راكبا والحال خلو عن الايجاب لأنه صفةالموجب لا الواجب ومع ذلك يلزمه الجمع بينهما فعرفنا أنه انما لزمه لانه شرط الاعتكاف كمن يقول اصلى طاهراً وشرط الشي يتبعه فيثبت بثبوته سواءذكر أولم يذكر بخلاف نوله أصوم متتابعاً فانه نصب على المصدرلان التتابع صفة الصوم وبخلاف قوله أصلى قائمًا فانه ينصب قائمًا على المصدر بقال صلاة قائمة وبخلاف قوله أحج قارنافان العمرة بالانضام الى الحج يزداد فيها معني القربة ولهذا لزمه دم القران وهو دم نسك وعن كلامه جوابان أحدهما ان الصوم شرط الاعتكاف والشرائط انما تثبت بحسب الامكان ولا يمكن اشتراط الصوم ليلا فسقط للتمذر وجعل الليل تبعا للايام كما ان الشرب والطريق يجمل تبماً في بيع الارض والثاني ان شرط الاعتكاف ان يكون مؤدي في وقت التصوم وبوجود الصوم في النهار يتصف جميع الشهر بأنه وقت الصومودليله شهر رمضان فصار الشرط به موجوداً كما ان من شرط الصلاة ان تقوم اليها طاهراً وذلك محصل في جميع البدن بنسل الاعضاء الاربعة وحديث عمر رضي الله عنه دليلنا فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعتكف وصم وبلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين ان الصحيح من الرواية إنى نذرت ان اعتكف يوما فاما التطوع من الاعتكاف في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمما الله تعالى لا يكون الابصوم ولايكون أقل من يوم فجعل الصوم للاعتكاف كالطهارة للصلاة وفي ظاهر الرواية بجوز التنفل بالاعتكاف كالطهارة للصلاة وفي ظاهر الرواية يجوز التنفيل بالاعتكاف من غير صوم فأنه قال في الكتاب اذا دخيل المسجد منية الاعتكاف فهو معتكف ما أقام تارك له اذا خرج وهـ ذا لان مبني النفل على المساهلة والمسامحة حتى تجوزصلاةالنفل قاعداً مع القسدرة على القياموراكبا مع القدرة على النزول والواجب لا بجوز تركه ﴿ قال ﴾ ولا ينبني للمعتكف أن مخرج من المسجد الالجمعة أو غائط أو بول أما الخروج للبول والغائط فلحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج من معتكفه الا لحاجة الانسان ولان هذه الحاجة معلوم وقوعها في زمان الاعتكاف ولا يمكن قضاؤها في المسجد فالخروج لاجلها صار مستثنى بطريق العادة وكانمالك رحمه الله تعالى يقول اذا خرج لحاجة الانسان لاينبني أن يدخل تحت سقف فإن آواه سقف غير سقف المسجد فسلد اعتكافه وهذا ليس بشي فأن النبي صلى الله عليـ وسلم كان يدخل حجرته اذا خرج لحاجـة واذا خرج للحاجة لم يمكث في منزله بعد الفراغ من الطهر لان الثابت للضرورة ينقدر نقدرها وأما اذا خرج للجمعة فلايفسد اعتكافه عندنا . وقال الشافعي رحمه الله تعالى يفسد اعتكافه فان كان اعتكافه دون سبعة أيام اعتكف في أي مسجد شاء وان كان سبعة أيام أو أكثر اعتكف في المسجد الجامع قال لان ركن الاعتكاف هو المقام والخروج ضده فيكون مفسداً له الا يقدر ما تحققت الضرورة فيه ولا ضرورة في الخروج للجمعة لانه عكنــه أن يعتكف في الجامع فلا يحتاج الى هذا الخروج فهو والخروج لعيادة المريض وتشييع الجنائز سواء ﴿ وَلَنَّا ﴾ أن الخروج للجمعة معلوم وقوعه في زمان الاعتكاف فصار مستثني من نذره كالخروج للحاجة والخروج لعيادة المريض ليس بمملوم وقوعه فى زمان الاعتكاف لا محالة وهذا لأن الناذر يقصد التزام القربة لا المعصية والتخلف عن الجمعة معصية فيعلم يقيناً

انه لم يقصده بنــذره فاذا اعتكف في الجامع كان خروجه أكثر لانه يحتاج في الخروج لحاجة الانسان الى الرجوع الى بيتـه واذاكان بيتـه بعيدا عن الجامع يزداد خروجـه اذا اعتـكف في الجامع على ما اذا اعتكف في مسجد حيـه فاذا أراد الخروج للجمعـة قال في الـكتاب يخرج حين تزول الشمس فيصلي قبلها أربعاً وبعدها أربعاً أو ستاً قالوا - ذا اذا كان معتكفه قريباً من الجامع بحيث لو انتظر زوال الشمس لا تفوته الخطبة ولا الجمعة فاذا كان بحيث تفوته لم ينتظر زوال الشمس ولـكنه بخرج فى وقت عـكنه ان يأتى الجامع فيصلى أربع ركمات قبل الأذان عند المنبر وفي رواية الحسن ست ركمات ركمتان تحيــة المسجد وأربع سنة وكذلك بعد الجمعة يمكث مقدار مايصلي أربع ركمات أوستاً بحسب اختلافهم فى سنة الجممة ولا يمكثأ كثر من ذلك لان الخروج للحاجـة والسنن تبع للفرائض ولا حاجة بعد الفراغ من السنة فان مكث أكثر من ذلك لم يضرهذ كره ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تمالي قال الا ترى انه لو بدا له أن يتم اعتكافه في الجامع جاز وهذا لإن المفسد للاعتكاف الخروج من المسجد لا المكث في المسجد الا أنه لايستحب له ذلك لانه التزم أداء الاعتكاف في مسجد واحد فلا منبغي له ان تمه في مسجد بن ﴿ قال ﴾ ولا يمود المعتكف مريضاً ولا يشهد جنازة الاعلى قول الحسن البصرى فأنه بروى حديثاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعود المعتكف المريض ويشهدالجنازة ﴿ وَلَنَا ﴾ حديث عائشة رضى الله عنهاان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فى اعتكافه اذا خرج لحاجة الانسان يمر بالمريض فيسأل عنه ولا يعرج عليه ولان هذا لم يكن معلوما وقوعه فى مدة اعتكافه فالخروج لأجله لميكن مستثنى كالخروج لتلقى الحاج وتشيبهم وماكان منأكل أوشرب فانه يكون في معتكفه اذلا ضرورة في الخروج لأجله فان هذه الحاجـة بمكن قضاؤها في معتكفه ﴿قال ﴾ واذا مرض المعتكف في اعتكاف واجب فان أفطر يوما استقبل الاعتكاف لانمن شرط الاعتكاف الصوم وقد فاتوالعبادة لاتبق بدون شرطها كالاتبق بدون ركنها ﴿ قال ﴾ واذا خرج من المسجد يوما أو أكثر من نصف يوم فكذلك الجواب لان ركن الاعتكاف قدفات فأما اذا خرج ساعة من المسجد فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يفسد اعتكافه وعندأبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي لايفسدما لم يخرج أكثر من نصف يوم وقول أبي حنيفة رحمهالله تعالى أقيس وقولهما أوسع قالا اليسير من الخروج عفو لدفع الحاجة

فانه اذاخرج لحاجمة الانسان لايؤم بان يسرع المشي وله أن يشي على التؤدة فظهر أن القليل من الخروج عفو والكثير ليس بعفو فجملنا الحد الفاصل أكثر من نصف نوم فأن الاقل تابع للأكثر فاذا كان في أكثر اليوم في المسجد جمل كأنه في جميع اليوم في المسجد كما قلنا في نية الصوم في رمضان اذا وجدت في أكثر اليوم جمل كوجودها في حميم اليوم وأبو حنيفة رحمهالله تعالى يقول ركن الاعتكاف هو المقام في المسجدوالخروج ضده فيكون مفوتًا ركن العبادة والقليل والـكثير في هذا سواء كالأكل في الصوم والحدث في الطهارة ﴿ قال ﴾ ولا تعتكف المرأة الا في مسجد بيتها وقال الشافعي رحمه الله تمالي لااعتكاف الا في مسجد جماعة الرجال والنساء فيه سواء قال لان مسجد البيت ليس له حكم المسجد بدليل جواز بيمـه والنوم فيه للجنب والحائض وهـذا لان المقصوم تعظيم البقعـة فيختص ببقعة معظمة شرعاً وذلك لا يوجد في مساجد البيوت ﴿ وَلَنَّا ﴾ أن موضع أداء الاعتكاف في حقها الموضع الذي تكون صلاتها فيه أفضل كما في حق الرجال وصلاتها في مسجد بينها أفضل فأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل صلاة المرأة فقال فى أشد مكان من بيتها ظلمـة وفي الحـديث ان النبي صـلى الله عليه وسـلم لما أراد الاعتكاف أمر بقبة فضر بت في المسجد فلما دخــل المسجد رأى قبابا مضروبة فقال لمن هــذه فقيــل لعائشة وحفصة فغضب وقال آلبر يردن بهن وفى رواية بردن بهذا وأمر بقبته فنقضت فلم يمتكف في ذلك المشر فاذا كره لهن الاعتكاف في المسجد مع أنهن كن يخرجن الى الجماعـة في ذلك الوقت فلأن عنمن في زماننا أولى وقد روى الحسسن عن أبي حنيفة رحمهـما الله تمالى انها اذا اعتكفت في مسجد الجماعة جاز ذلك واعتكافها في مسجد بيتها أفضل وهــذا هو الصحيح لان مسجد الجماعة يدخله كل أحد وهي طول النهار لاتقدر ان تكون مستترة ويخاف عليها الفتنية من الفسقة فالمنع لهـذا وهو ليس لمعنى راجع الى عين الاعتكاف فلا يمنع جواز الاعتكاف واذا اعتكفت في مسجد بينها فتلك البقعة في حقها كمسجد الجماعــة في حق الرجل لاتخرج منها الالحاجة الانسان فاذا حاضت خرجت ولايلزمهامه الاستقبال اذا كان اعتكافها شهراً أوأكثر ولكنها تصل قضاء أيام الحيض لحين طهرها وقد بينا هذا في الصوم المتتابع في حقها ومسجد بيتها الموضع الذي تصلى فيه الصاوات الحنس من بيتها ﴿ قال ﴾ واذا قال الرجل لله على ان اعتكف شهراً فعليه اعتكاف شهر متتأبع في قول علمائنا

وقال زفر رحمه الله تمالي هو بالخيار ان شاء تابع وان شاء فرق قال لان الاعتكاف فرع عن الصوم فان مالا أصل له في الفرائض لا يصح التزاميه بالنذر ولا أصل للاعتكاف في الفرائض سوى الصوم ثم التتابع في الصوم لا يجب عطلق النذر فكذلك في الاعتكاف والدليل على التسوية أن تعيين الوقت أليه ولايتمين لادائه الشهر الذي يعقب نذره فيهما يخلاف الأيمان والا جال والاجارات قانه تنعين لها الشهر الذي يمقب السبب ﴿ولنا﴾ ان الاعتكاف يدوم بالليل والنهار جميماً فبمطلق ذكرالشهر فيه يكون متنايماً كالممين اذا حلف لأيكلم فلانأ شهرآ والآجال والاجارات بخلاف الصوم فأنه لايدوم بالليــل والنهار وتأثيره أنماكان متفرقا في نفسه لا يجب الوصل فيه الابالتنصيص وما كان متصل الاجزاء لا يجوز تفريقه الا بالتنصيص ثم الاعتكاف من حيث الابتداء يشبه الصوم فان أداءه يستدعي فعلا من جهتــه وكل وقت لايصلح له كاليوم الذي أكل فيه مخلاف الأعان فان موجب الممين لايستدعي فملا من جهته وكل وقت يصلح له فيتعين له الوقت الذي يعقب السبب ومن حيث الدوام الاعتكاف يشبه الأيمان والآجال دون الصوم فصار الحاصل ان الايمان والآجال والاجارات عامة في الوقت ابتداء ودواما والصوم خاص مالوقت ابتداء ودواما والاعتكاف خاص بالوقت ابتداءعام بالوقت دواما فمن حيث الابتداء ألحقناء بالصوم فكان تعيين الوقت اليه ومن حيثالدوام ألحقناه بالآجال والاعان فكان متنابعاً وكذلك لوقال في نذره ثلاثين يُوما فهذا وقوله شهراً سواء لان ذكر أحد العددين من الأيام والليالي بعبارة الجمع يقتضي دخول مابازائه من العـدد الآخرقال الله تعـالي ثلاث ليــال سوياً وفي تلك القصــة قال في موضع آخر ثلاثة أيام الارمزآ فقوله ثلاثين يوما أي بلياليها فكان منتابعاً ﴿قَالَ﴾ واذا قال فه على اعتكاف شهر بالنهارفهو كما قال ان شاء تابع وان شاء فرق لان وجوب النتابع لاتصال بمضالاجزاء بالبمضوقد انقطع ذلك بتنصيصه على النهار دون الليالي وان لم يقل بالنهار ونواه فنيته باطلة لان الشهراسم لقطعة من الزمان من حين يهل الهلال الى انهل الهلال فليس في لفظه الشهر ولا الليالي فأنما نوى تخصيص ما ليس في لفظه وذلك باطل كمن قال لاآكل ونوى مأكولا دون مأكول ولان هذا استثناء لبعض الوقت الذي سماه والاستثناء بالنية لا يحصل كما لو قال شهراً ونوى نصف شهر بخلاف ما لو قال ثلاثين يوما ونوى النهار دون الليــل لان هنا انمــا نوى حقيقة كلامه فان اليوم في الحقيقة هو بياض النهار

فليـذا أعملنا نبته أو لانه نوى تخصيص ما في لفظه ﴿ قال ﴾ وان قال لله على اعتكاف شهركذا فمضى ولم يمتكفه فعليه قضاؤه لان اضافة النيذر بالاعتكاف الى زمان لعينيه كاضافة النذر بالصوماليه فيلزمه أداؤه واذا فوتالأداء فعليه قضاؤه وهذا فيشهر سوى رمضان مجمع عليــه فأما اذا قال لله على اعتكافشهر رمضان فمضى ولم يعتكف فأن كان لم يصم في الشهر لمرض أو سمفر قضي اعتكافه بقضاء صوم الشهر وان كان صام الشهر فعليه اعتكاف شهر بصوم وعند زفر والحسن بن زياد رحمهما الله تعالى لاشي عليه وهو احدى الروايتين عنأبى يوسف رحمه الله تعالى ووجهه أن اعتكافه تعلق بصوم رمضان فاذا صام رمضان ولم يعتكف بتي الاعتكاف بغير صوم والاعتكاف الواجب لا يكون الا بصوم وجه ظاهر الرواية ان نذره قد صح وتملق بالزمان الذي عينه فاذا لم يمتكف فيمه أنقطع هذا التمبين وصار ديناً في الذمة فكأنه قال لله على اعتكاف شهر والنزام الاعتكاف يكون النزاما لشرطه وهو الصوم ولهذا قلنا لواعتكف فى رمضان القابل قضاء عما التزمه لايجوز وعليه كفارة اليمين انكان أراديميناً لوجود شرط حنثه وان اعتكف ذلك الشهر الذى سماه الأأنه أفطر منه يوماً قضي ذلك اليوم لان الشهر المتعين متجاور الايام لامتتابع فصفة التتابع في الاعتكاف لانثبت إلا اذا أضافه الى شهر بعينه ﴿ قَالَ ﴾ واذا نذرت المرأة اعتكاف شهر فاضت فيه فعليها ان تقضى أيام حيضها وتصلها بالشهر فان لم تصلها به فعلمها ان تستقبله لان هذا القدر من التتابع في وسعها وماسقط عنهامعلوم بأنه ليس في وسعها ولهذا قلنا لو نذرت اعتكاف عشرة أيام فحاضت فيها فعلمها الاستقبال ﴿ قَالَ ﴾ واذا اعتكف الرجل من غير ان يوجبه على نفسـه فهو معتكف ماأقام في المسجد وان قطعه فلا شيٌّ عليه لانه لبث في مكان مخصوص فلا يكون مقدراً باليوم كالوقوف بعرفة وهـذا لان المقصود تعظيم البقـمة وذلك يحصل ببعض اليوم وقد بينافي هـذا رواية الحسـن ﴿ قال ﴾ واذا اعتكف في مسجد فانهدم فهدا عذر ويخرج منه الى مسجد آخر لان المسجد المهدوم لاعكن المقام فيه ولانه خرج من ان يكون معتكفا فالمعتكف مسجد تصلي فيه الصلوات الحمس بالجماعة ولايتاتي ذلك في المسجد المهدوم فكان عذرا في التحول الى مسجد آخر ﴿ قال ﴾ ولا بأس بان يشــترى الممتكف ويبيع في المسجد ويحدث بما بداله بمد ان لايكون مأتما فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث مع الناس في اعتكافه وصوم الصمت ليس بقربة في

اذا لم محضر السلعة الى المسحد فاما احضار السلعة الى المسجد للبيع والشراء في المسجد مكروه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوا مساجدكم الى قوله وبيعكم وشراءكم ولان هـ عة المسجد تحررت عن حقوق العناد وصارت خالصة لله تعالى فيكره شغلها بالبيع والتجارة بخـ لاف مااذا لم يحضر السلمة فقد انعدم هناك شغل البقعة ﴿قَالَ ﴾ وأذا أخرجه السلطان من المسجد مكرهاً في اعتكاف واجب فالدخل مسجد آخر كما تخلص استحسنا ان يكون على اعتكافه وفي القياس عليــه الاســتقبال وكذلك لو أخذه غريم فحبسه وقد خرج لغائط أو بول من أصحابنا من قال هـذا القياس والاسـتحسان على قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي والاصح ان عند أبي حنيفة يلزمه الاستقبال وهذا الاستحسان والقياس على قولهما فيما اذا كان خروجه أ كثرمن نصف يوموجه القياس ان ركن الاعتكاف وهو اللبث قد فات فيستوى فيه المكره والطائع كا اذا فات ركن الصوم بالاكراه على الاكل وجه الاستحسان أنه معذور فيماصنع فانه لا عكنه مقاومة السلطان ولا دفع الغريم عن نفسه الا بايصال حقه اليه فلم يصر بهذا تاركا تمظيم البقعة ولم يذكر القياس والاستحسان فيما اذا انهدم المسجد فقال بعض مشايخنا الجواب فيهما سوال والاصح ان هناك لايفسد اعتكافه قياساً واستحساناً لان الميذر كان بمن له الحق اذ لاصنع للعباد في انهدام المسجد وهنا المذركان من جهة العباد فلهذا كان القياس فيه ان يستقبل ﴿قال ﴾ واذ أوجب على نفسه الاعتكاف وما دخل المسجد قبل طلوع الفجر فأقام فيه الى أن تغرب الشمس لانه التزم الاعتكاف في جميع اليوم واليوم اسم للوقت من طلوع الفجر الى غروب الشمس بدليل الصوم ﴿ قال ﴾ وان أوجب على نفسه اعتكاف شهر دخل المسجد قبل غروب الشمس لما بينا ان الشهر اسم لقطعة من الزمان وذلك يشتمل على الايام والليالي ومنى دخل في اعتكافه الليل مع النهار فابتداؤه يكون من الليل لان الاصل أن كل ليلة تتبع اليوم الذي بعدها الاترى انه يصلي التراويح في أول ليلة من رمضان ولا يفعل ذلك في أول ليلة من شوال واليوم الذي بعد ليلته زمان الاعتكاف فكذلك الليلة وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال في شهر بعينه كذلك يدخل في المسجد قبل غروب الشمس فأما في شهر بغير عينه فالخيار اليه ان شاء دخل المسجد قبل طلوع الفجر وان شاء قبل غروب الشمس وهو أفضل ﴿ قال ﴾ وان أوجب اعتكاف

ومين دخل المسجد قبل غروب الشمس فأقام فيه ليلة وتومها والليلة الأخرى وتومها إلى الي أن تغرب الشمس وكذلك هــذا في الايام الكثيرة أما اذا ذكر ثلاثة أيام أو أكثر فالجواب في قولهم جميعا ن ذكر أحد المددين بعبارة الجمع يقتضي دخول ما بازائه من المدد الآخر فأما اذا ذكر يومين فقدروى عن أبى يوسفأنه يلزمه اعتكاف يومين بليلة نتخللهما فأعامدخل المسجد قبل طلوع الفجر قاللان التثنية غيرالجمع فهناوالمذكور بلفظ الفردسواء الا أن الليلة المتوسطة تدخيل يضرورة اتصال بعض الأجزاء بالبعض وهذه الضرورة لا توجد فيالليلةالاولي وجه ظاهرالرواية أن فى المثنى معنى الجمع قال صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة فكان هذا والمذكور بلفظ الجمع سواء ألا ترىأنه لوقال ليلتين صح نذره بخلاف ما اذا قال ليلة واحدة ﴿ قال ﴾ واذا جامع الممتكف امرأته في الفرج فسد اعتكافه سواء جامعها ليـ لا أو نهاراً ناسياً كان أو عامداً أنزل أو لم ينزل لقوله تمالي ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فصار الجماع بهذا النص محظور الاعتكاف فيكون مفسداً له بكل حال كالجماع في الاحرام لما كان محظوراً كان مفسداً للاحرام وقد ذكر ابن سماعة في روايته عن بعض أصحابنا أنه اذا كان ناسياً لا يفسداءتكافه قال الاعتكاف فرع عن الصوم والفرع بلحق بالاصل فى حكمه فان باشرها فيما دون الفرج فانأنزل فسد اعتكافه وان لم ينزللم يفسد اعتكافه وقدأساء فيما صنع وللشافعي رحمه الله تعالى ثلاثة أقاويل قول مثل قولنا وقوله الآخر آنه لانفسد اعتكافه وان أنزل كالا نفسد الاحرام بالمباشرة فيما دون الفرج وان أنزل فانهما متقاربان على معنى ان كل واحد منهما يدوم بالليل والنهار والقول الثالث انه يفسد اعتكاف وان لم ينزل لظاهر الآية فان اسم المباشرة يتناول الجماع فيما دون الفرج كما يتناول الجماع في الفرج فصار ذلك محظور الاعتكاف بالنص وجه قولنا ان المباشرة فمادون الفرج اذا اتصل به الانزال مفسد للصوم والاعتكاف فرع عليه وهو في معني الجماع في الفرج فيا هو المقصود فيفسد اعتكافه فاما اذا لم تصل به الأنزال فهو ليس في معنى الجماع في الفرج ولا ملحق به حكما في إفساد العبادة ألاتري أنه لايفسـد به الصوم فكذلك الاعتكاف وهذا كله اذا لم يخرج من المسجد فان خرج لهذا الفمل فسد اعتكافه بالخروج في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى على مابينا ﴿ قال ﴾ فاذا أوجب على نفسه اعتكافاً ثممات قبل أن يقضيه أطعم عنه لكل يوم نصف صاع من حنطة وهذا اذا أوصى لأن الاعتكاف

فرع عن الصوم وقد بينا في الصوم حكم الفدية فكذلك في الاعتكاف • فان قيل الفدية عن الصوم غير ممقول ولاهو ثابت بطريق القياس فكيف قستم الاعتكاف عليه والمجبان في الصلاة قلتم مثل هذا ولامدخل للقيأس فيه . قلنا اما في الاعتكاف فالجواب عن هذا السؤال سهل لان صحة النذر بالاعتكاف باعتبار الصوم فان مالااصل له في الفرائض لايصح النزامه بالنذرفكان التنصيص على الفدية في الصوم تنصيصاً عليه في الاعتكاف واما في المملاة فلم يطلق الجواب في شيُّ من الـكتب على الفدية مكان الصـــلاة ولـكن قال في موضع من الزيادات بجزيه ذلك ان شاء الله تدالي فبتقييده بالاستثناء يان أنه لايثبت الجواب فيه اذلا مدخل للقياس فيه ﴿ قال ﴾ وان كان مريضاً حين نذر الاعتكاف فلم يبرأ حتى مأت فلا شيُّ عليــه لانه ليس للمريض ذمــة صحيحــة في وجوب أداء الصوم والاعتكاف بناء عليه الاترى أنه لايلزمه أداء صوم رمضان بشهوده الشهر فكذلك لا يلزمه الاداء بالنذر والفدية تنبني على وجوب الأداء وان صبح يوما ثم مات أطبم عنه عن جميع الشهر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهماالله وفي قول محمد رحمه الله تمالي يطم عنه بعددماصيح من الايام وأبو حنيفة وأبو يوسف قالا لما صح فقد صارت له ذمة صحيحة في التزام الأداء فيجمل كالمجدد للنذر في هـذا الوقت والصحيح لو نذر اعتكاف شهر ثم مات بعـد يوم أطم عنه لجميع الشهر ان أوصى يجبر الوارث عليته من الثلث وان لم يوص لم يجـبر الوارث عليه ولكنه ان أحب فعل فكذلك هذا ﴿ قَالَ ﴾ وان نذر اعتكاف ليلة لم يلزمه شيُّ وروى عن أبي يوسف انه ان نوى ليلة بيومها يلزمه وليس بينهما اختلاف في الحقيقة ولكن جواب محمد رحمه الله تمالي فيما اذا لم تـكن له نية فاسم الليل خاص بزمان لايقبـل الصوم وشرط الاغتكاف الواجب الصومفاذا نوي ليلة بيومها عملت نيته اعتباراً للفرد بالجم فصار شرط الاعتكاف وهو الصوم بنينه موجوداً فصح نذره ﴿ قال ﴾ ولو أصبح في يوم تُم قال الله على أن أعتكف هـ مذا اليوم فان كان قدأ كل فيه أو كان بمدالزوال لم يازمه شيء لانه أضاف النه ذر بالاعتكاف الى وقت لايقبل الصوم في حقه وان كان قبــل الزوال ولم يكن أكل شيئاً فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يصح نذره وعلى قول أبي يوسف الاعتكاف عندأبي حنيفة رحمه الله تمالى وعندهما الخروج فيما دون نصف اليوم لايفسد الاعتكاف وما هوالشرط وهو الصوم يصح منه في هذا اليوم ﴿ قال ﴾ وان نذر اعتكاف وقت ماض وهو يعلم أولا يعلم فلاشئ عليه لان مايوجبه على نفسه معتبر بما أوجب الله تعانى ولم تعبد الله بشيُّ من العبادات في الزمان الماضي وصحة الاداء باعتبار امكان الاداء وذلك لا تحقق في الزمن الماضي ﴿قال ﴾ وان أحرم المعتكف بحج أوعمرة لزمه الاحرام لانه لامنافاة بين الاعتكاف والاحرام ثم يتم أعتكافه ويشرع فيه وأداء المناسك يحتمل التأخير عن الاحرام فاذا فرغ منه مضي في احرامه الا أن مخاف فوت الحج فينئذ بدع الاعتكاف وبحبج لان مايخاف فوته يكون أهم فيبدأبه ثم يستقبل الاعتكاف لأنهقد لزمه بالنذرمنتابعا فاذا انقطع التتابع لخروجه كان عليه ان يستقبله ﴿ قال ﴾ وان أوجب على نفسه اعتكافا ثم ارتد والمياذ بالله ثم أسلم سقط عنه الاعتكاف اعتباراً لما التزمه بما أو جب الله تعالى وشئ من المبادات التي كانت واجبة عليه لحق لله تعالى خالصاً لا يبقى بعد الردة لانه بالردة خرج من أن يكون أهلاللمبادة فان الاهلية للمبادة بكونه أهلالثواجًا والمرتد ليس بأهل لثواب العبادة ولانه بالردة التحق بكافر أصلي فان الردة تحبط عمله والكافر الاصلي اذا أسملم لم يكن عليه اعتكاف مالم يلتزمه بنذره بعد الاسلام فهذا مثله ﴿ قال ﴾ واذا نذر المملوك اعتكافاً صم نذره لان له ذمية صحيحة في التزام الاداء الاأن لمولاه ان عنميه منيه لان منافعه مستحقة للمولى الاماصار مستثني شرعاً وذلك مقدارما تتأدى به الفرائض فلا يدخل فيه مايلتزمه من الاعتكاف باختياره فكان للمولى منعه فاذا اعتق قضاه وكذلك الزوجله ان يمنع امرأته من الاعتكاف الذي التزمته ينذرها لان منافعها مستحقة للزوج بمقد النكاح وأما المكاتب فليس لمولاه منعه لأنه صار أحق بنفسه ومنافعه والذي بينا في النذر كذلك في الشروع فان كان باذن المولى والزوج فليس للزوج منع زوجته من الاتمام وللمولى منع عبده وان كان لا يستحب له ذلك لان الزوج بالاذن ملكها منافعها وهي من أهمل الملك والولى بالاذن ما ملك العبد منافعه لانه ليس من أهل الملك ولكنه وعبد فالوفاءله وخلف الوعــد مذموم فلا يستحب له منعه فان فعل لم يكن عليه شئ غير أنه قد أساءوأثم وهو قياس ألاحرام فان المرأة إذا أحرمت باذن زوجها لم يكن للزوج أن يجللها والعبد اذا أحرم باذن.مولاه كان لامولى أن كاله وان كرهله ذلك ﴿ قالَ ﴾ واذا أكل المعتكف نهاراً ناسياً لم يضره الاكل لان حرمة الاكل لأجل الصوم لا لأجل الاعتكاف حتى اختص

بوقت الصوم والاكل ناسياًلا يفسد الصوم بخلاف ما اذا جامع ناسياً فحرمة الجاع لأجل الاعتكاف حتى يعمالليل والنهار جميعا وقدبينا انماكانت حرمته لأجل الاعتكاف يستوى فيه الناسي والعامد بالقياس على الاحرام ومعنى الفرق أنه متى اقترن محاله ما يذكره لا ببتلي فيه بالنسيان عادة فيمذر لاجله فني الاحرام هيئة المحرمين مذكرة له وفي الاعتكاف كونه في المسجد مذكرا له فأما في الصوم لم يقترن محاله ما يذكره لانه غير ممنوع عن التصرف في الطعام في حالة الصوم ألاتري أن في الاكل في الصلاة سوى بين النسيان والعمد لانه ليسمن جنس أركان الصلاة ﴿قالَ ﴾ واذا أغمى على المعتكف أياما أوأصابه لم فعليه اذابر، أن يستقبل الاعتكاف لان ما هو شرط الأداء وهوالصوم قد انمدم بتطاول الاغماء فعليه الاستقبال فان صار معتوهاً ثم أفاق بعد سنين فني القياس ليس عليه قضاء الاعتكاف كما لا يلزمه قضاً الفرائض لسقوط الخطاب عنه بالعتهوفي الاستحسان عليه القضاء لان سبب الالتزام تقرر قبل العته فكان عنزلة الفرائض التي لزمته تتقرر السبب قبل العته وهذا لانه بالعته لم يخرج من أن يكون أهلا للعبادة فأنه أهل لثوالها فبقيت ذمته صالحة للوجوب فيها فيما تقرر سببه ﴿ قَالَ ﴾ ويلبس المعتكفِ ويناموياً كل ويدهن ويتطيب بما شاء فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كله في اعتكافه ﴿ قال ﴾ ولا نفسد الاعتكاف سياب ولا جدال فان حرمة هذه الاشياء ليس لاجل الاعتكاف الاترى انه كان محرما قبل الاعتكاف ولا نفوت به ركن الاعتمكاف وهو اللبث ولا شرطه وهو الصوم وكذلك ان سكر ليلا لما بينا ان حرمة السكر ليست لاجل الاعتكاف فلا يكون مؤثراً فيه ﴿ قال ﴾ وصمود المعتكف على المثذلة لانفسد اعتكافه امااذاكان باب المئذنة في المسجد فهو والصمود على سطح المسجد سواء وان كان بابها خارج المسجد فكـ ذلك من أصحابنا من يقول هذا قولهما فاما عند أبي حنيفة رضى الله عنه فينبني ان يفسد اعتكافه للخروج من المسجد من غيير ضرورة والاصح أنه قولهم جميعاً واستحسناً بو حنيفة هذا لأنه من جملة حاجته فان مسجده انماكان ممتكفاً لاقامة الصلاة فيه بالجماعة وذلك انما يتأتى بالأذان وهو بهذا الخروج غير معرض عن تعظيم البقعة أصلابل هوساع فيا يزيد في تعظيم البقعة فلهذا لا يفسد اعتكافه ﴿قَالَ ﴾ ولا بأسبان يخرج رأسه من المسجدالي بعض أهله ليغسله لماروي ان النبي صلى الله عليه وسلم في اعتبكافه كان يخرج رأسه الى عائشة فكانت تغسله وترجله ولانه باخراج رأسهلا يصيرخارجامن المسجدفان من حلف

لايخرج من هذه الدار فأخرج رأسه منها لم يحنث وان غسل رأسه في المسجد في اناء فلا بأس بذلك اذ ليس فيه تلويث المسجد .وذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا أدار ان يمتكف أصبح في المكان الذي يربد أن يعتكف فيه فني هـذه دليل على ان من أراد اعتكاف يوم أو نذر ذلك ينبغي أن يدخل المسجد قبل طلوع الفجر وقــد بينا هذا ﴿ قالَ ﴾ وان نذر اعتكاف يوم العيد قضاه في وقت آخر وكفر عن يمينه ال كانأراد يمينا وان اعتكف فيه اجزأه وقد اساء وهذا عندنا اعتباراً للاعتكاف بالصوم وقد بيناهذه الاحكام فيالنذر بصوم يوماله يد فكذلك الاعشكاف وذكر محمدر حمه الله في الاصل حديث أبي سميد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الاوسط من رمضان فأتاه جبرائيل عليه السلام فقال ان ماتطلبت وراءك فقال عليــ السلام من كان معتبكفامهنا فليمد إلى معتبكفه واني أراني أسجد في ماء وطين فقال أبو سعيد فمطرنا وكان عريش المسجد من جريد فوكف فو الذي بمثه بالحق لقــد صــلي بنا المغرب ليلة الجادي والمشرين وانى أرى جبهته وأرنبة أنفه في الماء والطين وانما أورد هــذا الحديث لبيان ليلة القدروفيه اختلاف بين الصحابة والعلماء بعدهم فأما أبو سيعيد الخدرى رضي الله عنه كان مذهبه أن ليلة القدر الحادي والعشرون لهذا الحديث ولم يأخذ به علماؤنا لما صح في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فانه ثلاث ليال فقــد فانه خير كشــير ليلة التاسم عشر والحادي والعشرين وآخرها ليلةفقيل سوى ليلة القدر يارسول الله فقال سوى ليلة القدر وليس في حديث أبي ســعيد كبير حجة فانه لم نقل أراني أسجد في ماء وطين في ليلة القــدر وكان على بن أبي طالب رضي الله عنه يقول انها ليلة الخامس والعشرين فانه صح في الحديث أن نزول القرآن كان لاربع وعشرين مضـين من رمضان . وقال الله تعالى انا أنزلناه في ليلة القدر والهاء كناية عن القرآن بانفاق المفسرين فاذاجعت بين الآيةوالحديث تبين أنها ليلة الخامس والعشرين وأكثر الصحابة على أنها ليلة السابع والعشرين فقــد ذكر عاصم عن ذر بن حبيش قال قلت لأبي بن كعب يا أبا المنذر أخبرني عن ليلة القدر فانابن مسمود كان يقول من يقم الحول يدركها فقال يرحم الله أبا عبد الرحمن قد كان يعلم إنها ليلة السابع والعشرين ولكنه أراد حث الناس على الجهد في جميع الحول قلت بم عرفت ذلك قال بالملامة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتبرناها فوجدناهاقلت وما تلك العلامة قال تطلع الشمس من صبيحتها كأنها طست لا شعاع لهما وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول إنها ليه السابع والعشر بن فقيل له ومن أين تقول ذلك قال لان سورة القدر الاثون كلة و قوله هي الكلمة السابعة والعشرون وفيها اشارة الى ليلة القدر وذكر الفقيه أبو جمفر ان المذهب عند أبي حنيفة رضى الله عنه أنها تدكون في شهر رمضان ولكنها تنقدم ولا ونتأخر وعلى قول أبي بوسف ومحمد رحمهما الله تعالى تدكون في شهر رمضان لا تنقدم ولا نتأخر وفائدة الاختلاف ان من قال لعبده أنت حر ليلة القدرفان قال ذلك قبل دخول شهر رمضان عتق اذا انسلخ الشهر وان قال ذلك بعد مضى ليلة من الشهر لم يعتق حتى ينسلخ شهر رمضان من العام القابل في قول أبي حنيفة رحمها الله في الليلة الأولى وفي الشهر الم التي في الليلة الأخيرة وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى اذا مضت ليلة من الشهر في العام القابل فياء مثل الوقت الذي حلف فيه عتق لأن عندهما لا تقدم ولا تتأخر بل هي في ليلة من الشهر في كل وقت فاذا جاء مثل ذلك الوقت فقد تيقنا عجيء الوقت المضاف اليه العتق بعد عينه فلهذا عتق والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب تيقنا عجيء الوقت المضاف اليه العتق بعد عينه فلهذا عتق والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

## - الله الرحن الرحيم الله الرحم الرحيم

## ۔ کتاب نوادر الصوم کی۔

وقال به الشيخ الأمام شمس الائمة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي املاء اعلم بأن موجب النذر الوفاء وقال الله تعالى وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم والناذر معاهد لله تعالى بنذره فعليه الوفاء بذلك وقد ذم الله تعالى قوما تركوا الوفاء بالنذر فقال تعالى ومنهم من عاهد الله الآية وانما يذم المر وترك الواجب ومدح قوما بالوفاء بالنذر فقال تعالى يوفون بالنذر ويخافون الآية ثم النذر الما يصح بما يكون قربة مقصودة فأما ماليس بقربة مقصودة فأنه لايصح التزامه بالنذر لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطبع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصمه ولأن الناذر لا يجمل ماليس بعبادة عبادة وانما يجمل العبادة المشروعة نفلا واجباً بنذره وما فيه معنى القربة ولكن ليس بعبادة مقصودة بنفسها كتشييع المنازة وعيادة المريض لا يصح التزامه بالنذر الا في رواية الحسن بن أبي مالك عن أبي وسف عن أبي حنيفة رحمهم الله قال ان نذر أن يعود مريضاً اليوم صح نذره وان نذر أن يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله قال ان نذر أن يعود مريضاً اليوم صح نذره وان نذر أن يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله قال ان نذر أن يعود مريضاً اليوم صح نذره وان نذر أن يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله قال ان نذر أن يعود مريضاً اليوم صح نذره وان نذر أن

يمودفلانالايلزمه شئ لانعيادة المريض قربة شرعاً قال صلى الله عليه وسلم عائد المريض يمشي على محارف الجنة حتى يرجع وعيادة فلان بعينه لا يكون معنى القربة فيها مقصوداً للناذر بل معنى مراعاة حتى فلان فلا يصبح التزامــه بالنذر وفي ظاهر الرواية قال عيادة المريض وتشييع الجنازة وانكان فيه معنى حق الله تعالى فالمقصود حق المريض والميت والناذر انما يلتزم ينذره مايكون مشروعاً حقالله تعالى مقصوداً اذا عرفنا هذا فنقول النذر اماان يكون بالصدقة أو بالصوم أوالصلاة أو الاعتكاف فنبدأ بالنذر بالصدقة فنقول اما ان يعين الوقت خدره فيقول لله على ان أتصدق بدرهم غداً أو يمين المكان فيقول في مكان كذا أو يمين الدرهم وفي الوجوه كلها يلزمه التصدق بالمنهذور عندنا ويلغو اعتبار ذلك التقييد حتى لو تصدق به قبل مجبيء ذلك الوقت أوفى غير ذلك المكان أو على غير ذلك المسكين أو مدرهم غير الذي عينه خرج عن موجب نذره وعلى أول زفرلا يخرج عن موجب نذره الابالاداء كما المنزميه قال لان في ألفاظ المباد يعتبر اللفظ ولايعتب المعني الأترى ان من قال لغيره طلق امرأتي للسينة فطلقها لغير السنة لم يقع ولوأمره ان يتصدق بدرهم على فلان الفقير فتصدق على غيره كان مخالفا وهذا لان أوام العباد قد تبكون خالية عن فائدة حميدة فلا عكن اعتبار المعنى فنها وانما يعتـبر اللفظ فلا بحصل الوقاء الابالتصــدق على الوجه الذي النَّرْمَهُ وَعَلَمَا وْنَارَحْهُمُ اللَّهُ قَالُوا مَانُوجِيهُ المُّرَّةِ عَلَى تَفْسَةُ مَعْتَبُرُ عَا أُوجِبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهُ الْا تُرِّي ان مالله تعالى من جنسه واجبا على عباده صح النزامه بالنه د وماليس لله تعالى من مضافا الى وقت بجوز تعجيله قبل ذلك الوقت كالزكاة بعدكمال النصاب قبل حولان الحول وصدقة الفطر قبل مجيء يوم الفطر فكذلك ما يوجبه العبد على نفسه وهذا لان ضحة النذر باعتبار معنى القربة وذلك في النزام الصدقة لا في تعيين المكان والزمان والمسكين والدرهم وأنما يمتبر من التعبين ما يكون مفيدا فيا هو المقصود لاما ليس عفيد ومعنى المبادة في التصدق باعتبار سد خلة الحتاج اذ أخرج المتصدق ما يجرى فيه الشح والضنة عن ملكه انتفاء مرضاة الله تعالى وهذا المعنى حاصل بدون مراعاة تعبين المكان والزمان وبهذا يتبين الجواب عما اعتمد عليه من اعتبار اللفظ فان صحة النذر لم تكن باعتبار اللفظ

بل باعتبار ممنى القرية كما بينا وبه فارق الوصية فان صحة الوصية لم يكن باعتبار معنى القرية فلهذااعتبرنا تعبين المصروف اليه فصار فلان موصى له عاسمي فاذا دفعه الى غيره كان مخالفا أمر الموصى وهذا مخلاف ما اذا قال اذا قدم فلان فلله على أن أتصدق بدرهم فتصدق به قبل قدوم فلان لم بجزه وكذلك لو قال اذا جاء غد لان هناك علق النذر بالشرط والمعلق بالشرط معدوم قبل وجود أأشرط وأنما بجوز الأداء بعدوجود السبب والسبب هو النذر فاذا علقه بالشرط كان معدوما قبلهوهنا أضاف النذر الىوقت والاضافة الىوقت لايخرجه من أن يكون سببا في الحال فيجوز التمحيل عَمْزَلَة أَداء الزكاةِ قبل كمال الحول وعلى قول الشافعي رضي الله عنه يجوز التعجيل قبل قدوم فلان بناء على مذهبه في جواز التكفير بالمال بعد اليمين قبل الحنث وقد بينا المسئلة في كتاب الأعمان وأما النهذر بالعبادات البدنية فاما أن يضيفه الى مكان أو زمان أما اذا أضافه الى زمان بأن قال لله على أن أصوم رجب فصام شهراً قبله أجزأه عن المنذور في قول أبي يوسف وهو رواية الحسن بن زيادعن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وفي قول محمد وزفر لا بجزئه وكذلك لو قال لله على أن أعتكف رجب وجه قول محمدوزفر رحمهما الله ان مانوجبه العبد على نفسه معتبر بمنا أوجب الله تعالى عليه وما أوجب الله تمالي عليه من الصوم في وقت بعينـــه لا يجوز تعجيله على ذلك الوقت كصوم رمضان وكذلك ماأوجب الله تعالى عليه من الصلاة في وقت بعينه كصلاة الظهر لا مجوز تعجيلها قبل الزوال فكذلك مابوجبه على نفسه وبه فارق الصدقة ولان بالنذر بالصوم جعل ماهو المشروع فى الوقت نفلاو اجباً بنذره ولهذا لا يصبح اضافة النذر بالصوم الى الليل لان الصوم غير مشروع فيه نفلاوالمشروع من الصوم في وقت غير المشروع في وقت آخر ونذره تملق بالصوم المشروع في الوقت المضاف اليه حتى يتأدى فيه عطلق النية وبالنية قبل الزوال ولو لم يتمين صوم ذلك الوقت منذره لما تأدى الا بالنية من الليل كالوأطلق النذر بالصوم وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهماالله تعالى ازالناذر يلتزم بنذره الصوم دون الوقت لانمعني القرية في الصوم باعتبار آنه عمل مخلاف هوى النفس وآنما يلزم بالنذر ماهو قرية وتميين الوقت غير مفيــد في هـ ذا المعنى فلا يكون معتبراً كما في الصـ دقة ولا يقال الصوم في بعض الاوقات قـ د يكون أعظم في الشواب كما ورد به الأثر في صوم الايام البيض وفي صوم بعض الشهور

والايام لان بالاجماع النذر لا يتقيد بالفضيلة التي في الوقت المضاف اليه حتى لو نذر ان يصوم تومعرفةأو يومعاشوراءفصام بعدمضي ذلكاليوم يومادونه فىالفضيلة فأنه يخرجءن موجب نذره وهذا بخلاف صوم رمضان وصلاة الظهرلان الشرع جعل شهود الشهر سبباً لوجوب الصوم قال الله تمالي فن شهد منكم الشهر فليصمه ومثل هذا لبيان السبب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فافتلوه ومن ملك ذارحم محرم فهو حر وكذلك الشرع جعــل زوال الشمس سبباً لوجوب صلاة الظهر قال الله تمالي أقم الصلاة الدلوك الشمس فاذا أدى قبل ذلك الوقت كان مؤدياً قبل وجود سبب الوجوب فلهـذا لايجوز اما هنا الناذر لم بجمل الوقت شذره سبباً للوجوب لانه ليس للعباد ولانة نصب الاستباب فيكون السبب متقرراً قبل مجئ الوقت المضاف اليــه وان كان وجوب الاداء متأخرا فلهــذا جاز التعجيل وهو نظير المسافر في شهر رمضان اذا صام كان مؤدياً للفرضوان كان وجوب الأداء متأخراً في حقه الى عدة من أيام أخر والحرف الثاني آنه أدى العبادة بعــد وجود سبب وجوبها قبل وجوبها فيجوز كما لوكفر بعد الجرح قبل زهوق الروح في قتل المسلم أوفى قتل الصيد وبيان الوصف ان هذه عبادة تضاف الى النذر لاالىالوقت تقال صوم النذر والواجبات تضاف الى أسـبامها والاضافية الى وقت لايمنع كونه نذراً في الحال بدليل ان التعجيل في النذر بالصدقة بجوز بالاتفاق وما لم يوجد السبب لابجوز الا داء هناك كما لو علق النذر بالشرط وبعد وجود السبب بجوز التعجيل مالياً كان أو مدنياً كما في كفارة القتل وكما لو صام المسافر في شــهر رمضان يجوز لوجود السبب وهو شهود الشهر فاذا ثبت هنا ان السبب وهو النهذر متقرر قلنا يجوز تعجيهل الأداء وفي جواز التعجيهل هنا منفعة للناذر فريما لانقدر على الاداء في الوقت المضاف اليه لمرضأ وغيره وريما تخترمه المنية قبل مجيُّ ذلك الوقت الا أنه بالاضافة الى ذلك الوقت قصد التخفيف على نفسه حتى لومات قبل مجيء ذلك الوقت لايلزمه شي فأعطيناه مقصوده واعتبرنا تميينه في هذاالحكم وجوزنا التعجيل لتوفير المنفعة عليه كما في الصدقة اذا عين الدراهم فهلكت تلك الدراهم لم يلزمه شي ولو تصدق بمثلها وأمسكها خرج عن موجب نذره واذا ثبت اعتبار التعيين من هــذا الوجه قلنا مجوز الاداء عطلق النية ومالنية قبل الزوال لان تعيينه معتبر فيما يرجع الى النظر له وفي التَّادي بمطلق النيــة قبل الزوال معنى النظر له فاعتبرنا تعيينه في هذا الحــكم وأما اذا عين

المكان بأن قال لله على أن أصوم شهراً بمكة أو أعتكف فصام أو اعتكف في غـير ذلك المكان خرج عن موجب نذره عندنا وقال زفر لايخرج عن موجب نذره وكذلك لو قال لله على أن أصلى ركمتين بمكة فصلاهما هنا أجزأه عندنا خلافا لزفر والاصل عنده أنه لايخرج عن موجب نذره الا بالاداء في المكان الذي عينه أو في مكان هو أعلى من المكان الذي عينه وأفضل البقاع لاداء الصلاة فيها المسجد الحرام تممسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثم مسجد بيت المقدس على ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد بيت المقدس تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد سوى المسجد الحرام ومسجدي هذا وصلاة في مسجدي هذاتعدل ألف صلاة في مسجد بيت المقدس وصلاة في السجد الحرام تمدل ألف صلاة في مسجدي هذا فاذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام ركمتين لا يجوز أداؤها الا في ذلك الموضع عنده وان نذر أن يصلي ركعتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لايجوز أداؤهما الافى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام واذا نذر الصلاة في مسجدييت المقدس لا بجوزاً داؤها الافي احدهذه المساجدالثلاثة ولا بجوز أ داؤها في غير هذه المساجد في سائر البلاد واذانذر الصلاة في المسجد الجامع لا يجوز أداؤها في مسجدالحلةواذا نذرالصلاة في مسجدالحلة يجوز أداؤها في المسجد الجامع ولايجوز أداؤها في ميتــه واعتمد في ذلك ما روى أن عائشــةرضي الله تمالى عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني نذرت ان فتح الله عليك مكة أن أصلى ركمتين في البيت فأخذ رسول الله صلي دليل اعتبار تعيينه المكان في النذر بالصلاة وجاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نذرت أن أصلي ركمتين في مسجد بيت المقدس فقال من صلي في مسجدي هذافكانما صلى في بيت المقدس فهو دليل على جواز الاداء في مكان هو أعلى من المكان الذي عينه ولان المذهب عند أهل السنةوالجاعة ان لبعض الامكنة فضيلة على البعض وكذلك لبعض الازمنة فاذا عين لنذره مكانا ثم أدى في مكان دون ذلك المكان في الفضيلة فانما يقيم الناقص مقام الكامل مع قدرته على الادا، بصفة الكمال كما التزمه فلا يجوز وان أدى في مكان هو أفضل من المكان الذي عيسه فقد أدى اتم مما التزمه فيجزيه ذلك الاترى أنه لونذر أن يصوم يوما فصام بالنية قبل الزوال لا يخرج عن موجب نذره لان المؤدى

أنقص تماالتزمه وهــذا مخلاف ما اذا أضاف النذر آلي وقت فاضل فمضي ذلكالوقت لان هناك قد تحقق العجز عن الاداء بالصفة التي النزمه ولهذا لم يجوز زفر التعجيــل علىذلك معنى القرية وذلك في الصلاة لافي المكان لان الصلاة تعظيم لله تعالي بجميع البدنوفي هذا الممنى الامكنة كلها سواء وان كان الاداء في بمض الامكنة أفضـل فذلك لامدل على ان الواجب لا يتأدى بدون ذلك كما في اداء المكتوبات ولاشك ان أداء الصلاة بالجماعة في المسحد أفضل وقد أمر شرعاً بالاذاء مهله الصفة ومع ذلك اذا أداها في بيت وحده سقط عنه الواجب ولمابين النبي صلى الله عليه وسلم ثواب المتطوع بالصلاة في هذه المساجد قال وأفضل ذلك كله صلاة الرجل في بيته في جوف الليل الآخر ثم عندهلو النزم صلاة في بعض هذه البقاع فصلاها في بيتــه لم يجز ولما سئل رسول اللهصلي الله عليــه وسلم عن أفضل صلاة المرأة فقال في أشد مكان من ييتها ظلمة فعلى هذا ينبغي أنها اذا التزمت الصلاة في المسجد الحرام فصلت في أشد مكان من بيتما ظلمة أن تخرج عن موجب نذرها وعند زفر رحمه الله تمالي لاتخرج والذي يوضح ماقلنا ان الناذر آنما يلتزم بنذر مماهومن فعله لاما ليس من فعله والمكان ليس من فعله فيكون هو بالنذر ملتزما للصلاة دون المكان وفي أي موضع صلى فقد أدى ما النزمه فيخرج عن موجب نذره وان كان الأداء في الموضع الذي عينه أفضل ﴿ قال ﴾ وان قال لله على أن أصوم شهراً متتابعاً فأفطر نوما في الشهر استقبل الشهر من أوله لآن مابوجبه على نفسه معتبر عا أوجب الله تمالى عليه وما أوجب الله تمانى عليه من الصوم متتابعاً اذا أفطر فيه نوما لزمه الاستقبال كصوم الظهار والقتل فكذلك ما يوجبه على نفسه بخلاف ما اذا أطلق النذر بالصوم فان ما أوجب الله تعالى عليه سن الصوم مطلقاً وهو قضاء رمضان اذا أفطر فيه يوما لايلزمه الاستقبال فكذلك مابوجبه على نفسه ﴿ قَالَ ﴾ ولو قال لله على أن أصوم رجب متتابهاً فأفطر فيه بومافعليه قضاء ذلك اليوم وحده لان مايوجبه على نفسه من الصوم في وقت بعينه معتبر بما أوجب الله عليه من الصوم في وقت بمينه وهو صوم رمضان وهذا لأن ذكر التتابع في شهر بمينه غمير معتبر لان المعين لايمرف الابصفته وانما ذكر الصفة لتعريف ماليس بمعين فيعتبر ذلك عند اطلاق لفظ الشهر ولا يعتبر عند التعيين ولأن أيامالشهر المعين تكون متجاورة لامتتابعة فذكر التتابع

في الشهر المين وجوده كمدمه وكذلك لو قال لله على أن أصوم شهراً وهو يعني رجب بعينه لأن المنوى من محتملات لفظه فيجعل كالمصرح به وفي الكتاب أشار الى فرق آخر فقال في الشهر الممين اذا أفطر يوما فقد عجز عن أداء الصوم على الوجه الذي التزمه لأنه لو استقبل الصوم لم يكن مؤديا في ذلك الوقت الذي أوجبه على نفسه وعند اطلاق الشهر بعد ماأفطر يوما هو قادر على أن يصوم شهراً متتابعاً كما التزمه فلهذا أوجبنا عليه الاستقبال ﴿ قَالَ ﴾ وان أراد بقوله لله على بميناً كفر عن يمينه مع قضاء ذلك اليوم في الشهر الممــين لان المنوى من محتملات لفظه فان في النذر معنى اليمين قال صلى الله عليه وسلم النذر يمين وكفارته كفارة اليمين وقدحنث حين أفطر بوماً فعليه الكفارة والقضاء لان ظاهر كلامه تذر وهذا قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وأما عند أبي توسف رحمه الله تعالى ان أراد يه الْبَمِينَ فعليه الـكفارة دون القضاء وان أراد النذر أو أرادهما فعليه القضاء دون الـكفارة لان لفظه للنذرحقيقة ولليمين مجازاً ولا يجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظواحدولكنا نقول قوله لله على يمـين فان اللام والباء يتعاقبان قال الله آمنتم به وفي موضع آخر قال آمنتم له فقوله لله بمنزلة قوله بالله وقال ابن عباس رسي الله عنه دخل آدم الجنة فلله ماغر بت الشمس حتى خرج معناه بالله وقوله على نذر فأنما أثبتنا كلواحد من الحكمين بلفظ آخر ثم الحالف يلتزم البرحقاً لله تعالى والناذر يلتزم الوفاءحقاً لله تعالى فكان اللفظ محتملالكل واحد منهما لاأن يكون حقيقة لاحدهما مجازاً للآخر فيكون عنزلة اللفظ العامالا ان عندالاطلاق يحمل على النذر لغلبة الاستعمال فاذا نوى اليمين مع ذلك كان اللفظ منناولا لهما بمنزلة اللفظ العام في كونه متناولا لجميع محتملاته ﴿ قال ﴾ ولو قال الله على صوم يوم فأصبح من الفــد لا ينوى صوماً فلم تزل الشمس حتى نوى ان يصومه عن نذره لم يجزه ذلك بخلاف ما اذا قال لله على صوم غد لان مايوجبه على نفسه في الوجهين معتسر بما أوجب الله تعالى عليسه من الصوم فى وقت بعينه وهو صوم رمضان تأدى بالنية قبــل الزوال وماكان في وقت بغــير عينه لايتأدى الا بنية من الليـل نحو قضاء رمضان فكـذلك ما يوجب على نفسه في الوجهـين وهذا لمنيين أحدهما ان عند تميين اليوم امساكه في أول النهار سوقف على الصوم المنذور عند وجود النيةفاذاوجدت النية قبل الزوال استندت الى أول النهار لتوقف الامساك عليه وذلك لا يوجدفيما اذا أطلق النذر والثاني أن في النذر المعين اذا ترك النية من الليل فقد تحقق عجزه

عن أدائه بصفة الكمال كما التزمه فحوزناه بضرب نقصان بطريق اقامة النية في أكثر النهار مقام النية في جميم النهار لأجل المجز وذلك لا يوجد فيما اذا لم يمين الوقت فانه قادر على أن يصوم يوما آخر بصفة الكمالكما النزمه ثم هنا ذكر النية قبل الزوال وفي كتاب الصوم قبل انتصاف المهار وهو الصحيح لان الشرط وجود النيــة في أكثر وقت الصوم وذلك لا يوجــد اذا نوى قبل الزوال لان ساعة الزوال نصف النهار من طلوع الشمس ووقت الصوم من طلوع الفجر فانما بشترط وجود النية في وقت الضحوة على وجــه تـكون النية موجودة في أكثر وقت الصوم فاذا نوى بالنهار في النذر المطلق لم يجزه عن المنذور وكان صائمًا عن التطوع والمستحب له أن تمه فان أفطر فلا قضاء عليه عندنا. وقال زفر رحمه الله الله تمالى عليه القضاءوأصل المسئلة فيما اذا شرع في الصوم على ظن أنه عليه ثم تبين أنه ليس عليه وقد بينا ذلك في كتاب الصوم وأنما شهنا هـ نـه المسئلة بتلك المسئلة لأن في الموضمين جميعاً انما قصد اسقاط الواجب عن نفسه وما قصد التنفل بالصوم وأنما جمل شارعاً في النف ل من غير قصده على سبيل النظر له اكيلا يضيع سعيه لا على سبيل الايجاب عليه فاذا أفطر لم يلزمه القضاء ﴿ قال ﴾ ولو قال لله على أن أصوم غداً ثم أصبح فنوى أن يصوم تطوعاً فانه يكون صومه بمـا أوجبـه على نفسه بخـلاف ما اذا أطلق النذر وهـذا للأصل الذي بيناه أن ما أوجب الله في وقت بمينه وهو صوم رمضان يتأدى بمطلق النية وبنية النفل وما أوجب الله تمالي عليه من الصوم في وقت بغير عينه لا يتأدى الانتعبين النيـة فكذلك ماأوجبه على نفسه وهذا لأن الناذر لابجمل بنذره ماليس بمشروع مشروعاً ولكن يجمل ماكان مشروعا نفلا في الوقت واجباً على نفسه ففي النه الممين انما النزم الصوم المشروع في هــذا الزمان وقد أصابه عطلق النيــة وبنيــة النفل الآثرى أنه قبــل النه ذركان مصيباً له بهده النيه فكذلك بعد النذر وعند اطلاق النذر الواجب في ذمته والمشروع في هــذا اليوم غير متعــين لما هو الواجب في ذمته فانما يكون بمطلق النية وبنية النفل مصيباً للمشروع في هذا الوقتوهو التطوع فلا يكون محولاً عن ذمته ما النزمه فيها الى المشروع في هذا الوقت بدون تميين النية ﴿ قَالَ ﴾ ولوقال لله على ان أصوم رجب ثم ظاهر من امرأته فصام شهرين متتابعــين أحدهما رجب اجزآه من الظهار كمانواه وعليه قضاء المنهذور بخلاف مااذا صام عن ظهاره شهرين أحدهما رمضان وهو مقم فان صومه

يكون عن فرض رمضان وأشار الى الفرق بينهما في الكتاب فقال لان صوم الظهار مشل صوم المنذور من حيث ان كل واحــد منهما وجب بسبب من جهته فعن ايهــما نواه كان عن ذلك واماً صوم رمضان أقوى من صوم الظهار لانه واجب بانجاب الله تمالي اشداء وصوم الظهار انما وجب بسبب من جهة العبد والضعيف لايظهر في مقابلة القوى فالمذاكان صومه عن فرض رمضان على كل حال ولكن هذا ليس بقوى فانه لامساواة بين صوم الظهار وصوم المنهذور لان المنهذور هو المشروع في رجب نفسه وصوم الظهار واجب في ذمَّته فينبغي أن يترجح المنه ذور باعتبار السبق لأن صوم الظهار أعا يتحول من ذمته الى المشروع في الوقت بنيته وقد كان النذر سابقًا على هذه النية ولأن المشروع في الوقت لما صار واجباً عليه غذره لا ببقي صالحاً لصوم الظهار لان مافي ذمته انمايتاً دي بما كان مشروعا في الوقت له لاعليه فالفرق الصحيح بينهما ان قبل نذره كان الصوم المشروع في رجب صالحًا لأدا. صوم الظهار فلا يتغمير ذلك بنذره لانه يوجب على نفسمه بنمذره مالم يكن وأجباً عليه ولكن لاينني صلاحيته لغيره اذ ليس ذلك تحت ولاية العبد فاذا بتي بعد نذره صالحا لأداء صوم الظهاريه تأدى بنيته وأما صوم رمضان فقد جعله الشرع فرضاً عليه ومن ضرورته أن لاينني صالحًا لأداء صوم الظهار به وللشرع هــذه الولاية فاذا لم يبق صالحًا لأداء صوم الظهار به تلفو نيته عن الظهار به وانتفاء الصلاحية من ضرورة وجوب الأداء عن فرض رمضان حتى أن في حتى المسافر لما لم يكن الأداء في الشهر واجبا عليه فاذا نواه عن الظهار كان عن الظهار في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي ومسئلة النذر عنزلة المسافر في صوم رمضان ثم في مسئلة النذر اذا كان نوى اليمين لم تلزمه الكفارة لانشرط بره أن يكون ﴿ قَالَ ﴾ والمجنونة والنائمـة اذا جامعها زوجها وهما صائمتان في رمضان فعليهما القضاء دون الكفارة لأن وجوب الكفارة يستدعى جنابة متكاملة فأنها ستارة للذنب ولم يوجد ذلك في حقهـما ووجوب القضاء لانعـدام أداء الصوم في الوقت وقد وجد ذلك في حقهما فان الصوم لايتأدى مع فوات ركنه وقد العدم ركن الصوم في حقهما مع قيام العذر وقد بينا خــلاف زفر رحمه الله تمالي في هــذه المسئلة في كـتاب الصوم ﴿ قَالَ ﴾ هذا آلا ترى انهما لو قتـــلا رجلا خطأ لم يكن عليهــما في ذلك كفارة ولا تحرمان الميراث ﴿ قَالَ ﴾ رحمه الله تمالي وهـذا صحيح في حق المجنونة غلط في حق النائمة فالرواية محفوظـة ان النائم اذا انقلب على مورثه فقتله تلزمه الكفارة ويحرم الميراث ثم هذا الاستشهاد ضميف فان كفارة القنل لاتستدعى جناية متكاملة ولهـ ذا تجب على الخاطئ بخلاف كفارة الفطر ﴿ قال ﴾ واذا خاف الرجل وهو صائم ان هولم يفطر تزداد عينه وجماً أو تزداد حماه شدة فينبغي ان نفطر لان الله تعالى رخص للمريض في الفطر بقوله فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعلمة من أيام أخر وهذا مريض لان وجع العلين نوع مرض والحي كذلك ثم إن الله تمالي بين الممنى فيه فقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وفي ايجابأدا، الصوم مع هذا الخوف عسر فينبغي لهان يأخذ باليسرفيه ويترخص بالفطر قال صلى الله عليه وسلم ان الله تمالي يحب ان تؤتي رخصه كما تؤتي عزائمه وقال أبو بوسف رخمـه الله تمالي كل من كان له أن يفطر في يوم فأفطر فيه بعد ماصام فلا كفارة عليــه وهذا قول أصحابنا جميماً لان صوم اليوم الواحد لا يتجزى وجوباً كمالا يتجزى أداء فاذا لم يكن الأداء واجباً في جزء لآتجب على المتسحر الذي لا يعلم بطلوع الفجر وعلى المفطر الذي يرى ان الشمس قد فابت ولم تنب واباحة الفطر له في جزء من اليوم يكون شبهة قوية في المحل فانه سعدم بااستحقاق الأداء ولا شبهة أقوى من ذلك والشبهة في المحلمسقطة للـكفارة سواء علم بها أولم يعـلم الاترى أن من وطئ جارية ابنه لايلزمه الحد سواء علم بالحرمة أو لم يملم لشبهـة في الحل باعتبار ان مال الولد مضاف الى والده شرعاً وبيان هذا الأصلانه اذاأصبح مريضاً أو مسافراً في أول النهار ونوى الصوم ثم بريُّ من مرضه أو صار مقياتم أفطر فلا كفارة عليه لانه كان له أن نفطر في أول النهاروكذلك لوكان صحيحاً مقماً في أول النهار ثم مرض في آخره فأفطر لانه لما عجـز عن الصوم بسبب المـرض صار الفطر مباحاً له ولو سافر في آخر النهاز ثم أفطركم يكن عليه الكفارة لا لأن الفطر صار مباحاً له فأنه اذا شرع في الصوم وهو مقيم ثم سافر لإباح له الفطر ولكن لان السفر في الاصل مبيح للفطر فاذا اقترن بالسبب الموجب للكفارة يكون مورثا شبهة مسقطة للكفارة وان لم يصر الفطر مباحاله عنزلة النكاح الفاسد يكون مسقطاً للحد وان لم يكن مبيحاً للوطء وخرج على هذا الاصل ما اذاأ صبحت المرأة صائمة ثم أفطرت ثم حاضت أو أصبح الرجل صائمًا ثم أفطر ثم مرض وقد بينا هذه

## المسائل في كتاب الصوم والله سبحانه وتعالى أعلم بالصوب

حرفي باب ما يجب فيه القضاء والـكفارة وما يجب فيه القضاء دون كا حرفي الكفارة وما يجوز من الشهادة على رؤية الهلال وما لا يجوز ﴾

﴿ قَالَ ﴾ رضى الله عنه ومن ابتلع جوزة رطبة وهو صائم فعليه القضاء ولا كفارة عليــه وان التلع لوزة رطبة أو بطيخة صفيرة فعليه القضاء والكفارة والاصل في هذا أنه متى حصل الفطر عالا تنغذي به أو تتداوي به عادة فعليه القضاء دون الـكفارة لان وجوب الكفارة يستدعي كمال الجناية والجناية تشكامل بتناول ما يتغلب أو يتداوى به لانعلم الامساك صورةومعني ولاتتكامل الجنابة بتناول مالانتغذى بهولا بتداوى به لان الامساك شعدم به صورة لا معنى ولان الـكفارة مشروعة للزجر والطباع السليمة تدعو الى تناولما لتغذىبه ومايتداوى به لما فيه من اصلاح البدن فلقع الحاجة الى شرع الزاجر فيه ولا تدعو الطباع السليمة الى تناول ما لا تنفذي مهولا تتداوى مه فلا حاجةلشرع الزاجر فيه اذا عرفنا هذافنقول الجوزة الرطبة لاتؤكل كما هي عادة واللوزةالرطبة تؤكل كما هي عادة وهذا اذا ابتلع الجوزة فأمااذا مضغها وهي رطبة أويابسة فعليه الكفارة ذكره الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تمالی لانه شناول لبها ولب الجوز مما يتف ذی به وأكثر مافيه آنه جمع بـين مانتغذي به وبين مالانتغذى به في التناول وذلك موجب للكفارة عليهواذا ابتلع أهليلجة فعليه القضاء والكفارة أراديه الدواء أو لم يرد هكذا ذكره ابن سماعة وهشام عن محمد رحمهم الله تمالي وذكرابن رستم عن محمد رحمهما الله تمالي ان عليه القضاء دون الكفارة قال لانها لاتؤكل كا هي للتداوي عادة والاصح ماذكره هنا فان الهليلجة مما تداوي به فسواء أكلها على الوجه الممتاد أو على غير الوجــه الممتاد قلنا انه تجب عليه الكفارة وكذلك ان أكل مسكاأو غالية أو زعفراناً فعليه القضاء والكفارة لان هذه الاشياء تؤكل عادة للتغذي أو للتداوي وذكر الحسـن عن أبى حنيفــة رحمهما الله تمالى انه لو أكل عجيناً لا تلزمه الـ كفارة لان المجين لايؤكل عادة قبل الطبخ ولا يدعو الطبع الى تناوله وهكذا ذكر ان رستم عن محمد رحمهما الله تعالى وقال لو أكل الدقيق أيضاً لاتلزمه السكفارة لانه يصير عِينًا في فمه قبل ان يصل الى جوفه ﴿ قال ﴾ ولو أكل حنطة بجب عليه القضاء

والكفارة لان الحنطة تؤكل كاهي عادة فانها مادامت رطبة تؤكل وبعد اليبس تغلى فتؤكل وتقل فتؤكل ﴿ قال ﴾ ولو أكل طيناً أرمنياً فعليه الـكفارة ذكره ابن رستم عن محمد رحمهما الطين الذي يأكله الناس قال لا أعرف أحداً يأكله • وفي رواية أخرى عن محمد رحمه الله تملى انه لاتلزمه الـكفارة في الطين الأرمني أيضا اذا أكله كما هوالا أن يسويه على الوجه المعتاد الذي يتداوى بهوالاول أصح ﴿قال﴾ ومن أفطر في شهر رمضان بعذر والشهر ثلاثون وما فقضي شهراً بالاهلة وهو تسعة وعشرون وما فعليه قضاء نوم آخر لقوله تعالى فعمدة من أيام أخر فني هذا بيان أن المتبرق القضاء اكال المدة بالايام ﴿قَالَ ﴾ ولوشهد رجل واحد برؤية هلال ومضان وبالسماء علة قبلت شهادته اذا كان عدلا وقد بينا هذه المسئلة في كـتاب الصوم والاستحسان وشرط في الكتاب ان يكون الشاهد عدلا والطحاوي بقول عدلا كان أو غيرعدل قيل مراده انه يكتفي بالمدالة الظاهرة ولايشترط ان يكون الشاهد عدلا في الباطن وقيل انما لاتشترط العدالة في هـ نما الموضع لانتفاء التهمة لانه يلزمه من الصوم مايلزم غيره وانما لايقبل خبر الفاسق لتمكن التهمة والاصمح اشتراط العدالة فيه لأن هذا من أمور الدين ولهذا يكتني فيه بخبر الواحدُ وخبر الفاسق في باب الدين غير مقبول عنزلة رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿قَالَ ﴾ واما على الفطر فلا تقبل الا شهادة رجلين اذا كان بالسماءعلة وأشار في بعض النوادر الى الفرق فقال المتعلق بهلال رمضان هو الشروع في المبادة وخبر الواحد فيه مقبول كالو أخبر باسلام رجل والمتعلق بهلال شوال الخروج من العبادة وذلك لايثبت الابشهادة رجلين كما في الشهادة على ردة المسلم وأشأر هنا الى فرق آخر فقال المتعلق مهـالال شوال مافيــه منفعة للناس وهو الترخص بالفطر فيكون هـذا نظير الشهادة على حقوق العباد والمتعلق مهـلال رمضان محض حق الشرع وهو الصوم الذي هو عبادة يؤخــ فيها بالاحتياط فلهذا يكتفي فيــه بخبر الواحد اذا كان بالسهاءعلة وهذا صحيح على ماروي الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنهم يصومون بخبر الواحد ولانفطرون اذالم بروا الهلال وان أكملوا العــدة ثلاثين نوما بدون التيقن بانسلاخ رمضان الاخذ بالاحتياط في الجانبين فاما ابن سهاعة يروى عن محمد رحمه الله تمالي انهم يفطرون اذا أكلوا العدة ثلاثين يوماً لان صوم الفرض في رمضان لايكون

أكثرمن ثلاثين موماوقال امن سماعة ففلت لمحمد كيف نفطرون بشهادة الواحد قال لانقطرون بشهادة الواحد بل بحكم الحاكم لأنه لما حكم بدخول رمضان وأمر الناس بالصوم فمن ضرورته الحكم بانسلاخ رمضان بعد مضى ثلاثين يوما . والحاصل أن الفطر هنا بما تفضى اليــه الشهادة لا أنه يكون ثاتنا بشهادة الواحــد وهو نظير شهادة القابلة على النسب فأنها تكون مقبولة ثم يفضي ذلك الى استحقاق الميراث والميراث لاشبت بشهادة القابلة ابتداء ويستوى ان شهد رجل أو امرأة على شهادة نفسه أو على شهادة غيره حرآ كأن أو عبدآ محدودا في القذف أوغير محدود بعد أن يكون عدلا في ظاهر الرواية بمنزلة روانة الاخبار فان الصحابة كانوا يقبلون رواية أبي بكرة بمد ما أقيم عليه حد القذف.وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تمالي لاتقبل شهادة المحدود في القــذف على رؤية الهلال وان هم الكاذبون فاذاكان المهم بالكذب وهو الفاسيق غير مقبول الشهادة هنا فالحكوم بكذبه كان أولى فأما اذا لم يكن بالسماء علة فلا تقبل شهادة الواحد والمثنى حتى يكون أمرآ مشهوراً ظاهراً في هلال رمضان وهكذا في هلال الفطر في رواية هــذا الـكتاب وفي رواية الحسنءن أبي حنيفة رحمهما الله تمالي قال تقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين يمنزلة حقوق العباد والاصح ماذكر هنا فان في حقوق العباد آنما تقبل شهادة رجلين اذا لم يكن هناك ظاهر يكذبهماوهنا الظاهر يكذبهما في هلال رمضان وفي هلال شوال جميماً لأنهما أسوة سائر الناس في الموقف والمنظر وحدة البصر وموضع القمر فلا تقبل فيــه الشهادة الا أن يكون أمراً مشهوراً ظاهراً وقد بينا اختلاف الاقاويل في ذلك في كتاب الصوم ﴿ قَالَ ﴾ ولو أن رجلا جامع امرأته ناسياً في رمضان فتذكر ذلك وهو مخالطها فقام عنها أو جامعها ليلا فانفجر الصبح وهو مخالطها فقام عنها من ساعته فلا قضاء عليه في الوجهين جميماً وقال زفر رحمه الله تعالى عليــه القضاء في الوجهين لوجود جزء من المجامعة بعد النذكر وانفجار الصبح الى أن نزع نفسه منها وذلك يكنى لافساد الصوم ولكنا نقول ذلك بمأ لايستطاع الامتناع عنه وبما لايمكن التحرز عنمه فهو عفو وأصل هذه المسئلة فيما اذا حلف لايلبس هذه الثوب وهو لابســه فنزعه من ساعته فهو حانث في القياس وهو قول زفر رحمه الله تمالى لوجود جزء من اللبس بعد اليمين وفي الاستحسان لاحنث لأن

مالا يستطاع الامتناع عنه فهو عفو يوضحه ان نزع النفس كف عن المجامعة والكف عن المجامعة ركن الصوم فلم يوجد منه بعد انفجار الصبح ولابعد التذكر الا ماهو ركن الصوم وذلك غـير مفســد لصومه . ألا ترى أن اللقــمة لو كانت في فيــه فألقاها بمد التذكر أو بعد انفجار الصبح لم يفسد صومه الا أن زفر رحمه الله تعالى يفرق فيقول الموجود هناك جزء من امساك اللقمة في فيه آلي أن يلقيها وذلك غيرمفسد للصوم والموجود هنا جزء من الجماع وذلك مفسدللصوم وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال في الناسي لا يفسد صومه اذا نزع نفسه كما تذكرواذا انفجر الصبح فعليه القضاء وان نزع نفسه لأن آخر الفعل من جنس أوله وأول الفـــمل من الناسي غير مفســـد للصوم مع مصادفته وقت الصوم فــكـذلك آخره وأول الفيمل في حق الذي انفجر له الصبح عمل مفسيد للصوم اذا صادف وقت الصوم فكذلك آخره يومنحه أن الشروع فيالصوم يكون عند طلوعالفجر فاقتران المجامعة بطلوع الفجر يمنع صحة الشروع فى الصوم فيلزمه القضاء وفي حق الناسي شروعه فى الصوم صحيح ولم يوجد بمدهمايفسد الصومفلهذا لايلزمه القضاء ولم يذكر في الكتاب أنه بعد مانزع نفسه لوامني هل يلزمه القضاء أم لا قال رضي الله عنه والصحيح اله لايفسد صومه لان مجرد خروج المني لايفسد الصوم وانكان على وجه الشهوة كالو احتلم ولم يوجدبعدالتذكر وطلوع الفجر الاذلك واذا أتم الفعل بمدالتذكروطلوع قالفجر فعليــه القضاء دون الــكفارة عنــدنا وعلى قول الشافعي رحمـه الله تمالي عليـه القضاء والـكفارة لوجود المجامعة بمد التذكر وطلوع الفجر والموجب للمكفارة عنده الجماع المعدم للصوم وقد وجد فاما عندنا الموجب للمفارة هو الفطر على وجــه تتـكامل به الجناية وذلك لم يوجــد فيما اذا طلع الفجــر وهو مخالط لاهمله فداومَ على ذلك لان شروعـ في الصوم لم يصح مع المجامعة والفطر أنما يكون بمد الشروع في الصوم ولم يوجه وائن كان الموجب للهكفارة الجماع المعدم للصوم فالجماع هو ادخال الفرج في الفرج ولم يوجد منه بعــد التذكر ولا بعد طلوع الفجر ادخال الفرج في الفرج وانما وجد منه الاستدامة وذلك غيير الادخال الاترىان من حلف لايدخل دار فلان وهو فيها لم يحنث وان مكث في الدار ساعة فهذا مثله ولو أنه نزع نفسه ثم أولج ثانياً فعليه الكفارة بالاتفاق لانه وجدمنه ابتداء المجامعة بمدصحة الشروع في الصوم مع التذكر وَيَكُونَ عَلَيْهِ القَضَاءُ والسكفارة وهـذا على الرواية الظاهرة فيما اذا جامع ثانياً وهو يعلم ان

صومه لم نفسد به ثم أفطر بمد ذلك متعمداً فانه تلزمه الـكفارة فاما على الرواية التي رويت عن أبي حنيفــة رحمه الله تمالى انه لايازمه الـكفارة وان كان عالمًا لشبهة القياس فهنا أيضاً تقول لاتجب الـكفارة ﴿ قال ﴾ ولو ان صائماً ابتلع شيئاً كان بين اسنانه فلا قضاء عليه سمسمة كانت أو أقل منها لان ذلك مغلوب لاحكم له كالذباب يطير في حلقه وان نناول سمسمة وابتلعها ابتداء فهو مفطر لان هذا بقصدا بطال صومه ومعنى هذا أنه اذا أدخل سمسمة في فمه فأبتلمها فقد وجد منه القصد إلى ايصال المفطر إلى جوفه وذلك مفسد لصومــه فاما اذا كان باقياً بين اسنانه فلم يوجد منه القصدالي ايصال المفطر الى جوفه والذي بقي بين اسنانه تبع لريقه ولو ابتلع ريقه لميفسد صومه فهذا مثله بوضح الفرق انه لاعكنه التحرز عن اتصال مأبتي بين اسنانه الى جوفه خصوصاً اذا تسحر بالسويق وما لايمكنـــه التحرز عنه فهو عفو الا ترى ان الصائم اذا تمضمض فانه يبتى في فمه بلة ثم تدخل بعد ذلك حلقه مع ريقه وأحد لانقول بان ذلك نفطره وذكر الحسين بنأبي مالك عن أبي يوسف رحمهما الله تعالى انه لو بقي لحم بين أسنان الصائم فابتلعه فعليه القضاء قال وهــذا اذا كان قدر الحمصةأو أكـشر فان كأن دون ذلك فــلا قضاء عليــه فبريده الرواية يظهر الفرق بين القليل الذي لا يستطاع الامتناع عنه وبين الكثير الذي يستطاع الامتناع عنه ثمفي قدر الحمه أوأكثراذا ابتلعه فعليه الفضاء دون الـكفارة عندأبي نوسف رحمـه الله تعالى وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالي أيضاً وعند زفر رحمه الله تمالي عليــه القضاء والــكفارة لان ذلك مما يتغذى به ولو أدخله في فميه وابتلمه كان عليه القضاء والكفارة فكذلك اذا كان بافياً بين اسنانه فابتلمه وليسفيه أكثر من انه متغير وذلك لا يمنع وجوب الـكفارة عليه كما لوأفطر بلحم منتن ولـكنا نقول مابقي بين الاسنان مما لايتغذى به ولا يتداوي به في العادة مقصوداً فالفطر الصوم لان ابتداء الأ كل بادخال الشي في فيه وأتمامه بالاتصال إلى جوفه وحين أدخل هذا في فيه لم يكن فعله جناية على الصوم فتتمكن الشبهة في حقه في فعله والكفارة تسقط بالشبهة ولو أن مسافراً صام في رمضان عن واجب آخراً جزأه من ذلك الواجب في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعليــه قضاء رمضان وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يقع صومه عن رمضان ولا يكون عن غيره بنيته مريضاً كان أو مسافراً ولم يذكر قول أبي

حنيفة رحمه الله تعالى في المريض نصاًولكن أطلق الجواب في حق من كان مقيما أنه يكون صومه عن فرض رمضان وهوالصحيح لانه لافرق في ذلك بين المريض والصحيح لان المريض انما يباح له المترخص بالفطر اذا كان عاجزاً عن الصوم فاما اذا كان قادراً على الصوم فهو والصحيح سوال فيكون صومه عن فرض رمضان واما المسافر اذا نوى التطوع في رمضان فلا إشكال في قولهما أنه يكون صومه عن فرض رمضان وعن أبي حنيفة رحمه الله تمالى فيــه روايتان وجه قولها ان المسافر انما يفارق المقيم فيالترخص بالفطر فاذا ترك هذا الترخص كان هو والمقيم سواء وصوم المقيم لايكون الاءن رمضان لانه لم يشرع في هـ ذا الزمان الاهذا الصوم فنيته جهة أخرى تكون لغوا فكذلك في حق المسافر ولأبي حنيفة رحمه الله تمالى حرفان أحدهم ان اداءصوم رمضان غير مستحق على المسافر في هذا الوقت ولكنه مخير بين الصوم والفطر مع قدرته على الصوم كالمقيم في شعبان ثم هناك يتأدى صومه عما نوى فكذلك هنا وعلى هذا الطريق يقول اذا نوي التطوع يكون صومه عن التطوع والطريق الآخر أنه ماترك الترخص حين نوى واجباً آخر كان مؤاخـ ند به ولكنه صرف صومــه الى ماهو أهم عليـه لان الواجب الآخر دين في ذُمته لومات قبل ادراك عدة من أيام أخر كان مؤاخذاً به فيكون هو مترخصاً بصرف الصوم الى ماهو الاهم فانه في رمضان لومات قبل ادراك عدة من أيام أخر لم يكن مؤاخـ ذا به وعلى هذا الطريق يقول اذا نوى التطوع كان صائماً عن الفرض لانه ترك الترخص حين لم يصرف الصوم الى ماهو الاهم عنده واذا ترك الترخص كان هو والمقيم سواة فيكون صومه عن رمضان ولو قال لله على أن أصوم هذا اليوم شهراً فعليه ان يصوم ذلك اليوم كلما دار الى تمام ثلاثين يوما منف قال هذا القول فيكون صومه في أربعة أيام أو خمسة أيام من الشهر لأن معنى كلامه لله على ان أصوم هـ ذا اليوم كلما دار في شهر ويتمـين له الشهر الذي يمقب نذره بمـنزلة مالو أجر داره شهراً ولو قال لله على ان أصوم هذا الشهر يوما كان عليه أن يموم ذلك الشهر متى شاء وهو في سعة مابينه وبين ان يموت لان معنى كلامه لله على ان أصوم هــذا الشهر وقتا من الاوقات فيكون موسعا عليه في مدة عمره وحقيقة الفرق ان اليوم قد يكون بمدنى الوقت قال الله تعالى ومن يولهم يومشد دبره والمراد منه الوقت والرجــل يقول انتظر يوم فلان أي وقت اقباله أوادباره وقد يكون عبارة عن بياض النهار

على ضد الليل وهـ ذا ظاهر فاذا قرنه بذكر الصوم عرفنا ان المراد بياض النهار لانه وقت على بياض النهار تم ذكر الشهر لبيان مقدار الايام التي تناولهانذره وفي المسئلة الثانية قرن الشهر بذكر اليوم فصار مقدار الصوم بذكر الشهر معلوما ثم ذكر اليوم بعد ذلك من غير ان جمله معيارا للصوم فعرفنا ان المراد به الوقت فجعلنا كانه قال أصوم هذا الشهر وقتاً ﴿ قَالَ ﴾ وَلَوْ قَالَ لله على صوم هذا اليوم عَدا قان قال هذا قبل الزوال ولم يكن أكل فيمه شيئًا فعليــه صوم هـــذا اليوم وان قال بعد الزوال أو بعــد ما أكل فلا شيَّ عليه ولو قال لله على صوم غد اليوم كان عليه الصوم غداً لانه ذكر الوقتين من غيير أن ذكر بينهما حرف المطف فيكون الممتبر من كلامه أول الوقتين ذكراً ويلغو آخر الوقتين ذكراً وقديينا هذا الاصل في الطلاق اذا قال لامرأته أنت طالق اليوم غداً فهي طالق اليوم ولو قال غدا اليوم تطلق غداً فني المسئلة الاولى المعتبر من كلامه ذكر اليوم فكانه انتصر على قوله لله على صوم هذا اليومفان كان قبل الزوال ولم يكن أكل صبح نذره والا فلا وفي المسئلة الثانية المعتبرمن كلامه قوله غدا فيكون ملتزما صوم الند بنذره وذلك صحيح فان أفطر في الغد فمليه القضاء ﴿قَالَ ﴾ ولو قال لله على صوم الايام ولا نية له ففي قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي عليه صوم عشرة أيام وفي تولهما عليه صوم سبعة أيام لأن حرف اللام حرف العهد والمهود هي الأيام السبعة التي تدور عليها الشهور والسينون كلما مضت عادت فاليها ينصرف مطلق لفظه وأبو حنيفة رحمه الله تمالي يقول ذكر الالف واللام دليل الكثرة فانما ينصرف كلامه الى أكثر ما يتناوله اسم الأيام في اللغة مقرونًا بالعدد وذلك عشرة أيام لانه يقال لما بعـــــــ العشرة أحد عشر يوما وانما قلنا ان الالف واللام دليل الكثرة لانهما لاستغراق الجنس وقد بينا هذا في كتاب الأيمان وعلى هذا الأصل اذا قال لله على حيام الشهور فعليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي عشرةأشهر لانه أكثر ما يتناوله لفظ الجمع مقرونا بالعــدد فانه يقال عشرة أشهر أو شهور ثم يقال لما بعده أحد عشر شهراً وعندهما يلزمه صوماني عشر شهراً باعتبار الممهود قال الله تعالى ان عدة الشهور عندالله أنى عشر شهراً وهي التي تدور عليها السنون وان قال لله على صيام شهور فعليه صيام ثلاثة أشهر لانه أدنى ما يتناوله اسم الجمع لانه ليس في كلامه حرف المهد ولا ما يدل على الكثرة ولو قال لله على صوم الجم فعند أبي حنيفة رحمه الله

لماليهذا على عشر جمع وعندهما على جمع العمر ولو قال لله على صومجم هذا الشهرفعليه أن يصوم كل جمة تمر عليـ ه في ذلك الشهر لان الجمع جمع جمعة وهو اسم لليوم الذي تقام فيه صلاة الجمعة وقد روى عن أبي حنيفة وحمه الله تعالى أنه يلزمه صوم جميع ذلك الشهر لان الجمعة تذكر بمعنى الاسبوع في العادة يقول الرجل لغيره لم القك منذ جمعة وأعما يربد به الاسبوع قال رضى الله عنه والاصبح ما ذكر في ظاهر الرواية لانه لا يلزمه بالنذر الا القدر المتيقن به وكلو احد من هذين المعنبين من محتملات كلامه فيلزمه المتيقن ولو قال لله على صوم أيام الجمة كان عليه صومسبعة أيام لان الايام اسم جمع فبه يتبين أن مراده الاسبوع دون اليومالذي تقام فيه الجمعة خاصة ولو قال لله على صوم جمعة فهذا على وجهين قد يقع على أيام الجمعةالسبعة وقد يقع على الجمعة بعينها فأي ذلك نوى عملت نيته وان لم تكن له نية فهذا على أيام الجمعة سبعة أيام وهذا يؤيد رواية أبي يوسف رحمه الله تعالى في الفصل الاول فانه لم يمتبر المتيقن هنا واعتبرما تعارفه الناس ولكن الفرق بينهما في ظاهر الرواية أن هنا ذكر الجمعة مطلقاً ولوكان المراد بهذا اللفظ اليوم الذي تقام فيــه الجمعــة لقيد بذكر اليوم فترك النقبيد هنا دليل على أن مراده الايام السبعة وفي الفصل الاول وأن لم يذكر اليوم ففي لفظه ما يدل على أنه هو المراد لانه أضاف الجمع الى الشهر فذلك دليل على أن مراده أيام الجمعــة التي تدور في الشـــهر ﴿ قَالَ ﴾ ولو قال لله على صوم كـذاكـذا يوماً فان نوي عدداً هو من محتملات لفظه كان على مانوى وان لم يكن له نية فهو على أحد عشر يوماً لان كذا اسم لعدد مبهم فقد ذكر عددين مبهمين ليس بينهما حرف العطف وأقل عددين مفسرين ليس بينهما حرف العطف أحد عشرفعلي ذلك يحمل ما ذكر من العددين المبهمين ولو قال كذا وكذا يوماً لزمـه صوم احـد وعشرين يوماً لانه ذكر حرف العطف بين العددين المبهمين وأقل عددين مفسرين بينهما حرف العطف احد وعشرون فعملي ذلك يحمل مبهم كلامه اذا لم ينو شيئًا آخر ﴿ قال ﴾ ولو قال لله على صوم بضعة عشر يوماً لزمه صيام ثلاثةعشر يوما لان البضع أدناه الثلاثة على ماروى انه لما نزل قوله تمالى وهم من بمد غلبهم سيغلبون في بضع سنين خاطر أبو بكر مع قريش على ان الروم تغلب فارس في ثلاث سنين الى ان قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تعدون البضع فيكم فقال من الثلاث الى سبع فقال عليه الصلاة والسلام زد في الخطر وأبمد في الأجل فقــد بين ان أدنى ما

يتناوله اسم البضم ثلاثة فانما يلزمه القدر المتيقن فلهذا كان عليه عيام ثلاثة غشر يوما ﴿ قَالَ ﴾ ولو قال لله على صوم السنين فهو على عشر سنين في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى للأصل الذي بينا له وفي قولهما ان نوى شيئاً فهو على مانوى وان لم يكن له نية فهو على جميم الممر لانه ليس في السنين شيَّ معهود فيحمل لفظه على استفرَّاق الجنس وذلك جميع عمره في حقه ﴿ قال ﴾ ولو قال لله على صوم زمان أوصوم الزمان فهذا على ستة أشهر لان الزمان والحين يستعملان استعمالا واحداً فان الرجل يقول لغيره لم ألقك منــ نـ زمان لم ألقك منذ حـين ولفظ الحـين يتناول ستة أشهر سواءترن به الألف واللام أولم يقرن فكذلك لفظ الزمان وانما حملنا لفظ الحين على ســـتة أشــهر لقوله تمالى تؤتى أكامها كل حــين باذن ربها • قال ابن عباس رضي الله تمالي عنه المراد ستة أشهر ثم لفظ الحين في كتاب الله تمالي ورد عمني أشياء عمني الوقت قال الله تعالى حيين تمسون وحين تصبحون والمراد وقت الصلاة وبمعنى أربمين سنة . قال الله تمالى هل أتى على الانسان حين من الدهر والمراد أربمون علمنا أنه لم يرد ينذره ساعة واحدة ولاأربعين سنة لان بقاء الآدمي الى هذه المدة الطويلة للصوم فيها نادر فعرفنا أن المراد ستة أشسهر وهو المتوسط في هذه الاعداد وخير الامور أوسطها ولوقال لله على صوم أبد أوالاً بد فهو على جميع العمر لان الابد مالا غاية له ولكن علمنا أنه لم يرد به زيادة على ممدة عمره وان قال صوم الدهر فأبو حنيفة رحمه الله تمالي لم يوقت فيه شيئاً وقال لا أدري ماالدهروأ بو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى جملالفظ الدهر كلفظ الحين والزمان وقد بينا ذلك فى كتاب الاعيان والنهذور والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجعوالمآب

# - ﴿ بسم الله الرحن الرحيم كان

#### - الحيض الحيض

﴿ قال ﴾ الشيخ الامام الأجل الزاهد شمس الائمة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله تعالى املاء اعلم بأن مااختصره الحاكم من تصنيف محمد بن الحسن في الحيض قاصر مبهم لا يتم المقصود به فوقعت الحاجة لهذا الى الاستعانة بما خرجه المشايخ وما

اختاروا من الأقاويل فيــه فذ كرت ذلك في شرح الكتاب فوقع في البيان بعض البسط لهذافنقول وبالله التوفيق الحيض فى اللغة هوالدم الخارج ومنه يقال حاضت الأرنب وحاضت الشجرة اذا خرج منها الصمغ الأحمر وفي الشريعة اسم لدم مخصوص وهو أن يكون ممتداً خارجاً من موضع مخصوص وهو القبل الذي هو موضع الولادة والمباضعة بصفة مخصوصة فان وجد ذلك كله فهو حيض والافهو استحاضة والاستحاضة استفعال من الحيض قالت فاطمة بنت قيس رضى الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني أستحاض فلاأطهر فقال صلى الله عليه سلم ليس ذلك دم حيض انما هو عرق امتد أو داء اعترض توضئي لكل صلاة أشار الي أنه فاسد لا يتعلق به ما يتعلق بالصحيح والفرق بين الصحيح والفاسد من الدماء من أهم مايحتاج الى معرفته في هذا الـكتاب فنقول الفاسد من الدماء أنواع فمنها مانقص عن أقل مدة الحيض لان التقدير الشرعي يمنع أن يكون لما دون المقدر حكم المقدر وبنبني على هذا اختلاف العلماء في أقل مدة الحيض عندنا ثلاثة أيام ولياليها وقال ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما الله تمالي يومان والأكثر من اليوم الثالث وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تمالى ثلاثة أيام بمايتخلاما من الليالى وذلك ليلتان وقال الشافعي رحمه الله تمالى يوم وايلة وقال مالك رحمه الله تعالى بقدر مايوجد ولو ساعة احتج بأنهذا نوع حــدث.فلا يتقدر أقله بشيء كسائر الاحداث أقربها دم النفاس لـكنا نقول في الفرق بينهما ان دمالنفاس يخرج عقيب خروج الولد فيستدل بماتقدمه على أنهمن الرحم فلاحاجة الى التقدير فيه بالمدة فاما الحيض فليس يسبقه علامة يستدل بها على انه من الرحم فجعلنا الملامة فيه الامتداد ليستدل به على أنه ليس بدم عرق ثم قــدره الشافعي رحمه الله تمالى بيوم وليلة تحرزاً عن الــكبر فقال لما استوعب السيلان جميع الساعات عرفنا اله من الرحم فلا حاجة الى الاستظهار بشي آخر ونحن قدرنا بشلاثة أيام بالنصوهوماروى أبو أمامة الباهلىرضي اللهعنهان النبي صلى الله عليه وسلم قالأقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام وهو مروي عن عمر وعلى وابن مسمود وأبن عباس وعُمَان بن أبي العاص الثقني وأنس بن مالك رضي الله عنهم والمقادير لا تمرف قياساً فما نقل عنهم كالمروي عن رسول الله صلى الله عليــه وســلم ولاً بي يوسف رحمه الله تمالى أن الاكثر من اليوم الثالث يقام مقام الكمال لمعنى وهو أن الدم من المرأة لا يسيل على الولاء لان ذلك يضنيهاويجحفهاولكنه يسيل تارةوينقطع أخري - وجه رواية

الحسن رحمه الله تمالي أن في الآثار ذكر التقدير بالآيام فجعلنا الشلانة من الأيام أصلا وما يتخللها من الليالى يتبعها ضرورة ومن الدماء الفاســـدة أن تجاوز أكثر مـــدة الحيض فان أكثره مقدر شرعا فلا يكون لما زاد عليه حكمه اذ نفوت به فائدة التقدير الشرعي واليــه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله المستحاضة تدعالصلاة أيام افرائها وعلى هذا ينبني اختلافهم فيأكثر مدة الحيض فعندنا عشر أيام ولياليها لما روينا من الآثار: وقال الشافعي رحمه الله تمالى خمسة عشر يوما لقوله صلى الله عليه وسلم في نقصان دين المرأة تقمد احداهن شطر غمرها لا تصوم ولا تصلى والمراد زمان الحيض والحيض والطهر مجتمعان في الشهر عادةولهذا جمل الله تمالي عدة الآيسةوالصفيرة ثلاثة أشهر مكان ثلاثة قروء فيتمين شطر كلشهر للحيض وذلك خمسة عشر نوماً ولكنا نقول ليس المراد حقيقة الشطر فني عمرها زمان الصغر ومدة الحبل وزمان الاياس ولاتحيض في شئ من ذلك فعرفنا أن المراد ما تقارب الشطر واذا قدرنا بالمشرة فقد جملنا ما لقاربالشطر حيضاً فأما أقل مدة الطيرخمسة عشر يوما عندنا والشافعي رحمه الله تمالي . وقال عطاء تسمة عشر لوما قال لان الشهر يشتمل على الحيض والطهر عادة وقد يكون الشهر تسمة وعشرين يوما فاذاكان أكثر الحيض عشرة بقى الطهر تسمة عشر ولكنا نقول ان مدة الطهر نظير مدة الاقامة من حيث انهاتميد ما كان سقط من الصوم والصلاة وقد ثبت بالاخبار ان أقل مدة الاقامة خسة عشر نوما فكذلك أقل مدة الطهر ولهذا قدرنا أقل مدة الحيض علائة أيام اعتباراً بأقل مدة السفر فان كل واحــد منهما يؤثر في الصوم والصــلاة وقد ثبت لنا ان أقل مدة الســفر ثلاثة أيام ولياليها فكذلك هـذا فأما أكثر مـدة الطهر فلاغاية له الا اذا ابتليت بالإسـتمرار حتى ضلت أيامها ووقعت الحاجة الى نصب العادة لهآ فحينئذفيه اختلاف قال أنو عصمة سعد بن معاذ المروزي لابتقدر أكثر طهررها بشئ ولاتنقضي عدتها أبدآلان نصب المقادير بالتوقيف لابالرأى وكان محمد بن ابراهيم الميداني يقول يتقــدر أكثر الطهر في حقها بستة أشهر الاساعة قال لانالطهر المتخلل بين الدمين دون مدة الحبل عادة وأدني مدة الحبل ستة أشهر فقدرنا أكثر مدة الطهر يستة أشهر الاساعة فاذا طلقها زوجها تنقضي عدتها للسمة عشر شهراً وعشرة أيام الا ثلاث ساعات لجوازأن يكون الطلاق في أول الحيض وهــذه الحيضة لا تحسب من العــدة فتحتاج الى عشرة أيام وثلاثة أطهار كل طهر ســتة

أشهر الاساعة وثلاث حيض كل حيضة عشرة أيام وكان الزعفراني بقول أكثر الطهر يتقــدر في حقها بسبعة وعشر بن يوما لان الشهر يشتمل على الحيض والطهر وأقل الحيض ثلاثة فبقي الطهر سبعة وعشرين يوما وكان أبو سهل النزالي يقول بأنه ينقدر أكثر الطهر في حقمًا يشهر بن فقد لا ترى المرأة الحيض في كل شهر عادة • ومن الدماء الفاسدة ما جاوز أكثر مدة النفاس ومنبني عليــه اختلاف العلماء في أكثر مدة النفاس فعندنا أربعون نوما . وقال الشافعي رحمــه الله تمالي ســـتون بوما = وقال مالك رحمه الله تمالي سبعون بوما وآنما قدرنا بالاربمين لحديث عبد الله بن باباه رضي الله عنه وكان من التابمين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقعد النفساءما بينها وبين أربعين يوماالاان ترى طهرآ قبل ذلك وفي حديث أمسلمة رضى الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تنتظر النفساء ما بينهاو بين أربعـين صباحاً الاان ترى طهرآ قبل ذلك وفي الحقيقة بيننا وبين الشافعي رحمهالله تمالى اتفاق لأن أكثر النفاس أربعة أمثال أكثر الحيض الاان عنده أكثر الحيض خمسة عشر ومافأ ربعة أمثاله ستون بوماوعندنا أكثر الحيض عشرة فأربعة أمثاله أربعون بوما ومن الدماء الفاسدة ماتراه الحامل فقد ثبت لنا ان الحامل لا يحيض وذلك مروى عن عائشة رضى الله عنها وعرف انها اذاحبلت انسد فم رحمها فالدم المرئى ليس من الرحم فيكون فاسداً ومن الدماء الفاسدة ماتراه الصغيرة جدآلانه سبق أوانه فلا يعطى له حكم الصحة اذ لو جعلناه حيضاً حكمنا سلوغها به ضرورة وذلك محال في الصغيرة جداً واختلف مشايخنا في أدنى المدة التي يجوز الحـكم فيها ببلوغ الصغيرة فكان محمد بن مقاتل الرازى رحمه الله تعالى يقدر ذلك بتسع سنين لان النبي صلى الله عليه وسلم نبي بعائشة رضى الله عنها وهي بنت تسع سنين والظاهر آنه نبي بهابعد البلوغ وكان لأبي مطيع البلخي ابنة صارت جدة وهي بنت تسعة عشرة سنة حتي قال فضحتنا هذه الجارية ومن مشايخنا من قدر ذلك بسبع سنين لقوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة اذا بلغوا سبماً والأمرحقيقة للوجوب وذلك بعد البلوغ وسئل أبو نصر محمد بن سلام رحمهما الله تمالي عن الله ست سنين اذا رأت الدم هـل يكون حيضا فقال نم اذا تمادي بها مدة الحيض ولم يكن نزوله لآفة وأكثر المشايخ على ماله محمد بن مقاتل رحمه الله تمالي لان رؤية الدم فيما دون ذلك نادر ولا حكم للنادر مومن الدماء الفاسدة ماتراه الـكبـيرة جــدآ الا ان محمداً رحمه الله تمالي ذكر في نوادر الصلاة ان العجوز الـكبـيرة اذا رأت الدم مدة

الحيض كان حيضاً وكان محمد بن مقاتل الرازى رحمه الله تعمالي يقول همذا اذا لم يحكم باياسها أمااذا انقطع عنها الدم زماناً حتى حكم باياسها وكانت بنت تسمين سنة أو نحو ذلك فرأت الدم بعد ذلك لم يكن حيضاً وكان محمد بن ابراهيم الميداني رحمه الله تعالى يقول ان رأت دماً سائل كا تراه في زمان حيضها فهو حيض وان رأت بلة يسيرة لم يكن ذلك حيضاً بل ذلك بلل من فم الرحم فكان فاسداً لا يتعلق به حكم الحيض فهذا بيان أنواع الدماء الفاسدة

﴿ فَصَمَالُ أَلُوانَ مَاتُواهُ المُرأَةُ فَمْ أَيَامُ الْحَيْضَ ﴾ ستة السواد والحمرة والصفرة والكلارة والخضرة والتربية أما السواد فغير مشكل انه حيض لقوله صلى الله عليه وسلردم الحيض اسود عببط محتدم والحمرة كذلك فهو اللون الأصلى للدم ألا ان عند غلبة السوداء يضرب الى السواد وعند غلبة الصفراء يرق فيضرب الى الصفرة ويتبين ذلك لمن افتصد والصفرة كذلك حيض لانها من ألوان الدم اذا رق وقيــل هو كصــفرة السن أوكصفرةالتبنأو كصفرة القز واماالكدرة فلون كلون الماء الكدر وهو حيض في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهماالله تعالى سواء رأت في أول أيامها أو في آخر أيامها وقال أبو بوسف رحمـه الله تعالى ان رأت الـكدرة في أول أيامها لم يكن حيضاً وان رأت في آخر أيامها يكون حيضاً قاللان الـكدرة من كلشئ تبع صافيه فاذا تقدمه دم أمكن جمل الكدرة حيضاً تبماً فاما اذا لم يتقدمها دم لو جعلناه حيضاً كان مقصوداً لاتبعاً وهما يقولان ما يكون حيضاً اذا رأته المرأة في آخر أيامها يكون حيضا اذارأته في أول أيامها كالسواد والحرة لان جميع مــدة الحيض في حكم وقت واحد وما قاله أبو يوسف رحمه الله تمالى فيما اذا كان النقب من أعلى الظرف فأما اذا كان النقب من أسفله فالكدرة يسبق خروجها الصافي وهناالنقب من أسفل فجعلنا الكدرة حيضا وان رأته المداء وأما الخضرة فقد أنكر بعض مشايخنا وجودها حتى قال أبو نصر بن سلام حين سئل عن الخضرة كانها أكات قصيلا على طريق الاستبعاد وذكر أبو على الدقاق ان الخضرة نوع من الكدرة والجواب فيها على الاختلاف الذي بينا وأما الثربية فهو مايكون لونه كلون التراب وهو نوع من الكدرة - وقد روى عن أم عطيــة وكانت غزت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة قالت كنا نعد التربية حيضاً والاصل فيه قوله تمالي ويسألونك عن المحيض قل هوأذى وجميع هذه الالوان في حكم الأذى سواء وروى أن النساء كن يبعثن بالكرسف الى عائشة رضى الله عنها لتنظر فكانت اذا رأت كدرة قالت لا حتى ترين القصة البيضاء يعنى البياض الخالص والقصة الطين الذى يفسل به الرأس وهو أبيض يضرب لونه الى الصفرة فانما أرادت أنها لا تخرج من الحيض حتى ترى البياض الخالص والله سبحانه وتعالى أعلم

﴿ فصل ﴾ اعلم بأن حكم الحيض والنفاس والاستحاضة لا يثبت الا بظهورالدم وبروزه وقد روى عن محمد رحمه الله تمالي في غيير الأصول أن حكم الحيض والنفاس بثبت اذا أحست بالبروزوان لميظهر وحكم الاستحاضة لاشبت الابالظهوروفرق بنبهمافقال للحيض والنفاس وقت معلوم فيمكن اثبات حكمهما باعتبار وقبهما اذا أحسنت بالبروزوالاستحاضة حدث كسائر الاحداث ليس له وقت معلوم لا ثبات حكمه فلا شبت حكمه الا بالظهور والفتوى على القول الأول لما روى أن امرأة قالت لمائشةرضي الله تمالى عنها إن فلانة تدعو بالمصباح ليلا لتنظر الى نفسها فقالت ما كانت احدانا لتكلف لذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها تعرف ذلك بالمس فهو اشارة منها الى الظهور ولان ما لم يظهرفهو في معدنه والشيء في معدنه لا يعطى له حكم الظهور ما لم يظهر اذا عرفنا هذا فنقول للمرأة فرجان داخل وخارج فالفرج الخارج بمنزلة الاليتـين من الدبر فاذا وضعت الكرسف فاما أن تضعه في الفرج الداخــل أو في الفرج الخارج فاذا وضعته في الفرج الخارج فابتــل الجانب الداخل من الكرسف كان ذلك حيضاً وان لم ينفذ إلى الجانب الخارج لأنه صار ظاهراً مهذا القدر من الخروجوان وضعته في الفرج الداخل فابتل الجانب الداخل من الكرسف لم يكن حيضاً فان نفذت البلة الى الجانب الخارج نظرفان كانت القطنة عالية أو محاذية لحرف الفرج كان حيضاً لظهور البلة وان كانت متسفلة لم يكن حيضاً وعلىهذا لو حشى الرجل احليله بقطنة فابتل الجانب الداخل من القطنة لم منتقض وضوءه وان تمدت البلة الى الجانب الخارج نظرنا فان كانت القطنة عالية أو محاذية لرأس الاحليل انتقض وضوءه وان كانت متسفلة لم ينتقض وضوءه وهذا كله مالم تسقط الفطنة فان سقطت فهو حيض وحدث سواء ابتل الخارج أو الداخل لظهور البلة ولو أن حائضاًوضعت الكرسف في أول الليل ونامت فلما أصبحت نظرت الى الكرسف فوجدت البياض الخالص فعليها صلاة العشاء لانا تيقنا بطهرها من حين وضعت الكرسف فلوكانت طاهرة حين وضعت الكرسف ونامت ثم انتبهت بعد طلوع الفجر

فوجدت البلة على الكرسف فانه يجعل حيضامن أقرب الاوقات وذلك بمد طلوع الفجر أخذاً باليقين والاحتياط حتى يلزمها قضاء العشاءان لم تكن صلت

﴿ فصـل ﴾ وأما الاحكام التي نتعلق بالحيض عشرة أو أكثر • منها أن الحائض لاتصوم ولا تصلي لقوله صلى الله عليه وسلم نقمد احداهن شطر عمرها لاتصوم ولا تصلي يعني زمان الحيض . ومنها أنه يلزمها قضاء الصوم دون الصلاة لما روى أن امرأة قالت لعائشة رضى الله عنها مابال احدانا تقضى صيام أيام الحيض ولا تقضى الصلاة فقالت أحرورية أنت كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقضي صيام أيام الحيض ولا نقضي الصلاة أنكرت عليها السؤال لشهرة الحال ونسبتها الى حروروهي قرية كأن أهلها يسألون سؤال التمنت في الدين. ومنها أنه لاياً تيها زوجها لقوله تمالي فاعتزلوا النساء في المحيض الآية فذلك تنصيص على حرمة الغشيان في أول الحيض وآخره قال صلى الله عليه وسلم من أتى امر أنه الحائض أو أناها في غير مأتاها أو أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كـفر بما أنزلالله على محمد صلى الله عليه وسلم ومرادهاذا استحل ذلك الفعل . ومنها أنها لا تمس المصحف ولااللوح المكتوب عليه آية تامة من القرآن لفوله تمالي لا عسه الا المطهرون وهذا وان قيل في تأويله لا ينزله الا السفرة الكرام البررة فظاهره يفيد منعغير الطاهرمن مسهوكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بعض القبائل لا يمس القرآن حائض ولا جنب - ومنها أنها لا تقرأ القرآن إلا على قول مالك رحمه الله تمالى فأنه كان مجوز للحائض قراءة القرآن دون الجنب قال لان الجنب قادرعلي تحصيل صفة الطهارة بالاغتسال فيلزمه تقدعه على القراءة والحائض عاجزة عن ذلك فكان لها أن تقرأ ﴿ولنا ﴾ حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهي الحائض والجنب عن قراءة الفرآن ثم عجزها عن تحصيل صفة الطهارة بدل على تغلظ مابها من الحدث فلا بدل على اطلاق القراءة لها وذكر الطحاوي رحمه الله تمالي أنها انماتمنع عن قراءة آية تامة ولا تمنع عن قراءة مادون ذلك . وقال الكرخي رحمه الله تعمالي تمنع عن قراءة مادون الآية أيضا على قصد قراءة القرآن كما تمنع عن قراءة الآية التامــة لان الـكل قرآن • وجـه قول الطحاوي رحمـه الله أن المتعلق بالقرآن حكمان جو أز الصــلاة ومنــم الحائض عن قراءته تم في حق أحد الحكمين يفصل بين الآية وما دونها وكذلك في الحكم الآخر . ومنها أنها لا تطوف بالبيت لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت بسرف اصنى جميع مايصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ومنها أن لا تدخل المسجد لان ما بها من الاذى أغلظ من الجنابة والجنب ممنوع من دخول المسجد فكذلك الحائض وهذا لأن المسجد مكان الصلاة فمن ليس من أهل ادا الصلاة ممنوع من دخوله ومنها أنه يلزمها الاغتسال اذا انقطع عنها الدم لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن والاطهار بالاغتسال ومنها أنه يتقرر به الاستبراء قال صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس ألا لاتوطأ الحبالى حتى يضعن ولا الحيالى حتى يستبرأن بحيضة ومنها أن العدة تنقضى به لقوله تعالى ثلاثة قروء والقرء الحيض بيانه قوله تعالى واللائى يئسس من الحيض من نسائسكم نقل الحكم الى الأشهر عندعدم الحيض وذلك دليل على ان أصل ما نقضى به العدة الحيض والنفاس كالحيض فيا ذكرنا من الاحكام الا في حكم الاستبراء وانقضاء العدة حتى لو اشترى جارية بعد ماولدت فاذا طهرت من نفاسها لم يكن له أن يطأها حتى يستبرئها محيضة وكذلك النفاس لم يعتبر من أفراء العدة

وفصل مراهقة رأت الدم فجاءت تستفتي قبل أن يتمادى بها الدم همل تؤس بترك الصوم والصلاة كان الشيخ الامام أبو حفص ومحمد بن سلمة رحم ما الله تمالى يقولان بأنها تؤس بذلك و قد روى عن محمد رحمه الله تعالى فى غير رواية الأصول انهالاتؤس بذلك حتى يستمر بها الدم ثلاته أيام وهو اختيار بشر بن غياث ووجهه انها على يقين من الطهارة وفي شك من الحيض لجواز أن ينقطع فيا دون الثلاث فلا يكون حيضاً واليقين لا يزال بالشك فتؤسر بالصوم والصلاة فان استمر بها الدم ثلاثة أيام علم بأنها كانت مائضاً فعليها قضاء الصيام اذا طهرت والأصح هو الاول فان الله تعالى وصف الحيض بأنه اذى وقد تيقنت به فى وقته فيتعلق به حكمه وانما يخرج المرئى من أن يكون حيضاً اذا انقطع للما دون الثلاث وفي همذا الانقطاع شك في كمنا بهذاالظاهر وتركنا المشكوك وجعلناها حائضاً لا تصوم ولا تصلى فاذا انقطع دمها لتمام عشرة أيام فهو حيض كله فان جاوز المشرة واستمر بها الدم فيضها عشرة أيام من أول ما رأت الدم وظهرهاعشرون يوما جاوز المشرة واستمر بها الدم فيضها عشرة أيام من أول ما رأت الدم والى المشرة الامكان لتأيده بسبب ظاهروهو رؤية الدم والى المشرة الامكان لا ينتقص الدين واذا كانت المشرة حيضاً فيقية الشهر وذلك عشرون يوما طهرها لان الشهر واذا كانت المشرة حيضاً فيقية الشهر وذلك عشرون يوما طهرها لان الشهر واذا كانت المشرة حيضاً فيقية الشهر وذلك عشرون يوما طهرها لان الشهر

يشتمل على الحيض والطهر عادة • وعن أبي نوسف رحمه الله تعالى أنها تأخذ بالاحتياط فتغتسل بعد ثلاثة أيام ثم تصوم وتصلى سبعة أيام بالشك ولا يقربها زوجها حتى تغتسل بعد تمام العشرة وتقضى صيام الايام السبعة لان الاحتياط في باب العبادات واجب ومن الحائز ان حيضها أقل الحيض فتحتاط لهـ ذا وهو ضعيف فانا قد عرفناها حائضاً ودليل نقائها حائضاً ظاهر وهو سيلان الدم فلامعنى لهذا الاحتياط وكان ابراهيم النخمي رحمهالله تمالى نقول ترد الى عادة نسائها يعني نساء عشـيرتها وهـندا ضعيف أيضاً لان طباع النساء مختلفة حتى لاتجــد أختين أو أما وابنة على طبع واحــدوكـذلك المرأة يختلف طبعها في كل فصل فكيف يستقيم اعتبار حال نسائها في معرفة مدة حيضها وللشافعي تولان أحدهما ان حيضها يوم وليلة أقل مدة الحيض أخذا باليقين والثاني انحيضها سبعة أيام بناء على المادة الظاهرة واليه أشار رسول الله عليه صلى الله في قوله تحيضي يعلم الله ستًّا أوسبماً كما تحيض النساء في كل شهر وتطهر وهـ ذا ضعيف أيضاً فان اعتبار العادة غنــ عدم ظهور ما خالفها وقد ظهر هنا مايضاد الطهر وهو سيلان الدم فكان الحكم له الا اذا تعــذر الامكان هذا اذا كانت مبتدأة فاما صاحبة العادة اذا استمر بها الدم فيضها أيام عادتها عندنا وقال الشافمي رحمه الله تمالي يحكم لون الدم فما دام على لون واحد من السواد والحمرة فهوحيض واستدل بالحديث الذي روينا دم الحيض اسود عبيط محتدم والمراد به البيان عندالاشتباه ﴿ ولنا ﴾ قوله صلى الله عليـه وســلم المستحاضة تدع الصلاة أيام اقرائها وهــذه مستحاضة فترد الى أيام اقرائها وبهذا اللفظ تبين ان أقل مدة الحيض ثلاثة أيام لان الايام اسم جمع وأقله ثلاثة ومراده صلى الله عليه وسلم من الحديث الآخر بيان لون الدم فى أصل الخلقة وقد بختلف ذلك باختلاف الاغذية والطباع كابينا وقال مالك رحمه الله تعالى المستحاضة تستظهر شلائة أيام لعــد أيامها للاختبار فان طهرت والا اغتسلت وصلت وما روينا من الحــديث حجة عليه فقد اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام افرائها من غير زيادة وقال لفاطمة بنت أبي حبيش حين استحيضت انتظرى الايام التي كنت تحيضين فيها فاذا مضت فاغتسلي وصلى ولم يأمرها بالاستظهار بعدها بشيء

﴿ فصل هو دائرة الكتاب ﴾ الأصل عند أبي يوسف وهو قول أبي حنيفة رحمهما الله تعالى الآخر ان الطهر المتخلل بين الدمين اذا كان أقل من خمسة عشر يوما لا يصير

فاصلاً بل يجمل كالدم المتوالي ومن أصله أنه يجوز بداية الحيض بالطهر ويجوز ختمه به بشرط أن يكون قبله وبعده دم فانكان بعده دمولم يكن قبله دم يجوز ختم الحيض بالطهر ولا يجوز بدايته به وان كان قبله دم ولم يكن بعده دم يجوز بداية الحيض بالطهر ولا بجوزختمه به ومن أصله انه يجعــل زماناً هو طهر كله حيضاً بإحاطة الدمين به وحجته في ذلك أن الطهر الذي هو دون خمسة عشر يوما لايصلح للفصل بين الحيضتين فكذلك للفصل بين الدمين ويانه ان أقل مدة الطهر الصحيح خمسةعشر يوما فما دونه فاسد وبين صفة الصحة والفساد منافاة والفاسد لانتعلق به أحكام الصحيح شرعاً فكان كالدم المتوالي وبيانه من المسائل مبتــدأة رأت يوما دماً وأربعــة عشر طهراً ويوما دماً فالعشرة من أول مارأت عنــده حيض بحكم ببلوغها به وكــنـلك آذا رأت يوما دماً وتســعة طهراً ويوما دماً واحتج محمد رحمه الله تعالى في الكتاب على أبي يوسف رحمه الله تعالى فقال الدم المرتى في اليوم الحادى عشر لماكان استحاضة كان عنزلة الرعاف فلوجازأن تجعل أيام الطهر حيضاً بالدم الذى ليس بحيض لجاز بالرعاف ولان ذلك الدم ليس بحيض نفسه ف كيف يجعل باعتباره زمان الطهر حيضاً والجواب لابي بوسف رحمه الله تعالى أنه خارج من الفرج فلا يكون كالرعاف الاترى ان المرأة اذاكانت عادتها في الحيض خمسة فرأت ستة دماً ثم أربعة طهراً ثم يومادما فأنها تصير مستحاضة في اليوم السادس باعتبار المرئى في اليوم الحادي عشر ولو كأن ذلك كالرعاف ماصارت بهمستحاضة في اليوم السادس وكذلك لو رأت بعد ستةدما أربعة عشر طهراً ثم ثلاثة دما فهذه الثلاثة تكون استحاضة فلوكان الدم المرئي في اليوم السادس الذي هو استحاضة عنزلة الرعاف لكانت الثلاثة حيضاً لتمام الطهر خمسة عشر قال أبو يوسف رحمه الله تمالى وقد يجوز ان يجمــل الزمان الذي هو حيض كله صورة طهراً حكماً فكذلك يجوز ان يجعل الزمان الذي هو طهر كله صورة حيضاً بإحاطة الدمين به واذا ثبت جواز هذا فيجيع المدة ثبت في أوله وآخره بطريق الأولى لكن اذا وجد شرطهوهوان يكون قبله دم وبعده دم ليكون الدم محيطاً بالطهر وبيان هذا الأصل من المسائل على قوله في امرأة عادتها في أول كل شهر خمسة فرأت قبل أيامها بيوم دما ثم طهرت خمستها ثم رأت يوما دما فعنده خستها حيض اذا جاوز المرثى عشرة لاحاطة الدمين بزمان عادتها وان لم تر فيه شيئاً وكذلك لو رأت قبل خمستها يوما دمائم طهرت أول يوم من خمستها ثم رأت ثلاثة ديما ثم

طهرت آخر يوم من خستها ثم استمرالدم فيضها خستها عندهوان كان ابتداء الخسة وختمها بالطهر لوجود الدم قبله وبعــده وروى محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ان الشرط ان يكونالدم محيطاً بطر في العشرة فان كان كذلك لم يكن الطهر المتخلل فاصلا ببن الدمين والا كان فاصلا وعلى هذه الرواية لابجوز بداية الحيض ولا ختمه بالطهر قال لان الطهر ضه الحيض فلا يبدأ الشيء بما يضاده ولا يختم به ولـكن المتخلل بين الطرفين بجمل تبماً لهما كما قلنا في الزكاة ان كمال النصاب في أول الحول وآخر دشرط لوجوب الزكاة ونقصانه في خلال الحول لايضر ويان هذا من المسائل لورأت وما دما وعمانية طهراً وبوما دماً أو رأت ساعة دماً وعشرة أيام غير ساعتين طهراً وساعة دما فالعشرة كلها حيض لاحاطة الدم يطرفي العشرة ولو رأت نوما دماً وسبعة طهراً ونوما دما لم يكن شئ منه حيضا على هذه الرواية بخـ لاف الرواية الأولى • وروى ابن المبارك عن أبي حنيفـة رحمهما الله تعالى مع هذا شرطاً آخر وهو أن يكون المرقى في أكثر الحيض مشل أقله فان وجــد هــذا الشرط فالطهر المتخال لا يكون فاصلا وان لم وجدكان فاصلا ولم يكن شئ منه حيضاً وهو قول زفر رحمه الله تعالى ووجهــه ان الحيض لايكون أقل من ثلاثة أيام وهو اسم للدم فاذا بلغ المرئى هذا المقداركان تويا في نفسه فجعل أصلا وما يتخلله من الطهر تبعاً له وان كان الدم دون هــذا كان ضميفاً في نفســه لاحكم له اذا انفرد فلا يمكن جمل زمان الطهر حيضاً تبعاً وبيان هذا من المسائل لو رأت نوما دماً وثمانية طهراً ونوماً دماً لم يكن شئ منه حيضاً على هذه الرواية لآن المرثى من الدم دون الثلاث ولو رأت تومين دماً وسبعة طهراً وتوماً دماً فالعشرة حيض لأن المرقى بلغ أقل مــدة الحيض وكـذلك ان رأت نوماً دماًوأريعة طهراً ويوماً دماً وثلاثة طهراً ويوماً دماً فالعشرة حيض على مابينا والأصل عنـــد محمد رحمه الله تمالى وهو الاصح وعليه الفتوى ان الطهر المتخلل بـين الدمين اذا كان دون ثلاثةأ مام لا يصير فاصلا فاذا بلغ الطهر ثلاثة أيام أو أكثر نظر فان استوى الدمبالطهر في أيام الحيض أوكان الدم غالبا لا يصير فاصلا وانكان الطهر غالباً يصير فاصلا فحينته نظر انهم عكن أن بجمل واحدمنهما بالفراده حيضاً لايكونشئ منه حيضاً وان أمكن أن يجمل أحدهما بالفراده حيضاً إما المتقدم أو المتأخر بجعل ذلك حيضاً وان أمكن أن يجعل كل واحد منهما بالفراده حيضاً يجعــل الحيض أسرعهــما امكانا ولا يكون كلاهما حيضاً اذ لم يتخللهما طهر تام وهو

لابجو زيداية الحيض بالطهر ولاختمه به سواء كان قبله وبعده دم أولم يكن ولابجعل زمان الطهر زمان الحيض باحاظة الدمين مهووجههان الطهر ممتبر بالحيض فكها انمادون الثلاث من الحيض لاحكم له ويجمل كال الطهر فكذلك مادون الثلاث •ن الطهر لاحكم له فيجمل كالدم المتوالى واذا بلغ ثلاثة أيام فصاعداً فانكان الدم غالباً فالمفلوب لايظهر في مقابلة الغالب وانكانا سواء فكذلك لوجهين أحدهما قياس وهوان اعتبار الدميوجب حرمة الصوم والصلاة واعتبار الطهر يوجب حل ذلك فاذااستوى الحلال والحرام يغلب الحرام الحلال كما في التحري في الاواني اذا كانت الغلبة للنجاســة أوكانا سواء لابجوز التحري فهــذا مثله والثاني وهو الاستحسان ان المرأة لاترى الدم على الولا الانذلك يضنيها فيقتلها فبأعتبار هذه القاعدة لابد ان يجمل بمض الزمان الذي لم يكن فيه الدم معتبرا بالحيض وعند ذلك يغلب الدم على الطهر عند التساوى فلهذا جعلناه كالدم المتوالي فاما اذا غلب الطهر الدم يصير فاصلالان حكم الغالب ظاهر شرعاًواذا صار فاصلابقي كلواحد من الدمين منفرداً عن صاحبه فيعتبر فيه امكان جعله حيضاً كانه ليس معه غيره وان وجد الامكان فيهماجمل المتقدم حيضاً لانه أسرعهما امكاناً وأمر الحيض مبنى على الامكان ثم لا يجهل المتأخر حيضاً لانه ليس بينهما طهر خمسة عشر يوما ولابد ان يتخلل بين الحيضتين طهر تام وأقل الطهر التام خمسة عشر يوماً وبيان مذهبه من المسائل مبتدأة رأت يومادما ويومين طهرآ ويومادما فالاربمة حيض لاز الطهر المتخلل دون الثلاث ولورأت يوما دما و ثلاثة طهراً ويوما دما لم يكن شيء منه حيضاً لان الطهر بلغ ثلاثة أيام وهوغالب على الدمين فصارفاصلاوكذلك اززادت في الطهرفان رأت وما دماو ثلاثة طهراً ويومين دما فالستة كلها حيض لان الدم استوى بالطهر في طرفي الستة فصار غالباً ولو رأت يوما دما وأربعة طهراً ويوما دما لم يكن شئ منه حيضاًلان الطهرغالب وكذلك لو رأت يومين دما وخمسة طهراً ويومادمالم يكن شئ منه حيضالان الطهرغالب ولورأت ثلاثة دماً وأربعة طهرا ويومادما فالمانية حيض لاستواء الدم بالطهرولو رأت ثلاثة دماو خمسة طهرا وموما دما فحيضهاالثلاثة الأولى لان الطهر غالب فصار فاصلاوالمتقدم يمكن ان يجمل بانفراده حيضاً فجعلناه حيضاً ولو رأت بومادما وخمسة طهراً وثلاثة دمافحيضها الثلاثة الاخيرة لما بينا فان رأت ثلاثة دما وستةطهراً وثلاثة دما فحيضها الثلاثة الأول لانه أسرعها امكانا فان قيل قد استوى الدم بالطهرهنا فلإذا لم يجمل كالدم المتوالى قلنا استواء الدم بالطهر انما يعتبر في مدة الحيض وأكثر مدة الحيض

عشرة والمرقى فى العشرة ثلاثة دم وستة طهرويوم دم فكان الطهر غالباً فلهذا صار فاصلا والأصل عند الحسن بن زياد رحمه الله تمالى ان الطهر المتخلل بين الدمين اذا كان دون ثلاثة أيام لا يصير فاصلا فاذا بلغ الطهر ثلاثة أيام كان فاصلا على كل حال ثم ينظر ان أمكن ان يجعل أحدهما بانفراده حيضاً يجعل ذلك حيضاً كابينا قبل من مذهب محمد وانما خالفه في حرف واحد وهو أنه لم يمتبر غابة الدم ولا مساواة الدم بالطهر وبيانه من المسائل مبتدأة رأت يوما دما ويومين طهراً ويوما دما فالاردعة حيض وكذلك لو رأت ساعة دما وثلاثة أيام غير ساعة طهراً وساعة دما فالكل حيض فان رأت يومين دما وثلاثة طهراً ويومادما أيام غير ساعة طهراً وساعة دما فالكل حيض فان رأت يومين دما وثلاثة طهراً ويومادما يكن شئ منه حيضاً على قوله لان الطهر المتخلل بلغ ثلاثة أيام وواحد منهما بانفراده لا يكن أن يجمل حيضاً وان رأت يوما دما وثلاثة طهراً وثلاثة دما فعنده الثلاثة الاخريرة حيض ولو كانت رأت أولا ثلاثة دما كان الحيض هذه الثر لائة وان رأت ثلاثة دما فاكن الحيض هذه الثر المئانا والله أعلم

وفصل المناه المناه الله المناه المناه الله تعالى من هذه الجلة مبتدأة رأت يوهين دما وخسة طهراً ويوما دما ويومين طهراً ويوما دما فجواب محمد رحمه الله تعالى أنه يلغي اليومين والحسة ويجعل الاربعة المتأخرة حيضها لانا لو اعتبرنا حيضها من أول اليومين كان ختم العشرة بالطهر وذلك لايجوز عنده وطعنوا عليه في هذا الجواب فقالوا ينبغي أن يلني أحد اليومين الاولين ويجعل العشرة بعده حيضاً لان الطهر الثاني قاصر فهو كالدم المتوالى فاذا جعلناه كالدم استوى الدم بالطهر في العشرة فيكون الكل حيضاً لان ابتداءه وختمه بالدم قالوا وليس لأحد أن يعيب علينا في الفاء أحد اليومين لانكم ألفيتم اليومين والحسة بعده وما قلناه أولى لأن أصر الحيض مبنى على الامكان فاذا أمكن جعمل العشرة حيضاً بهذا الطريق ينبني أن يجعل والجواب عن هذا الطمن أن اليومين كشئ واحد لاتصال بعضها بعض فلا يجوز الغاء أحدثها واعتبار الآخر مع ان جهات الالفاء بهذا الطريق تدكثر فائك اذا ألفيت ربع اليوم الأول أو ثلثه أو نصفه يحصل به هذا المقصود وعند تكثرة الجهات لايترجح البعض على البعض من غير دليل فلم يبق الا القول بالغاء اليومين كثرة الجهات لايترجح البعض على البعض من غير دليل فلم يبق الا القول بالغاء اليومين والحسة وجعل الاربعة حيضاً

﴿ فصل ﴾ من هذه الجملة اختلف فيــه المشايخ على قول محمد رحمــه الله تمالى وهو أنه اذا

اجتمع طهران معتبران وصار أحدهما حيضاً مفلوبا كالدم المتوالي هـل يتعدي حكمه الى الطهر الآخر قال أبو زيد الكبير شعيدي وقال أبو سيهل الغزالي لا يتعدي وبيان ذلك مبتدأة رأت تومين دما وثلاثة طهراً وتوما دما وثلاثة طهراً وتوما دما فعلى قول أبي زيد رضى الله عنه كلها حيض عنه عمد رحمه الله تعالى لان في الشهلانة الاول الدم في طرفيه استوي بالطهر فيجمل كالدم المتوالى فكأنها رأت سنة دما وثلاثة طهرآ ويوما دما وعلى قول ابي سهل حيضها السينة الأولى لانه تخلل المشرة طهران كل واحد منهما تمام ثلاثة أيام فاذا لم يميز أحدهما عن الآخر كان الطهر غالباً فلم يمكن جعله حيضاً فلهذا ميزنا وجعلنا السيتة الأولى حيضاً لاستواء الدم بالطهر فيها وكذلك لو رأت يوماً دماً وثلاثة طهراً وتومين دماً وثلاثة طهراً وتوما دما على قول أبي زيد العشرة حيض وعلى قول أبي سهل حيضها الستة الاولى وكذلك لو رأت يوما دما وثلاثة طهرآ ويوما دما وثلاثة طهرآ ويومين دما فعلى قول أبي زيد العشرة حيض وعلى قول أبي سهل حيضها السنة الأخيرة بمد اليوم والثلاثة فان رأت يوما دما وثلاثة طهرا ويوماً دماً وثلاثة طهرا ثم استمر بها الدم فعلى قول أبي زيد يضاف يومان من أول الاستمرار الى ماسبق فتكون المشرة كايا حيضا وعلى قول أبي سهل حيضها عشرة بعد اليوم والثلاثة الأولى فمن أول الاستمرار ستة حيض على قوله ولو رأت يومين دما وثلاثة طهرا ويوما دما وثلاثة طهرا ثم استمر لها الدم فعلى قول أبي زيد حيضها من أول مارأت عشرة فيكون أول يوم من الاستمرار من جملة حيضها وبه تتم المشرة وعلى قول أبي سهل حيضها ستة أيام من أول ما رأت فلا يكون شيُّ من أول الاستمراز حيضاً لها فيصل الى موضع حيضها الثانى وكذلك لورأت يوما دما وثلاثةطهراً ويومين دما وثلاثة طهراً ثم استمر بها الدم والله سبحانه وتعالى أعملم بالصواب واليمه المرجع والمآب

### -ه ﴿ فصل في بيان الاوقات والساعات وأجزاء النهار ﴿ ٥٠٠

﴿ اعلم ﴾ بأن الوقت الواحد لا يتكرر في يوم واحد وذلك كطلوع الفجر وطلوع الشمس فأن كان ابتداء الوقت من عند طلوع الشمس فتمام اليوم والليلة قبيل طلوع الشمس من الغد لان قبيل اسم لوقت يتصل به الوقت المذكور بخلاف قبل بيانه فيمن قال لام أنه وقت

الضحوة أنت طالق قبيل غروب الشمس لم تطلق حتى تغربالشمس اذا عرفنا هذا فنقول اذا قيل امرأة رأت الدم عند طلوع الشمس ثم انقطع قبل طلوع الشمس من اليوم الرابع فالجواب أن الثلاثة كلم احيض لان الكل ثلاثة أيام والطهر فيه قاصر فهو كالدم المتــوالي وكذلك لو رأت في اليوم الرابع عند طلوع الشمس فالجملة ثلاثة أيام وساعة والطهر فيه قاصر عن الثلاثة فكاذالك حيضاوان رأت من اليوم الرابع بعد طلوع الشمس لم يكن شيء منه حيضا لان الطهر ثلاثة أيام فصارفاصلابين الدمين فان رأت عند طلوع الشمس ثم رأت من اليوم الرابع عند طلوع الشمس أيضا ثمرأت من اليوم السابسغ بعدد ظلوع الشمس فالكل حيض لان الطهر الأول لما كان دون الثلاث فهو كالدم المتوالى فيصير الدم غالبا حكما فان رأت عند طلوع الشمس ثم رأت من اليوم الرابع قبل طلوع الشمس ثم من اليوم السابع عنه طلوع الشمس ثم من الماشر بعه طلوع الشمس فعلى قول أبي زيد رحمه الله تعالى الكل حيض لان الطهر الأول دون الثلاث فهو كالدم المتوالى فصار الطهر الثاني مغلوبا به فيتعمدي آثره الى الطهر الثالث كما بينا وعند أبي سهل رحمه الله تمالي الستة الاولى حيض لان الطهر الثاني كان ثلاثة أيام وان صار مغلوبا بالدم فلا يتعدى أ ثره الىالطهر الثالث. وأما الساعة ففي لسان الفقهاء اسم لجزءمن الزمان بخلاف مايقوله المتجمون آنه وقت ممتــد حتى يشتسمل اليوم والليلة عندهم على أربعة وعشرين ساعة فتارة ينتقص الليل حتى يكون تسع ساعات ويزداد النهار حتى يكون خمس عشرة ساعة وتارة ينتقص النهار حتى يزداد الليــل ويثبتون ذلك بطريقهم فاما في لسان الفقهاء الساعة عبارة عن جزء من الزمان فاذا قيل مبتدأة رأت ساعة دما وثلاثة أيام غيرساعتين طهرآ وساعة دما فالكل حيض لان الكل ثلاثة أيام والطهر قاصر وان رأت ساعة دما وثلاثة أيام غير ثلاث ساعات طهرآ وساعة دما لم يكن شئ منه حيضًا لأن الـكل دون ثلاثة أيام الاعلى قول أبي يوسف رحمـه الله تمالى فانه يقول السكل حيض لان الأكثرمن اليوم الثالث بمنزلة كالهعنده وأن رأت ساعة دما وثلاثة أيام غير ساعة طهراً وساعــة دما فالكل حيض لان الكل ثلائة أيام وساعةوالطهر فيه قاصر وان رأت ساعة دما وثلاثة أيام طهرا وساعة دما لم يكن شيُّ من ذلك حيضًا عند محمد رحمه الله تمالي لأن الطهر لما بلغ اللائة أيام صار فاصلا فان رأت ساعة دما واللائة أيام غير ساعتين طهرا وساعـة دما وثلاثة أيام طهرا وساءـة دماوثلاثة أيام طهرا وساعة دما فعلى قول أبى زيد الكل حيض لان الطهر الاول لقصوره عن الشلاث كالدم المتوالى فصار الطهر الثانى مغلوبا به ثم يتعدى أثره الي الطهر الثالث وعلى قول أبى سهل حيضها ستة أيام وساعة لان الطهر الثانى كامل وان صار مغلوبا فلا يتعدى أثره الى الطهر الثالث كما هو أصله وأما أجزاء النهار فبحسب مايذ كر من ثلث أو دبع أو غيره فاذا قيل مبتدأة رأت ربع يومادما ثم يومين وثملث يوم طهرا ثم ربع يوم دما لم يكن شيئ منه حيضا لان الدكل قاصر عن الثلاث بسدس يوم وان قيل رأت يوم ربع دما ويومين ونصف يوم طهرا ودبع يوم دما فالدكل حيض لانها بلغت ثلاثة أيام والطهر قاصر وان رأت ربع يوم دماو ثلاثة أيام ملهرا وربع يوم دما لم يكن شئ منه حيضاً لأن الطهركامل فصار فاصلا بين الدمين وطي هذا فقس ماتسأل عنه من هذا النوع فان هذا النوع لايدخيل في الواقعات انما وضعوه لتشحيذ الخواطر وامتحان المتبحرين في العلم والله سبحانه وتمالى أعملم بالصواب واليه المرجع و المآب

## حر باب نمب العادة للمبتدأة كا

وقال كه رضى الله عنه اعلم بأن بلوغ المرأة قد يكون بالسن وقد يكون بالعلامة والعلامة اما الحيض واما الحبل فنبتدئ بالحيض فنقول اذا رأت المبتدأة دما صحيحاً وطهراً صحيحا من واحدة ثم ابتايت بالاستمرار بصير ذلك عادة لها في زمان الاستمرار بخلاف ما يقوله أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى في صاحبة العادة أنها لا تنتقل عادتها برؤية المخالف مرة واحدة لان هنا الانتقال عن حالة الصغر وذلك عادة في النساء فيحصل بالمرة فأما في صاحبة العادة الانتقال عن العادة الثابتة الى ما ليس بعادة فلا يحصل بالمرة حتى يتأكد بالتكرار يوضح الفرق أن الحاجة عناك الى نسخ العادة الاولى واثبات الثانية فلا يحصل بالمرة فأما وخسة هنا الحاجة الى الباحة دون النسخ فيحصل بالمرة وبيان هذا مبتدأة رأت خسة دما وخسة عشر طهراً ثم استمر بها الدم فأنها تترك من أول الاستمرار خسة وتصلى خمسة عشر يوما وذلك دأبها ثم تفسير الدم الصحيح أنه لا ينتقص عن ثلاثة أيام ولا يزاد على عشرة أيام ولا يصير مغلوبا بالطهر وتفسير الطهر الصحيح أن لا يكون دون خسة عشر وما ولا تصلى المرأة في شئ منه بدم من أوله أو وسطه أو آخره وكان بين الحيضتين بوما ولا تصلى المرأة في شئ منه بدم من أوله أو وسطه أو آخره وكان بين الحيضتين بوما ولا تصلى المرأة في شئ منه بدم من أوله أو وسطه أو آخره وكان بين الحيضتين بوما ولا تصلى المرأة في شئ منه بدم من أوله أو وسطه أو آخره وكان بين الحيضتين المينة عشرة المينة عشرة أيام ولا تصلى المرأة في شئ منه بدم من أوله أو وسطه أو آخره وكان بين الحيضتين المين المينة عشرة المينة عشرة المينة وتسايد المين المينة عشرة المين المينة عشرة المينة وتسايد المينة وتسايد المينة وتسايد المينة وتسايد المينة وتسايد المين المينة وتسايد المينة وتسايد المينة وتسايد المينة وتسايد المينة وتسايد المين المينة وتسايد المينة وتسايد

ثم بعدهذا أربعة فصول إما أن يفسد الدم والطهر جميعا أو يفسد الدم ويصبح الطهر أو يصبح الدم ويفسه الطهر أو يكون الدم صحيحا والطهر صحيحا في الظاهر ولكنه نفسد بطريق الضرورة فلا يصلح لنصب العادة أما بيان الفصل الاول مبتدأة رأت أربعة عشر بوما دما وأربعة عشر يوما طهرائم استمولها الدمؤينا الدموالطهر فأسدان فكأنها التليت بالاستمرار ابتداء فكان حيضها من أول مارأت عشرة وطهرها بقية الشهر عشرون ومعنا تمانية وعشرون فمن أول الاستمرار تصلي يومين ثم تدع عشرة وتصلي عشرين فانكان الدم خمسة عشر والطهر أربعة عشر فكذلك الجواب تصلي من أول الاستمرار يوما واحدا تمام عشرين وان كان الدم ستة عشر فأول الاستمرار يوافق ابتداء حيضهافت دع عشرة وتصلي عشرين ثم نسوق المسئلة هكــذا الى ان يكون الدم ثلاثة وعشرين والطهر أربعــة عشرتم استمر بها الدم فالعشرة من أول مارأت حيض وقد صلت ثلاثة عشر يوما بالدم ثم طهرت أربعة عشر ثم من أربعة غشر طهر سبعة تمام الطهر وسبعة من موضع حيضها الثاني لم تر فيه ثم جاء ألاستمرار وقد بتي من موضع حيضها الثاني ثلاثة فالثـ لاثة حيض كامل فتدع من أول الاستمرار ثلاثة ثم تصلي عشرين ثم تدع عشرة وتصلي عشرين وذلك دأبها فان كان الدم أربعة وعشرين والمسئلة بحالها فنقول ستة من طهر أربعة عشر بقية طهرها بتي ثمانية أيام من موضع حيضها الثاني لم تر فيهثم جاء الاســتمرار وقد بتي من موضع حيضها يومان ويومان لايكون حيضا فهذه لم تر مرة فتصلي الى موضع حيضهاالثاني وذلك اثنان وعشرون يوما من أول الاســـتمرار ثم تدع عشرة وتصلي عشرين وهـــذا قول أبي حنيفة رحمه الله تمالى فأما قول أبي يوسف رحمـه الله تمالى بخلاف هذا فأنه ينقل العادة بعد الرؤية مرة وكذلك قول محمد رحمه الله تمالى يخلاف هذا قانه يرى الابدال على ما نذكره في باب الانتقال وبيان الفصل الثاني مبتدأة رأت أحمد عشر يوما دما وخمسة عشر يوما طهرآثم استمر بها الدم فنقول الدم هنا فاسد لأنه زادعلى المشرة ويفسأده يفسد الطهر لانها صلت في أول يوم منه بالدم فأما على قول محمد بن ابراهيم الميداني رحمهماالله تعالى حيضها عشرة أيام وطهرهاعشرون فجاء الاستمرار وقدبتي منطهرها أربعة فتصلى أربعية أيام ثم تدع عشرة وتصلى عشرين وعلى قول أبي على الدقاق طهرها ستةعشر فتدعمن أول الاستمرار عشرة وتصلى ستة عشر لان فساد الدم في اليوم الحادي عشر لما لم يؤثر في الدم حتى كانت

المشرة حيضا فلأن لايؤثر في الطهر أولى والاصح ماقاله محمدين ابراهيم الميداني رحمه الله تمالي لان اليوم الحادى عشر من الطهر لامن الحيض فرؤية الدم الفاسد فيه تؤثر في الطهر ويان الفصل الثالث وهو ان يكون الدم صحيحاً والطهر فاسدا بان نقول مبتدأة رأت خمسة أيام دما وأربعة عشر طهرآثم استمر بها الدم فحيضها خمسة وطهرها يقية الشهر وذلك خمسة وعشرون يوما فجاء الاستمرار وقد بتي من طهرها احد عشر يوما فتصلي احد عشر يوما ثم تدع خمســة وتصلى خمسة وعشرين وكذلك دأبها وبيان الفصل الرابع مبتدأة رأت ثلاثة دما وخمسة عشر طهراً ويوما دما ويومين طهراً ثم استمر بها الدم فهنا الدم في الثلاثة صحيح والطهرخمسة عشرصحيح في الظاهر ولكنها لما رأت بمده يوما دما ويومين طهراً فهذه الثلاثة لاعكن ان تجمل حيضاً لان ختمها بالطهر ولا وجه الى الابدال فتصلى في هذه الايام ضرورة فيفسد بهذلك الطهر ويخرج من ان يكون صالحا لنصب العادة فيكون حيضها ثلاثة وطهرها بقية الشهر سبعة وعشرون يوما وقد مضى ثمانية عشر فتصلي تسعة من أول الاستمرار ثم تترك ثلاثة أيام وتصلى سبعة وعشرين يَوما ولو رأت في الابتداء أربعة دما وخمسة عشر طهراً ثم يوما دما ويومين طهراً ثم استمر بها الدم فهنا الطهر صحيح صالح لنصب العادة لان بعده دم يوم وطهر يومين ثم يوم من أول الاستمرار تمام الاربعة فابتداء الحيض الثاني وختمه بالدم فلهذا كان الطهر خمسة عشر خالصاً فتدع من أول الاستمرار يوما وتصلي خمسة عشرثم تدع أربمة وتصلى خمسة عشر وذلك دأبها فان رأت الدم عشرة والطهر خمسة عشر ثم الدم يوما والطهر ثلاثة أيام والدم يوما والطهر ثلاثة ثم استمر الدم فعلى قول أبي زيد رحمـه الله تعالى للطهر خالص هنا صالح لنصب العادة لانه يجر من أول الاســـتمرار يومين الى مارأت بعد خمسة عشر فتجعل العشرة كلها حيضاًفكان الطهرخمسة عشر خالصاً فاما على قول أبي سهل رحمه الله تعالى اليوم والثلاثة بعــد الخسة عشر لايكون حيضا وانما حيضها سبعة أيام بعد ذلك فيفسد طهر خسة عشر لانها صلت في شي منه بدم فكان حيضها عشرة وطهرها عشرون وقد مضى خمسة عشر يوما ثم يوم دم وثلاثة طهر قد صلت فيه فذلك تسمة عشر ثم يوم دم قد صلت فيه وذلك عشرون ثم ثلاثة أيام طهر ولا ببتدئ الحيض بالطهر فقد جاء الاستمرار ، والباقي من أيام حيضها سبعة فتدع سبعة وتصلي عشرين وعلى هذا فقس مايكون من هذا النوع من المسائل

﴿ فصل ﴾ في نصب العادة أيضاً وإذا التليت المبتدأة بالاستمرار بعد مايكون منهاالصحاح من الدماء والاطهارُ فهو على خمسة أوجه. أحدها أن ترى دمين وطهر بن متفقين على الولاء ثم الاستمرار - والثاني أن يكونا مختلفين ثم الاستمرار - والثالث أن ترى ثلاثة دماءو ثلاثة اطهار مختلفة ثم الاستمرار . والرابع أن ترى متفقين بعــدهما مخالف لهما ثم الاستمرار والخامس أن ترى متفقين بينهما مايخالفهما ئم الاستمرار وفصورة الفصل الأول اذا رأت الدم ثلاثة والطهر خمسة عشر والدم ثلاثة والطهر خمسة عشر ثم استمر بها الدم فالجواب أنها تدع من أول الاستمرار ثلاثة وتصلي خمسة عشر لان مارأت صارعادة قو بة بالتكرار وقد بينا أنه لو رأته مرة صار عادة لهــا فاذا رأته مرتين أولى . ويان الفصل الثاني مبتدأة رأت ثلاثة دما وخدسة عشر طهرا وأربعة دماً وستة عشر طهراً ثم استمر بها الدمفعلي قول محمد بن ابراهيم الميداني رحمه الله تعالى تبني مارأت في المرة الثانية على مارأته في المرة الاولى وعلى قول ابي عثمان سعيد بن مزاحم السمر قندىلاتبني ولكنهاتستاً نفمن أول الاستمرار وتفسير قول محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى أنها لما رأت أربعة دماً فثلاثة منها مدة حيضها واليومالرابعمن حساب طهرهاولكنها تترك الصلاةفيه لرؤية الدم فلما طهرت ستةعشر فأربعة عشر منها تمام طهرها ويومين من مدة حيضها ولكنها لم تر فيه فلا تترك الصوم والصلاة لان بداية الحيض لايكون بالطهر ثم جاء الاستمرار وقد بقي من مدة حيضها يوم وذلك لايكون حيضا فتصلي الى موضع حيضها الثانى وذلك ستة عشر يوما ووجهه ان مارأت في في المرة الأولى صار عادة لها بالمرة الواحدة لما بينا وصاحبة العادة تبني ماتري على عادتهامالم وجد ما نقضها ألا ترى أنها لو رأت ذلك مرتين منت عليه ماتري بمدهما فكذلك اذارأته مرة وجه قول أبي عُمان ان مارأت ثانيا في صفة الصحة مثل مارأته أولا وانما تبني الفاسد على الصحيح فأما الصحيح لا ببني على الصحيح لان البناء للحاجة والضرورة وانما أثبتنا العادة للمبتــدأة بالمرة الواحدة لاجــل الضرورة فأما العادة في الاصل مشــتقة -ن المود وذلك لا يحصل بالمرة ولاضرورة في بناء الصحيح على الصحيح لما بينهما من المعارضة والمساواة بخلاف اذا مارأت أولا مرتين متفقتين لان ذلك تأكد بالتكرار وترجح به ثم على قول أبي عُمَان رحمه الله تعالى اذا استأنفت من أول الاستمرار تبني على أقل المدتين لأنهاعائدة البها فالأقل موجود في الاكثر فتترك من أول الاستمرار ثلاثة وتصلي خمسة عشر وذلك دأبها وبيان الفصل الثالث مبتدأة رأت الدم ثلاثة والطهر خمسة عشر والدم أربمة والطهر سيتة عشر والدم خمسة والطهر سبعة عشر ثم استمر بها الدم فهنا لاخلاف بينهما انه لا تبنى بعض الصحاح على البعض ومحمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى يفرق بين هـذا وبين ماسبق فيقول هنارأت مرتين خلاف مارأت أولا والمادة تنتقل برؤية المخالف مرتين فلهذا لاتبني على الاول وهناك أنما رأت خلاف العادة مرة واحدة فلا تنتقــل به العادة فلهذا تبني الثاني على الأول تم في هذه المسألة يقول محمد بن ابراهيم تبني على أوسط الأعدادوهو قول أبي عبد الله بن أبي حفص رحمه الله تمالي وعبد الله بن النجم رحمـ الله تمالي فاما على قول أبي عُمَان رحمه الله تمالي تبني على أقل المرتين الأخيرتين فلا يظهر هذا الخلاف فيها ذكرنا من الصورة فان أوسط الاعداد أربعة وستة عشر وهكذا أقــل المرتين الاخيرتين أنما يظهر الخلاف فيما اذا قلبت الصورة فقلت رأت في الابتسداء خمسة وسبعة عشر ثم أربعة وسنة عشر ثم ثلاثة وخمسة عشر فعلى قول من يقول بلوسط الاعداد تدع من أول الاستمرار أربعة وتصلى ستة عشر يوما وذلك دأبها وعلى قول من يقول بأقــل المرتين الاخيرتين تدع من أول الاستمرار ثلاثة وتصلى خمسة عشر وذلك دأيها وجه قول محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى ان عند التعارض العدل هو الوسط قال صلى الله عليــه وسلم خـير الامور أوسطها ولهذا فلنا اذا تزوج امرأة على عبد يلزمه عبــد وسط وكذلك هنا عنه التمارض تبني في زمان الاستمرار على أوسط الازمان وجه قول أبي عثمان ان أقل الرتين الاخيرتين تأكد بالتــكرار لان القليل موجود في الـكثير فيصير ذلك عادة لها في زمان الاستمرار والفتوى على قول أبي عُمان رحمه الله تعالى لانه أيسر على النساء فان على ماقاله محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى تحتاج الى حفظ جميع ماترى ليتبين الاوسط من ذلك وعلى ماقاله أبو عثمان لايحتاج الا الي حفظ مرتين لتبني على أقلهما ولليسرأخذوا بهذاالفول في الفتوى كما ان في مسائل الانتقال أفتوا بقول أبي يوسف رحمه الله تمالي في ان المادة تنتقل برؤية المخالف مرة لان ذلك أيسر على النساء وبيان الفصل الرابع مبتدأة رأت الاثة دماً وخمسة عشر طهراً وثلاثة دماو خمسة عشر طهراً وأربعة دماوستة عشر طهراً ثم استمر بهاالدم فسلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى تصلى من أول الاستمرار ستة عشر لانهما يقولان العادة لاتنتقل برؤية المخالف مرة فكان البناء باقيا فحين رأت أربعة فشلانة من

ذلك مدة حيضها ويوم من حساب طهرها ومن ستة عشر أربعة عشر تمام طهرها ويومان من حساب حيضها لم ترفيه فتصلى الى موضع حيضها الثاني وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تمالى العادة تنتقل برؤية المخالف من فتترك من أول الاستمرار أربعة وتصلى ستة عشر وذلك دأبها وبيان الفصل الخامس مبتدأة رأت ثلاثة دماو خمسة عشر طهراً وأربعة دما وستة عشر طهراً وثلاثة دما وخمسة عشر طهراً ثم استمر بها الدم فالجواب أنها تدع من أول الاستمرار ثلاثة وتصلى خمسة عشر وذلك عادة جعلية لها فانهالو رأت متفقين على الولاء كانت عادة أصلية لها فاذا كان بنهما مخالف صار مارأت مرتين متفقين عادة جعلية لها ومعنى هذه التسمية أنا جعلنامارأنه آخراً كالمضموم الى ما رأته أولا لما بنهما من الموافقة في العدد فتأ كد بالتكرار وصار عادة لها تبنى عليه في زمان الاستمرار

﴿ فَصَلَ ﴾ مبتدأة بلغت بالحبل بأن حبلت من زوجها قبل أن تحيض فولدت واستمر بها الدم فنفاسها أربعون يوما - وقال الشافعي رحمه الله تمالي نفاسها ساعة وهو بناء على ما بيناه في الحيض أن المعتبر هناك أكثر الحيض عند الامكان فكذلك هنا المعتبر أكثر النفاس وعنده هنــاك المعتبر أقل الحيض نوم وليلة فكذا نفاسها أقل النفاس وذلك ساعة لتم بمـــد الاربعين بجمل طهرها عشرون لانه كما لا يتوالى حيضتان ليس بينهما طهر لايتوالي حيض ونفاس ليس بينهـما طهر وانمـا قدرنا طهرها بمشرين بوما لان حيض المبتـدأة اذا التليت بالاستمرار أكثر الحيضوذلك عشرة وطهرها نقية الشهر وذلك عشرون فلا فرق بينان تكون البداءة من الحيض أو من الطهر في مقدار المدد فلهذا جملنا طهرها عشرين وحيضها بعد ذلك عشرة وذلك دأبها وكذلك لو طهرت بعد الاربعين أربعة عشر يومافهذا طهرقاصر لايصلح للفصل بين الحيض والنفاس فكان كالدم المتوالى فان طهرت بعمد الاربمين خمسة عشر يوما ثم استمر بها الدم فانها تترك من أول الاستمرار عشرة لان طهر هاخمسة عشر طهر صحيح فيصير عادة لها بالمرة الواحدة ولا عادة لها في الحيض فيكون حيضها عشرة فلهـذا تدع من أول الاستمرار عشرة وتصلى خمسة عشر فدورها في كل خمسة وعشرين يومائم نسوق المسئلة الى أن نقول طهرَت بمد الاربمين احدا وعشرين يوماً ثم استمر بها الدم فعلى قول محمد بن ابراهيم رحمه الله تمالى تدع من أول الاستمرار تسعة ثم تصلى احدا وعشرين يوماً وذلك دأبها لانها لما طهرت في الحادى والعشرين فلا يمكن جمل

ذلك حيضاً بل هو طهر صحيح وعادتها بالطهر والحيض يجتمع في الشهر فاذا صار احدا وعشرين طهرآ لهما لم ببق لحيضها الاتسعة فجعلنا حيضها تسعة ألا ترى أنها لوحاضت خمسة في الابتداء ثم طهرت أربمة عشر واستمريها الدم جعلنا حيضها خمسة وطهرها لقية الشهر وذلك خمسة وعشر ون فهذا مثله . وقال أبو عثمان رحمه الله تمالي تدع من أول الاستمرار عشرة وتصلى احداوعشرين وذلك دأبها فيكون دورها في كل آحد وثلاثين يوما قال لأنا انماقدرنا الطهر بما بقيمن الشهر لانه ليس لأكثره غانة معلومة وذلك لانوجد في الحيض فأكثره معلوم وهو عشرة فكان طهرها احدا وعشرين يوما كما رأت وحيضها عشرة ثم نسوق هذه المسئلة الى أن نقول طهرت سبعة وعشرين ثم استمر بها الدم فعلى قول محمدين ابراهيم رحمه الله تمالي حيضها من أول الاستمرار ثلاثة لانه هو الباقي من الشهر ويمكن أن يجمل حيضاً وعلى قول أبي عُمَان رحمه الله تعالى حيضها عن أول الاستمرار عشرة ودورهافي كل سبعة وثلاثين يوما فان طهرت ثمانية وعشرين توما ثم استسمر بها الدم فهنا حيضها من أول الاستــمرار عشرة بالاتفاق ودورها في كل عانية وثلاثين يوما لانه لم يبق من الشهر ما يمكن أن يجمل حيضًا لها فلاجل التعــذر رجعنا إلى اعتبار أكثر الحيض وتركنا معنى اجتماع الحيض والطهر في شهر وأحد فان رأت احدا وأربمين توما دما كما ولدت ثم خمسة عشر طهراً ثم استمر بها الدم فعلى قول محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى نفاسها أربعون وطهرها عشرون لانها صلت في اليوم الحادي والاربعين بالدم فيفسله به طهر خمسة عشر ولا يصلح لنصب العادة فلهذا كان طهرها عشرين فمن أول الاستمرار تصلي أربعة تمام طهرها ثم تدع عشرة وعلى قول أبي على الدقاق طهرها ستة عشركما بينا فمن أول الاستمرار تدع عشرة وتصلي ستة عشربوما ودلك دأمها والله سبحانه وتعالىأعلمبالصواب واليه المرجع والمآب

#### -ه إب الاستمرار كه-

﴿ قال ﴾ رضى الله عنه اعلم بأن الاستمرار نوعان متصل ومنقطع فالمتصل أن يستمرالدم بالمرأة في جميع الاوقات وحكم هذا ظاهر انها ان كانت مبتدأة فحيضها من أول مارأت عشرة وظهرها عشرون الى أن تموت أو تطهر وان كانت صاحبة عادة فأيام عادتها في الحيض

تكون حيضاً لها وأيام عادتها في الطهر تكون مستحاضة فيها فأما الاستمرار المنقطم وهو مقصودهذا الياب النفول مبتدأة رأت يوما دماويوما طهرآ واستمز مها كذلكأشهر آفعلي قول أبي يوسف رحمه الله تمالي الجواب في جنس هذه المسائل ظاهر لانه يري ختم الحبض بالطهر وبدانته بالطهر فحيضها عشرة من أول مارأت وطهرها عشرون وهو والاستمرار المتصل سواء فاما على قول محمد رحمه الله تمالي فحيضها من أول مارأت تسمة وطهرها احد وعشرون لان اليوم الماشركان طهرآوهو لابرى ختم الحيض بالطهر ومحتاج على قوله الي معرفة ختم العشرة والى معرفة ختم الشهر ليتبين به حكم بداية الحيض في الشهر الثاني وفي معرفته طريقان أحــدهما ان الاوتار من أيامها حيض والشفوع طهر واليوم العاشرمرن الشفوع فعرفنا آنه كان طهراً وكذلك اليّوم الشلاثين ختم الشهر من الشفوع فـكان طهراً وتستقبلها في الشهر الثاني مثل ما كان في الشهر الأول والثاني طريق الحساب وعليه تخرج المسائل لانه أقرب الى الفهـم فنقول السـبيل ان يأخذيوما دما ويوما طهرآ وذلك اثنــان فيضربه فما يوافق العشرة وذلك خمسة وأثنان في خمسة يكون عشرة وآخر المضروب طهر ومعرفة ختم الشهر ان يأخــ دما وطهراً وذلك اثنان يضربه فيما يوافق الشهر وذلك خسة عشر فيكون ثلاثين وآخر المضروب طهر ويستقبلها في الشهر الثاني مثل ما كان في الشهر. الأول فكان دورها في كل شهر تسعة حيضا واحدا وعشرين طهرا فان رأت يومين دما وبوما طهراً واستمر كذلك فالعشرة من أوله حيض لان خم العشرة بالدم واذا أردت معرفة ذلك فالسبيل أن تأخذ دما وطهراً وذلك ثلاثة فتضربه فيما يقارب العشرة لانك لا تجــد الموافق وذلك ثلاثة وثلاثة في ثلاثة تسمة وآخر المضروب طهر ثم بمــده يوم دم فعرفت ان ختم العشرة كان بالدم وسعرفة ختم الشمهران تأخــذ دما وطهراً وذلك ثلاثة فتضربه فيها موافق الشهر وذلك عشرة فيكون اللانسين وآخر المضروب طهر ثم استقبلها في الشهر الثاني مثل ذلك فيكون دورها في كل شهر عشرة حيضاً وعشر بن طهرا وكذلك ان رأت يوما دماً ويومين طهراً فهو على هذا التخريج فان رأت يومين دما ويومـين طهراً واستمر كذلك فحيضها من أول مارأت عشرة لان ختم العشرة بالدم ومعرفة ذلك ان تأخــذ دمِا وطهرآ وذلك أربعة فتضربه فيما يوافق المشرة وذلك اثنان فيكمون تمانية وآخر المضروب طهو ثم بعده يومان دم تمام العشرة فعرفنا ان ختم المشرة كان بالدم الي ان ينظر ان خـتم

الشهر عاذا يكون فيأخذ دمأوطهرآ وذلك أربعة فتضربه فيما بقارب الشهر وذلك سبعة فيكون ثمانية وعشرين وآخر المضروب طهر ثم بعده يومان دم تمام الشهر واستقبالها في الشهر الثاني يومان طهرو يومان دم فهذه الستة تكون حيضاً لها في الشهر الثاني لان ختم المشرة في الشهر الثاني بيومين طهر ولا يختم الحيض بالطهر ألى أن ينظر أن خــتم الشهر الثاني عاذا يكون فيأخذ دماً وطهراً وذلك أربعة فيضربه فيما يوافق الشهرين وذلك خمسة عشرفيكون ستين وآخر المضروب طهر ثم استقبلها في الشهر الثالث يومان دم فاستقام أمرها فكان دورهافي كل شهرين في الشهر الأول عشرة حيض ثم أثنان وعشرون طهر ثم ستة حيض ثم اثنان وعشرون ظهر فان رأت ثلاثة دما ويومين طهراً واستمركذلك فحيضها من أول مارأت ثمانية لان ختم العشرة بالطهر الىان ينظر ان ختم الشهر عاذا يكون فيأخذدماً وطهراً وذلك خمسة فيضربه فيما يوافق الشهر وذلك سستة فيكون ثلاثين وآخر المضروب طهسر فكان دورها في كل شهر ثمانية حيضا واثنيين وعشرين طهرا وكذلك ان قلبت وقلت رأت يومين دما وثلاثة طهراً فهو على ﴿ لَذَا التَّخْرَيْجِ الْا أَنْ حَيْضُهَا هَنَا مِنْ أُولَ كُلَّ شهر سبعة فان رأت ثلاثة دما وثلاثة طهراً واستمركذلك فحيضها من أول ما رأت تسعة الى أن ينظر ان ختم الشهر عا ذا يكون فيأخــ ند دما وطهراً وذلك ستة فيضربه فما بوافق الشهر وذلك خمسة فيكمون ثلاثين وآخر المضروبطهر فاستقام أمرها وكان دورها فيكل شهر الحيض تسمة والطهر واحد وعشرون فان رأت أربعة دما وثلاثة طهرآ واستمر كذلك فحيضها من أول ما رأت عشرة لان خــتم العشرة بالدم الى أن ينظر الى ختم الشهر عا ذا يكون فيأخذ دما وطهرآ وذلك سبمة فيضر به فيما يقارب الشهر وذلك أربعــة فيكون ثمانية وعشرين وآخر المضروب طهر ثم بعده دم أربعة يومان تمام الشهر الاول ويومان من أول الشهر الثاني فيكمون حيضاً وفي الشهر الثاني حيضها تسمة لأناليوم الماشر كان طهراً الى أن ينظران ختم الشهرين عما ذا يكون فيأخذ دما وطهراً وذلك سبعة فيضربه فها تقارب الشهرين وذلك تسعة فيكون ثلاثة وستين وآخر المضروب طهر فقد مضى من أيام حيضها في الشهر الثالث ثلاثة كان طهراً وبداءة الحيض بالطهر لا يكون ثم بعده أربعة دم وثلاثة طهر فما وجدت في الشهر الثالث من أيام الحيض الا اربعة فذلك حيضها الى أن ينظر ان ختم الشهر الثالث بما ذا يكون فيأخــ نـ دماوطهراً وذلك سبعة فيضربه فيما يقارب تســعين يوما

وذلك الاثة عشر فيكون احمدا وتسمين وآخر المضروب طهر فقد مضي من الشهر الرابع يوم لم ترى فيه ثم بمده أربعة دموثلاثة طهرويومان تمامالمشرةدم فوجدت تسعةأيام في الشهر الرابع فذلك حيضها الى أن ينظر ان ختم الشهر الرابع بماذا يكون فيأخذ دما وطهرآ وذلك سببعة فيضربه فيما يقارب مائة وعشرين يوما وذلك سببعة عشر فيكون مائة وتسعة عشر وآخر المضروب طهر ثم بعده يوم دم تمام الشهر الرابع وفي الشهر الخامس ثلاثة دم وثلاثة طهر وأربعة دم فهذه العشرة حيضها الى أن ينظرأن ختم الشهر الخامس عاذا يكون فيأخذ دما وطهرآ وذلك سبعة فيضربه فيما يقارب مائةوخمسين يوما وذلك احد وعشرون فيكون مأثة وسبمة وأربمين وآخر المضروب طهرتم بعده أربعة دم ثلاثة من ذلك تمام الشهر الخامس تصلي فيه ثم في الشهر السادس رأت يوما دما وثلاثة طهرا وأربعة دماً فهذه الثمانية تكون حيضاً لها لأنخم المشرة في الشهر السادس كان بالطهر الى أن ينظر أن خم الشهر السادس عاذا يكون فيأخـذ دما وطهرآو ذلك سبعة فيضربه فيما يقارب مائة وثمـانين وذلك ستة وعشرون فيكونمائة واثنين وأغانين وآخر المضروبطهر فقدمضي من الشهر السابع يومان من أيام حيضها لم تر فيه ثم بعده أربعة دمو ثلاثة طهر وأربعة دم فختم العشرة في الشهر السابع كان بالدم فيكون = يضها عُمانية أيام بعد يومين مضت من الشهر السابع الى أن ينظر أن ختم الشهرالسابع بماذا يكون فيأخذدما وطهرآ وذلك سبعة فيضربه فمايوافق سبعة أشهر وذلك ثلاثون فتكون مائتين وعشرة وآخر المضروب طهر فاستقام وكان دورها في كل سبعة أشهر حيضها وطهرها في كل شهر ماذكرنا لانه استقبلها في الشهر الثامن مثل ماكان في الشهر الاول أربمــة دموثلاثة طهر وكـذلك ان قلبت فقلت رأت ثلاثة دماً وأربعة طهراً فهو في التخريج مثل ماسبق واستقام دورها في كل سبعة أشهر الا أنه ربما يزداد وينقص في هذه المدة بعض أيام حيضها ويتبين ذلك اذا خرجت فانرأت أربعة دماً وأربعة ظهراً واستمر كذلك أشهرآ فحيضها من أول مارأت عشرة لان ختمها بالدم والدم غالب على الطهر فهاالي أزينظران ختم الشهر عاذا يكون فيأخذ دمأوطهر اوذلك عانية ويضربه فيايقارب الشهر وذلك أربعة فيكون الندين والاامين وآخر المضروب طهر فقــد مضي من أيام حيضها في الشهر الثاني يومان لم تر فيهما ثم استقبلها أربعة دم وأربعة طهر فحيضها في هذا الشهر أربعة 

وذلك ثمانية فيضرنه فيما نقارب الشهرين وذلك ثمانية فيكون أربعة وستين يوما وآخره طهر فقد مضى من الشهر الثالث أربعة أيام لم ترفيها ثم استقبلها دم أربعة فهذه الاربعة حيضها فى الشهر الثالث لان ختم العشرة بالطهر الى ان ينظر ان ختم الشهر الثالث يماذا يكون فيأخذ دما وطهرآ وذلك ثمانية فيضربه فيما يقارب ثلاثة أشهر وذلك احد عشر فيكون ثمانية ونمـانين وآخره طهر ثم استقبلها أربعـة دم يومان تمام الشهر الثالث تصـلي فيهما وفي الشهر الرابع وجدت عشرة يومان دم وأربعة طهر وأربعة دم فهذه العشرة حيضها الى ان سنظر ان ختم الشهر الرابع بماذا يكون فيأخذ دما وطهرآ وذلك ثمانية فيضربه فما يوافقأربعةأشهروذلك خمسة عشر فيكون مائة وعشرين يوما وآخره طهـر فاستقام أمرها واستقبلها في الشــهر الخامس أربمة دم كاكان في الشهر الاول فيكون دورهافي كل أربعة الشهر في الشهر الاول عشرة حيض وفي الشهر الثاني أربعة بعــد نومين مضيا حيض وفي الشهر الثالث أربعــة حيض بعد أربعة مضت منه وفى الشهر الرابع عشرة حيض فان رأت خمسة دماً وأربعة طهرا واستمر كذلك فحيضها في الشهر الاول عشرة لان ختم العشرة بالدم الى أن ينظر ان ختمه عاذا يكون فيأخـنب دما وطهرا وذلك تسـعةفيضر به فيما يقارب الشهر وذلك ثلاثة فيكون سبعة وعشرين وآخره طهر تم بعده دم خمسة ثلاثة منها تمام الشهر وتصلي فيها ثم يومان من أول الشهر الثاني رأت فيهما وبعدهما طهر أربعة ودم خمسة فالعشرة من أول الشهر الثاني حيض الى أن ينظر ان ختمه بما ذا يكون فيضرب تسمة فيما يقارب الشهر وذلك سبمة فيكون ثلاثة وستين وآخره طهر فقد مضى من الشهر الثالث ثلاثة لم تر فيها تم استقبلها دم خسة فهذا حيضها في الشهر الثالث لان ختم العشرة بالطهر الى أن ينظر ان ختم الشهر الثالث عاذا يكون فيأخــذ دما وطهرآ وذلك تسعة فيضربه فيما يوافق ثلاثة أشهر وذلك عشرة فيكون تسمين ولآخره طهر فاستقام أمرها لانه استقبلها فىالشهر الرابع مثل ماكان فيالشهر الاول فعلمنا أن دورها في كل ثلاثة أشهر كما بينا وكذلك ان قلبت فقلت رأت أربعة دم وخمسة طهرآفهوفي التخريج كابينا فاذا رأت خمسة دماوخمسةطهرا واستمركذلك فحيضها خمسة من أول مارأت لانختم العشرة بالطهر الى أن ينظر ان ختم الشهـر بما ذا يكون فيأخذ دما وطهرآ وذلك عشرة ويضربه فيما يوافق الشهر وذلك ثلاثة فيكون ثلاثين وآخره طهر فاستقام أمرها في كلشهر الحيض خمسة والطهرخمسة وعشرون فانرأت خمسة دماوستة طهرآ

واستمركذلك فيضها من أول ما رأت خمسة لانختم العشرة بالطهر وتصير هذه الخسة عادة لها بالمرة الواحدة لانها مبتدأة الى أن ينظر ان ختم الشهر الثاني بما ذا يكون فيأخذ دما وطهرآ وذلكأحد عشر ويضربه فيما نقاربالشهر وذلك ثلاثة فيكمون ثلاثة وثلاثين وآخر المضروب طهر فقد مضي في الشهر الثاني من أيام عادتها ثلاثة ويق يومان ويومان لايكون حيضاًومن أصل أبي حنيفةرحمه الله تمالي ان العادة لا تنتقل بالمرة الواحــدة وتخرج هذه المسئلة على تولهما دون قول أبي يوسف رحمه الله تمالي كما بينا في أول الكتاب فأما على قول من لا يرى البدل وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فانها لا تترك الصلاة في شيُّ من الشهر الثاني الى أن ينظر أنها هـل ترى في الشهر الثالث في أيام عادتها فتأخذهما وطهرآ وذلك أحدعشر فتضربه فماقارب الشهرين وذلكستة فيكون ستة وستين وآخره طهر فقد مضي من أيام عادتها في الشهر الثالث لم تو فيه شيئاً وصاحبة العادة ان لم ترمر تين على الولاء يستأنف لها في موضع الرؤية لان العادة كما تنتقـل برؤية المخالف مرتين تنتقل بعدم الرؤية في أيامها مرتين واذا استأنف في وضع الرؤية كان حيضها خمسة واستقام أمرهاعلى أن يكون دورها في كل ستة وستين يوما الحيض خمسة والطهر احمد وستون يوما وأما على قول من يرى البدل وهو قول محمد رحمه الله تمالَّى فأنه يقول ببدل لها خمسة بعد ثلاثة مضت من الشهر الثاني لوجود شرط الابدال لانه يبتى بعده طهرتام وهو تمانية وعشرون علىما نثبته في بابه فيترك هذه الخسة الىأن ينظر ان ختم الشهر بن بما ذا يكون فيأخذ احد عشر ويضربه فيما يقاربالشهرين وذلكستة فيكون ستةوستين فلمترمرتين على الولاءفيستأ نفلها من موضع الرؤية واستقام دورها في كل ستة وستين تدع خمسة وتصلي ثمانية وعشرين ثم تدع خمسة بحساب البدل ثم تصلي عانية وعشرين وهذا دأبها وان أستم بها الدم بعد شهور استمرارا متصلا فكان محمد بنابراهيم الميداني رحمه الله تمالي بقول حيضها في أيام الاستمرار خمسة وطهرها نقية الشهرخمسةوعشرون لأنها كانت تصلي في عانية وعشرين لأجل الضرورة لا لانه كان طهراً صحيحاً يصلح لنصب العادة فاذا ارتفعت الضرورة باتصال الاستمرار عادت الى ما هو الاصل وهو أن يكون باقي الشهر بمدأيام عادتها في الحيض طهراً لها وذلك خمسة وعشرون وكان أبو عمان يقول حيضها عشرة في زمان الاستمرار وطهرها عشرون لان الطهر لما فسد فسد الدم أيضاً وانماكنالا نجعل العشرة حيضاًلان ختمها بالطهر وقد

زال ذلك الممنى فحيضها عشرة وطهرها عشرون كما لو التليت بالاستمرار السداء وكان أمو سهل يقول حيضها خمسة وطهرها ثمانية وعشرون لانها قد رأت كل واحد منهما مرات وحكمنا بأن الخمسة حيض وطهرها ثمانية وعشرون فعلى ذلك تبني في زمان الاستمرار لان المحكوم بصحته شرعا بمنزلة ما هو صحيح حقيقة فان رأت ستة دما وخمسة طهرآ واستمر كذلك فحيضها من أول مارأت ستة وباقيالشهر طهر الىأن ينظر ان ختم الشهر بما ذايكون فيأخذ دما وطهراً وذلك احــد عشر ويضربه فما تقارب الشهر وذلك ثلاثة فيكون ثلاثة وثلاثين وآخر المضروب طهر فقد مضى من أيامها في الشهر الثاني ثلائة لم تر فها ثم رأت سنة دما وقد بقي من أيام حيضها ثلاثة وذلك يكفيها فكان حيضها في الشهر الثاني هــذه الثلاثة الىأن منظران ختمه مما ذا يكون فيأخذ احدعشر ويضربه فما يقاربالشهر من وذلك ستة فيكون ستة وستين وآخره طهر فقد مضت أيامهـا في الشـهر الثالث لم ترفعها فتصلي الى موضع حيضها الآخر على قول من لا برى البدل وعلى قول محمد رحمه الله تعالى سبدل لهـ استةً بعد سنة مضت من الشهر الثالث لأنه ستى بعـ دها من الشهر الثالث ثمـ أنية عشر وذلك طهر تام الى أن ينظر ان ختم الشهر الثالث بما ذا يكون فيضرب احد عشر فها يقارب ثلاثة أشهر وذلك ثمانيةفيكون ثمانيــة وثمانين هوما وآخره طهــر ثم رأت ســتة دما هومان تمام الشهرالثالث تصلى فيهما وأربعة وجدته في أيامها فذلك حيضها في الشهر الرابع الي أن ينظر انختمه بماذا يكون فيأخذ أحدعشر ويضربه فيما يقارب أربعة أشهر وذلك احدعشر فيكونمائة واحداوعشرينوآخره طهر ثم الدم بمده ستةوجدتها في أيامها فذلكحيضها في الشهر الخامس الى أن منظر أن ختمه عاذا يكون فيضرب أحد عشر في أربعة عشر فيكون مائة وأربعة وخمسين وآخره طهر فقد مضى من أيامها فى الشهر السادس أربعــة بتي يومان وذلك لايكون حيضاً فتصلي الى موضع حيضها الآخر عنــد أبى حنيفة رحمــه الله تعالى وسدل لها عند محمد رحمه الله تمالى ستة بعد أربعة مضت من الشهر السادس الي أن ينظر أن ختم الشهر بمــاذا يكون فيضرب أحــد عشر فيما يقارب ســتة أشهر وذلك ســتة عشر فيكون مائة وستة وسبمين وآخر المضروب طهر ثم بعده دم ستة أربعة تمام الشهر السادس تصلى فيه وأنما رأت في الشهر السابع يومين في أيامها وذلك لايكون حيضاً فتبين أنها لم تر مرتين على الولاء فيستأنف لها من وقت الابدال وتجعل تلك الستة يمني الستة التي جملت

بدلا عند محمد رحمه الله تمالي حيضاً لها بطريق انتقال العادة اليه حتى اذا كانت لم تصل فيها أخــذاً تقول محمد رحمــه الله تعالى فايس علمها نضاء تلك الصلوات أيضاً عنــد أبي حنيفــة رحمه الله تمالي واستقام أمرها على أن يكون دورها في كل ستة أشهر على مابينا فتنتقل عادتها من حيث المكان والعمدد على حاله فان رأتستة دما وسمتة طهراً واستمر كذلك وذلك أثمى عشر ويضربه فما تقارب الشهر وذلك ثلاثة فيكون ستة وثلاثين وآخره طهر فقد مضت أيامها في الشمهر الثاني لم تو فيها فتصلي الى موضع حيضها الثاني عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي وسدل لها ستة بعد ستة مضت من الشهر الثاني عنـــد محمد رحمـــه الله تمالي تترك فيها الصلاة الى أن خطر أن ختم الشمهر عماذا يكون فيضرب اثني عشر فما يوافق الشهرين وذلك خمسة فيكون ستين وآخره طهر فاستقام أمرها واستقبلها في الشهر الثالث مثل ما كان في الشهر الأول فعند أبي حنيفة رحمه الله تمالي تترك ستة من أول كل شهر بن وتصل أردمة وخمسين وعند محمد رحمه الله تعالى تترك ستة من أول الشهر وتصلى ثلاثين ثم تترك ستة بحساب البدل ثم تصلي نمانية عشر وذلك دأبها وعلى هذا الطريق يخرج ستة وسيمة وقلمها وثمانية وثمانية وتمانية وتسمة وقلمها وتسمة وتسمة وتسمة وعشرة وقلمها الى أن تقول رأت في الابتداء عشرة دماوعشرة طهرا واستمر كذلك فحيضها من أول مارأت عشرة الى ان خطران ختم الشهر عاذا يكون فيأخذ دماوطهراً وذلك عشرون ويضربه فما تقارب الشهروذلك آئنان فيكون أربمين وآخرهطهر فقد مضت أيامها فىالشهر الثانى لم تر فيهاشيثاً والابدالغير ممكن الاعلى قول من يقول بالجر أو الطرح على مانبينه في باله لا أن بمدالا بدال لا يبقى الى موضع حيضها الثاني طهر تام فتصلى الى موضع حيضها الثانى حتى ينظر الى ان ختم الشهر بن عاذا يكون فيأخــذ دما وطهرا وذلك عشرون ويضربه فيما يوافق الشهرين وذلك ثلاثة فيكون ستين وآخره طهر فاستقام أمرها واستقبلها فىالشهر الثالث مثل ماكان فىالشهر الاول فيكون دورها في كل شهرين لنرك عشرة وتصلي خمسين نوما وذلك دأبها واللهأعلم

حر باب الانتقال كا⊸

قال رحمه الله تمالى الانتقال على ضربين انتقال موضع وانتقال عدد ولا يحصل الانتقال

بالمرة الواحدة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى مالم تر مرتين وعند أبي يوسف رحمه الله تمالي بالمرة الواحدة محصل انتقال المادة قاللان التداء المادة محصل بالمرة فيكون كذلك انتقالها لانالمرأة صاحبة بلوي وفي الانتقال بالمرة الواحدة تيسير علمها فكان القول بهأولى لقوله تعالى يريد الله بكراليسر ولا يريد بكر العسر ولان المرة الاخيرة متصلة بالاستمرار والبناء على العادة في زمان الاستمرار فترجح ما كان متصلا بالاستمرار على ماكان قبله لان هذه المرةلصحتها صارت فاصلة بين زمان الاستمرار وما تقدم وأبوحنيفةومحمد رحمهما الله تمالي قالا المادة مشتقة من المودولن بحصل الموديدون التكرار ولان الشي لاينسخه الا ماهو مشله أو فوقه قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أومثلها والأول متأكدبالتكرار فلالنسخهالا ما هومثله فيالتأكدوقد بينا الفرق بين التداءالمادة وانتقالها ثم نبدأ ببيان انتقال الموضع فنقول هو نوعان نارة يكون بالرؤية في غير موضع عادتهام تين وتارة يكون بممدم الرؤية مرتين وبيمان ذلك امرأة حيضها عشرة وطهرها خمسة عشر طهرت مرة خمسة وعشرين يوما ثم رأت الدم عشرة فهذه العشرة حيض عند أبي يوسف وحمه الله تعالى وتنتقل عادتها في الحيض الى موضع الرؤية وفي الطهر الى خمسة وعشرين وعند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالي لاتكون هذه العشرة حيضاً لهاولكن سوقف أسها على الرؤية في أيام عادتها في الثاني فان رأت تبين أن ما سبق لم يكن حيضا وان لم تر بان طهرت خسة وعشرين بعدهذه المشرة ثم رأت الدم عشرة تبين أن العشرة الأولى كانت حيضاً لأنها رأت خلاف عادتها في الموضع مرتين والمدد بحاله فا نتقلت عادتها الى موضع الرؤية ولوكانت عادتها في الحيض ثلاثة وفي الطهر خمسة عشر فطهرت ستة عشر بوماً فهذه لم تر مرة لانه لم يبق من أيام عادتهاما عكن ان يجعل حيضا لها فتصلي الى موضع حيضها وموضع حيضها الاول من خمسـة عشر الى ثمانيـة عشر وموضع حيضها الثاني من ثلاثة وثلاثين الىستة وثلاثين حتى اذا طهرت ثلاثة وثلاثين ثم استمربها الدم فقدوافق الاستمرار التداء حيضها الثانى فيجعل ثلاثة حيضاً وخمسة عشر ظهراً وان طهرت أربعــة وثلاثين فلم ترمر تين على الولاء لان الباقي من أيامها الثاني لاعكن ان يجمل حيضاً فانتقلت عادتها الى أول الاستمرار لعــدم الرؤية مرتين فتكون الثلاثة من أول الاستمرار حيضًا لها ألا تري ان امرأة عادتها في الحيض في أول كل شهر عشرة وفي الطهر عشرين فحبلت ثم

ولدت وقد بقى من الشهر عشرة واستمر بها الدم فهذه العشرة والشهر الذى يليها نفاسها ثم بعده عشرون طهرها ثم عشرة حيضها فقد انتقلت عادتها فى الحيض من أول الشهر الى آخره لعدم الرؤية مراراً فى زمان الحبل فعرفنا ان العادة تنتقل بعدم الرؤية مرتين والله أعلم بالصواب

﴿ فصـل ﴾ في بيان البدل على قول محمد رحمه الله تمالي صاحبة العادة المعروفة اذا لم تر في أيامها مايصلح ان يكون حيضا ورأت بعد أيامها مايصلح ان يكون حيضا فعند أبي حنيفة رحمه الله تمالي يتوقف حكم مارأت على ماتري في المرة الثانية فان رأت في موضع عادتها تبين ان ماسبق لم يكن حيضاً وان رأت في الشهر الثاني مثل مارأت في الشهر الاول تبين ان ماسبق كان حيضا وانتقلت عادتها وكان لا بجوز الابدال لان في الابدال الهام نقل العادة بالمرة الواحدة وذلك لايجوز فاما محمد قال اذا رأت بمد أيامها ماعكن ان يجمــل حيضًا جعل حيضًا بدلًا عن أيامها اذا أمكن الابدال والامكان بأن يبقي الي موضع حيضها الثاني بعد الابدال اقل مدة الطهر وذلك خمسة عشر يوما أو أكثر سواء كان الطهر خالصا أو فيه استمرار فان كان الباقي بعد الابدال من طهرها دون خمسة عشر نظر فان أمكن ان يجر من موضع حيضها الثاني مايضم الى مافي الطهر فيكون ذلك خمسة عشر وسق يمد الجر من موضع حيضها الثاني مايمكن ان يجمل حيضا يبدل لها أيضا وان كان الباقي دون ذلك فينئذ لا يبدل لها وتصلى الى موضع حيضها الثاني لان الحيض مبني على الامكان والأمكان موجود أذا بتي بعد الابدال مهدة طهر تام أو أمكن تميمه بالجر لان عادة المرأة لأتبتي على صفة واحدة ولكنها تتقدم تارة وتتأخر أخرى وكان أبو حفص الكبيرومجمد بن مقاتل يقولان بالبـدل على قول محمد رحمه الله تمالى بطريق الطرح لا بطريق الجر وبيانه اذا كان الباقي بمد الابدال أقل من خمسة عشر يوما فان أمكن ان يطرح من أيام البدل مايضم الى باقي الطهر فيتم خمسة عشر يوما ويبقى من موضع البدل ما يمكن ان يجمل حيضاً يبدل لها وان كان الباقي دون ذلك لا يبدل لها وقالا هـذا الوجـه أولى لان التغيير فيه في موضع واحد وفي الجر التغيير في موضعين وجواز التغيير لاجــل الضرورة فاذا كان يرتفع ذلك بالمرة لابجوز اثباته في موضمين وعدد البدل دون عدد الاصل وبيانه في التيمم مع الوضوء وكان أبو زيد الكبير وأبو يعقوب الغزالي يقولان بالبــدل اذا كان

يبقى بمد الابدال الى موضع حيضها الثاني خمسة عشر يوما فانكان الباقي دون ذلك لا يبدل لهالان اثبات البدل ليكون الدم المرثى بين طهر بن تامين فاذا وجد بهذه الصفة يبدل لها وإلا فلا وبيانه من المسائل امرأة عادتها في الحيض خمسة وطهرها عشرون طهرت مرة اثنين وعشرين يوما ثم استمر بها الدم يجعل حيضها من أول الاستمرار ثلاثة لانها رأت في أيامها ماعكن ازبجمل حيضا فان طهرت الائة وعشرين ثم استمر بها الدم فعند أبي حنيفة رحمه الله تمالي تصلي الى موضع حيضها الثاني وذلك أثنان وعشرون يوما وعنــد محمد رحمه الله تمالي يبدل لها خمسة من أول الاستمرار لان الباقي بعد الابدال إلى موضع حيضها الثاني سبعة عشر يوما وكذلك ان طهرت أربعة وعشرين يوما أو خمسة وعشرين ثم استمر بها الدم فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تصلى الى موضع حيضها الثاني وذلك اثنان وعشرون بوما وعند محمد رحمه الله تعالى ببدل لها خسة من أول الاستمرار لان الباقي بمد الابدال الى موضع حيضها الثاني سبعة عشر يوما وكذلك أن طهرت أربعة وعشرين يوما أو خمسة وعشرين واستمريها الدمبدل لهاخمسة لان الباقي بمدخمسة عشر يوما فتمدع خمسة وتصلي خمسة عشرتم تذع خمسة وتصلي عشرين فان طهرت ستة وعشرين بومائم استمر بها الدم فعلى قول أبي زيد وأبي بمقوب لا يبدل لها لان الباقي بمد الابدال أربعة عشر يوما ولكنها تصليمن أول الاستمرار تسعة عشر يومائم تدع خمسة وتصلي عشرين وعلي قول محمد رحمه الله تمالي سدل لها خمسة لان الابدال بطريق الجر ممكن فيجر من موضع حيضها الثاني يوماً الى بقية طهرها ليتم خمسة عشر فتدع من أول الاستمر ارخمسة بطريق البدل ثم تصلى خمسة عشر ثم تدع أربعة ثم تصلي عشرين ثم تدع خمسة وتصلي عشرين وعلى قول أبي حفص ومحمد بن مقاتل رحمهما الله تعالى يبدل لها بطريق الطرح فتدع من أول الاستمرار أربمة ثم تصلى خمسة عشر ثم تدع خمسة وتصلى عشرين وكذلك ان طهرت سبعة وعشرين ثم استمر بها الدم فهو في التخريج كما بينا وان طهرت ثمانية وعشرين ثم استمر بها الدم لا يبدل لها بالاتفاق لان بعد الابدال يبقى من الطهر اثني عشر فان جررت اليه ثلاثة لايبتي من موضع حيضها الناني ماعكن ان يجمــل حيضاً وان ضممت من أيام البدل ثلابة لا يبقى ما عكن أن يجعل حيضاً فلا يبدل لها ولـكنها تصلي الى موضع حيضها الثاني وذلك حبعة عشر يوما ثم تدع خمسة وتصلي عشرين وكما يجوز الابدال بعد أيامها عند

محمد رحمه الله تمالى يجوز قبل أيامها بشرط أن يكون دماً عقيب طهر صحيح لا استمراد فيه حقى اذا صلت في شيء من الطهر المتقدم بالدم لايبدل لها قبل أيامها بيانه امرأة حيضها خمسة وطهرها عشرون طهرت خمسة عشر ثم رأت خمسة دماً ثم طهرت أيامها فمند محمد رحمه الله تمالى تجعل الخمسة المتقدمة حيضاً بدلا عن أيامها ولو طهرت أربعة عشر ثم رأت ستة دما ثم طهرت أيامها لم يبدل لها شئ من المتقدم لانها صلت في يوم منه بالدم وهو اليوم الخامس عشر وعند محمد رحمه الله تمالى يبدل لها مشل أيامها أو أقل من أيامها بقدر الممكن ولا يجوز أن يبدل لها أكثر من أيامها الا بشرط أن يكون بين طهرين صحيحيين الممكن ولا يجوز أن يبدل لها أكثر من أيامها الا بشرط أن يكون بين طهرين صحيحين لا استمراد فيهما لان الحاجة الى جعمل الزيادة حيضاً ابتداء فما لم يكن مربياً بيين طهرين أيامها لانه أسرعهما امكانا وبيانه اذا كانت عادتها في الحيض ثلاثة وفي الطهرسبمة وعشرون في أيامها شيئاً فتبدل لها الثلاثة الذي وأتها بعد خمسة عشر لانها مربية بعد طهر صحيح فكان في أيامها شيئاً فتبدل لها الثلاثة الذي وأتها بعد خمسة عشر لانها مربية بعد طهر صحيح فكان أمكان البدل فيه قائماً فالهذا يبدل لها تلك الثلاثة دون مارأته بعد أيامها والله سبحانه وتمالى أعلم بالصواب واليه المرجع والما ب

## - والنقصان في أيام الحيض كالله الحيض الله الحيض

وقال به رحمه الله تمالى اعلم بأن صاحبه العادة المعروفة اذا رأت الدم زيادة على عادتها المعروفة بجمل ذلك حيضاً مالم بجاوز أكثر الحيض فان جاوز ردت الى أيام عادتها فيجمع الاوقات ذلك حيضها وما سواه استحاضة لان طبع المرأة لا يكون على صفة واحدة في جميع الاوقات فيزداد حيضها نارة باعتبار قوة طبعها وينقص أخري بضعف طبعها وأمر الحيض مبنى على الامكان فاذا لم تجاوز العشرة فالامكان قائم في الكل وان جاوز العشرة فقد صارت مستحاضة الامكان فاذا لم تجاوز العشرة على المستحاضة تدع الصلاة أيام اقرائها ولان مارأته بعمد معروفها تبع لمعروفها اذا لم يجاوز العشرة وحكم التبع حكم المتبوع فأما بعمد الحاوزة تجاذبه جانبان فان اعتباره بأيامها بجعله حيضاً واعتباره بما زاد على العشرة يجعله المتحاضة فيترجح هذا الجانب لانه ماظهر الاعند ظهور هذه الاستحاضة فالظاهر انه استحاضة فيترجح هذا الجانب لانه ماظهر الاعند ظهور هذه الاستحاضة فالظاهر انه

كان لداء في باطنها فان جاءت المرأة تستفتى فقالت كانت عادتي في الحيض خمسة والآن أرى الدم في اليوم السادس فقد اختلف فيه مشايخنا قال أثُّمة بليخ انها تؤمر بالاغتسال والصلاة لانحال الزيادة متردد بين الحيض والاستحاضة فلا تترك الصلاة مع التردد ولان هذم الزيادة لاتـكون حيضاً الا بشرط وهو الانقطاع قبـــلـان مجاوز العشرة وذلك موهوم فلا تترك الصلاة باعتبار أمر موهوم وكان محمد بن ابراهـ يمالميداني رحمه الله تمألي يقول لاتؤمر بالاغتسال والصلاة وهو الاصح لانهاع فناها حائضاً يقين وفي خروجها من الحيض شك ودليل نقائها حائضاً ظاهر وهو رؤية الدم وهذهالزيادة لاتكون استحاضة الابشرط الاستمرار حتى تجاوز العشرة وذلك الشرط غمير ثابت فتيقناها حائضا لاتؤمر بالاغتسال والصلاة حتى نتبين أمرها فان جاوز العشرة فحينتذ تؤمر نقضاء ماتركت من الصلوات بعد أنام عادتها واعتبر هذا بالمبتدأة لاتؤمر بالاغتسال والصلاة مع رؤية الدم ما لم تجاوز العشرة ومما ذكر محمد رحمه تمالي في هــذا الباب من المسائل امرأة عادتها في الحيض خمسة في أول كل شهر فرأت ثلاثة أيام دما في أيامها ثم انقطع سبعة أيام أو ستة أَنام ثهر رأته نوما أو أكثر فخمستها المعروفة هي الحيض في قول أبي يوسف رحمه الله تمالي بناء على جواز ختم الحيض بالطهر وان طهر مادون خمسة عشر كالدم المتوالي عنده وعلى قول محمد رحمه الله تمالي الثلاثة الأولى هي الحيض لانه لايري ختم الحيض بالطهر ولو انها رأت في أول المشرة يومين دما وفي آخرها يومين دما فذكر الشيخ الامام برهان الدين رحمه الله تمالي ان قوله خمستها حيض اذا كان اليومان الآخران همــا اليومألعاشر والخادي عشر اما اذا كان اليومان التاسع والعاشر فالكل حيض عنــد أبي يوسف رحمــه الله تعالى ولم يكن شي من ذلك حيضا في قول محمد رحمه الله تعالى لان الطهر غالب فصار فاصلا بين الدمين وواحد منهما بانفراده لا يمكن ان يجعل حيضا فان لم ترفي أو لها يومين دما لم يكن شئ من ذلك حيضًا عندهم جميمًا وان رأت في أولها يومين دماورأت اليوم الماشر والحادي عشر والثاني عشر دما كانت خمستها هي الحيض في قول أبي بوسف رحمه الله تمالي لان الطهر قاصر فهو كالدم المتوالى وعنه محمد الثلاثة الاخيرة هي الحيض بطريق البدل فان الابدال ممكن لانه يبقى بمده الى مدة حيضهاالثاني مدة طهر كامل فان رأت فيأول خمستها يوما دماويوما طهرا حتى جاوز المشرة كانت خمستها حيضا في قولهم جميعا لان ابتداء الخمسة وختمها كانبالدم والطهر المنخلل قاصر فان طهرت أول يوم من الشهر ثم رأت يوما دما ويوما طهراحتى جاوز العشرة فاليوم الاول ليس بحيض عندهم جميعاً لانه لم يسبقه دموهو في نفسه طهر وانماجوز أبو يوسف رحمه الله تعالى ابتداء الحيض بالطهر بشرط ان يتقدمه دم الاستحاضة والاربعة الباقية من أيامها حيض في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لانه لا يرى ختم الحيض بالطهر الا اذا تعقب دما وعلى قول محمد حيضها ثلاثة وهي الثاني والثالث والرابع من أيامها فان الخامس كان طهر ا وهو لا يرى ختم الحيض بالطهر وان وقف على المشرة كان ما بعد اليوم الاول حيضا كله وان وأت يومادما قبل وأس الشهر ومن أول الشهر يوما طهرا ويوما دما الى تمام العشرة فاليوم الاول وجميع ذلك حيض الى اليوم المأشر فانها لم ترفيه دما ولا بعده وما سوى ذلك وجد فيه شرط الامكان فجمل حيضا وان جاوز العشرة فحمستها الممروفة هي الماني والثالث والرابع من معروفها لانها طهرت في اليوم الاول والخامس وهو لا يرى بداية الحيض ولا ختمه بالطهر وبعض هذه المسائل يأتي بيانه في فصل بفرض له

# - الله باب في تقديم الحيض وتأخيره كاه

اعلم أن صاحبة العادة اذا رأت قبل عادتها دما فهو على ثلاثة أوجه في وجه هو حيض بالاتفاق وفي وجه اختلفوا فيه وفي وجه روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أما الوجه الاول وهو انها اذا رأت قبل أيامهامالا يمكن أن يجعل حيضاً بانفراده ورأت في أيامها ما يمكن أن يجعل حيضاً بانفراده ورأت في أيامها ما يمكن أن يجعل حيضاً بانفراده ولم يجاوز الحل عشرة فالحكل حيض بالاتفاق لان مارأته قبل أيامها غير مستقل بنفسه فيجعل تبعاً لمارأته في أيامهاوذ كرفي نوادر الصلاة عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى مطلقا ان المتقدم لا يكون حيضاً ولكن تأويله اذا كان بحيث لا يمكن أن يجمل حيضاً بانفراده وبعض أئمة باخ أخذوا بالظاهر فقالوا المتقدم عنده لا يكون حيضاً على حال بانفراده وبعض أئمة بلخ أخذوا بالظاهر فقالوا المتقدم عنده لا يكون حيضاً على حال لانه مستنكر مرفى قبل وقته واما الوجه الذي اختلفوافيه فشلائة فصول وأحدها أن ترى قبل خستها المعروفة خسمة أو ثلاثة أولا تري في خمستها شيئاً أو رأت قبل خسما يوما أو يومين بحيث لا يمكن جعل كل واحد منهما بانفراده حيضاً مالم يجتمعافني كتاب الصلاة قال الكل حيض وهو قول أبي يوسف ومحد بانفراده حيضاً مالم يجتمعافني كتاب الصلاة قال الكل حيض وهو قول أبي يوسف ومحمد بانفراده حيضاً مالم يجتمعافني كتاب الصلاة قال الكل حيض وهو قول أبي يوسف ومحمد بانفراده حيضاً مالم يجتمعافني كتاب الصلاة قال الكل حيض وهو قول أبي يوسف ومحمد بانفراده حيضاً مالم يجتمعافني كتاب الصلاة قال الكل حيض وهو قول أبي يوسف ومحمد بانفراده حيضاً مالم يحتم كل واحد منها بانفراده حيضاً مالم يحتمها في كتاب الصلاة قال الكل حيض وهو قول أبي يوسف ومحمد بانفراده كلي المحتمدة المحت

رحمهما الله تعالى ولم يذكر قول أبي حنيفة وقد نص على الخلاف في نوادر الصلاة ان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يكون شي من ذلك حيضاً وجه قولهماان الحيض مبني على الامكان والمتقدم قياس المتأخر فكما جمل المتأخر عند الامكان حيضا فكذلك المتقدم وأبوحنيفة رحمه الله تمالى يقول المتقدم دممستنكر مرئى قبل وقته فلا يكون حيضا كالصغيرة جداً اذا رأت الدموهذا لان الحاجة الي اثبات الحيض لها ابتداء ولا يحصل ذلك عما ليس عمهود لها مالم تأكد بالتكرارلان الدلالة قامت على ان العادة لاتنتقل بالمرة الواحدة مخلاف المتأخر فان الحاجة هناك الى إيقاء ما نبت من صفة الحيض والابقاء لا يستدعى دليلا موجبا والوجه الثالث اذا رأت قبل أيامها مايكون حيضا بانفرادهورأت أيامها مع ذلك فعلى قولهمالا يشكل ان الـكل حيضاذا لم يجاوز العشرةاعتبارا للمتقدم بالمتأخر وعن أبى حنيفة رحمه الله تمالى روايتان فيه روى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ان الكل حيضوما رآت في أيامها يكونأصلا لكونه مستقلابنفسه فيستتبع ما تقدم كما لوكان المتقدم يوماأو يومين وروي محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالي ان أيامها حيض فأما المتقدم فحكمه موقوف على ما تري في الشهر الثاني فان رأت مثل ما رأته في الشهر الأول تبين انه كان حيضاً وانتقلت عادتها بالتكرار وانرأت في الشهر الثاني في أيامها ولم تر قبل أيامها سينان المتقدم لم يكن حيضا لانه مستنكر مرتى قبل وقته وهو في نفسه مستقل فلا يمكن جعله تبمآ لايامها بخلاف اليوم واليومين فاذا جاءت المرآة تستفتي أنها ترى الدم قبل أيامها فعندهما تؤمر بترك الصلاة اذا كان الباقي من أيام طهرها مالو ضم الي أيامها لم يجاوز العشرة لانها نرى الدم عقيب طهر صحيح فكان حيضاً للامكان وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى انكان الباق من طهرها ثلاثة أيام أو أكثر لم تؤمر بترك الصلاة لان هذا المتقدم ليس بحيض لكونه مستقلا في نفسه فلا تستتبعه أيام حيضها وان كان يوما أو يومين فعملي قول أثمـة بلخ تؤمر بترك الصلاة وعلى قول أمَّة بخارى لا تؤمر به عند أبي حنيفة لان هذا المتقدم عنده لا يكون حيضاً الا بشرط ان ترى في أيامها ماعكن ان يجعل حيضاً بانفراده ولم يثبت هذا الشرط بعد فلا تؤمر بترك الصلاة وهو نظير الاختلاف الذي بيناه في الباب المتقدم فاما في المتأخر ان رأت أيامها ورأت بعد أيامها أيضاً ولم يجاوز العشرة فالكل حيض بالاتفاق لان مابعد أيامها في حكم التبع لايامها ويستقيم اثبات التبع بعمد ثبوت الاصل بخلاف

المتقدم عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي وأن لم تر في أيامها ورأت بعــد أيامها مايمكن ان يجمل حيضاً أو رأت في أيامها نوما أو نومين وبعــد أيامها مثــل ذلك محيث لاعكن جمــل كل واحد منهما بأنفراده حيضاً وعمن جعل ذلك كله حيضاً فني ظاهر الروانة ان ذلك حيض عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى للامكان وذكر أبو سهل الفرائض رحمه الله تعالى رواية أخرى عن أبي حنيفة رحمه الله تمالي انه موقوف على ماترى في الشهر الثاني فان رأت في الشهر الثاني في أيامها تبين ان ذلك لم يكن حيضاً وانتقلت به عادتها وان رأت قبل أنامهاوفي أنامها وبعد أيامها فعلى أصل أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى حكم المتقدموالمتأخر سواءلانفصل البعض عن البعض ولكن ان لم يجاوز الكل عشرة فالكل حيض وانجاوز كانحيضها أيام عادتها دون ماتقدم وما تأخر وروي الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ان أيامها تصير فاصلة بين المتقدم والمتأخر ومعنى هذا انه لايعتبر المتقــدم انما تعتــبر أيامها وما تأخر فان لم يجاوز المشرة فالكل حيض وان جاوز فحيضها أيامها وظاهر المذهب عن أبي حنيفة انه ينظر الى قدر المتقدم فان كان يوما أو يومـين لايفصل عن أيامها والجواب فيــه كما قالا ان لم يجاوزالكل العشرة فالكل حيض وانكان المتقدم ثلاثة أيام أو أكثر يصير فاصلافينظر الى أيامها وما تأخرخاصة وهذا بناءعلى أصله ان المتقدم اذا كان لايستقل بنفسه يجعل حيضاً تبعاً لها بخلاف ما اذا استقل بنفسه واما اذا رأت قبل أيامها ولم تر فى أيامها شيئاً ورأت بعسد أيامها فعلى قول أبي توسف رحمه الله تعالى اذا جاوز السكار العشرة فحيضها أيامها لانه بجمل زمان الطهر حيضاً بإحاطة الدمين به وعلى قول محمــد رحمه الله تمالى حيضها ماتقدم ان أمكن وان لم يمكن فحيضها ماتأخر وعن أبي حنيفة رحمه الله نعالى فيــه روايتان في ظاهر الرواية يجمدل المتأخر حيضاً وعلى ماذكراً بو سهل الفرائضي رحمه الله تعالى يكون موقوفاً على ما ترى في الشهر الثاني وعلى هــذا ني محمد رحمه الله تمالى أول الباب فقال امرأة كان حيضها خمسة أيام من أول كل شهر فرأت قبلها خمسة دما وطهرت أيامها ثم رأت بعد ذلك يُوما أو يومين أو ثلاثة فايامها الممروفة هي الحيض في قول أبي يوسف رحمه الله تمالَى وقال محمد رحمه الله تمالي المتقدم هو الحيض وكذلك ان كانت رأت يومين دما من أول أيامها مع ذلك أو من آخر أيامها لان مارأته في أول أيامها لا عكن ان يجمل حيضاً بانفراده وان رأت ثلاثة دماً في أيامها مع ذلك من أولها أو من آخرها كانت هذه الثلاثة هي الحيض في

تول محمد رحمه الله تمالي لانها رأت في أيامها ما عكن ان يجمل حيضاً بانفراده وان كان حيضها ثلاثة أيام من أول كل شهر فتقدم حيضها قبل ذلك احد عشر يوما ثم طهرت أيامها فلم تر فيها ولا فيما بمدها دما فعلى قياس قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ان ذلك استحاضة الا أن يماودها الدم في مثل تلك الحالة احدد عشر يوما أخر فان عاودها كانت ثلاثة أيام من الايام الأول من أولهــا حيضاً وثلاثة أيام من هــذه الاحــد عشر يوما الأخري حيضاً من أولها لانه لا يرى الابدال فجمل حكم ذلك موقوفاً فان تأكدبالتكرار انتقلت مه المادة لما بينا أن انتقال العادة يحصل بعدم الرؤية في أيامهام تين فاما عند محمد رحمه الله تعالى ثلاثة أيام من أول الاحد عشر يوما الأول حيض بطريق البدل لانه مرئى عقيب طهر صحيح وحكم انتقال العادة به يكون موقوفا على ماترى في الشهر الثاني كما قال أبو حنيفة رحمه الله تمالى فان كان حيضها خمسة أيام من أول الشهر فحاضتها ثم استمر بها الدم الى تمام الشهر ثم انقطع في خستها ثم استمر بعدها فني قول أبي يوسف رحمه الله تعالى حيضها خمستها لأحاطةالدم بجانبيها وقال محمد رحمهالله تمالى حيضها خمسةأ يام بعد أيامها لان شرط الابدال في المتقدم أن يكون مرثياً عقيب طهر صحيح لاأستمرار فيمه ولم يوجد فكان الابدال بعد أيامها لانه يبقي بعد الابدال الى موضع حيضها الثانى مدة طهر تام وان كان فيه استمرار وان لم تركذلك ولكنها رأت خسـة قبل أيامها دما وطهرت أيامها فتلك الخسة هي الحيض في قول محمد رحمه الله تمالي لوجود شرط الابدال في المتقدم فان رأت في المرة الثانية تلك الخمسة وأيامها المعروفة وزيادة يوم دما فحيضها الخمسة المعروفة لان انتقال المادة لا محصل بالمرة الواحدة فان لم تر في المرة الثانية كذلك ولكنها رأت الحسة التي قبل أمامها وطهرت أيامها وطهرت بعد أيامها ثم رأت فيالمرة الثالثة تلك الحسة وخمستها وزيادة يوم فحيضها هي الخسة الاولى لان انتقال العادة حصل بعسدم الرؤية في أيامها مرتين وكذلك أن طهرت فأيامهامر تينولم تر في غيرها دما ثم رأت الدم خمسة قبل أيامها وفي أيامها وزيادة يوم فحيضها خمسة من أول ما رأت لانتقال العادة في الموضع لعــدم الرؤية مرتين وان كانت طهرت في أيامها مرة واحدة فحيضها هي الحسة المعروفة لان الانتقال لا يحصل بعدم الرؤية مرة الا في قول أبي بوسف رحمه الله تمالي فان كانت لم تر قبل أيامها ولافي أيامها ورأت بمدها خمسة دما ثم في المرة الثانية طهرت خمستها وهذه الخمسة ثم استمر بها الدم فأيامها خمسة

من حين استمر بها الدم لانتقال العادة الى موضع الرؤية بعـدم الرؤية في أيامها مرتين ﴿ قال ﴾ في الكتاب وما بعدها طهر الى تمام الشهر من حين استمر بها الدم ثم تكون حائضاً وأكثر مشابخنا رحمهم الله تمالي على أن هذا الجواب غلط والصحيح أن بعد ما تترك خمسة من أول الاستمرار تصلي ثلاثين يوما لان عادتها في الطهر قدانتقلت الى ثلاثين نوما برؤيته مرتين على الولاء فني الشهر الاول طهـرت خمستها بعد مامضي من طهرها خمسة وعشرون فذلك ثلاثون يوما ثم رأت خمسة ثم طهرت بقيــة الشــهر وذلك عشرون يوماً وطهرت خمستها وخمسة بمد خمستها في الشــهر الثالث فذلك ثلاثون يوماً فعلمنا أنها طهرت مرتين على الولاء ثلاثين فانتقلت عادتها في الطهر الى هــــــــــا فعليه تبني في زمان الاســتمرار ﴿ قال ﴾ الحاكم رحمــه الله تعالى ومحتمل أن يكون وجــه جواب محمد رحمه الله تمالي أنها لما طهرت أيامها المعروفة مرتين كان حيضها منتقلا الى حيث ترى الدم فلما رأته في الخسسة الثالثة من الشهر صار ذلك الموضع وقتها وكان حكمها كالتي تدرك فحيضها من أول الادراك أو كالتي انتقلت عادتها بالحبل عن موضع عادتهافاذا استمر بها الدم حتى ينتهي الى هـذه الخسـة من الشهر الآخر فقد انتهت الى معروفها وهي ترى الدم فلا مد من أن مجمل ذلك حيضاً ولم محصل بين هذه الخسة وبين الخسسة الاولى من حساب الطهر الا خمسة وعشرون توماً فلذلك أجاب عا أجاب به وهــذا الذي قاله ضعيف لان في حق المبتدأة ليس لها في الطهر عادة تبني على تلك العادة ولهذه في الطهر عادة متأكدة بالتكرار وذلك ثلاثون يوما فلا يجوز النقصان عنه في زمان الاستمرار ومن أصحابنا من قال مراده مما قال وما بعدها طهر الى تمام الشهر خمسة عشر يوماً لأنه أنما استمر بها الدم بعد مامضي عشرة أياممن الشهر فان توكت خمسة بقي الى تمام الشهر خمسة عشر توماًفتصلي فيها ثم تدع خمسة من أول الشهر وهذا أيضاً ضعيف فقد قال في الكتاب ومابعدها طهر الى تمام الشهر من حين استمر بها الدم فانما جمل أول الشهر فى حقها من وقت الاستمرار والاصح أنه غلط لما بينا

- ﴿ فصل في بيان أصول مسائل انتقال العدد ١١٥٠ -

اعلم بأن العادة نوعان أصلية وجعلية فصورة العادة الاصلية ان ترى المرأة دمين وطهرين

متفقين صحيحين على الولاء أو أكثر من ذلك وصورة العادة الجعلية ان ترى المرأة دمين وطهرين متفقين بيهما مخالف لهما أوترى اطهارآ مختلفة أودماء مختلفة فينصب أوسط الاعداد لها عادة على قول من نقول باوسط الاعداد وأقل المرتين على قول من نقول بأقل المرتين الاخيرتين فتكون هذه عادة جعلية لهافي زمان الاستمرار سميت جعلية لانه جمــل عادة لها للضرورة ولم يوجــد فيها دليل بُبوت العادة حقيقة فان رأت العادة الجملية بعد العادة الاصلية قال أعمة بلخ رحمهم الله تعالى لاتنتقض به العادة الاصلية لانها دونهاوالشي لاينقضه ماهو دونه انما ينقضهماهو شله أو فوقه ولان ماثبت بالضرورة لايمدو موضع الضرورةوقد تحققت الضرورة في أثبات عادة لها ولاضرورة في نقض العادة التي كانت لها ومشايخ بخارى رحمهم الله تعالى يقولون تنقض العادة الاصلية بالعادة الجملية لانه لابد من التكرر في العادة الجملية مخلاف ما كان في العادة الاصلية مثاله اذا كانت العادة الاصليـة في الحيض خمسـة لا تثبت الجعلية الابرؤية ستة أوسيعة أوثمانية فالتكرار فها خلاف المادة الاصلية مراراً لانسبعة وعمانية شكرر فيهاستة فبالتكرار مخلاف المادة الاصليـة تنتقض تلك العادة ولكن لكونها متفاوتة في نفسها تكون العادة الثانية جعلية لاأصلية ثم قد بينا ان العادة الاصلية لاتنتقض برؤية المخالف مرة واحدة الاعلى قول أبي يوسف رحمه الله تمالي حتى اذا كانت عادتها في الحيض خمسة وفي الطهر عشرين فطهرت خمسة عشر ثم استمر بها الدم فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى تصلى من أول الاستمرار خمسة تمام عادتها في الطهر وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تدع من أول الاستمرار خمسة وقد انتقلت عادتها في الطهر الى خمسة عشر بالرؤية مرة واحدة فأما العادة الجملية تنتقض برؤية المخالف مرة واحدة بالاتفاق لانها أضعف من العادة الاصلية وثبوتهاما كان بسبب التكرار فكذلك انتقاضها لايتوقف على وجود التكرار فما تخالفها مخسلاف العادة الاصلية ثم المبتدأة اذا رأت اطهارآ مختلفة ودماء مختلفة فوقعت الحاجة الى نصب العادة لها فالبناء على أوسط الاعداد عند محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى وعلى أقل المرتين الاخيرتين عند أبي عُمَانَ رحمه الله تعالى وصاحبة العادة والمبتدأة في هذا الحكم سواء وقد تكون عادة المرأة في الحيض والطهر جميعاً أصلية وقد تكون جملية فيهما وقد تكون أصلية في أحدهما جملية في الآخر بحسب ما يتفق وذلك كله ينبني على معرفة الاطهار الصحيحة والدماء الصحيحة

فالطهر الصحيح على الاطلاق الالأينتقص عن أدني مدته وان لاتصلي المرأة في شي منه بالدم فان صلت في أول يوم منه بالدم ثم كان الطهر بعده خمسة عشر أو أ كثر فهذا صالح لحمل ما بعده من الدم حيضاً غير صالح لنصب العادة به وأن صلت في شي منه بالدم ثم كان الطهر بمده دون خمسة عشر فهو غير صالح لنصب العادة ولا يجعل مابمده حيضاً والدم الصحيح ان لا ينتقص عن أدني مدته وان يكون بين طهرين كاملين ويان هذا انهلو كانت عادتها في الحيض عشرة وفي الطهر عشرين فرأت الدم أحد عشر يوماً ثم طهرت خمسة عشر يوماً ثم استـمر بها الدم فنقول عشرة من أول ما رأت حيضها واليوم الحادي عشر أول طهرها فتصلى فيه بالدم ثم الطهر خمسة عشر فقد جاء الاستمرار وقد بتي من زمان طهرها أربعة فتصلى هذه الاربعة ثم تترك عشرة وتصلي عشرين وانكان بعد طهر خمسة عشر رأت خمسة دمائم طهرت خمسة عشر فهذه الخسة تكون حيضاً لها لانه مرثي عقيب طهر خمسة عشر فيمكن جعله حيضاً ولكن لاتنتقــل عادتها في الطهــر الي خمسة عشر لان الطهـر الأول قـد صلت في أول يوم منه بالدم فـلا يصلح لنصب العادة ولوكانت رأت الدم احد عشر ثم الطهر أربعة عشر ثم الدم خمسة ثم الطهر خمسة عشر ثم استمرفان الحسة لأتجعل حيضاً لها لانها غير مرثية عقيب طهر كامل بل بتلك الحسة يتم طهرها تم طهرت خمسة عشر فعشرة من ذلك مدة حيضها لم تر فيه ثم جاء الاستمرار وقــد بقيمن طهرها خمسة عشر فتصلي من أول الاستمرار خمسة عشر ثم تدع عشرة وتصلي عشرين وأما بيان البناء على أوسط الاعداد أو على أقل المرتين الأخيرتين ان نقول امرأة حيضها خمسة وطهرهاعشرون رأت الدم سبعة والطهر خمسة عشر والدم ستة والطهر سبعة عشر ثم استمر بها الدم فعلى قول من يقول بأوسط الاعداد تبني على ستة في الحيض وعلى سبعة عشر في الطهر لان المعتبر أوسط الاعداد فيما رأت لا أوسط ما ترى وأوسط الاعداد في الحيض ستة لان قبله كان خمسة وبعده كان سبعة وأوسط الاعداد في الحيض ستة لان الطهر سبعة عشر فأنه كانت عادتهافي الطهر عشرين وقدرأت مرة خمسةعشر فأوسط الاعدادسبعة عشر وعلى قول من يقول بأقل المرتين الأخيرتين انما تبني على ستة في الحيض وخمسة عشر في الطهر لأنها أقل المرتين الاخيرتين فقد رأت مرة سبعة ومرةستة وفي الطهر مرة سبعةعشر ومرة خمسة عشر فلهذا بنت في زمان الاستمرار على أقل المرتين الأخيرتين وأصل آخرانه

متىكان لها عادة أصلية فو تعت الحاجة الى نصب العادة لها مرؤية أطهار مختلفة أودما مختلفة فينصب لها أوسط الاعداد على قول من نقول بهوأ قل المرتين على قول من يقول به بما يوافق المادة الاصلية فانه يطرح المأخوذ ثم ينظر الى أوسط الاعداد من الباقي أو الى أقل المرتين فانكان وافق العادة الاصليةعرفت أنها بافية فتبنى عليها الفساد وانلم تكن موافقة للمادة الاصلية عرفت ان المادة الاصلية قد انتقضت والمطروح يصير عادة جعلية لها فتبني على ذلك في زمان الاستمرار ويانه امرأة عادتها في الحيض عشرة وفي الطهر عشرون طهرت ثلاثين بوماثم رأت الدم عشرة تم الطهر أربدين ثم الدم عشرة ثم الطهر خمسة عشر ثم الدم عشرة ثم الطهر عشرين ثم استمر فنقول أوسط الاعداد في الطهر عشرون لانها رأت مرة ثلاثين ومرة أربدين ومرة خمسة عشر فأوسط الاعداد عشرون وهو موافق للمادة الاصلية فيطرح ذلك يبتى بمده خمسة عشر وثلاثون وأربعون فأوسط الاعداد ثلاثون فلم يكن موافقاً للعادة الاصلية فعرفنا أن العادة الاصلية قد انتقضت به وأنما تبني في زمان الاستمرار على ماهو المطروح وهو دم عشرة وطهر عشرين ولو رأت الدم عشرة والطهر ثلاثين والدم عشرة والطهر خمسة عشر والدم عشرة والطهر عشرين ثم استمر فأوسط الاعداد في الطهر عشرون فيطرح ذلك يبتى بعده خمسة عشرو ثلاثون وما كان في الاصل عادة لها وذلك عشرون فأوسط الاعداد من ذلك عشرون فالما وافق أوسطالاعداد من الباقي بعد الطرح العادة الاصلية عرفنا أنها لم تنتقض فتبنى عليها ما بعدها فين طهرت اللااين فعشرون منها زمان طهرها وعشرة من حساب حيضها ثم رأت الدمعشرة وهو ابتداءطهرها تمالطهر خمسة عشرعشرة تمام مدة طهرها وخمسة من حساب حيضها ثم الدمعشرة خمسة بقية مدة حيضهاوخمسة من حساب طهرهائم الطهر عشرين خمسة عشر بقية مدة طهرها وخمسة من حساب حيضها فجاء الاستمرار وقدبتي من مدة حيضها خمسة فتــدع خمسة من أول الاستمرار تم تصلي عشرين ثم تدع عشرة ثم تصلي عشرين وذلك دأبها والمسائل المخرجة على هذا الأصل كثيرة في السؤالات ومن أحكم الاصول فهما ودراية تيسر عليه تخريجها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

## - ﷺ باب في التقدم والتأخر بالافراد والشفوع ﷺ-

﴿ قَالَ ﴾ رضي الله عنه الاصل أن التقدم متى كان بفرد فأنها لا ترى في أيامها الاول ولا في أيامها الثواني ومتى كان التقدم بشفع فانها ترى في أيامها الاول والثواني والتأخر متىكان نفرد فأنها لا ترى في أيامها الاولولا الثواني ومتىكان بشفع فأنها لا ترى في أيامها الاول وترى في أيامها الثواني وبيان هذا امرأة حيضها ثلاثة من أول الشهر وطهر هاسبعة وعشرون فرأت من أول الشهر يوما دما ويوما طهراً واستمر كذلك فأنها من أول الشهر حيض لان ابتداءه وختمه كان بالدم الى أن ينظر ان ختم هذاالشهر بماذا يكون فيأخذ دماً وطهراً وذلك أثنان فيضربه فما توافق الشهر وذلك خمسة عشر فيكون ثلاثين وآخر المضروب طهر فمرفنا أنها وجدت أيامها في الشهر الثاني كاوجدت في الشهر الاول وهكذا في كل مرة فان تقدم بيوم بأن طهرت ستةوعشرين عمرأت يومادماً ويوماً طهراً فاليوم الاول تمام طهرها عم كان أيامها ابتداؤه وختمه بالطهر فلم تجد أيامهافي هذا الشهر فمند أبى حنيفة رحمه الله تمألى يتوقف حكمها على ما ترى في الشهر الثاني وعنه محمد رحمه الله تماني تجمل ثلاثة من أول مارأت حيضًا لهــا بدلًا عن أيامها وحكم انتقال العادة موقوف على ماترى في المرة الثانيــة فانظر ان ختم الشهر الثاني عاذا يكون فخذ دماوطهرآ وذلك اثنان فاضربه فيما يقارب أحدا وثلاثين وذلك خمسة عشر فيكون ثلاثين وآخره طهرثم يوم دمتتم بهمدة طهرها ثم استقبلها في المرة الثانية يوم طهر ويوم دم ويوم طهر فلم تجــد في هذه المرة أيضا فانتقلت عادتها الى موضع الابدال لعدم الرؤية في أيامها مرتين فان تقدم بشفع بأن طهرت خمسة وعشرين ثم رأت يوما ذما ويوما طهراواستمركذلك فقدم طهرها بيومين واستقبلها زمان الحيض يوم دم ويوم طهر ويوم دم فقد وجدت في هذه المدة الى أن ينظر ان ختم الشهر بماذا يكون فتأخذ دما وطهر اوذلك اثنان فيضرب فما نوافق اثنين وثلث ين وذلك ستة عشر فيكون اثنين وثلاثين وآخره طهر ثم استقبلها في أيامها في الشهر الثاني دم يوم وطهر يوم ودم يوم فقــــــ وجــدت أيامها وهكذا تجد في كل مرة ثم تسير والمسألة فى التقدم فردا أو شفعاً الى ان تقول طهرت ستة عشر يوما ثم رأت يومادما ويوما طهرا كذلك فقد بتي من زمان طهرها احد عشر فخذ دماوطهراوذلك اثنان فاضر بهفها يقارب احد عشر وذلك خمسة فتكون عشرة

وآخره طهر ثمدم يتم به طهرها ثم استقبلها في أيامها طهر يوم ودم يوم وطهر يوم فلم تجدفي أيامها في هذه المرة أيضا وانتقلت عادتها الى موضع الابدال لعدم الرؤية في أيامها مرتين ثم تجد ذلك في كل مرة فان طهرت خمسة عشر ثم رأت يوماً دما ويوماطهرا فقد بتي من طهرها اثني عشر فخذ دما وطهراً وذلك اثنان فاضربه فيما يوافق اثني عشر وذلك ستة فيكون اثني عشروآخر المضروب طهر فاستقبلها فيأيامها يومدم ويوم طهر ويومدم فقدوجدت فيأيامها الى أن ينظر أنها هل تجد في المرة الثانية فخذ دما وطهراً واضر به فما بوافق أنين وأربمين وذلك احد وعشرون فيكون اثنين وأربعين وآخره طهر ثم استقبلها في أيامها دم يوم وطهر يوم ودم يوم فقد وجــدت وهكذا تجــد في كل مرة فان تأخر بيوم بأن طهرت ثمانيــة وعشرين ثم رأت يوما دما ويوما طهراً فنقول انها لم تجد في هذه المرة أيامها فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تصلى الى موضع حيضها الثاني وحكمها موقوف على ماترى في المرة الثانيــة وعند محمد رحمه الله تعالى تجسيل الثلاثة من أول مارأت حيضًا لها بدلًا وحكم انتقال العادة موقوف على ماترى في الشهر الثاني فخذ دما وطهراً واضربه فيما يقارب تسعة وعشرين وذلك أربمة عشر فيكون ثمانية وعشرين وآخره طهر ثم يوم دم به يتم طهرها فيستقبلها فى الشهر الثاني طهر يوم ودم يوم وطهر يوم فلم تجد وانتقلت عادتها لمدم الرؤية مرتين الي موضع الابدال فتجد بعد ذلك في كل مرة فان تأخر بيومين بأن طهرت تسعة وعشرين ثم رأت وما دما وبوما طهراً فعند أبي حنيفة رحمـ الله تعالى تصلى الى موضع حيضها الثاني وعند محمد رحمه الله تمالي تدع من أول ما رأت ثلاثة بطريق البدل الي أن ينظر أنها هــل ترى في الشهر الثاني فيأخــذ دما وطهراً وذلك اثنان ويضربه فيما يوافق ثمــانية وعشرين وذلك أربعة عشر فيكون ثمانية وعشرين وآخره طهر ثم استقبلها فيالشهر الثاني دم يوم وطهر يوم ودم يوم فقد وجدت في هذه المرة وهكذا تجـد في كل مرة فان رأت بعد طهر هاسبعة وعشرين يومين دما ويوما طهرآ واستمر كذلك فعند أبي يوسف رحمه الله تمالي حيضها من أول مارأت ثلاثة لانه برى ختم الحيض بالطهر وعلى قول محمد رحمـه الله تعالى حيضها من أول ما رأت خمسة وطهرها خمسة وعشرون ﴿ قَالَ ﴾ الحاكم رحمه الله تمالي وهذا غير مطرد على أصل محمد رحمه الله تعالى غير أنه اضطر الى هذا الجواب ومعنى هذا أن الابدال زيادة على أيام عادتها لا يجوز عنده الا أن يكون بين طهرين صحيحين لااستمرار فيهما ولم

يوجــد ذلك الشرط هنا ولكنه قال انها لم تجد أيامها في المرة الاولى لان ختم الثلاثة بالطهر وهكذا لاتجد في كل مرة واذا أردت معرفة ذلك فخذ دما وطهراً وذلك ثلاثة واضربه فما وافق الشهر وذلك عشرة فيكون الااين وآخره طهر ثم استقبلها في الشهر الثاني بومان دمويوم طهر فلي تجد وهكذا لا تجد في كل مرة فلو لمنزد في أيامها أدى ذلك لا اللا تكون حائضاً في شيُّ من عمرها مع رؤيتها الدم في أكثر عمرها وذلك الا يجوز فلهذه الضرورة زدنا في أيامها فجملناها خمسة من أول ما رأت يومان دم ويوم طهر ويومان دم فهذه الخمسة حيضها وباقى الشهر طهرها خمسة وعشرون فتجد بمــد ذلك في كل مرة وكان أبو سهل الفرائضي رحمه الله تمالي يقول الاصح عندي ان يجمل حيضها أربعة لان الزيادة على أأيامها لاجل الضرورة وهذه الضرورة تندفع بزيادة يوم واحد ليكون ابتداء حيضها وختمه بالدم فلا يزاد أكثرمن يوم واحدفكان حيضها أربعة وكان أبو عبد الله الزعفر انى رحمه الله تمالى يقول الاصح عندي ان بجعل حيضها ثلاثة أيام وساعة فان الزيادة للضرورة فنتقدر لقـــدر الضرورة وترتفع هذه الضرورة بزيادة ساعة من أيام الدم فلا يزاد أكثر من ذلك فيكون حيضها ثلاثة أيام وساعة ولم يعتبر محمد رحمه الله تعالى شيئاً من هـذا لان كل دور من الدم وذلك يومان في حكم شيء واحد لاتصال بعضه بالبعض فاذا وجب زيادة شيء منــه يزاد كله فيجمل حيضها خمسةأياممن أول كلشهر فان رأت يومين دما ويوماطهرا واستمر بهاالدم فثلاثة أيام من حين استمربها الدم حيض وما قبله استحاضة في قول محمد رحمه الله تعالى لانا لو اعتبرنا من أول الرؤية كان ختم أيامها بالطهر فلا يجــدبداً من أن يزيد في أيامها حيضها واذا اعتبرنا من أول الاستمرار أمكن جمـل الثلاثة حيضًا لها من غير حاجـة الى الزيادة والغاء يومي دم ويوم طهر قبل الاستمرار أهون من الزيادة فيأيامها فلهذايلني ذلك ويجعل حيضهامن أول الاستمرار ثلاثة وكان الزعفراني رحمه الله تعالى يقول انمايلني من أول اليومين ساعة فيبتى بومان الا ساعـة دم وبوم طهر فيضم اليـه ساعة من أول الاستمرار حتى تتم ثلاثة أيام ويمكن جعل هذه الثلاثة حيضاً لان التداءه وختمه بالدم والالغاء لاجل الضرورة فاذا ارافعت الضرورة بالغاء ساعة لايجوز الغاء ثلاثة أيام فان رأت بعد ظهر سبعة وعشرين يوماً دماً ويومين طهراً واستــمركـذلك فنقول انها لم تجد أيامها في المرة الاولى لان ختم الثلاثة كان بالطهر وهكذا لاتجد في كل مرة لما بينا أنه يستقبلها في الشهر الثاني مثل ما كان

يستقبلها في الشهر الاول يومدم ويومان طهر فلا بدمن الزيادة في مدة حيضها فيجعل حيضها من أول مارأت أربمةليكون ابتداؤه وختمه بالدم والطهر في خلاله قاصر ثم طهرها بقية الشهر وذلك ســـتة وعشرون وعلى قول الزعفراني رحمه الله تعالى انما يزاد ساعة واحدة من اليوم الرابع لان الضرورة به ترتفع كما بينا والمسائل المخرجة على هذا الاصل كثيرة وفيما بيناه كفاية فانكان حيضها عشرة أيام من أول الشهر وطهـرها عشرين فطهرت ثلاثين يوماً ثم استمر بها الدم فعشرة عن أول الدم المستمر حيض عند محمد رحمه الله تعالى بطريق البدل لانها لم تر في أيامها شيئاً والابدال بطريق الجر ممكن فأنا اذا أبدلنا هذه المشرة يبق من زمان طهرها عشرة فيجر خمسة من أيام الحيض الى باقي الطهر ليتم خمسة عشر فلهذا أبدل لها وقال تترك من أول الاستــمرار عشرة ثم تصلي خمسة عشر ثم تترك خمسة ثم تصلى عشرين ثم تترك عشرة وتصلى عشرين وكذلك ان طهرت اثنين وثلاثين يوماً لانا اذا ابدلنا لهـ أمن أول الاستـمرار عشرة يبقي من الطهر ثمانيـة فيجر من أيامها الثانى سبعة اليه ليتم خمسة عشر فانه يبقى بعده ثلاثة أيام وذلك حيض تام فأما اذاطهرت ثلاثة وثلاثين فالآن لا يبدل لها من أول الاستمرار لانا لو أبدلنا لها عشرة يبقى من زمان طهرها سبعة فلا يمكن أن يجر من الحيض الثاني اليه مايتم به الطهر خمسة عشر لان ذلك عمانية والباقى بمدها يومان ويومان لايمكن ان يجعل حيضاً فلهذا لم يبدل لها ولكنه قال تصلي الى موضع حيضها الثانى والله أعلم بالصواب

## ۔ ﴿ فصل في بيان التاريخ ﴾ ۔

امرأة كان أيام حيضها عشرة وأيام طهرها عشرين ثم استمر بها الدم يوم الاحد لاربع عشرة ليلة خلت من جادى الاولى سنة أربع وسبعين وأربعائة ثم جنت وبقيت كذلك مدة طويلة ثم أفاقت والدم مستمر كذلك فجاء اليوم وهو يوم الخيس السابع والعشرين من ذى القعدة سنة سبع وسبعين واربعائة الى فقيه تستفتيه انها حائض اليوم أم طاهر فان كانت حائضا فهذا أول حيضها أو آخره وان كانت طاهراً فكذلك فالسبيل لذلك الفقيه ان ينظر من تاريخ الاستمرار الى يوم السؤال فيأخذ السنين الكوامل والشهور الكوامل والايام التي لم تبلغ شهراً فيجعل السنين شهوراً والشهور أياما ثم يطرح من الجملة العدد

الناقص من الشهور فنقول من تاريخ الاستمرار الى وقت السؤال ثلاث سنين وستة أشهر وثلاثة عشر يوما فاجعـل السـنين شـهوراً بأن تضرب ثلاثة في اثني عشر فيكون سـتة وثلاثين وتضم اليه ستة أشهر فيكون اثنين وأربعين يضرب ذلك في ثلاثين فيكون ألفا ومائتين وستين يضم اليه ثلاثة عشر يوما فيكون ألفا ومأئتين وثلاثة وسبمين الاأن في الاشهر كوامل ونواقص فاجعل النصف كوامل والنصف نواقص واطرح بمدد نصف الشهور من الجلة وذلك احــد وعشرون يوما يبقي ألف ومائتان واثنان وخمســون ثم انظر الى ماله ثلث صحيح وعشر صحيح فاطرحـه لان دورها في كل ثلاثـين عشرة حيض وعشرون طهر فألف ومانان والانون تطرح من هذه الجلة يبقى اثنان وعشرون وليسله ثلث صحيح ولا عشر صحيح فعرفت ان عشرة من أول هذا الباني حيضها واثني عشرطهرها فيقال لها قد بتي من مدة طهرك عمانية فتصلي عمانية الا أنه سبق فيه شهة وهو أنه من الجائز انعددالكوامل من الشهور كان أقل وعدد النواقص كان أكثر فان أردت از الة هذه الشهة فاحسبه بالاسابيعلان كل أسبوع سبعة أيام من غير زيادة فان وافق المدد بالاسابيع ما كان معك علمت أن النواقص والكوامل كالاسواء فان فضل يوم علمت أن النواقص كان أكثر بشهروان انتقص بوم علمت أن الكو امل أكثر بشهر فانظر الى ماله سبع صحيح فاطرحه من أصل الحساب ولألف ومائة وتسمين سبع صحيح يبتى آئنان وستون ولستة وخمسين سبع صحيح فاطرحه من الباقي بقي ممك ستة فاسداء الاستمراركان يوم الاحد ومنه الى وقت السؤال خمسة أيام لأنها سألت يوم الخيس وقد فضل يوم فعلمت أن النواقص كان أكثر بشهر فاطرح من الباقي ممك وذلك اثنان وعشرون واحــداً بتي احد وعشرون حيضها من ذلك عشرة وطهرها أحد عشر فيقال لها هذا يوم الحادي عشر من طهرك فصلي تسعة أيام تمام طهرك ثم اتركى عشرة وصلى عشرين وماكان من هـذا الجنس تخرجه على هـذا الوجه والله سبحانه وتعالى أعلم

﴿ فصل ﴾ امرأة جاءت الى فقيه فأخبرته عن طهر خمسة عشر يوما ولا تحفظ شيئاً سوى ذلك فهذا لا يكفيها لنصب العادة ولا الاستئناف لتوهم الاستحاضة قبلها أو بعدها فيقال لها تذكرى فان لم تتذكر شيئاً فحكمها حكم الضالة على ما يأتي بيانه في بابه فان أخبرته عن طهر صحيح ودم صحيح ولا تحفظ شيئاً آخر فهذا أيضاً لا يكفيها لنصب العادة لتوهم

الاستحاضة قبلها أو بعدها فان قالت اعلم أنى لم أكن مستحاضة فعلى قول أبى يوسف رحه الله تعالى يكفيها لنصب العادة لانه يرى انتقال العادة بالمرة الواحدة وعلى قول أبى حنيفة ومحد رحمهما الله تعالى لا يكفيها لنصب العادة لان عندهما لا ننتقل العادة بالمرة الواحدة فان أخبرت عن دمين صحيحين وطهرين صحيحين متفقين وعلمت أنها لم تكن مستحاضة قبلهما ولا بعدها فهذا يكفيها لنصب العادة ولا يكفيها للاستثناف لان العادة تنتقل بوؤية المخالف مرتين ولكن لا يكفيها للاستثناف لان العادة تنتقل أخبرت عن دمين صحيحين مختلفين في العدد وعن طهرين صحيحين مختلفين في العدد فعلى قول من يقول باقل المرتين هذا يكفيها لنصب العادة ولكن لا يكفيهاللاستثناف لتوهم الطهر الطويل وعلى قول من يقول باوسط الاعداد هذا لا يكفيها لنصب العادة فان أخبرت عن ثلاثة أطهار ودما محتلفة فان لم تعلم أنها هل كانت مستحاضة قبلها أو بعدها فهذا لا يكفيها لنصب العادة على قول من يقول باوسط الاعداد لان الخالص من هذه الثلاثة دمان وطهران وان علمت انها لم شكن مستحاضة قبلها أو بعدها فهذا لا يكفيها لنصب العادة بالبناء على أوسط الاعداد ولا يكفيها للاستثناف لتوهم العلمر العلويل وعلى هذا القياس يخرجماكان أوسط الاعداد ولا يكفيها للاستثناف لتوهم العلمر العلويل وعلى هذا القياس يخرجماكان من هذه الوجه والله أعلم

### -مع باب الاضلال كيه و-

والله والخروج عن الحيض في كل شهر حيضة فاستحيضت وطبقت بين الفريقين ونسيت عدد أيامها وموضعها فانها تبني على أكبر وأيها لان الطهارة شرط لصحة الصلاة كاستقبال القبلة فكما ان عند اشتباه أمر القبلة عليها تتحرى فكذا اشتباه حالها في الحيض والطهر عليها تتحرى فكل زمان يكون أكبر وأيها انها حائض فيه لترك الصلاة وكل زمان أكثروأبها على انهافيه طاهرة تصلى فيه بالوضوء لوقت كل صلاة بالشاك وكل زمان لم يستقر وأيها على شئ بل تردد بين الحيض والطهر والدخول في الحيض فانها تصلى فيه بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك وكل زمان لم يستقر وأيها على شئ بل تردد وأيها فيه بين الحيض والطهر والخروج عن الحيض فانها تصلى فيه بالغسل لكل صدلاة بالشك والقياس فيها اذالم والطهر والخروج عن الحيض فانها تصلى فيه بالغسل لكل صدلاة بالشك والقياس فيا اذالم ويكن لها وأى ان تغتسل في كل ساعة لانه مامن ساعة الا ويتوهم انه وقت خروجها من

الحيض والمكن لو أخذنا بهذاكان فيه حرج بين فانها لاتتفرغ عن الاغتسال لشغل آخر ديني أو دنيوي فأم ناها بالاغتسال لكل صلاة لهذا وكان أبو على الدقاق رحمه الله تعالى يقول هـ ذا قياس أيضاً والاسـتحسان أنها تفتسل لوقت كل صلاة وزعمان هذا هو قول محمد رحمه الله تعالى لان في أمرنا اياها بالاغتسال لكل صلاة عن الحرج مالا يخفي فكماأن في المستحاضة التي تعرف أيامها يقام الوقت مقام الصلاة حتى يكفيها في كل وقت وضوء واحد فكذلك في الاغتسال ولكن الأصح ماذكر في الكتاب انها تغتسل لكل صلاة لان اعتبار الحرج فيما لانص فيم بخلافه والاثر جاء هنا بالاغتسال لكل صلاة فان حمنة بنت جحش رضي الله تمالي عنها لما استحيضت سبع سنين أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة فان كانت فيه قد نسيت أيامها فهو نص وان كانت تحفظ أيامها فلما أمرنا بالاغتسال لكل صلاة من حفظت أيامها فلمن نسيت أولى وبه أمر حمنة بنت جحش وكانت محت عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنـــه وبه أمر سلمة منت سهيل وكانت تحت أبي حذيفة رضي الله تعالي عنمه فشمق عليها ذلك فأمرها أن تؤخر الصلاة الى آخر الوقت ثم تصلى الظهر في آخر الوقت والعصر في أول الوقت بفسل واحد ثم تؤخر المغرب الى آخر الوقت فتغتسل وتصلى المغرب في آخر الوقت والعشاء في أول الوقت بغسل واحد ثم تغتسل للفجر وبه أخذ ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى وتأويله عندنا انها تذكرت ان خروجها من الحيض كان يكون في آخر هـذه الاوقات . وقال سـعيد ابن جبير رخمـ ألله تعالى رفع فتوى الى ابن عباس رضي الله عنهما بعـ د ما كف بصره فدفعه الى فقرأته عليه فاذا فيه اني امرأة من المسلمين ابتليت بالدم وقد سألت عليا رضي الله تمالي عنه فأمرني أن أغتسل لكل صلاة فقال وأنا أرى لها مثــل مارأي على رضي الله تمالي عنه فلهذه الآثار أمرناها بالاغتسال لكل صلاة وكان أبو سهل رحمه الله تعالى يقول تغتسل في وقت وتصلى ثم تغتسل في الوقت الثاني لأداء صلاة الوقت وتعيد ماصلت قبل هذا الوقت لتتيقن أداء أحدهما بصفة الطهارة لان الاحتياط في باب العبادات واجب وانما تصلي المكتوبات والسنن المشهورة لأنها تبع للمكتوبات شرعت لجبر النقصان المتمكن فيها وكذلك تصلى الوتر لانها واجبة أو سنة مؤكدة ولاتصلى شيئاً من التطوعات سوى هــذا لان أداء التطوع في حالة الطهـر مباح وفي حالة الحيض حرام

وماتردد بين المباخ والبدعة لايؤتي به فان التحرز عن البـدعة واجب وفيما تصــلي تقرأ في كل ركمة آية واحمدة عنمد أبي حنيفة رحمه الله تعالى وثلاث آيات عندهما قدر ماسم به فرض القراءة ومن مشايخنا رحمهم الله تعالى من يقول تقرأ الفاتحــة في الاوليــين من المكتوبة وفي السنن في كل ركعة لان الفاتحة تمينت واجبة في حق العمل فلا تترك قراءتها ولانقرأ السورة معها كالا تقرأ خارج الصلاة آية تامة من القرآن لان ماترد بين السنة والبدعة لايؤتي به وكذلك لاتمس المصحف ولاتدخل المسجيد لانها في كل وقت على احمال انها حائض وليس للحائض مس المصحف ولادخول المسجد ولا قراءة آية تامةمن القرآن فان سمعت سجدة فسجدت كا سمعت سقطت عنها لانهاان كانت طاهرة فقد أدت مالزمها وان كانت حائضا فلا يجب السحدة على الحائض بالسماع وان سجدت بمل ذلك يلزمها ان تعيدها بعد عشرة أيام لجواز ان سماعها كان في حالة الطهر فلزمتها السجدة ثم أدت في حالة الحيض فلاتسقط عنها فاذا اعادت بعد عشرة أيام سقنت ان أحداهما كانت في حالة الطهر وان حجت فلا تأتي بطواف التحية أصلا لانه سنة وماتردد بين السينة والبدعة لايؤتي به فاماطواف الزيارة فركن الحج لابدأن تأتى به ثم تعيده بعل عشرة أمام لتتيقن أن احدهماحصل في حالة الطهر فتنحلل به بيقين وتاتي بطواف الصدر ثم لاتميــده لان طواف الصدر واجب على الطاهر دون الحائض فان كانت حائضاً فليس عليها ذلك وان كانت طاهرة فقد أتت به ولا يطؤها زوجها لان الوطء لا تتحقق فيه الضرورة ولكنه اقتضاء للشهوة وهو حرام في حالة الحيض • وقد قال بمض مشايخنا رحمهم الله تمالي للزوج أن يتحرى ويطأها بالتحري لأنه حقه في حالة الطهر وزمان الطهر أكثر من زمان الحيض وعند غلبة الحلال يجوز التحرى كالمساليخ اذا اختلطت والحلال غالب على الميتة ولكن هذا غير صحيح فان التحرى في باب الفروج لا يجوز نص عليه في كتاب التحرى في الجواري وأنما التحري فيما يحل تناوله بالاذن دونالملك ولا تفطر في شيء منشهر رمضان ثم بعد مضي شهر رمضان يلزمها قضاء أيام الحيض وأكثر ماكان حيضها في الشهر عشرة أيام سواءكان الشهركاملا أو ناقصاً لان باقي الشهر بعد أيام الحيض طهر فان انتقص الشهر فظهور ذلك النقصان في الطهر لافي الحيض ثم المسئلة على ثلاثة أوجــه اما أن تعـــلم أن ابتداء حيضها كان يكون بالليل أو تعلم أن ابتــداء حيضها كان يكون بالنهار أو لا تتذكر

شيئاً من ذلك فان علمت أن ابتداء حيضها كان يكون بالليل فعليها قضاء عشرين يوما لان أ كثر مافسد صومها فيه في الشهر عشرة ورعا وافق ابتداء حيضها ابتداءالقضاء فلا يجزبها صومها في عشرة أيام ثم بجزيها في عشرة أخرى فاذاصامت عشرين يوما خرجت بما عليها من القمناء يقين وان علمت ان المداء حيضها كان يكون بالهار فعلما ان تصوم اثنين وعشرين وما احتياطا لان أكثرما فسد صومها فيه فيالشهر أحدى عشر يوما فان ابتداء الحيض اذا كان من عند طلوع الشمس فتمام عشرةأيام في مثل هذا الوقت من اليوم الحادي عشر فيفسد صومها فيم علم علمها قضاء صعف ذلك لجواز أن ابتداء القضاء وافق أول يوم من حيمتها فلايجزيها الصوم في احد عشرتم يجزيها في أحدعشر أخرى وانكانت لاتدري ان التداءحيضهاكان يكون بالليل أوبالنهارفاكثر مشايخنا رحمهم الله تمالي بقولون يلزمها قضاء عشرين يوما لان الحيض لايكون أكثر من عشرة وكان الفقيه أبوجمفر رحمه الله تمالي يقول تقضى أثنين وعشرين يوما لتوهم أن ابتداء حيضها كان يكون بالنهار والاحتياط في باب المبادات واجب ويستوى ان قعنت موصولا بالشهر أومفصولاعنه وهذا كله اذاعلمت ان دورها كان يكون في كل شهر وان لم تعرف ذلك أيضاً فعلماالا خذ بالاحتياط فلا تفطر في شيء من الشهر وعلمهاان كانت تعرف ان المداء حيضها كان يكون بالليل قضاء خمسة عشر بوما لازمن الجائزان حيضهاكان عشرةوطهرها خمسةعشر يوما فانمافسد صومها فيخمسة عشر وماإما عشرة من أول الشهر وخمسة من آخره أوخمسة من أول الشهر بقية حيضها وعشرة من آخر الشهر فاذا عرفنا أن عليها قضاء خمسة عشر يوما فاما أن تقضي موصولا بالشهرأو مفصولا عنه فان قضت موصولا فعلما ان تقضى خمسة وعشرين يوما لانه ان كان فسلم صومها من أول الشهر عشرة ومن آخر الشهر خمسة فيوم الفطر هو السادس من حيضها لاتصوم فيه ثم تصوم بعده تسعة عشر يوما فلا بجزيها في أربعة أيام بقية حيضها ثم بجزيها في خمسة عشر وان كان انما فســـد من آخر الشهر عشرة فيوم الفطر أول يوم من طهرها لاتصومفيه تم يجزيها الصومف أربعة عشريوما ثم لايجزيها في عشرة ثم يجزيها في يوم آخر فمن هذاالوجه عليها ان تصوم خمسة وعشرين يوماومن الوجه الاول تسعة عشر فتحتاط وتصوم خمسة وعشرين وكمذلك ان قضت مفصولا فانما تقضى خمسة وعشرين يوما لتوهم ان ابتداء القضاء وافق أول يوم من حيضها فلا يجزيها الصوم في عشرة أيام ثم يجزيها في خمسة عشر

يوما وان علمت ان التداء حيضها كان يكون بالنهار فا كثر مافسد من صومها في الشهر ستة عشر يوما إما أحد عشر من أوله وخمسة من آخره أو خمسة من أول الشهر نقية الحيض وأحد عشر من آخره واما أن تقضى ذلك موصولا ترمضان أو مفصولا عنمه فان قضت موصولا فعليها أن تصوم اثنين وثلاثين بوما لانه انكان أول الشهر ابتداء حيضها فيوم الفطر هو السادس من حيضها لاتصوم فيه ثم لايجزئها الصوم بعده في خمسة أيام وبجزئها في أربعة عشر يوماً ثم لايجزئها في أحد عشر يوماً ثم يجزئها في يومين فتكون الجـلة اثنين وثلاثين وان كان ابتداء شوال أول طهرها بأن كان ختم حيضها في آخر رمضان فلا تصوم في يومالميد ثم يجزئها الصوم بعده في ثلاثة عشر يوماً ثم لايجزئها في أحد عشر ثم يجزئها في ثلاثة فتكون الجلة سبعة وعشرين فمن هذا الوجه عليها قضاء سبعة وعشرين يوماً ومن الوجه الاول عليها قضاء اثنين وثلاثين فتأخذ بالاحتياط وتصوم اثنيرن وثلاثين لتخرج بماعليها بيقين وان قضت مفصولا فعليها قضاء ثمانية وثلاثين لانه تتوهم أن بوافق اشــداء القضاء أول يوممن حيضها فلا يجزئها الصوم في أحد عشر يوما ثم يجزئها في أربعة عشر ثم لا يجزئها تيقنت مجواز صومها في ستة عشر وماً وذلك القدركان واجباً عليها وانكانت لاتدرى أن المداء حيضها كان يكون بالنهار أو بالليل فعلى قول عامة مشايخنا رحمهم الله تعالى تصوم خسة وعشرين يوماً وعلى قول الفقيه أبي جمفر رحمه الله تعالى تأخف بأحوط الوجهين فان قضت موصولا بالشهر صامت اثنين وثلاثين بوما وان قضت مفصولا عن الشهر صامت ثمانية وثلاثين وما وهذا كله اذا كانشهر رمضان كاملا فان كان ناقصا فالواجب عليهاقضاء خمسة عشر يوما لأنا تيقنا بجواز صومها في أربعة عشر فيتعين للفساد خمسة عشر فاذا أرادت القضاء صامت سبعة وثلاثين نوما لان من الجائز أن نوافق السداء صومها التداء حيضها فلا يجزئها في أحــد عشر يوما بأن كان حيضها بالنهار وبجزئها في أربعــة عشر ثملا يجزئها في أحد عشر ثم يجزئها في يوم فجملة ذلك سبمة وثلاثون يوما فلهـذا صامت هـذا القدر لتخرج مما عليها بيقين ولو وجب على هـذه المرأة صوم شهرين متتابمين في كفارة القتـل أو في كفارة الفطر بأن كانت أفطرت قبل هـذه الحالة اذ في هذه الحالة لا تلزمها الكفارة لتمكن الشبهة في كل يوم بالتردد بين الحيض والطهر ثم هذاعلي وجهين اما أنكانت

تملرأن حيضها كان يكون في كل شهر أولا تعلم ذلك وكل وجه على وجهين أماان كانت تعلم أن ابتداء حيضها بالليل أو بالنهار أو لا تعلم ذلك فأما الفصل الاول وهو ما اذا كان دورها في كل شهر فان علمت أن المداء حيضها كان يكون بالليل فعليها أن تصوم تسعين يومالان الواجب عليها صوم ستين يوما متتابعة فمن كل ثلاثين يتيقن بجواز صومها في عشرين فاذا صامت تسمين يوما يقنت مجواز صومها في سمين وما فتسقط به الكفارة عنها وان علمت أن التداء حيضها كان يكون بالنهار فعليها أن تصوم مائة يوم وأربعــة أيام لجواز أن يكون ابتداء أصومها يوافق ابتداءحيضهافلا يجزئها فىأحد عشر يوماثم يجزئها فى تسعة عشر يوما ثم لا يجزئها في أحد عشر ثم يجزئها في تسمة عشر ثم في الشهر الثالث كذلك فيبلغ المدد تسمين وما وأنما جاز صومها منه في سبعة وخمسين ثم لا بجزئها في احد عشر ثم يجزئها في ثلاثة تتمة ستين فبلغ عدد الجملة مائة يوم وأربعة أيام فلهذا صامت هذا المقدار وانكانت لا تدرىأن حيضها كان يكون بالليلأو بالنهار فعلى قول أكثر مشايخنا رحمهمالله تعالى تصوم تسمين يوماً وعلى ما ذكره الفقيه أبو جعفر رحمه الله تمالى تأخذ بأحوط الوجهين فنصوم مائة وأربسة أيام وأماالفصل الثاني وهو ما اذا كانت لا تدرى ان دورها في كم يكون فان علمت أن التداء حيضها كان يكون بالليـل فعليها أن تصوم مائة يوم لان من كل خمسة وعشرين لتيقن بجواز صومها في خمسة عشر بأن كان حيضها عشرة وطهرها خمسة عشر فاذا صامت مأنة يوم جاز صومها في ستين يوما يقين فتسقط عنها الكفارة به وان كانت تعلم أن ابتــداء حيضها كان يكون بالنهار فعليها أن تصوم مائة وخمسة عشر يوما لان من الجائز أن يوافق ابتداء الصوم ابتداء الحيض فلا يجزئها في احــد عِشر ثم يجزئها في أربعــة عشر ثم لا يجزئها في أحد عشر ثم بجزئها في أربعة عشر فيبلغ العدد مائة وانما جاز صومها فى ستة وخمسين يوماثملا يجزئها فىأحدعشر يوما ثم يجزئها فىأربعةمن أربعة عشر يوماتمة ستين فبلغ مائة وخمسة وعشرين وانما جاز صومها فيه في ستين يوماً وان كانت لا تدرى كيف كان ابتداء حيضها فهو على الاختلاف الذي بينا ولو وجب عليها صوم ثلاثة أيام في كفارة يمين فان كانت تعلم أن ابتــداء حيضها كان يكون بالليل فعليها أن تصوم خمسة عشر يوماً لانه ان وافق ابتداء صومها ابتداء الحيض لم يجزئها في عشرة ثم يجزئها في ثلاثة بعدها وذلك ثلاثة عشر فان كانت حين افتتحت الصوم بتي من طهرها يوم أبو يومان جاز

صومها فيهما ثم لم يجــز في عشرة وانقطع به التتابع فان صوم ثلائة أيام في كفارة الممــين متنابية وعذر الحيض فيه لا يكون عفواً لانها تجـد ثلاثة أيام خالية عن الحيض بخـلاف الشهرين وقد بينا هـ ذا في كتاب الصوم فعليها أن تحتاط بصوم خمسة عشر يوما حتى اذا كان الباقي من طهرها يومين حين افتتحت الصوم لم يجزها صومها فيهما عن الكفارة لانقطاع النتابع في العشرة بمدهما لعذر الحيض وجاز صومها في ثلاثة بمدها فكانت الجملة خمسة عشر يوما وان شاءت صامت ثلاثة أيام ثم بعد عشرة أيام تصوم ثلاثة أيام أخرى فتيقن ازإحدىالثلاثتين وافقت زمان طهرها وجاز صومها فيهاعن الكفارة وانكانت تعليم ان التداء حيضها كان يكون بالنهار فعليها ان تصوم ستة عشر يوما لأن من الجائز أن الباقي من طهرها حين افتتحت الصوم يومان فلا يجزيها الصوم فيهما عن الكفارة لانقطاع التتابع ثم لا يجزيها في أحد عشر يوما بسبب الحيض ثم بجزيها في ثلاثة أيام فتكون الجلة ستة عشر يوما صامت ثلاثة أيامتم أفطرت أحدعشر ثم صامت ثلاثة أيام فتيقن ان احدى الثلاثتين في زمان طهرها فيجزيها وعلى هذا قال في قضاء رمضان أيضا اذا كان الواجب عليها قضاء عشرة أيامبان كان دورها في كل شهر فان شاءت صامت عشرين يوما كما بينا وان شاءت صامت عشرة أيام في شهر ته في شهر آخر عشرة أخرى سوى المشرة الأولى لتتيقن ان احمدي العشرتين موافق زمان طهرها وكذلك أن كانت تعلم أن ابتداء حيضها كان يكون في كل شهر ثلاثة أو أربعة فعليها بعد مضي رمضان قضاءضعف عدد أيامها وان شاءت صامت عدد أيامها في عشر من شهر ثم في الشهر آخر صامت مثل ذلك في عشر آخر لتتيقن ان احداهماموافق زمان طهرها فيجزيها من القضاء الااللم نشتغل بهذا في قضاء رمضان لانه ليس فيه تخفيف عليها ينقصان المدد وبيناه في صوم كفارة اليمين لان التخفيف فيه يحقق ولو وجب عليها فضاء صلاة تركتها في زمان طهرها صلت تلك الصلاة بعد الاغتسال ثم اعادتها بعد عشرة أيام لتخرج بما علمها يبقين فان احد الوقتين زمان طهرها يبقين ولو أن هذه المرأة طلقها زوجها بعدالدخول بها فعلى قول أبي عصمة سمد بن معاذ رضي الله عنه لا تنقضي عـدتها في حكم التزوج بزوج آخر ابدا لما بينا أنه لايقدر أكثر الطهر بشئ فان التقدير بالرأى لايجوز وعلى قول محمد بن ابراهيم رحمه الله تمالي اذا مضي من وقت الطلاق تسمة عشر شهراً وعشرة أيام غير أربع ساءات يجوز لها ان تتزوج لانه يقدر أكثرمدة الطهر بستة أشهر غير ساعة كما بينا

ومن الجائز ان الطلاق كان يعد مضى ساعة من حيضها فلا تحتسب هذه الحيضة من العدة وذلك عشرة أيام غيرساعة ثم بعد ثلاثة اطهاركل طهر ستة أشهر غير ساعة وثلاثة حيض كل حيضة عشرة أيامفاذا جمعت الكل بلغ تسعة عشر شهرا وعشرةأيام غير أربع ساعات فيحكم بانقضاء عدتها بهذه المدة ولها ان تتزوج بعدها وعلى قول من يقــدر مدة الطهر في حقها بتسمة وعشرين يوما كما بينا تتزوج بعد أربعة أشهر ويوم واحد غـير ساعة لان من الجائز أن الطلاق كان بعد مضى ساعة من حيضها فلا تحسب هذه الحيضة من العدة وهو عشرة أيام غير ساعة ثم بعد ثلاثة اطهار كل طهرسبعة وعشرين يوماو ثلاث حيض كل حيضة عشرة فيبلغ عدد الجملة مائة واحداوعشرين يوماغير ساعة فلهذا كان لها ان تتزوج بعد انقطمت الرَّجمة لأن بابها مبني على الاحتياط ومن الجاُّئز ان حيضها كان ثلاثة وطهرها خمسة عشر وكان وقوع الطلاق في آخر جزءً مرن أجزاء طهرها فتنقضي عدتها متسع وثلاثين يوماً فلهذا حكمنا بانقطاع الرجعة بهذا القدر احتياطاً وهو نظير ماقلنا في امرأة تحفظ أيامها طهرت من الحيضة الثالثة وأيامها دون العشرة فاغتسلت بسؤر الحمار انقطعت به الرجعة ولا تحل للازواج مالم تتيم معه أوتصلي بعد التيم ولو ان هذه المبتلاة كانت أمة فاشتراها انسان فمدة استبرائها على قول أبي عصمة رحمه الله تعالى لاتقدر بشئ لما مينا وعلى قول محمد بن ابراهيم رحمه الله تمالى تقدر بستة أشهر وعشرين يوماً غـير ساعتين لجواز ان الشراء كان بعد ما مضى من حيضها ساعة فلا تحسب هذه الحيضة من الاستبراء وهو عشرة أيام الاساعة ثم بعده طهر سنة أشهر الاساعة ثم بعدة الحيض عشرة أيام فتكون الجملة ستة أشهر وعشرين يوماً غير ساعتين يستبرئها بها وانما هذا كالبناء على قول من يجوز وطأها بالتحري لان المقصود من الاستبراء استباحة الوطء فاما على قول من لاسيح وطأهاأصلاوهو الاصح فلاحاجة الى هذا التكلف وماكان من أحكامها فعلى هذا الوجه تخريجه والله أعلم

#### - و فصل في اضلال عدد في عدد كه و-

فان سأل سائل عن امرأة أضلت أيامها فيما هو دونها من العدد فهذا محال بان قال أيامها

عشرة فاضلت ذلك في أسبوع لان العشرة لاتوجه في الاسبوع فكيف تضل فيه وكذلك لو قال أضلت في مثلها من العدد فهو محال أيضا بأن قال أيامهاسبعة فأضلت ذلك في أيام الجمعة لانها واجدة عالمة محالها وان قال أضلت أيامها فيما هو فوقها من العدد فالسؤال مستقيم ثم الاصل فيــه ان كل زمان بتيقن فيه بالحيض تترك الصلاة والصوم ولا يأنيها زوجها فيــه يقين وكل زمان تيقنت فيــه بالطهر تصلي فيه بالوضوء لوقت كل صلاة يـقين ولا يأتيها زوجها فيه وكل زمان تردد بين الحيض والطهر تصلي فيــه بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك ولا يأتيها زوجها فيه وكل زمان تردد بين الحيض والطهر والخروج من الحيض تصلي فيه بالاغتسال لكل صلاة بالشك ولا يأتيها زوجها فيه وأصل آخر انهامتي أضلت أيامها في ضعفها من العدد أو أكثرمن الضعف فلا يتيقن بالحيض في شيُّ منه نحو ما اذا كانت أيامها ثلاثة فضلت ذلك في ستة أو ثمانية لانها لاتتيقن بالحيض في شيُّ من أوله وآخره ومتى ضلت أيامها فيما دون ضعفه يتيقن بالحيض في بعضه نحو مااذا كانت أيامها ثلاث فضلت ذلك في خمسة فانها تتيقن بالحيض في اليوم الثالث فانه أول الحيض أو آخره أو الثاني منه يقين فتترك الصلاة فيه لهــذا اذا عرفنا هذا جئنا إلى بيان المسائل فنقول ان كانت تعلم أن أيامها كانت ثلاثة في العشر الآخر من الشهر ولا تدرى في أي موضع من العشر كانت ولا رأى لها في ذلك فهذه أضلت أيامها في أكثر من ضعفها فتصلي ثلاثة أيام من أول المشر بالوضوء لوقت كل صلاة لانه تردد حالها في هذه المسألة بين الحيض والطهر تم بمد ذلك تغتسل لكل صلاة الى آخر المشر لانه تردد عالها فيــه بـين الحيض والطهر والخروج من الحيض الاأنها الكانت تذكر أن خروجها من الحيض في أي وقت من اليوم كان يكون تمتسل في كل يوم في ذلك الوقت مرة وان كانت لاتمرف ذلك تغتسل لكل صلاة فان كانت أيامها أربعة فأضلت ذلك في العشرة فانها تتوضأ أربعة أيام من أول العشرة لوقت كل صلاة لأنه تردد عالها فيه بين الحيض والطهر ثم بعد ذلك تنتسل لكل صلاة الى آخر المشرة لانه تردد حالها بين الحيض والطهر والخروج من الحيض وان كانت أيامها خمسة فاضلت ذلك في عشرة فأنها تصلى خمسة أيام من أول المشرة بالوضوء لوقت كل صلاة لانه تردد حالها فيه بين الحيض والطهر ثم تصلي الى آخر العشرة بالاغتسال لكل صلاة لأنه تردد حالها فيه بين الحيض والطهر والخروج من

الحيض فان كانت أيامها ستة فاضلت ذلك في عشرة فانها تصلي من أول العشرة أربمة أيام بالوضوء لوقت كل صلاة ثم تدع يومين ثم تصلي في أربعة أيام بالاغتسال لكل صلاة لان الاربعة الاولى ترددت بين الحيض والطهر فأما اليوم الخامس والسادس فهوحيض بيقين لانه ان كانت أيامها من أول العشر فهــذا آخر حيضها وإن كانت من آخر العشر فهــذا أول حيضها فلهذا تركت الصلاة فيهما بيقين ثم في الاربعــة الأواخر تردد حالها بين الحيض والطهر والخروج من الحيض فتصلي فيه بالاغتسال لكل صلة والكانت أيامها سـبعة فأضَّلت ذلك في عشرة فأنها تصلى ثلاثة من أول العشرة بالوضوء لوقت كل صلاة لتردد حالما فيه بين الحيض والطهر ثم تدع أربعة بيقين لان هذه الاربعة فيها بقين الحيض فانها آخر الحيض ان كانت البداية من أول العشرة وأول الحيض ان كانت أيامها في آخر المشرة ثم تصلى ثلاثة أيام بالاغتسال لكل صلاة لتردد عالهما فيه بين الحيض والطهر والخروج من الحيض وانكانت أيامها ثمانية فأضلت ذلك في عشرة فانهاتصلي في يومين من أول المشرة بالوضوء لوقت كل صلاة لتردد حالها فيه بين الحيض والطهر ثم تدع الصلاة ستة لان فيها بقين الحيض ثم تصلي في اليومين الآخرين بالاغتسال لي صلاة لتردد حالها فيه بـين الحيض والطهر والخروج من الحيض فانكانت أيامها تسعة فأضلتها في عشرة فانها تصلى في يوم من أول العشرة بالوضوء لوقت كل صلاة لتردد حالها فيه بين الحيض والطهر ثم تدع الصلاة عانية أيام لان فيها يقين الحيض ثم تصلى في اليوم الآخر بالاغتسال لكل صلاة الردد عالها فيه بين الحيض والطهر والخروج من الحيض فان كانت أيام اعشرة فهي واجدة لأن اضلال المشرة في المشرة لا يحقق فان كانت تذكر أنها كانت تطهر في آخر الشهر ولا تدرىكم كانتأيامها توضأت الى تمام سبعة وعشرين يوما من الشهر ثم أمسكت عن الصلاة الانةأيام تماغتسلت غسلا واحدا وهذا الجواب صحيح لكن فيه بمض الابهام فأنه لميميز وقت التيقن بالطهو من وقت الشك وتمام الجواب في أن نبين ذلك فنقول الى عشرين من الشهر لهـ ا يقين الطهر فتتوضأ فيها لوقت كل صلاة ويأتيها زوجها ثم في سبعة أيام بعد ذلك تردد حالها بين الحيض والطهر فان كان حيضها الائة فهذه السبعة من جملة الطهر وان كان حيضها عشرة فهذه السبمة من جملة حيضها فنصلي فيها بالوضوء لوقت كل صلاة بالشيك ولا يأتيها زوجها ثم في ثلاثة أيام تتيقن بالحيض فتترك الصلاة فيها ووقت الخروج من الحيض معلوم

لها وهو عند انسلاخ الشهر فاغتسلت عند ذلك غسلا واحداً فان كانت تذكر أنهاكانت ترى الدم اذا جاوزت عشرين يوماً ولا تدرى كم كانت أيامها فانهاتدع بعد العشرين الصلاة ثلاثة أيام يقين لان الحيض لا يكون أقل منهائم تغتسل لكل صلاة الى آخر الشهر لتردد حالها فيه بـين الحيض والطهر والخروج من الحيض وتعيد صوم هذا العشر في عشر آخر من شهر آخر لان فيها يقين الطهر وهذا الجواب مستقيم اذا كانت تعلم أن ابتداء رؤية الدم كان بمد مجاوزة المشرين فأما اذا كانت تعلم أنها كانت ترى الدم يوم الحادى والعشرين ولا تتذكر سوى ذلك شيئاً فالجواب أنها تتيقن بالطهر الى الحادىوالعشرين من الشهر فتصلى فها بالوضوء لوقت كل صلاة يقين ويأتيها زوجها ثم تصلى في تسمة أيام بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك لانه تردد حالها فيـ بين الحيض والطهر فن الحائز أن اليوم الحادي والعشرين آخر حيضها وأيامها عشرة ولايأتيها زوجها فيه لنردد حالها بين الحيض والطهر والخروج من الحيض وال كانت تستيقن أنها كانت ترى الدم بعد مامضي سبعة عشر من الشهر ولا تدري كم كانت أيامها فقد ذكر في بمض نسخ الحيض أنها تدع ثلاثة أيام بمد ستة عشر لان فيهما يقين الحيض والطهر والخروج من الحيض ثم تصلى في سبعة أيام بالاغتسال لكا صلاة بالشك لان فيه تردد عالها بين الحيض والطهر والخروج من الحيض ولكن تأويل هــذا أنها كانت تذكر أن ابتداء حيضها كان يكون بمدسبعة عشر وفي عامة النسخ قال انها تصلي بالوضوء ثلاثة أيام ثم بالاغتسال سبعة أيام وهذا الذي ذكره الحاكم في المختصروقال انماخالف بين الجواب في هذه والجواب في الاولى لأنها لاتعلم أن كان موضوع السئلة هذا فهذه امرأة أضلت أيامها في العشرة بعد سبعة عشر من الشهر ولاتدرىكم كانت أيامها فأقلها ثلاثة يقين وقد بينافيمن أضلت ثلائة في عشرة آنها تتوضأ لوقت كل صلاة واذا كان على المستحاضة صلوات فائتة ولاتذكر شيئاً من أمرها فانها تقضى ماعليها فى يوم ان تدرت عليه وان لم تقدرفني يومين بالاغتسال لكل صلاة تم تميدها بعد مضى عشرة أيام في اليوم الحادي عشر والثاني عشر لتتيقن بالاداء في زمان الطهر في احدى المرتين فان كانت تذكر أنها ترى الدم يوم الحادى عشر في الشهر ولا تذكر أوله وآخره فانها تتوضأ الى الحادى عشر بيقين الطهر ويأتيها زوجها فيسه ثم تتوضأ لوقت كل

صلاة في تسمة أيام بالشك لتردد حالها فيه بين الحيض والطهر أم تدع اليوم الحادي والعشرين ثم تغتسل فى تسعة أيام لكل صلاة بالشك لايأتيها زوجها فيه لنردد حالها بـين الحيض والطهر والخروج من الحيض وان كانت تعلم أنها كانت تحيض في كل شهر مرة فى أوله أو فى آخره ولا تدرى كم كان حيضها ولا تدخــل شهراً فى شهر فانها تتوضأ من يأتيها زوجها ثم تغتسل سبعة أيام لكل صلاة لتردد حالها فيه بين الحيض والطهر والخروج من الحيض ولايأتها زوجها أيضاً ثم تتوضأ الى آخر الشهر ولم عمز في هذا الجواب الزمان الذي فيه نقين الطهر ولا مدمن ذلك فنقول في العشر الاوسط تتوضأ لوقت كل صلاة لانها تتيقن بالطهر فمها ويأتمها زوجها وفي العشر الأواخر تتوضأ لوقت كل صلاة بالشــك ولا يأتها زوجها لتردد حالها فيه بين الحيض والطهر ولا يحتمل الخروج من الحيض في هـذه العشرة انما تردد حالها بين الحيض والطهر والدخول في الحيض لانه لو تصور الخروج من الحيض في هــذه العشرة كان فيه ادخال شهر في شهر وقد نصت على انها كانت لاتدخل شهراً في شهر فلهذا تتوضأ في العشرة لوقت كل صلاة ثم تغتسل مرة واحسدة لاحتمال خروجها من الحيض لتمام الشهر ان كان حيضها في هذه العشرة الاخيرة فان كانت تعرف انها كانت ترى الدم عشرة أيام مرن الشهر ولاتدرى أوله وآخره فانها تتوضأ من أول الشهر الى تمامالعشرة لتردد حالها فيها بين الحيض والطهر ثم تغتسل مرة ثم تتوضأ وتصلي الى آخر الشهر ولـكن في العشر الأوسـط نقين الطهر فتتوضأ لوقت كل صـلاة يـقين ويأتبها زوجها وفي العشر الآخر تتوضأ لوقت كل صلاة بالشك ولا يأتبها زوجها لتردد حالها فيها بين الحيض والطهر ثم تغتسل مرة واحدة لاحمال خروجها من الحيض عند تمام الشهر ان كان حيضها العشر الآخر فان كانت تعلم ان أيامها خمسة وانها كانت تري الدم في اليوم العشرين من الشهر ولا تحفظ شيئاً سوى مددًا فمن أول الشهر الى تمام خسة عشر تصلى بالوضوء لوقت كل صــلاة باليقين ويأتيها زوجها لانها تتيقن بالطهر فيها ثم في أربعة أيام تتوضأ لوقت كل صلاة بالشك ولايأتها زوجها لتردد حالها بين الحيض والطهر وفي اليوم العشرين تترك بيقين وتغتسل بعدها أربعة أيام بالشك لان كل ساعة من هذه الاربعة الايام فيها توهم خروجها من الحيض ﴿ قال ﴾ واذا كانت لها أيام معلومة من كل شهر فانقطع عنها الدم أشهراً ثم عاودها واستمر بهاوقـ د نسيت أيامها فانها تمسك عن صلاة اللائة أيام من أول الاستمرار لانها يتيقن فيهابا لحيض فان عادتها في الموضع قد انتقلت بعمه الرؤية مرتين أو أكثر فاول عادتها من وقت الاستمرار وتتيقن بالحيض في اللائة أيام فنترك الصلاة فيها ثم تفتسل لكل صلاة في سبعة أيام لتردد حالها فيها بين الحيض والطهر والخروج منالحيض وتنوضأ عشرين يوما لوقت كل صلاة لانها تتيقن فيها بالطهر ويأتيها زوجها وذلك دأبها وتأويل هذه المسئلة إذا كانت تعلم ان دورها في كل شهر وانها كانت لاتدخل شهراً في شهر فان كانت لاتمرف ذلك فلم يتعرض لهذا الفصل في السكتاب ولا بد من بيانه فتقول هو على ثلاثة أوجه اما ان كانت لاندري كمكان حيضها وطهرها أو كانت تذكر مقدار طهرها ولا تذكر مقدار حيضها أوكانت تذكر مقدار حيضها ولا تذكر مقدار طهرها فاما الفصل الاول فنقول انها تدع الصلاة من أول الاستمرار الاثة أيام يقين ثم تصلى سبعة أيام بالاغتسال لكل صلاة بالشك لتردد حالها فيها بين الحيض والطهر والخروج من الحيض ولا يأتيها زوجها في هذه المشرة ثم تصلي ثمانية أيام بالوضوء لوقت كـل صلاة بيقين ويأتيها زوجها فيها لانها بيقين الطهر في هذه الثمانيــة فانه ان كان حيضها ثلاثة أيام فهذا آخر طهرها وان كان حيضها عشرة فهذا أول طهرها ثم تصلي ثلاثة أيام بالوضوء بالشـك لتردد حالها فيها بـين الحيض والطهر ولايأتيها زوجها فبلغ الحساب احدا وعشرين ثم تصلي بعد ذلك بالاغتسال لكل صلاة بالشك لانه لم يبق لها يقين بالطهر ولابالحيض بعد هــذا فما من ساعة بعد هذا الاويتوهم أنه وقت خروجها من الحيض اما بالزيادة في حيضهاعلى الثلاثة أو في طهرها على خمسة عشر واما الفصل الثاني وهو اذا علمت ان طهرها خمسة عشر ولا تدري كم حيضها فأنها تترك الصلاة من أول الاستمرار ثلاثة أيام ثم تمنسل سبعة أيام بالشك تم تصلى ثمانية أيام بالوضوء بيقين ثم تصلي ثلاثة أيام بالوضوء بالشك فبلغ الحساب احدا وعشرين ولوكان حيضها ثلاثة فابتداء طهرها بعد احد وعشرين وأن كان حيضها عشرة فابتداء طهرها الثانى بعد خمسة وثلاثين ففي هذه الاربعــة عشر تصلي بالاغتسال لكل صلاة بالشك لتردد حالها فيها بين الحيض والطهر والخروج من الحيض ثم تصلي يوما واحداً بالوضوء لوقت كل صلاة بيقين وذلك بعد ماتنتسل عند تمام خمسة وثلاثين يوماً لان في هذا اليوم يقين الطهر ثم تصلي ثلاثة أيام بالوضوء بالشك

التردد حالها فيها بين الحيض والطهر ثم تغتسل بمد ذلك لكل صلاة أبداً لانه لم يبق لها يقين في شيُّ بعدها فما من ساعــة الاويتوهم أنه وقت خروجها من الحيض وأما الفصــل الثالث وهو ما اذا كانت تملم ان حيضها ثلاثة ولا تدرى كم كان طهرها فانها تدع ثلاثة من أول الاستمرار بيقين ثم تصلي خمسة عشر يوما بالوضوء لوقت كل صلاة بيقين ويأتيها زوجها ثم تصلي ثلاثة أيام بالوضوء بالشـك لتردد حالها فيها بين الحيض والطهر فاذا بلغ الحساب احــدا وعشرين فبعد ذلك تغتسل لكل صلاة أبدآ لانه لم يبق لها يقين في شئ ومامن ساعةالاويتوهم أنه وقت خروجهامن الحيض فتغتسل لكل صلاة ولا يأتيها زوجها وان كانت تذكر ان طهرها خسة عشر وتردد رأيها في الحيض بين الثلائة والاربعة فانها تترك من أول الاستمرار ثلاثة ثم تغتسل غسلا واحداً ثم تصلي في اليوم الرابع بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك تم تغتسل عند مضى اليوم الرابع مرة أخرى ثم تصلي بالوسنوء أربعة عشر يوما باليقين فبلغ الحساب ثمانيـة عشر ثم تصـلي في اليوم التاسع عشر بالوضوء لوقت كل صدلاة بالشك لتردد حالها فيه بين الحيض والطهر ثم تدع اليوم العشرين والحادى والمشرين بيقين ثم تنتسل وتصلي اليوم الثاني والعشرين بالوضوء بالشك ولا تغتسل في اليوم الثالث والعشرين وتغتسل عند تمام الثالث والعشرين لانه ان كان حيضها ثلاثة فأوان خروجها من الحيضة الثانية عنــد تمــأم الحادى والعشرين وان كان حيضها أربعة فأوان خروجها من الحيضة الثانية عند تمام الثالث والعشرين فلهذا تغتسل عند ذلك ثم تصلى ثلاثة عشر يوما بالوضوء لوقت كل صلاة باليقين فبلغ الحساب ستة وثلاثين ثم تصلى في يومين بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك ثم تدع يوما واحداً لان هذااليوم آخر حيضها ان كان حيضها ثلاثة وأول حيضها ان كان حيضها أربعة فتتيقن فيه بالحيض فبلغ الحساب تسعة وثلاثين تم تنتسل لجواز أن هـذا وقت خروجها من الحيض ثم تصـلي ثلاثة أيام بالوضوء بالشك لتردد حالها بين الحيض والطهر فبلغ الحساب اثنيين وأربعين ثم تغتسل لان هذا أوان خروجها من الحيض اذا كانت أيامها أربعة ثم تصلى اثني عشر يومابالوضوء لوقت كل صلاة باليقين لانها تتيقن بالطهر فيها فبلغ الحساب أربعة وخمسين ثم تصلى بعد ذلك ثلاثة أيام بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك ثم تغتسل مرة أخرى ولم يبق لها يقين الترك في شيء بعــد أربعــة وخمسين فنسوق المســئلة هكــذا ونأمرها

بالاغتسال في كل وقت يتوهم أنه وقت خروجها من الحيض الا أن لا يبقي لها يقين الطهر في شئ أيضاً فينئذ تغتسل لكل صلاة أبداً وعلى هذا النحو يخرج مااذا علمت ان حيضها ثلاثة وتردد رأيها في الطهر بين خمسة عشر وستة عشر فمن فهم الفصل الأول تيسر عليـــه تخريج الثاني ﴿ قَالَ ﴾ واذا كانت المستحاضة لا تذكر أيامها غير أنها تتيقن بالطهر يوم الماشر ويوم العشرين ويوم الثلاثين فانها تتوضأ من أول الشهو ثلاثة أيام ثم تغتسل لكل صلاة ستة أيام لاحتمال خروجهامن الحيض في كلساعة منها ثم تصلي اليوم العاشر بالوضوء يقين الطهر ثم تصلى اليوم الحادى عشر والثاني عشر والثالث عشر بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك ثم تغتسل ستة أيام الى تمام تسمة عشر ثم تنوضاً وتصلي يوم العشرين بيقين ثم ثلاثة أيام بعده تصلى فيها بالوضوء بالشك ثم تغتسل ستة أيام الى تمام تسعة وعشرين يوما لكل صلاة ثم تصلى اليوم الثلاثين بالوضوء بيقين الطهر ولايجزيها صومها في تسمة أيام من شهـر رمضان فلتصم ضمـفها عمانيـة عشر يوما لما بينا قال الحاكم رحمـه الله تعالى فان قضت الصوم في هـذه الايام الثلاثة العاشر والعشرين والثلاثين كفاها تسعة أيام وهو صحيح لانها تتيقن بالطهر في هـ نده الايام فيصح صومها فيها عن القضاء والتتابع في صوم القضاء ليس بشرط وماقضت من الفوائت في غير هذه الايام الثلاثة اعادتهافي هذه الايام الثلاثة ولايقر بها زوجها الا في هــذه الايام لانها تنيقن فيها بالطهر وان كانت تعلم ان أيام حيضها كانت ثلاثة في العشر الآخر من الشهر ولا تدرى اذا مضى عشرون من الشهر أواذا بقى ثلاثة من الشهر فأنها الى عمام العشرين تصلى بالوضوء بيقين ثم تصلى ثلاثة أيام بالوضوء بالشك لتردد حالها فيها بين الحيض والطهر ثم تنتسل غسلا واحداً ثم تتوضأ الى آخر الشهر ولكن فى أربعة أيام لهما يقين الطهر فيأتيها زوجهافيها وفى الثلاثة تردد حالها بين الحيض والطهر فتتوضأ فيها بالشك ولا يأتيها زوجها ثم تغتسل غسلا واحدآ وان كانت أيامها ثلاثة في وسط العشر الآخر ولاتدرى غير ذلك فأنها تصلي بالوضوء الى تمام ثلاثة وعشرين بيقين الطهر ثم تصلي في اليوم الرابع والعشرين بالوضوء بالشك لتردد حالما فيه بين الحيض والطهر ثم تدع الصلاة يوم الخامس والعشرين والسادس والعشرين لانها تتيقن بالحيض وتغتسل يوم السابع والعشرين لكل صلاة لتوهم خروجها عن الحيض فيه وفي الحقيقة هذه المرأة أضلت أيامها الثلاثة فى أربعة أيام وقد بينا حكمها فيما سبق والله سبحانه وتعالى أعلم

## -هﷺ باب حل الوطء بانقطاع الدم قبل وقته ﷺ⊸

﴿ قَالَ ﴾ رضى الله عنه اذا انقطع دم المرأة دون عادتها المعروفة في حيض أونفاس اغتسلت حين تخاف فوت الصلاة وصلت وتجنبها زوجها احتياطاً حتى تأتى على عادتها لان حيض المرأة لايبقي على صفة واحدة في جميع عمرها بل يزداد تارة وينقص أخرى فالانقطاع قبل تمام عادتها طهر ظاهر على احتمال أن لا يكون طهراً بأن يماودها الدم فان الدم لا يسيل في زمان الحيض على الولاء فينبغي لهما أن تأخه بالاحتياط فتنتظر آخرالوقت لانها لانفوتها هذا القدر من التأخير شئ فاذا خافت فوت الوقت اغتسلت وصلت احتياطاً لان الانقطاع طهر ظاهراً ومضى الوقت على الطاهر بجعل الصلاة ديناً في ذمتها وذلك لا يكون الابتفويت منها بترك الاداء في الوقت فعلمها أن لاتفوت ولانه بفحش أن عضي عليها وقت صلاة وليس فيها مانع من أداء الصلاة ظاهراً ولا تصلى فيه ويجتنبها زوجها احتياطا لاحتمال أنها حائض بمد بأن يعاودها الدم وتأثير هذا الاحتمال بمادتها المعروفة ولكن لا تتزوج بزوج آخر أن كان هــذا آخر عدتها احتياطاً لتوهم أنها حائض بمد وكذلك أن كانت مستبرأة لا يطؤها المولى حتى تمضى أيام عادتها احتياطا وانكانت استكملت عادتها في الدم ثم انقطع اغتسلت في آخر الوقت وصلت وهــذا أظهر من الاول لان الاعتبار عا سبق بدل غيلي أن هذا الانقطاع طهر لانها تنتظر آخر الوقت اذا كانت أيامها دون المشرة لاحتمال أن يعاودها الدم وليس في هذا التأخير تفويت شئ وانما تؤخر الى آخر الوقت المستحب دون المكروه نص عليــه محمد رحمه الله تمالي في آخر الكتاب فقال اذا انقطع الدم عنها في وقت العشاء فانها تؤخر الصلاة الى وقت عكنها أن تغتسل فيمه وتصلي قبل انتصاف الليــل ووقت العشاء يبـقي الى طلوع الفجر ولـكن التأخير الى ما بعد نصف الليل مكروه وكذلك لو انقطع عنها الدمفي وقت العصرفانها تؤخرالي وقت مكنها أن تغتسل فيه وتصلي قبل تنمير الشمس لان تأخير الصلاة الى ما بعد تغير الشمس مكروه وبالتوهم لا يحمل لهـا ارتـكاب المكروه ولا بأس لزوجها أن يطأها هنا لان انقطاع الدم طهر من حيث الظاهر والاستدلال عاقبله واحمال توهم العود لم يتأيد بدليل هنا فلاعنعه من الوطء وكذلك لها أن تتزوج انكان هذا آخر عدتها لانها قد طهرت ظاهراً والمعلوم الظاهر لا يترك العمل

به بالمحتمل وهــذا اذا كانت أيامها دون العشرة فان كانت أيامها عشرة فكما تمت العشرة اغتسلت وصلت ولاتؤخر سواء انقطع عنها الدمأو لم ينقطع لانا تيقنا بخروجها من الحيض فان الحيض لا يكون أكثر من عشرة وان لم يكن لها قبل ذلك عادة وكانت مبتدأة وانقطع دمها على الحنس أو في النفاس وانقطع دمها على العشرين وسمعها ان تمكن زوجها من نفسها وان تتزوج لان في حق المبتدأة العادة تحصل بالمرة الواحدة فالتحقت ممتدة فقد كان لها ان تتزوج في حالة الحيض والنفاس وان كانت ممتدة فلا يتصور انقضاء عدتها بالحيضة الأولى لان الصغيرة اذا اعتدت شهرين ثم حاضت يلزمها استثناف العدة لقدرتها على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل فدل انه كلام مختل ذكره بالقياس على ما سبق من غير تأمل فيه ولو كانت نصرانية تحت مسلم فانقطع عنها الدم فيما دون المشرة وسع الزوج أن يطأها ووسعها أن تنزوج لانه لااغتسال عليها فأنها لاتخاطب قبل الاسلام بأحكام الشرع وكذلك لوكانت مطلقة رجعية فانقطع عنها الدم قبل تمام العشرة في الحيضة الثلاثة فانه لااغتسال عليها فان أسلمت بعد انقطاع الدمفليس للزوج ان يراجمها أيضاً ولها ان تتزوج لانا حكمنا بطهارتها ينفس انقطاع الدم فلا تعود فيه بالاسلام بخلاف ما اذا عاودها الدم فرؤية الدم مؤثر في إثبات الحيض به ابتـ داء فكذلك يكون مؤثراً في البقاء بخلاف الاسلام وانكانت أيامها عشرة فكها انقطع الدم عند تمام العشرة انقطعت الرجعة ولها ان تـ تزوج لانها خرجت من الحيض بيقـ بن ولـ كنها لانقرأ القرآن مالم تنتسل وهي عَنْزَلَةُ الْجِنْبِ فِي وَجُوبِ الْاغْتِسَالُ عَلَيْهِ اللَّغِيْنَايَةً تَأْثَيْرِ فِي المُنْعُ مِن قراءة القرآن دون بقاء المدة ﴿ قَالَ ﴾ عجوز كبيرة حكم باياسها ثمرأت الدم بعد ذلك فقد ذكر الزعفر اني رحمه الله تمالي في كتاب الحيض انها لاتـكون حائضاً ولو كانت اعتدت بالشهور وتزوجت لم يبطل نكامها لان الظاهر أن الدم في هذه الحالة من فساد الرحم أوالفذاء فلا يبطل . ماتقدم من الحكم باياسها وكان محمد بن ابراهيم الميداني رحمه الله تعالى يقول ان رأت حمرة وتمــادي باالي مدة الحيض كان حيضاً استدلالا ما ذكر محمد رحمه الله تعالى في نوادر أبي سلمان رحمه الله تمالي فانه قال بنت عما نين أو تسعمين اذا رأت الدم فهو حيض فان كانت كدرة لم 

الخرقة فان الرطوبة على الخرقة قد تنفير من الحمرة الى السكدرة أو من السكدرة الى الخضرة قبل الرفع أو بعد الرفع ولا معتبر بواحد من الحالين الما المعتبر عند الرفع أو سن البياض ذلك يحصل وكذلك في حق الحائض اذا تغير اللون من الحمرة الى البياض أو سن البياض الى الحمرة فالعبرة بحالة الرفع فان رأت البياض عند الرفع ثم تغير الى الحمرة بعد ذلك أو الى الحضرة أو الى الصفرة فهذا انقطاع وان كانت كدرة عند الرفع ثم تغيرت الى البياض فهى الخصرة أو الى الصفرة فهذا انقطاع وان كانت كدرة عند الرفع ثم تغيرت الى البياض فهى حائض بعد لان الخروج عند رفع الخرقة يكون فيعتبر اللون في تلك الحالة وان كان حيضها من مستاً ومن خمسة أو من الحيض احتياطاً ولا يأتها قبل هذا ولو كانت معتدة انقطع عنها الدم لهام الحمسة فانها تغتسل وتصلى احتياطاً ولا يأتها قبل هذا ولو كانت معتدة انقطعت الرجعة بمضى خمسة أيام من الحيضة الثالثة وليس لها ان تنزوج حتى بمضى اليوم السادس وعند مضيه يلزمها ان تغتسل فتأخذ بالاحتياط في كل حمره وانما يتمسل فتأخذ بالاحتياط في كل منتبل بالاستمرار فانها تغتسل لتمام الحمسة ولا يلزمها ان تغتسل لتمام الستة اذا لم يعاودهاالدم هذا بنتل بالاستمرار فانها تفتسل لهما عادة معروفة ولكنها ابتايت بالاستمرار وتردد رأيها في الحيض بين الحمس والست وقد بينا هذا فيما سبق والله أعلم بالصواب

#### -م ابن النفاس كان

والم به وقيل هو من النفس الذي هو عبارة عن الدم وقيل هو من النفس التي هي الولد فخر وجه الرحم به وقيل هو من النفس الذي هو عبارة عن الدم وقيل هو من النفس التي هي الولد فخر وجه لا ينفك عن دم يتعقبه وأكثر مدته أربعون يوما عندنا وقد بينا اختلاف العلماء فيه واعتمادنا فيه على السنة فقد روى عن أم سلمة رضى الله عنها قالت كانت النفساء يقعدن على عهد رسول الله عليه وسلم أربع بن يوما وكنا فطلي وجوهنا بالورس من الكف وفي حديث أبي الدرداء وأبي هريرة رضى الله عنهما قالا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفساء أربعين صباحا الاأن ترى الطهر قبل ذلك ولاغاية لافئة لعموم قوله الاأن ترى الطهر قبل ذلك اليوم نفاس لها بخلاف الميض فان أقله مقدر لان دم الحيض والنفاس ما يكون من الرحم ولدم النفاس دليل الحيض فان أقله مقدر لان دم الحيض والنفاس ما يكون من الرحم ولدم النفاس دليل

يستدل به على أنه من الرحموهو تقدم خروج الولد فلا حاجة الى الاستدلال عليه بالامتداد بخلاف دم الحیض والذی ذکره أبو موسی رحمه الله تمالی فی مختصره ان أقل النفاس عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي خمسة وعشرون نوما وعند أبي نوسف رحمه الله تمالي احد عشر يوما ليس المراد به أنه اذا انقطع فيما دون ذلك لايكون نفاسا ولـكن المراد به اذا وقعت الحاجة الى نصب العادة لها في النفاس لاينقص ذلك من خمسة وعشرين يوما عند أبى حنيفة رحمــه الله تعالى اذا كانت عادتها في الطهر خمسة غشر لانه لو نصب لها دون هذا القدر أدى الى نقض المادة فمن أصل أبى حنيفة رحمه الله تمالى ان الدم اذا كان محيطاً بطرفي الاربمين فالطهر المتخلل لا يكون فاصلا طال أو قصر فلو قــدر نفاسها باقل من خمسة وعشرين يوما فعاودها الدم قبل تمام الاربعين كان الـكل نفاساً فلهذا قدر بخمســة وعشرين وفي الاخبار بانقضاء العدة قدرمدة نفاسها مخمسة وعشرين على ماسنبينه وكذلك أبو يوسف رحمه الله تمالى انما قدر باحد عشر يوما في الاخبار بالقضاء العدة فأما اذا انقطع الدم دون ذلك فلا خــلاف في أنه نفاس ثم أبو حنيفــة رحمــه الله تعالى مر على أصله فقال كان الدم محيطاً بطرفي العشرة يجعل الكل كالدم المتوالي فكذلك في النفاس اذا أحاط الدم بطرفى الاربمين وأبو يوسف رحمــه الله تمالى مرعلى أصله ان الطهر المتخلل اذا كان أقل من خمسة عشر لايصير فاصلا ويجعل كالدم المتوالى فاذا بلغ خمسة عشر يوماً صار فاصلا بين الدمين فهذا مثله ومحمد رحمه الله تمالى فرق بين النفاس وبين ماتقدم فى الحيض فقال هناك اذا كانت الغلبة للطهر يصيرفاصلا بين الدمين وانكان دون الحسة عشر وهنا لايصير فاصلا لانه لا يتصور هنا في مدة الاربعين طهر ما دون خسة عشر وهو غالب على الدم أنما يتصور ذلك في مدة الحيض ثم هناك الدم قد يتقدم وقد يتأخر فلولم يعتبر غلبة احدهما على الآخر أدي الى القول بجــل زمان هو طهركله حيضاً وذلك لابجوز بخلاف النفاس وانما قال ان الطهر خمسة عشر هنايصير فاصلا بين الدمين لان طهر خمسة عشر صالح للفصل بين الحيضتين فكذلك للفصل بين الحيض والنفاس فكان المتقدم نفاساً والمتأخر حيضاً وبيان هذا اذا رأت الدم يوماً بعد الولادة ثم طهرت ثمانيـة والاثين يوماً ثم رأت الدم يوما فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى الاربعون كابها نفاس وعندهما النفاس هو اليومالاول فقط ثم

مخرج على هذا الاصل المسائل الى ان تقول رأت الدم خمسة بعد الولادة والطهر خمسة عشر يوما والدم خمسة والطهر خمسة عشرتم استمريها الدم فعندهما نفاسها الخمسة الأولى وعادتها فىالطير خمسة عشر لانهارأت مرتين وحيضها الخسة التي بعد العشرين وصار ذلك عادة لها بالمرة الواحدة لانها مبتدأةوعند أبى حنيفة رحمه الله تعالى نفاسها خمسة وعشرون والطهر الاول غيير معتبر لاحاطة الدم بطرفيه في مدة الاربعين فاما الطهر الثاني فهو صحيح معتبر لان به أتم الاربعون فيصير ذلك عادة لها في الطهر بالمرة الواحدة ولاعادة لهافي الحيض فيجعل أول الاستمرار حيضها عشرةوطهرهاخسة وعندهما بجعل حيضها من أول الاستمرار خمسة وطهرها خمسة عشر وعادتها في النفاس عندهما تكون خمسة وعند أبي حنيفة رحمه الله تمالى خمسة وعشرون لان العادة في النفاس في حق المبتدأة تثبت بالمرة الواحدة كالعادة في الحيض و يختلفون في أول وقت النفاس فقال أبو حنيفة وأبو بوسف رحمهما الله تعالى وقت الولادة أول وقت النفاس وقال محمدوزفر رحمهما الله تعالى وقت فراغ رحمها أول وقت النفاس وانمالتبين ذلك فما اذا ولدت ولدآ وفي بطنها ولد آخر فمند أبي حنيفة وأبي بوسف رحمهما الله تعالى تصير نفساءوعند محمد وزفررحهما الله تعالى لاتصير نفساءمالمتضع الولد الثاني قالا لانها حامل بعد والحامل كما لاتحيض فكذلك لا تصير نفساء لان النفاس أخو الحيض واستدلابحكم انقضاء العدةفانه لايثبت الابوضع آخر الولدين فكذلك حكم النفاس وأبوحنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعمالي قال النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة وقد تحقق ذلك وانما لايجمل لماتواه المرأة الحامل من الدم حكم الحيض لانه ليس من الرحم فأن الله تمالي أجرى العادةان المرأة اذا حبلت انسد فم رحمها وهذا المعنى غـير موجود هنا لان فم الرحم قــد انفتيح بوضع أحد الولدين فالدم المرئي من الرحم كان نفاسا وهذا بخلاف حكم انقضاء المدة لانه متعلق بفراغ الرحم ولا فراغ مع بقاء شئ من الشغل وهنا حكم النفاس للدم الخارج من الرحم بعد الولادة وقد تحقق ذلك فانكان بين الولدين عشرة أيام واستسمر يها الدم وهي مبتدأة في النفاس فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى تترك الصوم والصلاة بعد ولادة الولد الاول ونفاسها بعد وضع الولد الثاني ثلانون يوماوعند محمد وزفر رحمهما الله تعالى لاتترك الصوم والصلاة مالم تضع الولد الثاني ونفاسها بعمد ذلك أربعون يوما وحركي أن أبا يوسف قال لابي حنيفة رحمهما الله تمالي أرأيت لوكان بين الولدين

أربعون وما قال هـ ذا لا يكون قال فان كان قال لانفاس لها من الولد الثاني وان رغم أنف أبي يوسف ولكنها تغتسلكما تضع الولد الثاني وهذا صحيح لانه لايتوالي نفاسان ليس سنهما طهر كا لاتوالى حيضتان ليس بينهما طهر ﴿ قال ﴾ فان خرج بعض الولد ثم رأت الدم فروى خاف بن أبوب عن أبي يوسيف وهو قول أبي حنيفة رحمهم الله تمالي أنه ان خرج الاكثر منه فهي نفساء لان بقاءالاقل لايمنع خروجالدم من الرحم وكذلك لو انقطع الولد فيها فاذا خرج الأ كثركانت نفساء لان للأكثر حكم الكمال فاما اذا أســقطت سقطاً فان كان قد استبان شي من خلقه فهي نفساء فيما ترى من الدم بعد ذلك وان لم يستبن شيُّ من خلقه فلا نفاس لها ولكن ان أمكن جعــل المرئى من الدم حيضاً بجعــل حيضاً وان لم عكن بان لم يتقدمه طهر تام فهو استحاضة وقال الشافعي رحمه الله تمالي عتحن السقط بالماء الحار فان ذاب فيه فايس بولد فلا نفاس لها وان لم يذب فهو ولد وتصير به نفساءوهذا من باب الطب ليس من الفقه في شئ فلم نقل به لهذا ولكن حكمنا السما والعلامة فان ظهر فيه شئ من آثار النفوس فهو ولد والمفاس هوالدم الخارج بعقب خروج الولد وان لم يستبن فيه شيُّ من الآثارفهذه علقة أومضغة فلم يكن للدم المرثي بمدها حكم النفاس ثم المسألة على وجهين اما أن ترى الدم قبل إسقاط السقط أولا تراه فان وأت الدم قبل اسقاط السقط فانكان السقط مستبين الخلق لاتترك الصلاة والصوم بالدم المرئي قبله وانكانت تركت الصلاة فعليها قضاؤها لانه تبين انها كانت حاملا حين رأت الدم وليس لدم الحامل حكم الحيض وهي نفساء فيما تراه بمد السقط وان لم يكن السقط مستبين الخلق فما رأته قبل السقط حيض أن أمكن ان يجعــل حيضاً بان وافق أيام عادتهـِــا وكان مرئياً عقيب طهر صحيح لانه تبين أنها لم تكن حاملاتم انكان مارأت قبل السقط مدة تامة فما رأت بمد السقط استحاضة وإن لم تكن مدة تامة تكمل مدتها مما رأت بعد السقط شمهي مستحاضة بعد ذلك فان كانت أيامها ثلاثة فرأت قبل السقط ثلاثة دما ثم استمر بها الدم بعد السقط فحيضها الثلاثة التيرأتها قبل السقط وهي مستحاضة فيما رأت بمد السقط وانكان مارأت قبسل السقط يوما أو يومين تكمل مدتها ثلاثة أيام مما تراه بعد السقط تم هي مستحاضة بمد ذلك وأن لم ترد ماقبل السقط ورأت بعده فان كان السقط مستبين الخلق فهي نفساء وان لم يكن مستبين الخلق فان أمكن جمل ماتراه بعد السقط حيضاً يجمل حيضاً لهابمدل

أيام عادتهاوان لم عكن جعله حيضاً فهي مستحاضة في ذلك فان أسقطت في بئر الخرج سقطاً لاتدرى أنه كان مستبين الخلق أولم يكن فهذا أيضاعلى وجهين اماأن ترى الدم قبل السقط أولا تراه الا بعد السقط فان لم تر الدم الا بعد السقط وايامها في الحيض عشرة وفي الطهر عشرون فنقول اذا كان السقط مستمين الخلق فلها نفاس أربعين لأنها مبتدأة في النفاس وقد استمر بها الدم فيكون نفاسها أكثر النفاس كالمبتدأة بالحيض اذا استمر بها الدم وان لم يكن السقط مستبين الخلق فيضها عشرة فتترك الصلاة عقيب السقط عشرة أيام يقين لأنها في هذه العشرة اما حائض واما نفساء ثم تغتسل وتصلى عشرين يوماً بالوضوء لوقت كل صلة بالشك لانه تردد حالهافيها بين الطهر والنفاس ثم تترك عشرة بيقين لانها في هـ فده العشرة اما حائض أو نفساء ثم تغتسل لتمام مـ لمة النفاس والحيض ثم بعـ لـ ده طهرها عشرون وحيضها عشرة وهكذا دأبها أن تغتسل فيكل وقت تتوهم آنه وقت خروجها من الحيض والنفاس فان كانت قد رأت قبل اسقاط السقط دما فان كان مارأت قبل الاسقاط مستقلا لاتترك الصلاة بمد الاسقاط وانلم يكن مستقلا تركت بعد الاسقاط قدر ماتتم به مدة حيضها ولا تترك الصلاة فيما رأت قبل الاسقاط على كل حال ولو تركت فعليها قضاؤها لانه ان كان السقط مستبين الخلق لم يكن مارأت قبله حيضا وان لم يكن مستبين الخلق كان ذلك حيضا فتردد حالها فيما رأت قبل السقط بين الحيض والطهر فلا تترك الصلاة بالشك ثم ان كان حيضها عشرة وطهرها عشرون فانرأت قبل الاسقاط عشرة ثم أسقطت اغتسات وصلت عشرين يوماً بعد السقط لانه تردد حالها فيه بين الطهر والنفاس ثم تترك عشرة بيقين لأنها فيه نفساء أو حائض ثم تغتسل وتصلي عشرين يوما عشرة بالشك لأنه تردد حالها فيها بين النفاس والطهر ثم تغتسل وتصلي عشرة أخرى بيقين الطهر ثم تصلى عشرة بالشك لتردد حالها فيها بين الحيض والطهر ثم تغتسل وهكذا دأبها وانكانت رأت قبل السقط خمسةأيام دمائم أسقطت كابينا فانها تترك الصلاة خسة أيام بعد السقط لأن السقط ان لم يكن مستبين الخلق فهذه الخسة تمة مدة حيضها وان كان مستبين الخلق فهذا أول نفاسها فتترك الصلاة في هـذه الخسة يقين ثم تغتسل وتصلي عشرين يوما بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك لتردد حالها فيه بين النفاس والطهر تم تترك عشرة بيقين لانها في هـذه العشرة إما حائض أو نفساء فبلغ الحساب خمسة

وثلاثين ثم تغتسل وتصلى خمسة أيام بالوضوء بالشك ثم تغتسل لتمام الأربعين لانه وقت خروجها من النفاس ان كان السقط مستبين الخلق "تم تصلي خمسة عشر يوما بالوضوء بيقين لانه طهرها فبلغ الحساب خمسة وخمسين ثم تصلي خمسة أيام بالوضوء بالشك لترددحالها فيها بين أول الحيض أن لم يكن السقط مستبين الخلق وبين آخر الطهر ان كان السقط مستبين الخلق فبلغ الحساب ستين ثم تترك خمسة لأنها تتيقن بأن هذه الخسة إما أول حيضها أو آخر حيضها ثم تغتسل وتصلي خمسة أيام بالوضوء بالشك ثم تغتسل مرة أخرى لان هــذا آخر حيضها ان كان السقط مستبين الخلق ثم تصلي خمسة عشر يوماً بالوضوء يقين وهكذا دأبها ان تترك في كل مرة الصلاة في كل خمسة فيها يقين الحيض وأن تغتسل في كل وقت تتوهم أنه وقت خروجها من الحيض . وان ولدت ولداً أو أسقطت سقطاً مستبين الخلق واستمر بها الدم وشكت في حيضها أو طهرها فهذه المسئلة على ثلاثة أوجه إما ان شكت في حيضها أنه خمسة أو عشرة وتيقنت بأن طهرها عشرون أو شكت في طهرها أنه خمسة عشر أو عشرون وعلمت أن حيضها عشرة أو شكت فهما جميماً فان شكت في الحيض انه خمسة أو عشرة ولم تشاك في الطهر فانها بعد الاربعين التي هي نفاسها تغتسل وتصلى عشرين يوماً باليقين لانها عالمة عدة طهرهائم تدع خمسة بيقين لانها حائض فيهاثم تغتسل فبلغ الحساب خمسة وعشرين ولها حسابان الاقصر والاطول ففي الحساب الاقصر استقبابها طهر عشرين وفي الحساب الاطول بتي من حيضها خمسة فتصلى خمسة أيام بالوضوء بالشك ثم تغتسل وتصلى خمسة عشر بالوضوء بيقين الطهر فبلغ الحساب خسة وأريمين وفي الحساب الاقصر استقبلها الحيض خمسة وفي الاطول بتي من طهرها خمسة فتصلى خمسة بالوضوء بالشك فبلغ الحساب خمسين ثم تغتسل وفي الحساب الاقصر استقبلها الطهر عشرون وفي الاطول الحيض عشرة فتصلى عشرة بالوضوء بالشك ثم تغتسل فبلغ الحساب ســـتين ثم في الحساب الاقصر بتي من طهرها عشرة وفي الاطول استقبلها طهر عشرين فتصلى عشرة بيقين فبلغ الحساب سيبمين ثم في الحساب الاقصر استقبلها الحيض خمسة وفي الاطول بقي من طهرها عشرة فتصلي خمسة بالوضوء بالشك فبلغ الحساب خمسة وسبعين فتغتسسل ثمفى الحساب الاقصر استقبلها طهر عشرين وفي الاطول بقي من طهرها خمسة فتصلي خمسة بالوضوء بيقيين فبلغ الحساب عمانين ثم في

الحساب الاقصر بقيمن طهرها خمسة عشر وفي الاطول استقبلها الحيض عشرة فتصلي عشرة بالوضوء بالشك فبلغ الحساب تسمين فتغتسل ثم في الحساب الاقصر بتي من طهرها خمسة وفي الاطول استقبلها طهر عشرين فتصلي بالوضوء بيقين خمسة فبلغ خمسة وتسعين ثم في الاقصر استقبلها الحيض خمسة وفي الاطول بتي من طهرها خمسة عشر فتصلي خمسة بالوضوء بالشك ثم تغتسل فبلغ الحساب ما ئة ثم في الاقصر استقبلها طهر عشرين وفي الاطول بقي من طهرها عشرة فتصلى عشرة بيقمين فبلغ الحساب مائة وعشرة ثم في الاقصر بتي من طهرها عشرة وفي الاطول استقبلها الحيض عشرة فتصلى عشرة بالشك ثم تغتسل فبلغ الحساب مائة وعشرين ثم في الاقصر استقبلها الحيض خمسة وفي الاطول استقبلها طهر عشرين فتصلى خمسة بالوضوء بالشبك فبلغ الحساب مائة وخمسة وعشرين ثم في الاقصر استقبلها الطهر عشرين وفي الاطول بقي من طهرها خمسة عشر فتصلي خمسة عشر بالوضوء يقين فبلغ الحساب مأنة وأربمين ثم في الاقصر بتي من طهرها خسة وفي الاطول استقبلها الحيض عشرة فتصلى خمسة بالوضوء بالشك بلغ الحساب مائة وخمسة وأربعين ثم فيالاطول بق من حيضها خسة وفي الاقصر استقبالها الحيض خسة فتترك هذه الخسة يقين ثم تفتسل فباغ الحساب مأنة وخمسين واستقام دورها في ذلك وعلى هـذا النحو يخرج ما اذا كان الشك في الطهر أنه خمسة عشر أو عشرون واستقام دورها فيه أيضاً في مائة وخمسين ثم تخرج على هـذا النحو ما اذا شكت فيهما في الحيض أنه خمسة أو عشرة وفي الطهر أنه خمسة عشر أو عشرون وانما يستقيم دورها في هذا الفصل في ثلْمَا نَهْ يُوم ﴿ قَالَ ﴾ امرأة ولدت وانقطع دمها بمد يوم أو يومين أو ثلاثة انتظرت الى آخر الوقت ثم اغتسلت وصلت فالانتظار لتوهم أن يماودها الدم والاغتسال في آخر الوقت لانها طاهرة ظاهراً وقــد بينا نظيره في الحيض فان كانت طلقت حين ولدت صديقت على انقضاء المدة في أربعة وخمسين يوما وزيادة ما في قول محمد رحمه الله تعمالي وفي قول أبي يوسمف رحمه الله تعمالي لا تصدق في أقل من خمسة وستين يوماوفي قول أبي حنيفة في رواية محمدر حمهما الله تعالى لا تصدق في أقل من خمسة وثمانين يوما وفي رواية الحسن رحمه الله تمالي لا تصدق في أقل من مأنة يوموذ كرأ بوسهل الفرائضي رحمه الله تعالى في كتاب الحيض رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تمالي أنها لا تصدق في أقل من مأنة وخمسة عشر يوما وهذه المسئلة تنبني على فصلين أحدهما مابينا أن عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي اذا كان الدم محيطا بطرفي الاربعين فالطهر المتخلل لا يكون فاصلا وان طال والثاني أن المطلقة اذا كانت تمتد بالأقراء في كم تصدق اذا أخبرت بانقضاء المدة فقال أنوحنيفة رحمه الله تعالى لاتصدق في أقل من ستين يوما . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى تصدق في تسعة وثلاثين يوما وتخريج قولهما أنه بجعل كانه طلقها في آخر جزء من أجزاء الحيض وحيضها أقل الحيض ثلاثة وطهرها أقل الطهر خمسة عشر فثلاث مرات ثلاثة يكون تسمة وطهران كل واحد منهما خمسة عشر بكون ثلاثين فلهذا صدقت في تسمة وثلاثين نوما لانها أمينة فاذا أخبرت عاهو محتمل بجب قبول خبر هاوقيل على قول أبي توسف رحمه الله تمالي ننبني أن تصدق في سبعة وثلاثين يوما ونصف وأربع ساعات لانا قله بينا أن أقل الحيض عنده يومان والاكثر من اليوم الثالث فيجعل كلحيضة بومان ونصف وساعةفذلك سبعة ونصف وثلاث ساعات وساعة الاخيار والاغتسال فتصدق في سبعة وثلاثين بوما ونصف وأربع ساعات للاحتمال فاما تخريج قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي فعلي ما ذكره محمد رحمه الله تعالي يجعل كأنه طلقها من أول الطهر تحرزاً عن القاع الطلاق في الطهر بعد الجماع وطهرها خمسة عشر لانه لا غالة لا كثر الطهر فيقدر بأفله وحيضها خمسة لان من النادر أن يكون حيضها أقل أو عتــد الى أكثر الحيض فيعتبر الوسط من ذلك وذلك خمسة فشيلانة أطهار كل طهر خمسة عشر يكون خمسة وأربعين وثلاث حيض كل حيضة خمسة يكون خمسة عشر فذلك ستون يوما وعلى مارواه الحسن رحمه الله تعالى بجمل كأنه طلقها فيآخر جزءمن الطهر لان التحرز عن تطويل العدة واجب والقاع الطلاق في آخر الطهر أقرب الى التحرز عن تطويل العدة ثم الحيض لها عشرة لانا لما قدرنا طهرها بأقل المدة نظرا لها تقـدر حيضها بأكثر الحيض نظراً للزوج فثلاث حيض كل حيضة عشرة يكون ثلاثين وطهران كل طهر خمسة عشريومايكون ثلاثين فذلك ستون قال ولا ممني لما قال أبو بوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لانهلااحتمال لتصديقها في تلك المدة الا يعد أمور كلما نادرة منها أن يكون الانقاع في آخر جزء من أجزاء الطهر ومنها أن يكون حيضها أقل مدة الحيض ومنهاأن يكون طهر ها أقل مدة الطهر ومنها أن لاتؤخر الاخبار عن ساعة الانقضاء والأمين اذا أخبر عا لاعكن تصديقه فيه الأبأمورهي نادرة لا يصدق كالوصى اذا قال أنفقت على الصبي في يوم مائة درهم لا يصدق

وما قاله محتمل بأن يشتري له نفقة فتسرق ثم مثلها فتحرق ثم مثلها فتتلف فلا يصدق لكون هذه الامور نادرة فكذلك سنا فان كانت المطلقة أمة فعلى قول أبي يوسف ومحمدر حمما الله تمالي تصدق في احدوعشر بن يوما لان حيضها ثلاثة وطهرها خمسة عشر فحيضتان تكون ستة وطهرها بنهما يكون خمسة عشر فذلك احد وعشرون نوما وعند أبي حنيفة في رواية محمد رحمهما الله تعالى تصدق في أربعين يوما وبجمل كأنه طلقها في أول الطهر فطهران كل واحد منهما خمسة عشر يكون ثلاثين وحيضتان كل واحدة منهما خمسة يكون عشرة فذلك أربعون وعلى روانة الحسن رحمه الله تعالى تصدق في خمسة وثلاثين نوما ويجمل كأنه طلقها في آخر الطهر فيضتان كل واحدة منهما عشرة وطهر هاخمسة عشر بنهما يكون خمسة وثلاثين يوما اذا عرفنا هذا جئنا الى بيان مسئلة الكتاب اذا قال لامرأته الحامل اذا ولدت فأنت طالق فاماتخريج قول أبي حنيفة على رواية محمــد رحمهما الله تعالى أن يجمل نفاسها خمسة وعشرين بوماتحرزاعن مماودة الدم بمدالطهر قبل كال الاربمين وطهرها خمسة عشر فذلك أربعون ثم حيضها خمسة وطهرها خمسة عشر فثلاث حيض كل حيضة خمسة وطهران بينهاكل واحد منهما خمسة عشر يكون خمسة وأربعين فاذا ضممته الى الاربعين يكون خمسة وثمانين فتصدق في هذا القدر وعلى رواية الحسن رحمه الله تمالى التخريج هكذا الا أن حيضها بعد الاربعين عشرة فثلاث حيض كل حيضة عشرة وطهران بينها يكون ستين نوما اذا ضممتها الى الاربعين يكون مائة نوم وعلى روانة أبي سهل الفرائضي رحمه الله تمالي قال يجمل نفاسها أريمين بوما لان أكثر مدة النفاس معلوم كاكثرمدة الحيض وكما قدرنا حيضها بأكثر المدة كذلك قدرنا نفاسها باكثر المدة ثم يعد النفاس طهر خمسة عشر فذلك خمسة وخمسون اذا ضممت اليه ستين يوما كما بينا كان مائة بوم وخمسة عشر يوما فلهذا لاتصدق فيما دون هذا القدر فاما على قول أبي يوسف رحمه الله تمالي بجمل نفاسها احد عشر وما لأن أدني مدة النفاس هذا وذلك لان العادة أن مدة النفاس تزيد على مدة الحيض والساعات لاعكن ضبطها وكذلك الايام لاغاية لاكثرها فقدرنا الزيادة بيوم واحمد فكان نفاسها احمد عشر يوما وعامه محمد رحمه الله تمالي في ذلك فقال هو يقول اذا انقطع عن النفساء دمها في أفل من احد عشر وما اغتسلت وصلت فهذا ينقض قوله في المعتدة ولكن أبو يوسف رحمه الله تمالى في هذا الحرف اعتبر

العادة دون الاحتمال ثم طهرها خمسة عشر فذلك ستة وعشرون ثم بمملمه تسعة وثلاثون وما لثلاث حيض كما بينا فذلك خمسة وستون وما فلهذا صدقها في هذا القدر وعلى قول محمد رحمه الله تمالي تصدق في أربعة وخمسين بوما وزيادة لأنه لاغانة لاقل النفاس فاذا قالت كان ساعة وجب تصديقها للاحمال والطهر بعده خمسة عشر ثم تسعة وثلاثون يوما لثلاث حيض فذلك أربعة وخمسون بوما وساعة فصدقت في هذا المقدار اللاحمال فانكانت المرأة أمة والمسئلة بحالها فعلى تخريج محمد لقول أبى حنيفة رحمهما الله تعالى تصدق فيخمسة وستين بوما نفاسها خمسة وعشرون وطهرها خمسة عشر وحيضها خمسة فحيضتان بعمد الاربعين وطهر للبهـما يكون خمسة وعشرين اذا ضممته الى الاربعين يكون خمسة وستين يوما وعلى رواية الحسن رحمـه الله تمالي تصـدق في خمسة وسبعين لأنه بجعـل حيضها عشرة فحيضتان بعدالاربعين وطهر بينهما يكون خمسة وثلاثين بوما اذا ضممتها الى الار بمين يكون خمسة وسبعين وعلى رواية أبي سهيل الفرائضي رحمه الله تمالي تصدق في تسمين يوما نفاسها أربعون وحيضها عشرة فطهر ان وحيضتان يكون خمسين يوما اذا ضممته الى الاربعين يكون تسعين وعلى قول أبي نوسف رحمه الله تعالى تصلحق في سبعة وأربعين بوما نفاسها احدعشر والطهر بعده خمسة عشر فذلك ستة وعشرون اذاضممته الى احمله وعشر بن كما بينا يكون سميعة وأربعين وعلى قول محمل رحممه الله تعالى تصدق في ستة وثلاثين نوما وساعمة لأنه بجعل نفاسها ساعمة وطهرها خمسة عشر ثم بعد ذلك احد وعشرون كما بينا من ةوله فذلك ستة وثلاثون يوما وساعة <u>تصدق</u> في هذا المقدار اذا أخبرت بانقضاء المدة للاحمال والله أعلم بالصواب

> - ﴿ تَمَ الْجَزِّ الثالث من المبسوط ويليه الجزِّ الرابع ﴾ ﴿ وأوله كتاب المناسك ﴾

## ﴿ فهرس الجزء الثالث من كتاب المبسوط اشمس الدين السرخي

وأجزاء النهار

١٦١ باب نصب العادة للمبتدأة

١٦٧ باب الاستمرار

١٧٤ باب الانتقال

١٧٨ باب الزيادة والنقصان في أيام الحيض

١٨٠ باب في نقديم الحيض وتأخيره

١٨٤ فصل في بيان أصول مسائل انتقال المدد

١٨٨ باب في التقدم والتأخر بالافراد والشفوع

٢٠٨ باب حل الوطء بأنقطاع الدم قبل وقته

٢ باب عشر الارضان

١٧ باب مايوضع فيه الخس

۲۰ كتاب نوادر الزكاة

٥٤ باب زكاة الارضين والغنم والابل

غه كتاب الصوم.

١٠١ باب صدقة الفطر

١١٤ باب الاءتكاف

١٢٨ كتاب نوادر الصوم

١٣٨ باب ما بحب فيه القضاء والكفارة وما ١٩١ فصل في بيان التاريخ

يجب فيه القضاءدون الكفارة ومايجوز عمم باب الاضلال

من الشهادة على رؤية الملال وما لا بجوز المركب فصل في اضلال عدد في عدد

١٤٦ كتاب الحيض

١٥٩ فصل في سان الأوقات والساعات ٢١٠ باب النفاس

﴿ تم الفرس ﴾



وكتب ظهر الرواية أتت \* ستاً وبالاصول أيضاً سميت صدفها محمد الشديبانى \* حرر فيها المذهب النمانى الجامع الصغير والكبير \* والسير الكبير والصغير ثم الزيادات مع المبسوط \* تواترت بالسند المضبوط أقوى شروحه الدي كالشمس \* مبسوط شمس الامة السرخسى

( تنبيه ) قد باشر جمع من حضرات أفاضل العلماء تضحيح هذا الكثاب بمساعدة حماعة من ذوى الدقة من أهل العلم والله المستعان وعليه التكلان

(أول طبعة ظهرت على وجه البسيطة لهذا الكتاب الجليل)

أبحاج محا فذي تك بني لغربي لنوسي

مى طبيع بمطبعة السعاده بجوار محافظة مصر سنة ١٢٢٤ ه لصاحبها محمد اسماعيل كان

الحمد للذرب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله أجمين

## - والناسك الناسك الماسك الماسك الماسك الماسك

﴿ قال ﴾ الشيخ الامام الأجل الزاهد شمس الأثمة وفخر الاسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله تمالى اعلم ان الحج في اللغة القصد ومنه قول القائل وأشهدمن عوف حُلُولًا كثيرة المحجون سب الزبرقان المزعفرا

أى يقصدون له معظمين اياهوفي الشريعة عبارة عن زيارة البيت على وجه التعظيم لاداء ركن من أركان الدين عظم ولا يتوصل الىذلك الا بقصدوعزيمة وقطع مسافة بعيدة فالاسم شرعى فيه معنى اللغة والمناسك جمع النسك والنسك اسم لكل ما يتقرب به الى الله عزوجل ومنسه سمى العابد ناسكا ولكنه في لسان الشرع عبارة عن أركان الحجج قال الله تعالى فاذا قضيتم مناسككم وفرضية الحج ثابتة بالكتاب والسنة اما الكتاب فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وآكد مايكون من ألفاظ الالزام كلة على وأما السنة فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد زاداً وراحلة يبغانه بيت الله تعالى ولم يحج حتى مات فليمت ان شاء يهود أوان شاء نصرانياً وفي رواية فليمت على أى ملة شاء سوى ملة الاسلام و الا قوله تعالى ومن كفر فان الله غني عن العالمين وسبب وجوب الحج ما أشار الله تعالى اليه في قوله حج البيت فالواجبات تضاف الى أسبام وله المدا وله الا تعرب في العمر الا مرة واحدة لان سببه وهو البيت غير متكرر والاصل فيه حديث الا ترع بن حابس رضي الله تعالى عنه حيث قال يارسول الله الحج في كل عام أم مرة فقال صلى الله عليه وسلم بل مرة فما زاد فتطوع والوقت فيه شرط الاداء وليس بسبب ولهدا لا يتكرر بشكرر الوقت الاأن أركان هذه العبادة متفرقة على الامكنة والازمنة والمذا لايتكرر بشكر الوقت الاأن أركان هذه العبادة متفرقة على الامكنة والازمنة

فلا بجوز الابمراءاة الترتيب فيها ولهذا لايتأدى طواف الزيارة قبل الوقوف كما لايتأدى السجود في فصل الصلاة قبل الركوع والمال شرط يتوصل به الى الاداء ولهذا لا يتحقق الاداء من فقير لا مال له فرضاً وأركان هذه العبادة الافعال والمال ليس بسبب فيه ولكنه معتبر ليتيسر به الوصول الى مواضع أداء أركانه ثم بدأ الكتاب فقال اذا أردت أن تحرم بالحجان شاء الله اقته بكتاب الله تمالي في ذكر الاستثناء في قوله تمالي لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله وقيل انأبا حنيفة رحمه الله تعالى خاطب أبا يوسف رحمه الله تعالى والواحد يشبك في حاله أنه يحج أو لا يحج فقيد بالاستثناء وتفرس فيه أنه يحج فما أخطأت فراسته ﴿ قَالَ ﴾ فاغتسل أو توضأ والغسل فيه أفضل هكذا رويأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله فاغتسل رواه خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه وهذا الاغتسال ليس بواجب لما روى أن أبا بكر رضى الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان أسماء قد نفست قال مرها فلتغتسل ولتحرم بالحج ومعلوم أن الاغتسال الواجب مع النفاس والحيض لايتأدي فمرفنا أن هذا الاغتسال لمعنى النظافة وماكان لهذا المقصود فالوضوء يقوم مقامه كما في الميدين والجمعة ولكن الغسل أفضل لان معنى النظافة فيهأ كمل ثم البس ثوبين ازاراً ورداء جديدين أو غسيلين هكذا ذكر جابر رضي الله ءنــه أن النبي صــلي الله عليه وسلم ائتزر وارتدي عنه احرامه ولان المحرم ممنوع من لبس المخيط ولا بدله من ستر المورة فتمين للستر الارتداء والائتزاروالجديد والغسيل فيهذا المقصودسواء غيرأن الجديد أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم لا بي ذر رضي الله عنه تزين لمبادة ربك ﴿قَالَ ﴾ وادهن بأي دهن شئت وهو الظاهر من المذهب عندنا أنه لا بأس بأن يتطيب وبدهن قبل احرامه بما شاء وروى عن محمد رحمه الله تمالى قال كـنتـلاأرى بذلك بأساً حتى رأيت أقواما يحضرون طيباً كشيراً ويصنعونشيئاً شنماً فكرهت ذلك وهو قول مالك رحمه الله تمالى وقد نقل عن عمر وعثمان رضى الله عنهما كراهة ذلك وحجة هذا الفول حديث الاعرابي حيث جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه جبة متضمخة أى متلطخة بالخلوق فسأله عن العمرة فلم يجبه حتى نزل عليه الوحي فلما سرى عنه قال ابن السائل عن العمرة فقال الاعرابي هاأنًا ذا يارسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أما جبتك فانزعها وأماالخلوق فاغسله واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك فقد أمره بازالة الطيب عن نفسه عند الاحرام ولنا حديث عائشة رضي الله عنها

قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبــل ان يحرم ولحله قبــل ان يزور البيت وفي رواية كـنت أرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد احرامه فتطيبوا وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متضمخاً جباهنا بالمسك ثم نحرم فنعرق فيسيل على وجوهنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يري ذلك ولا يكرهه وتأويل حديث الاعرابي انه كره الخيلوق له ليكونه بمنزلة الثوب المورس والمزعفر ومعنى كراهة محمد رحمه الله تعالى لاستعمال الطيب الـكثير انه بمد الاحرام ربما ينتقل على بدنه من موضع الى موضع فيكون ذلك بمنزلة التطيب ابتداء بعد الاحرام في الموضع الثاني ولكن هذا ليس بقوى فانه لاتلزمه الكفارة بهذا ولوكان بهذه المنزلة لوجب عليــه الــكفارة واختلف مشايخا رحمهم الله تمالى فيما اذا تطيب بمـــد احرامه وكفر شم يحول الطيب مع عرقه من موضع الى موضع فمنهم من يقول لا تلزمه كفارة جديدة لان أصل فعله قد انقطع بالتكفير فلا معتبر بأثره كالو فعله قبل الاحرام ومنهم من قال تلزمه كفارة أخرى هنا لان أصل فعله كان محظوراً فتحوله من موضع الىموضع يكون جناية أيضاً في حكم الـكفارة بخلاف ماقبل الاحرام فان أصل فعله لم يكن مخطوراً ثم لامعتبر ببقاء الأثر بمد الاحرام اذا كان أصل فعمله قبل الاحرام كالحلق ثم قال وصلى ركمتين لحديث عمر رضي الله عنــه ان النبي صلى الله عليه وســـلم قال أناني آت من ربي وأنا بالمقيق فقال صل في هذا الوادي المبارك ركمتين وقل لبيك بحجـة وعمرة معاً وفيما ذكر جابر رضي اللهءنهان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذى الحليفة ركعتين عنداحرامه ثم قال وقل اللهم أنّي أريد الحج فيسره لي وتقبله مني لانه محتاج في أداء أركانه إلى تحمـل المشقة ويبقى القبول كما فعله الخليل واسماعيل صلوات الله عليهما في قولهما رينا تقبل منا الك أنت السميع العليم ولم يأمر بمثل هذا الدعاء لمن يريد افلتاح الصلاة لان أداءها بسير عادة ولاتطول في أدائها المدة فاما أركان الحج منفرقة على الامكنة والازمنة ولا يؤمن فيها اعتراض الموانع عادة فلهذا أمريتقديم سؤال التيسير (قال) ثم اب في دبر صلو الك تلك فان شدَّت بعد مايستوى بك بميرك والكلام فيه في فصول أحدها في اشتقاق التلبية لغة فقيل هو مشتق من قولهم ألب الرجل أذا أقام في مكان فمعني قول الفائل لبيك أنا مقيم على ظاعتك وقيل هو مشتق من قولهم

داري تلب دارك اي تواجمها فمعني قوله لبيك إتجاهي لك يارب وقيل هو مشتق من قولهم امرأة لبةأي محبة لزوجها فمعناه محبتي لك يارب والثاني ان المختار عندنا ان يلبي من دبر صلواته وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول يلي حين تستوى به راحلته وذكر جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لبي حين علا البيداء الاان ابن عمررضي الله عنه رد هذا فقال ان بيداءكم هذه تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما لبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته وعن سعيد بن جبـير رضي الله عنه قال قلت لابن عباس رضي الله عنه كيف اختلف الناس في وقت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وماحج الامرة واحدة قال ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم في دبر صلواته فسمع ذلك قوم من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين فنقلوه وكانوا القوم يأتونه أرسالا فلي حين استوت به راحلته فسمع تابيته قوم فظنوا انهأول تلبيته فنقلوا ذلك ثم لي حسين علا البيـدا، فسمه آخرون فظنوا أنه أول تلبيته فنقــلوا ذلك وايم الله ما أوجيها الا في مصلاه والثالث انه لاخلاف ان التلبية جواب الدءاء والكلام في ان الداعي من هو فقيـل الداعي هو الله تمالي كما قال تمالي فاطر السموات والارض يدعوكم ليففر لـكم من ذنو بكم وقيــل الداعي رسول الله صلى الله عليه وسلمكما قال صلوات الله عليه ان سيداً بني داراً واتخذفيها مأدية وبعث داعياً وأراد بالداعي نفسه والاظهر ان الداعي هوالخليل صلوات الله عليه على ما روى أنه لما فرغ من بناء البيت أمر بأن يدعو الناس الى الحج فصعد بأبي قبيس وقال الاان الله تمالي أمر ببنا. بيت له وقد نبي الافحجوه فبلغ الله صوتهالناس في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم فمهم من أجاب مرة ومنهم من أجاب مرتين وأكثر من ذلك وعلى حسب جوابهم يحجون وبيان هذا فى قوله تعالى وأذن الناس بالحج الآية فالتلبية اجابة لدعاء الخليل صلوات الله عليه وسلامه ثم صفة التلبية ان يقول لبيك اللهم لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمدوالنعمة لك والملك لاشريك لل هكذا رواه ان عمر و ان مسعود رضي الله عنهما في صفة تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل اللغة من اختار نصب الالف في قوله ان الحمـــد ومعناه لان الحمد أوبان الحمد فأما المختار عندنا الكسر وهو المروىءن محمد رحمه الله تعالى ووافقه الفراء لان بكسر الالف يكون التــداء الثناء وينصب الالف يكون وصفا لمــا تقدم والتداء الثناء أولى ولا بأس عندنًا في الزيادة على هــذه التلبية وبـين العلماء اختلاف يأتى في موضعه ان

شاءالله تمالي فظاهر المذهب عندنا ان غير هذا اللفظ من الثناء والتسبيح يقوم مقامه في حق من محسن التلبية أو لا محسن وكذلك لو أتي به بالفارسية فهو والعربية سواء اما على قول أى حنيفة فظاهر لانا قد بينا مذهبه في التكبير عند افتتاح الصلوات أن المعتبر ذكر الله تمالى على سبيل التعظيم وان لفظ الفارسية والعربية فيه سواء فكذلك هنا ومحمد رحمه الله نمالي هناك يقول لا يتأدي بالفارسية ممن يحسن العربية وهنا يتأدي لان غيير الذكر هنا تقوم مقام الذكر وهو تقليد الهدي فكذلك غير المربية يقوم مقام المربية بخلاف الصلوات وبهمنذا نفرق أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تمالي بيمن التلبية والتكبير عنه افتتاح الصلوات. وقد روى الحسن عن أبي يوسف رحمهما الله تمالي أن غيير التلبية من الاذكار لا تقوم مقام التلبية هنا كما في الصلوات على قوله ولا يصير محرما عجرد النيـة ما لم يأت بالتلبية أو ما نقوم مقامها خلافا للشافعي رحمـه الله تمالي وبيانه يأتى في موضعه ان شاء الله تمالي ﴿ قال ﴾ والمستحب رفع الصوت بالتلبية هكذا روى خلاد بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرني جبريل عليه السلام أن آمر أمتي أو من معي بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج فالعج رفع الصوت بالتلبية والثج اراقة الدم والمستحب عندنا في الاذكار والدعاء الخفية الافها تعلق باعلانه مقصود كالاذان للاعلام والخطبة للوعظ وتكبيرات الصلوات لاعلام التحرم والانتقال والقراءة لاسماع المؤتم فالتلبية لاشروع فيما هو من اعلام الدين فلهذا كان المستحب رفع الصوت به ﴿ قال ﴾ فاذا لبيت فقد أحرَّمت يعني اذا نويت ولبيت الاأنه لم يذكر النية لتقدم الاشارة اليهافي قوله اللهم اني أربد الحج قال فاتق ما نهى الله عنه من قتل الصيد والرفث والفسوق والجدال أما تمتل الصيد فالمحرم منهى عنمه في قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم والصيد محرم عليهما دام محرما لقوله تعالى وحرم عليه كم صيدالبر ما دمتم حرما وأما الرفث والفسوق والجدال فالنهي عنها في قوله تعالى قلارفث ولا فسوق ولاجدال في الحج فهو نهى بصيغة النفي وهذا آكد ما يكون من النهي وفي تفسير الرفث قولان أحدهما الجماع بيانه في قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث والثاني الكلام الفاحش الا ان ابن عباس رضى الله عنه كان يقول انما يكون الكلام الفاحش رفتاً محضرة النساء حتى روى انه كان بنشد في احرامه وهن عشين بنا هميسا ان تصدق الطير ننك لميسا

(لميس اسم جاريته) فقيل له أترفث وأنت محرم فقال انما الرفث بحضرة النساء وقال أبو هريرة رضى الله عنه كنا ننشد الاشعار في حالة الاحرام فقيل له مثل ماذا فقال مشل قول القائل

قامت تريك رهبة ان تصر ما ساقاً بحناء وكمبا أدرما

ذكر في كفاية المتحفظ وأما الفسوق فهو اسم للمعاصي وذلك منهي عنه في الأحرام وغير الاحرام الا أن الحظر في الاحرام أشد لحرمة العبادة وفي تفسير الجدال قولان أحدهما ان يجادل رفيقه في الطريق والثاني ان المراد مجادلة المشركين في تقــديم وقت الحجو تأخيره وذلك هو النسيُّ الذي قال الله تمالى أنما النسيء زيادة في الكفر الآية وذلك منفي بعــد الاسلام ﴿ قال ﴾ ولا يشير الى صيد ولا يدل عليه لحديث أبي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه رضوان الله عليهم وكانوا محرمين هل أشرتم هــلأعنتم هل دلاتم فقالوا لا فقال إذن فكاوا ولان المحرم على المحرم التعرض للصيد بما يزيل الأمن عنه وذلك يحصل بالدلالة والاشارة ورعا يتطرق به الى القتل وما يكون محرم العــين فهو محرم بدواعيه كالزنا ﴿ قال ﴾ ولا تفط رأسك ولا وجهك وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى لا بأس للرجل بان يغطى وجهه ولا يغطى رأسه والمرأة تغطى رأسها لاوجهها واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهما ﴿ ولنا ﴾ حديث الأعرابي حين وقصت به نافته في أخافيق جردان وهو محرم فقال صلى الله عليه وسلم لاتخمروا رأسه ووجههوفى هذا تنصيص على أن المحرم لايغطى رأسه ووجههورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه حين اشتكت عينه في حال الاحرام أن ينطى وجهه فتخصيصه حالة الضرورة بالرخصة دليل على أن المحرم منهي عن تفطية الوجــه ولان المرأة لا تفطى وجهها بالاجماع مع أنها عورة مستورة فان في كشف الوجه منها خوف الفتنة فلان لايغطى الرجل وجهه لأجل الاحرام أولى وتأويل الحديث بيان الفرق بين الرجل والمرأة في تغطية الرأس ﴿قَالَ ﴾ ولا تلبس قباء ولا قبيصا ولاسراويل ولاقلنسوة لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم القباء ولا القميص ولا السراويل ولا القلنسوة ولا الخفين الا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تتنقب المرأة الحرام ﴿قَالَ ﴾ ولا تلبس تُو بامصبُوعًا بالعصفر ولا بالزعفران ولا بالورس لما روى عن النبي

صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلبس المحرم توبا مسه زعفران أو ورس وان عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا بملد احرامه علاه بالدرة فقال لا تعجل يا أمير المؤمنين فانما هو بمشق فقال نعم ولكن من ينظر اليك من بعد لا يعرف ذلك فيرجع ألى قبيلته ويقول رأيت على طلحة في احرامه ثوبا مصبوغا فيميرك الناس بذلك فان كان قد غسل حتى لا ينفض فلا بأس بابسمه لان المنهي نفس الطيب لا لونه وبعمد الغسل بهذه الصفة لا يبق من عين الطيب فيه شي ﴿ قال ﴾ ولا تمس طيباً بعد احرامك ولا تدهن لقوله صلى الله عليه وسلم الحاج الشعث التفل واستعمال الدهن والطيب يزيل هذه الصفة فيكون محرما بعد الاحرام ﴿ قال ﴾ واذا حك كمت رأسك فارفق بحكه حتى لا يتناثر الشمر فأن ازالة ما ينمو من البدن حرام على المحرم لان أوان قضاء التفت عنمه التحلل من الاحرام كما قال الله تمالي بمد ذبح الهدي ثم ليقضوا تفهم ﴿ قال ﴾ ولا تفسل رأسك ولحيتك بالخطمي لان الخطمي تقتل هوام الرأس وتزيل الشعث الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة الحاج وهو من نوع قضاء التفث أيضاً ﴿ قَالَ ﴾ ولا تقص أظفارك لانه ازالة ما ينمو من البدن فكان من نوع قضاء التفث ﴿ قال ﴾ وأكثر من التلبيـة في دير كل صـلاة وكلا لقيت ركبا وكلا علوت شرفا وكلا هبطت واديا وبالاسحار مكذا نقل ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم كانوا يلبون في هذه الاحوال ثم تلبية المحرم في أدبار الصلوات كـ تكبيرغير المحرم في أيام الحج في أدبار الصلوات فكما يؤتى بالتكبير بمد السلام فكذلك بالنلبية وكما أن المصلي يكبر عند الانتقال من ركن الى ركن فـكذلك المحرم يلبي عند الانتقال من حال الى حال = وروى الاعمش عن خثعمة قال كانوا يستحبون التلبية عند ست في أدبار الصلوات واذا استعطف الرجل براحلته واذا صعد شرفا واذا هبط واديا واذا لتي بمضهم بعضاً وبالاسحار ﴿ قال ﴾ واذا قدمت مكة فلا يضرك ليـلا دخلتها أو نهاراً لان هـذا دخول بلدة فيستوى فيه الليل والنهار كسائر البلدان والرواة اختلفوا في وقت دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فروى جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى المشاء بذي طوي ثم هجم هجمة ثم دخل مكة فطاف ليــلا وروى ان عمر رضي الله عنه انه بات بذي طوى فلما أصبح دخــل مكة نهاراً والذي روى عن عمر رضي الله عنــه انه كان ينهي الناس عن دخول مــكة ليـــلاكان

ذلك للاشفاق مخافةالسرق ليرى الانسان أين ينزل ويضع رحله وروى عن عمر رضي الله عنه أنه حمين قدم مكة معتمراً في رمضان وجهد الناس يصلون التراويح فصلي معهموعن عائشة والحسن والحسين رضوان الله عليهم أنهم كانوا يدخلون مكة ليلا ﴿ قال ﴾ قادخـل المسجد لانه قصد زيارة البيت والبيت في المسجد وروى جابر رضي الله عنه ان الني صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة دخل المسجـ د فلما وقع بصره على البيت قال اللهم زد بيتـك تشريفاً وتعظيما وتدكريماً وبرآ ومهابة ولم يذكر في السكتاب تميين شي من الادعيمة في مشاهد الحج لما قال محمد رحمه الله تمالي التوقيت في الدعاء يذهب رقة القلب فاستحبوا ان يدءو كل واحد بما يحضره ليكون أنرب الى الخشوع وان تبرك بما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حسن وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول اذا لتي البيت بسم الله والله أكبر وعن عطاء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لتي البيت يقول أعوذ برب البيت من الدين والفقر ومن ضيق الصدر وعذاب القبر ﴿قال ﴾ ثم ابدأ بالحجر الاسود فاستلمه هكذا روى جابر رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وســـلم بدأ بالحجر الأسود فاستلمه وعن عمر رضي الله عنه آنه استلم الحجر الأسسود وقال رأيت أبا القاسم بك حفياً وعن ابن عمر رضي الله عنهمَا إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر ووضع شفتيه عليــه وبكي طويلائم نظر فاذا هو بعمر رضي الله عنه فقال ياعمر هنا تسكب العــبرات وان عمر رضى الله عنه في خلافته لما أتى الحجر الأسود وقف فقال اما انىأعلم انك حجرلاتضرولا تنفع ولولا اني رأيت رسول اللهصلي الله عليه وسلم استلمكمااستلمتك فبلغت مقالتــهعلياً رضي الله عنــه فقال اما ان الحجر ينفع فقال له عمر رضي الله عنه وما منفعته يأخــتن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى لماأخذ الذرية من ظهر آدم عليه السلام وقررهم بقوله ألست بربكم قالوا بلى أودع اقرارهم الحجر فمن يستلم الحجر فهو يجدد العهد بذلك الاقرار والحجر يشهد له يوم القيامة واستلام الحجر للطواف بمنزلة التكبير للصلوات فيبدأ به طوافه ﴿ قال ﴾ ان استطعت من غير ان تؤذي مسلماً لما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضى الله عنــه انك رجــل أيد تؤذى الضيميف فلا تزاح الناس على الحجر ولكن ان وجدت فرجة فاستلمه والا فاستقبله وكبر وهلل ولان استلام الحجر سنة والتحرز عن أذى المسلم واجب فلاينبني له ان يؤذى

مسلما لاقامة السنة ولـكن ان استطاع تقبيله فعل والامس الحجر بيده وقبـل بده وان لم يستطع ذلك أمس الحجر شيئاً من عرجون أو غيره ثم قبل ذلك الشي جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته واستلم الاركان بمحجنه وان لم يستطع شيئاً من ذلك استقبله وكبر وهلل وحمد الله تعالى وصلى على النبيصلى الله عليه وسلم وهذا استقبال مستحب غير واجب لان استقبال البيتءند الطواف لوكان واجباً كان في جميعه كاستقبال القبلة في الصاوات ولكنه مستحب لحديث ابن عباس رضى الله عنهما قال ان الحجر سعث يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به فيشهد بالحق لمن استلمه أو استقبله ﴿قالَ ﴾ ثم خذءن يمينك على باب البيت فطف سبعة أشواط هكذا رواه جابر رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم أخذعلى بمينه من بأب الكمبة فطافسبمةأشواط ومقاديرالمبادة تمرف بالتوقيف لا بالرأى ﴿ قال ﴾ يرمل في الثلاثة الأول في كل شوط منها من الحجر الاسود الى الحجر الاسود فالحاصل ان كل طواف بمده سمى فالرمل في الثلاثة الا ول منها سنة وكل طواف ليس بمده سمى فلا رمل فيه والرمل هو الاضطباع وهز الـكتفين وهوان يدخل احدجانبي ردائه تحت إبطه ويلقيه على المنكب الاخرومهزاا كتفين في مشيه كالمبارز الذي يتبختر بين الصفين وكان ابن عباس رضى الله عنه يقول لارمل فى الطواف وانمافعله رسول الله صلى الله عليه وسلم اظهارا للجلادة للمشركين على ماروي أن في عمرة القضاء لما أخلوا له البيت ثلاثة أيام وصعدوا الجبل طاف رسول اللهعليه وسلم مع أصحابه فسمع بمض المشركين يقول لبعض أضناهم حمى يثرب فاضطبع رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه فرمل فقال لأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين رحم الله امرأ أرى من نفسه قوة وجلداً فاذا كان ذلك لاظهارا لجلادة يومئذ وقدانمدم ذلك الممنى الآن فلاممنى للرمل والمذهب عندنا أن الرمل سنة فحديث جابر وابن عمر رضى الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم ألنحر فيحجةالوداع فرمل في الثلاثة الأول ولم يبق المشركون بمكة عام حجة الوذاع وروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما أراد الرمل في طوافه فقال علام أهزكتني وليس هناأحد أرائيه ولكنني رأيت رسول اللهصلى الله عليه وسلم يفعله فأفعله اتباعا لهوأ كثرما فيه أن سببه ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه ولكنه صار سنة بذلك السبب فيبتى بعــد زواله كرمى الجمار سببه رمى الخليل صلوات الله عليه الشيطان ثم بتى بعد زوال ذلك السبب والرمل من

الحجر الاسود الى الحجر الاسود عندنا • وقال سعيد بن جبير رضى الله عنه لا رمل بين الركن اليماني والحجر وانما الرمل من الحجر الى الركن اليمـاني وروى في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمل من الحجر الاسود الى الركن المماني لان المشركين كانوا يطلعون عليه فاذاتحول الى الجانب الآخر حال البيت بينه وبينهم فكان لا يرمل وبهذا أخذ سميدبن جبير وعطاء رحمهما الله تمالى ولكنا نأخذ بحديث جابر وابن عمر رضى الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في الثلاثة الاول من الحجر الى الحجر ﴿قَالَ ﴾ وان زحمك الناس في رملك فقم فاذا وجدت مسلكا فارمل لانه تعذر عليه اقامة السنة في الطواف للزحام فليصبرحتي يتمكن من اقامة السنة كالمزحوم يوم الجمعة يصبرحتي يتمكن من السجودو تطوف الاربعة الاشواط الاخر مشيّاً على هينتك على هذا اتفق رواة نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلا مررت بالحجر الاسودفي طوافك هذا فاستلمه ان استطعت من غير أن تؤذى مسلما فان لم تستطع فاستقبله وكبر وهلل لان أشواط الطواف كركمات الصالوات فكما تفتتح كل ركمة تقوم اليها بالتكبير فكذلك تفتتح كلشوط باستلام الحجر وان أفتتحت به الطواف وختمت به اجزأك كا في الصلوات فترك تكبيرات الانتقال لا عنم الجواز فكذلك لا بأس بترك استلام الحجر عنــد افتتاح كل شوط فاذا كان افتتاحه للطواف باستلام الحجر وختمه بذلك ففيما بين ذلك يجمل كالمستلم حكماً ﴿ قال ﴾ وليكن طوافك في كل شوط وراء الحطيم والحطيم اسم لموضع بينه وبين البيت فرجة يسمى ذلك الموضع حطيما وحجرآ فتسميته بالحجز علىمعني أنه حجرمن البيت أي منعمنه وتسميته بالحطيم علىمعني أنه محطوم من البيت أي مكسور منه فعيل بمعنى مفعول كالقتيل بمعنى مقتول وقيل بل فعيل بمعنى فاعل أي حاطم كالعليم بمعني عالم وبيانه فيما جاء في الحديث من دعى على من ظلمه فيه حطمه الله تمالى فينبني لمن يطوف أن لا يدخل فى تلك الفرجة فى طوافه ولكنه يطوف وراء الحطيم كما يطوف وراء البيت لان الحطيم من البيت وهكذا روى أن عائشة رضى الله عنهانذرت ان فتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلمأن تصلي في البيت ركمتين فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها وأدخلها الحطيم وقال صلى هنا فان الحطيم من البيت الاأن قومك قصرت بهم النفقة فأخرجوه من البيت ولولا حدثان عهد قومك بالجاهلية لنقضت بناء الكعبة وأظهرت قواعد الخليل صلوات الله عليــه وأدخلت الحطيم فى البيت

والصقت العتبة بالارض وجملت لهابايين باباشرقياً وبابا غربيا ولئن عشت الى قابل لافعلن ذلك فلم يعش صلى الله عليه وسلم ولم يتفرغ لذلك احــد من الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم حتى كان زمن عبد الله بن الزبير رضى الله عنه وكان سمم الحسديث فيها ففمل ذلك وأظهر قواعد الخليل صلوات الله عليه وبني البيت على قواعــد الخليل صلوات الله عليــه بمحضر من الناس وأدخل الحطيم في البيت فلما قتل كره الحجاج ان يكون بناء البيت على مافعله ابن الزبير فنقض بناء الكعبة واعاده على ماكان عليه في الجاهلية فاذا ثبت ان الحطيم من البيت فالطواف بالبيت كما قال الله تمالى وليطوفوا بالبيت العتيق ينبني لهأن يطوف من وراء الحطيم ولايقال لو استقبل الحطيم في الصلاة لاتجوز صلاته ولوكان الحطيم من البيت لجازت لان كون الحطيم من البيت أنما يثبت بخبر الواحد وفرضية استقبال القبلة بالنص فلا تأدى بما ثبت بخبر الواحدوالحاصل أنه يحتاط فيالطواف والصلاة جميماً لان خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب علم اليقين ﴿ قال ﴾ ثم ايت المقام فصل عنده ركمتين أوحيثما تيسر عليك من المسجد هكذا روى جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى المقام وصلى ركعتين وروي عن عمر رضى الله عنــه أنه قال يارسول الله لوصليت في مقام الراهيم فالزل الله تمالى واتخذوا من مقام الراهيم مصلى فصلى رسول الله صلى الله عليمه وسلم عنمه المقام ركمتين وهانان الركعتان عنمه الفراغ من الطواف واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليصل الطائف لكل أسبوع ركمتين والام للوجوب ولان عمر رضی الله عنــه نسی رکمتی الطواف حین خرج من مکّه فلما کان بذی طوی مهـــلاهما وقال ركعتان مكان ركعتين وقال أوحيث تيسر عليك من المسجد ومراده ان الزحام يكثر عند المقام فلا ينبني أن يتحمل المشقة لذلك ولكن المسجد كله موضع الصلاة فيصلي حيث تيسر عليه ﴿ قال ﴾ فاذافرغت منها فعد الى الحجر فاستلمه فان لم تستطع فاستقبل وهلل وكبر والاصل ان كل طواف بعده سعى يعود الى استلام الحجر فيه بعد الفراغ من الصلاة وكل طواف ليس بعده سمى لايمود الى استلام الحجر فيــه بعد الصلاة لان الطواف الذي ليس بعده سمى عبادة قدتم فراغه منها حين فرغ من الركعتين فلا معنى للمود الى مابه بدء الطواف فاما الطواف الذي بمده سمى فكما يفتتح طوافه باستلام الحجر فكذلك السمى يفتتح باستلام الحجر فلهـذا يمود الى الحجر فيستلمــه ﴿ قَالَ ﴾ ثم اخرج

الى الصفا فمن أي باب شاء خرج الا ان جابرا رضي الله عنه روى ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من باب بني مخزوم وليس ذلك بسنة بل آنما فعله لانه كان أقرب الأبواب الى الصفا فهو الذي يسمى الآن باب الصفا فاذا خرج بدأ بالصفا لما روى ان الصحابة رضي الله عنهم قالوا يارسول الله بأيهما نبدأ قال ابدؤا عابداً الله تعالى به يزيد قوله تعالى ان الصفا والمروة من شمائر الله ﴿قال﴾ وقم عليها مستقبل الكعبة فتحمد الله تعالى وتثني عليه وتـكبر وتهلل وتلبى وتصلى على النبى صلى الله عليه وسلم وتدعو افله تمالى بحاجتك لما روى عن ابن غمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد الصفاحتي اذا نظر الى البيت قام مستقبل البيت يدعو وروى جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الصفا استقبل البيت وقال لا اله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير لااله الاالله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم قرأمقدار خمسة وعشرين آية من سورة البقرة ثم نزل وجمل عشي نحو المروة فله انتصبت قدماه في بطن الوادي سمي حتى التوى ازاره بساقيـ وهو يقول رب اغفرا وارحم وتجاوز عما تمــلم انك أنت الاعز الاكرم حتى اذا خرج من بطن الوادى مشى حتى صـعد المروة وطاف لبنهما سبعة أشواط ثم الصعود على الصفا ليصير البيت عرأى المين منه فأنما يصعد بقهدرما يحصل به هذا المقصود وهذا المقصود كان ليستقبل البيت فينبغي أن يستقبله فيأتي بالتحميد والثناء والتكبير والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لان قصده ان يسأل عاجته من الله تمالي فيجمل الثناء مقدمة دعائه وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كا يفعله الداعي عند الختم القرآن وغير ذلك ثم ذكر الدعاء هنا ولم بذكره عند استلام الحجر لان تلك الحالة حال ابتداء المبادة وهذا حال عبم المبادة فان ختم الطواف بالسمي يكون والدعاء عند الفراغ من المبادة لاعند التدائم كافي فصل الصلاة ﴿ قال ﴾ ثم اهبط منها نحو المروة وامش على هينتك مشياً حتى تأتي الطن الوادي فاسلم في بطن الوادي سعياً فاذا خرجت منه عشي على هينتك مشياحتي تأتى المروة فتصمدعلها وتقوم مستقبل الكعبة فتحمدالله تعالى وتثني عليه وبهلل أو تدكير واللبي والطلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو الله تعالى بحاجتك وللناس في أصل السعى في بطن الوادي كلام فقد قيل بان أصله من فعل أم اسماعيل هاجر حين كانت في طلب الماء كلا صار الجبل حائلا بينها وبين النظر الي ولدها كانت تسمي

حتى تنظر الى ولدها شفقة منها على الولد فصار ذلك سنة والاصح أن نقال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسكه وأمر أصحابه رضوان الله عليهم أجمين أن يفعلوا ذلك فنفعله أتباعا لهولا نشتغل بطلب المعني فيهكما لانشتغل بطلب المعنى في تقدير الطواف والسعى بسبعة أشواط ﴿ قال ﴾ فطف بينهما هكذا سبعة أشواط تبدأ بالصفاوتختم بالمروة وتسعى في بطن الواذي في كل شوط وظاهر ماقال في الكتاب ان ذهامهمن الصفا الى المروة شوط ورجوعه من المروة الى الصفاشوط آخر واليه أشار في قوله سِداً بالصفاو يختم بالمروةوذكر الطحاوي رحمه الله تعالى أنه يطوف بينهما سبعة أشواط مرن الصفا الى الصفا وهو لايعتبر رجوعه ولا بجمل ذلك شوطاً آخر والاصح ماذ كر في الكتاب لان رواة نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا على أنه طاف بينهما سبمة أشواط وعلى ماقاله الطحاوي رحمه الله تمالي يصيرأربعة عشرشوطاً ﴿قال﴾ ثم تقيم بمكة حراما لاتحل منه بشي وهذا لانه أحرم بالحج فلا يتحلل مالم يأت بأفعال الحج ﴿ قال ﴾ وتطوف بالبيت كلما بدالك وتصلى لكل أسبوع ركعتين فان الطواف بالبيت مشبه بالصلوات قال صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا أن الله تمالي أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق الا بخير والصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر وكذلك الطواف ولكنه لايسمي عقيب سائر الاطوفة في هذه المدة لان السمى الواحسد من الواجبات للحج وقد أتي به فلو سمى بمد ذلك كان متنفـــ لا به والتنفل بالسمي غــير مشروع ﴿ قال ﴾ حتى تروح مع الناس الى مني يوم التروية فتبيت بها ليلة عرفة وتصلي بها الغداة يوم عرفة هكذا روى جابر وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يوم التروية بمكة فلما طلمت الشمس راح الى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يوم عرفة ثم راح الى عرفات ﴿ قَالَ ﴾ ثم تندو الى عرفات لحديث ابن عمر رضى الله عنهما أن جبرائيل صلوات الله عليه أتي ابراهيم يومالتروية فأمره فراح الى مني وبات بها ثم غدا به الى عرفات ﴿ قَالَ ﴾ وتُنزلُ بها مع الناس لانه من الناس فيــنزل حيث ينزلون ومراده أنه لاينزل على الطريق كيــلا يضيق على المارة ولا يتأذى هو بهم ﴿ قال ﴾ فأن صليت الظهر والمصرمع الامام فحسن والحاصلأنه كازالت الشمس يوم عرفة يصلي الأمام بالناس الظهر والعصر بعرفات هكذا روى جابر رضى الله عنه في حديثه قال لمازالت الشمس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

بالناس الظهر والعصر بأذان واقامتين وكتب عبد الملك من مروان الى الحجاج أن لا يخالف ان عمر رضى الله عنه في شيَّ من أمر المناسك فلها زالت الشمس أتى ابن عمر رضي الله عنه سرادقه فقال ان هذا فخرج الحجاج فقال ان أردت السنة فالساعة فقال انتظرني حتى اغتسل فانتظره فاغتسل وراح الى المصلى والاغتسال في هـذا الوقت بعرفات سـنة فان اكـتني بالوضوء أجزأه وان اغتسل فهو أفضل كما عند الاحرام وكما في العيــدين والجمعة ثم يخطب قبل الصلاة خطبتين بيهما جلسة كافي الجمعة والعيدين هكذا فعله رسول الله صلى الله عليــه وسلم وهــذا لان المقصود تعليم الناس المناسك والجمع بين الصــلاتين من المناسك فيقدم الخطبة عليه لتعليم الناس ولانهم يمد الفراغ من الصلاة يتفرقون في الموقف ولايجتمعون لاستماع الخطبة وفي ظاهر المذهب اذا صعد الامام المنبر فجلس أذن المؤذن كما في الجمعة وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يؤذن قبل خروج الامام لان هذا الأذان لأداء الظهر كما في سائر الايام وهذا قوله الاول فاذافرغ من الخطبة أقام المؤذن وصلى الامام بالناس الظهر ركعتين اذا كان مسافراً ثم يقوم المؤذن فيقوم ثانية فيصلي بهم العصر من غير أن لتنفل بين الصلاتين هكذا رواهجابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لان تقديم العصر على وقته ليتوصل الى الوقوف المقصود ولئلا ينقطع وقوفه فلأن لا يشتغل بالنافلة بين الصلاتين ليحصل هذا المقصود أولى وانما يعيد الاقامة للمصر لانه معجل على وقته المعهود فيعيد الاقامة له اعلاما للناس وان اشتغل بالتطوع بين الصلاتين اعاد الأذان للعصر الافي رواية ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تمالي انه قال ما دام في وقت الظهر لايميــد الأذان للمصر فأما في ظاهر الرواية فاشتغاله بالنفل أو بعمل آخر يقطع فور الأذان الأول فيعيد الاذان للعصر ﴿ قَالَ ﴾ وان لم يدرك الجمع مع الامام وأراد أن يصلي وحده صلى كل صلاة لوقتها في قول أبي حنيفة رحمــه الله تعالى وعلى قول أبي يوسيف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى يجمع بينهما كما يفيل مع الامام قال في الكتاب بلغنا ذلك عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم وعلل فقال لان العصر انمــا قدمت لأجل الوقت ومعنى هذا الكلام أن الجمع بين الصلاتين انما جاز لحاجته الى امتداد الوقوف فان الموقف هبوط وصمود لا يمكن تسوية الصفوف فيها فيحتاجون الى الخروج منها والاجتماع لصلاة العصر فينقطع وقوفهم وامتداد الوقوف إلى غروب الشمس واجب

فللحاجة الي ذلك جوز له الجمع بين الصلاتين وفي هـذا المنفرد والذي يصـلي مع الامام سواء وقاس هذا الجمع بالجم الثاني بالمزدلفة فازالامام فيه ليس بشرط بالاتفاق وهذا النسك ممتبر بسائرالمناسك فيأنه لايشترط فيهالامام وأبو حنيفة رحمه اللهتمالي استدل بقوله تمالي ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً أي فرضاً مؤقلاً فالمحافظة على الوقت في الصلاة فرض بيقين فلا يجوز تركه الا بيقين وهو الموضوع الذي ورد النص به وانما ورد النص بجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين والخلفاء من بمــده فلا يجوز الجمع الا بتلك الصفة وكأن الممنى فيه ان هذا الجمع مختص بمكان وزمان ومثله لايجوز الا بامام كاقامة الخطبة مقام ركمتين في الجمعة لما كان مختصاً بمكان وزمان كان الامام شرطاً فيه كخلاف الجمع الثاني فانه أداء المغرب في وقت العشاء وذلك غـير مختص بمكان وزمان فأما هــذا تعجيل المصر على وقته وذلك لا يجوز الا في هذا المكان وهذا الزمان ثم يسلم ان هذا الجمع لاجل الوقوف ولكن الحاجة الى الجمع للجاعة لاللمنفرد لان المنفرد يمكنه أن يصلي العصر في وقنه في موضع وقوفه فان المصلى واقف فلا ينقطع وقوفه بالاشتغال بالصلاة وانما يحتاجون الى الخروج لتسوية الصفوف اذا أدوها بالجماعــة ولانه يشق عليهم الاجتماع فانهم بعد الفراغ من الصلاة يتفرقون فيالموقف فيختار كل واحد منهم موضعاً خالياً يناجى فيه ربه عزوجل وهذا الممنى ينعدم في حق المنفرد لانه يمكنه أداء العصر في وقته في موضع خلوته وحديث عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم محمول على الامام الاجل وهو الخليفة أنه ليس بشرط ثم يمارضه قول ابن مسفود رضي الله تعالى عنه يصلي المنفرد كل صلاة لوقتها ﴿ قال ﴾ ولو فاته الظهر مع الامام وأدرك المصر معه عنــد أبي حنيفة رحمه الله تعالى لم يجمع بينهما أيضاً وعند زفر رحمـــــــــ الله تعالى يجمع بينهما لان التغيير انمــا وقع في العصر فانها معجلة على وقتها واشتراط الامام لوقوع التغيير فيقتصرعلي ماوقع فيه التغيير وجه قول أبى حنيفة رحمهالله تمالى ان العصر في هذا اليوم كالتبع للظهر لأنهما صلاتان أديتا في وقت واحد والثانية منهما مرتبة على الاولى فكان بمنزلة العشاء مع الوتر فكها ان الوتر تبع للعشاء فكذلك العصر تبع للظهر هنا ولما جمل الامام شرطاً في التبع كان شرطاً في الأصل بطريق الاولى ودليل التبعية أنه لا يجوز العصر في هذا اليوم الا بعد صحة أذاء الظهر حتى لوتبين في يوم الغيم انهم صلوا الظهر قبل الزوال والعصر بعده لزمهم اعادة الصلاتين وكذلك لو جدد الوضوء بين الصلاتين ثم نبين أنه صلى الظهر بغير وضوء لزمه اعادة الصلاتين بخلاف سائر الايام وعلى هذا الاحرام بالحج شرط لأداء هاتين الصلاتين حتى ان الحلال اذا صلى الظهر عم الامام ثم أحرم بالحج فصلى العصر والمحرم بالعمرة صلى الظهر مع الامام ثم أحرم بالحج فصلى المصر ممه لم بجزه العصر الا في وقتها وعند زفر رحمه الله تعالى بجزيه وفي احدى الروايتين يشترط لهذا الجمع ان يكون محرماً بالحج قبــلزوال الشمس لان بزوال الشمس يدخل وقت الجمع ويختص بهذا الجمع المحرم بالحج فيشترط تقديم الاحرام بالحبج على الزوال وفي الرواية الأخرى وان أحرم بالحج بعد الزوال فله ان بجمع بين الصلاتين لان اشتراط الاحرام بالحج لاجل الصلاة لا لأجل الوقت فاذا صلى العصر راح الى الموقف فوقف به ويحمد الله تمالى ويثني عليهوبهلل ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليهوسلم ويلبي ويدعو الله تعالى بحاجته والحاصل فيه أنه يقف في أي موضع شاء من الموقف والأفضل أن يقف بالقرب من الامام لان الامام يعلم الناس ما يحتاجون اليه ويدعو فمن كان أقرب اليه كان أقرب الى الاستماع والتأمين على دعائه فيكون أفضل ﴿ قَالَ ﴾ وينبغي ان يقف مستقبل القبلة ان شاء راكبًا وان شاء على قدميـــة وقد ذكر جابر رضى الله عنه في حديثه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته وجعــل تحرها الى بطن المحراب فوقف عليها مســتقبل القبلة يدعو وفي الحديث خير المواقف مااستقبلت به القبلة وان اختار بوقوفه موضعاً آخر بالبعد من الامام جاز لحديث عطاء رحمه الله تمالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف وفجاج مكة كأنها منحر وفي حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشــة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن وادى محسر وفي وقوفه يدعو هكذا رواه علي رضي الله عنـــه أن النبي صـــلي الله عليه وسلم قال أفضل دعائي ودعاء الانبياء قبلي بعرفات لا اله الا اللهوحده لاشريك له الى آخره اللهم اجمل لى في قلبي نوراً وفي سمعي نوراً وفي بصرى نوراً اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري حديث فيه طول وقد بينا أنه يختار من الدعاء ما يشاء واجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء في هـذا الموقف لأمته فاستجيب له الا في الدماء والمظالم ﴿ قال ﴾ ويلبي في هذا المو تف عندنا وقال مالك رحمه الله تعالى الحاج يقطع التلبية كما يقف بمرفة لان اجابته باللسان الىأن يحضر وقد تم حضوره فان معظم أركان الحج الوقوف

بعرفة قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة ولكنا نستدل بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لي عشية عرفة فقال له رجل ياشيخ ليس هـذا موضع التلبيةفقال ابن مسمود رضى الله عنه أجهل الناس أم طال بهم العهد لبيك عدد التراب لبيك حججت مع رسول الله صلى الله عليـه وســلم فما زال يلبي حتى رمى حمرة العقبة ولان التلبية في هذه العبادة كالتكبير فىالصلوات وكما يأتى بالتكبير الى آخر الصلاة فكذلك يأتى بالنلبية هنا الى وقت الخروج من الاحرام وذلك عند الرمى يكون ﴿ قال ﴾ واذا غربت الشمس دفع على هبنته على هذا انفق رواة نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وقف بعرفة حتى اذا غربت الشمس دفع منها وروى أنهخطب عشية عرفة فقال أيها الناس انأهل الجاهلية والاوثان يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس اذا تعممت بهارؤس الجبال كمائم الرجال في وجوههم وانهدينا ليس كهديهم فادفعوا بعد غروب الشمس فقد باشر ذلك وأمربه اظهاراً لمخالفة المشركين فليس لأحد أن يخالف ذلك الا أنه ان خاف الزحام فتعجل قبل الامام فلا بأس به اذا لم يخرج من حدود عرفة قبــل غروب الشمس وكذلك ان مكث قليلا بمد غروب الشمس وذهاب الامام مع الناس لخوف الزحام فلا بأس به بعد أن لايطوله لحديث عائشة رضى الله تمالى عنها أنها بعد افاضة الامام دعت بشراب فأفطرت ثم أفاضت ﴿قالَ ﴾ ويمشى على هينته في الطريق هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس ليس البرفي ايجاف الخيل ولا في ايضاع الابل عليكم بالسكينــة والوقار - وروى جابررضي الله تمالي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشى على راحلته في الطريق على هينته حتى اذا كان في بطن الوادى أوضع راحلته وجعل يقول

اليك تمدو قلقاً وضينها مفارقا دين النصارى دينها \*

فزعم بعض الناس أن الايضاع في هذا الموضع سنة ولسنا نقول به وتأويله ان راحلته كلت في هذا الموضع فبعثها فانبعثت كما هو عادة الدواب لاأن يكون قصده الايضاع ﴿قال ﴾ ولا يصلى المغرب في الطريق حتى يأتى المزدلفة لما روى أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق من المزدلفة فقال الصلاة يارسول الله فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة أمامك ومراده من هذا اللفظ اما الوقت أو المكان ولم

يصل حتى انتهى الى المزدلفة فكان ذلك دليلا ظاهراً على أنه لايشتغل بالصلاة قبل الآيان الى المزدلفة فاذا أتى المزدلفة نزل بهامم الناس وانما ينزل عن يمين الطريق أوعن يساره و يحرز عن النزول على الطريق كيلا يضيق على المارة ولايتأذي هو بهم فيصلي المغرب والعشاء بإذان واقامة واحدة وقال زفر رحمه الله تعالى باذان واقامتين هكذا رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما جابر رضي الله عنه يروي أنه جمع بينهــما بآذان واقامة واحدة والمراد بحديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا أيضاً الا أنه سمى الاذان اقامة وكل واحد منهما يسمى بأسم صاحبه قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء يريد بين الاذان والاقامة ثم المشاء هنا مؤداة في وقتها الممهود فلا تقع الحاجة الى افراد الاقامة لها بخلاف العصر بعرفات فأنها معجلة على وقتها وانصح أن النبي صلى الله عليـه وســلم افرد الاقامــة فتأويله أنه اشتغل بـين الصلاتين بنفــل أو شغل آخر وعندنا في مثل هذا الموضع تفرد الاقامة للعشاء وقد ذكر في بعض روايات النعمر رضي الله عنه أنه تعشى بعد المغرب م أفرد الاقامة للعشاء ﴿ قَالَ ﴾ ثم يبيت بها فاذا انشق الفجر صلى الفجر بغلس هكذا رواه جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله علميه وسلم لما صلى العشاء بالمزدلفة بسط له شئ فبات عليه فلما طلع الفجر صلى الفجر - وقال ابن مسعود رضي الله عنه مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قبل ميقاتها الاصلاة الفجرصبيحة الجمع فانه صلاها يومئذ بغلس ولان الاسفار بالفجر وانكان أفضل في سائر المواضع فني هذا الموضع التغليس أفضل لحاجته الى الوقوف بعــده وفي الاسفار بعض التأخير في الوقوف فاذا كان بجوز تعجيل العصر على وقتها للحاجة الى الوقوف بعدها تمالی ویثنی علیه ویملل ویکبر ویلبی ویصلی علی النبی صلی الله علیه و سلم و بدعو الله تمالی بحاجته وهذا الوقوف منصوس عليه في القرآن والوقوف بمرفات مشار اليه في قوله تمالي فاذا أفضتم من عرفات الآية وقد وقف رسول الله صلى الله عليمه وسلم في هذا الموضع يدعو حتى قال ابن عباس رضي الله عنه رأيت بديه عند بحره بالمشعر الحرام وهو يدعو دعالامته فاستجيب له في الدماء والمظالم أيضاً والناس في الجاهلية كانوا متفقين على هــذا

الموقف مختلفين في الوقوف بعرفة فان الحمس كانوا لايقفون بعرفة ويقولون لايعظم غيير الحرم حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف بعرفة جعــل الناس يتعجبون ويقولون فيما بينهم هذا من الحمس فما باله خرج من الحرم فعرفنا أنه ينبني ان لايترك الوقوف بالمشعر الحرام حتى اذا أسفر جداً دفع قبل أن تطلع الشمس هكذا رواه جابر وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بالمشعر الحرام حتى اذا كادت الشمس ان تطلع دفع الي مني وان أهل الجاهلية كانوا لابدفعون من هذا الموقف حتى تطلع الشمس فاذا طلمت وصارت كالمائم على رؤس الجبال دفعوا وكانوا يقولون أشرق ثبيركيا نغير فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع قبل طلوع الشمس فيجب الأخذ بفعله لمافيه من اظهار مخالفة المشركين كما في الدفع من عرفات فاذا أتى مني يأتي جمرة العقبة ويرميها من بطن الوادي بسبع حصیات مثل حصی الخذف لما روی ان النبی صلی الله علیه وسلم لما أتی منی یوم النحر لم يمرج على شيَّ حتى رمى جمرة العقبة وقال أول نسكنا هنا بمني ان نرمي ثم نذبح ثم نحلق ويرميها من بطن الوادي لما روى ان ابن مسعود رضي الله عنــه وقف في بطن الوادي فرمى سبع حصيات فقيل له ان ناساً يرمونها من فوقها فقال أجهل الناس أم نسوا هذا والله الذي لااله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة وهكذا نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما انه رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وقال هكذا فعلموسول ُ الله صلى الله عليه وسلم وأنما يرمي مثل حصى الخذف لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس رضي الله عنهما ان يناوله سبع حصيات فأخذهن بيده وجعل يقول للناس بمثل هذا فارموا وفى رواية عليكم بحصي الخذف لأيؤذى بمضكم بعضأ والمقصوداتباع سنة الخليل عليه السلام وبهذا القدر يحصل المقصود فلو رمي باكبرمن حصي الخذف رعايصيب انساناً فيؤذيه ويكبر مع كل حصاة ويقطع التلبية عند أول حصاة برمي بهاجرة العقبة اما قطع التلبية عند الرمى فقدرواه ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا رواه جابر رضى الله عنهان الني صلى الله عليه وسلم قطع التلبية عند أول حصاة رمي بها جمرة العقبة وأما التكبير عند كل حصاة فقد رواء ان عمر رضى الله عنهما عن رسول الله سلى الله عليه وسلم وعن سالم بن عبد الله أنه لما أراد الرمي وقف في بطن الوادى وجمل تقول عند رمي كل حصاة بسم اللهوالله أكبر اللهم اجمله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً وسعياً مشكوراً ثم قال حكذا حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال عند كل حصاة مثل ما قلت ﴿ قال ﴾ وابتداء وقت الرمي عندنا من وقت طلوع الفجر من يوم النحر وعلى قول سفيان الثوري رحمه الله تعالى من وقت طلوع الشمس وعند الشافعي رحمه الله تمألي بجوز الرمي بعد النصف الاول من ليلة النحر واستدل الثوري رحمه الله تمالي محديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله من المزدلفة وجمل يلطخ الخاذهم ويقول أغيلمة نبي عبد المطلب لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس وحجتنا في ذلك ما روى أنه لما قدم ضعفة أهله قال أى نبي لا ترموا جمرة العقبة الا مصبحين فنعمل بالحديثين جميعا فنقول بمد الصبح يجوز وتأخيره الى ما بمد طلوع الشمس أولى واستدل الشافعي رحمه الله تعالي بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا ليلا وتأويل ذلك عندنا في الليلة الثانية والثالثة دون الأولى والمعنى فيه أن دخول وقت الرمى بخروج وقت الوقوف اذ لا يجتمع الرمى والوقوف في وقت واحـــد ووقت الوقوف يمتد الى طلوع الفجر فوقت الرمي يكون بعــده أو وقت الرمي هو وقت التضحية وأنما يدخل وقت التضحية بطلوع الفجر الثاني فكذلك وقت الرمى ﴿ قال ﴾ ولا برى يومئذ من الجمار غيرها لحديث جابر رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم لم يرم في اليوم الأول الا جمرة العقبة ﴿ قال ﴾ ولا يقوم عندها لأنه قد بقي عليـــه أعمال يحتاج الى أدائها في هذا اليوم ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عند جمرة العقبة ولكنه يأتي منزله فيحلق أو يقصروالحلقأ فضل لانه جاء أوان التحلل عن الاحرام والتحلل بالحلق أوبالتقصير ﴾ أشار الله عز وجل اليه في قوله ثم ليقضوا تفتهم وقضاء التفث بالحلق يكون وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح هداياه دعى بالحلاق فأهوى اليه الشق الايمن من رأســـه فحلقه وقسم شعره على أصحابه رضى الله تعالى عنهم ثم حلق الشق الايسر وأعطى شعره أم سليم رضى الله تمالى عنها ولم يذكر الذبح هنا لأنه من حكم المفرد بالحج وليس عليه هدي وهو مسافر أيضاً لاتلزمه التضحية ولكنه لو تطوع بذبح الهدى فهو حسن يذبحه بعد الرمي قبل الحلمق لما روينا أن أول نسكنا أن نرمي ثم نذبح ثم نحلق والحلق أفضل من التقصير لأن الله تماني بدأبه في كتابه في قوله محلقين رؤسكم ومقصرين وقال ولا محلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله فهذا بيان أنه ينبغي أن يتحلل بالحلق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين فقيل والمقصرين فقال رحم الله المحلقين حتى قال في الرابعة والمقصرين فقد

ظاهر في هذا الدعاء ثلاث مرات للمحلقين فدل أنه أفضل (قال) ثم قد حل له كل شئ الاالنساء فالحاصل أن في الحج احلالين أحدهما بالحلق والثاني بالطواف فبالحلق محل له كل شيَّ كان حراما على المحرم الا النساء وقال مالك رحمه الله تعالى الا النساء والطيب . وقال الذيث رحمه الله تعالى الا النساء وقتل الصيد لانهما محرمان بنص القرآن فلاترتفع حرمتهما الا تمام الاحلال ولكمنا نقول قتــل الصيد ليس نظير الجاع الا بري أن الاحرام نفسد بالجماع وقتل الصيد لا يفسده فكان هو نظير سائر الحظورات يرتفع بالحلق ومالك رحمه الله تمالى يقول استمال الطيب من دواعي الجماع فلا يحل الا بالطواف كنفس الجماع وحجتنا حديث عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليـه وسلم لاحرامه قبل أن يحرم ولحله قبسل أن يطوف بالبيت واستعمال الطيب لا يفسسه الاحرام بحال بخلاف النساء فكان قياس سائر المحظورات ولهذا الاصل قال الشافعي رحمه الله تمالى حرمة الجماع فيها دون الفرج ترتفع بالحلق أيضاً لانه لايفسد الاحرام بحال ولكنا نقول مايقصــد منه قضاء الشهوة بالنساء فحله مؤخر الى تمام الاحلال بالطواف شرعاً وفي ذلك الجماع في الفرج وفيما دون الفرج سواء ﴿ قال ﴾ ثم يزور من يومه ذلك البيت إن استطاع أو من الغــــد أومن بعد ألغه ولايؤخره الى مابعـــد ذلك فيطوف به أسبوعاً ويصلي ركمتين لما روي أن النبي صلي الله علِيه وسلم لما حلق أفاض الى مكة فطاف بالبيت ثم عاد الى منى وصلى الظهر يمني وفى بعض الروايات أنه أتى بمكة ليلا فطاف ووجه التوفيق أنه فى أيام منى كان يأتى مكة بالليل مستتراً فيطوف فمن رأي ذلك منــه ظن ان طوافه ذلك للزيارة فنقل كما وقع عنده وانما طاف للزيارة قبل الظهر وطواف الزيارة ركن الحيج وهو الحبج الاكبر فى تأويل قوله تمالى واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ووقته أيام النحر فلا ينبغى أن يؤخره عن أيام النحر والافضل اداؤه في أول أيام النحر كالتضحية لقوله صلى الله عليه عقيب طواف التحية وليس عليــه في الحج الاسمى واحد فان قيل السمى واجب أو ركن وطواف النحية سنة فكيف يترتب ماهو واجب على ماهو سنة قلنا نعم لكن الشرع جوز له ادا، هـذا الواجب عقيب طواف هو سـنة للتيسـير فان الطواف الذي هو ركن لايجوز قبل يوم النحر وفى يوم النحر على الحاج أعمال كثيرة ولو وجب عليـــه أداءالسعى

في هـذا اليوم لحقته المشقة فللتيسير جوز لهأداء السعى عقيب طواف التحية فلا يعيده يوم النحر وكذلك لايرمل في طوافه يوم النحرلان الرمل سينة أول طواف يأتي به في الحيج فقد أتى به في طواف التحية فلا يعيده في طواف الزيارة لـكنه يصلي ركمتين عقيب الطواف لان ختم كل طواف يكون بركمتين واجباكان الطواف أو نفلا ثم قد حل له النساء لانه تم احلاله ثم يرجع الى مني فاذا كان الغــد من يوم النحر رمي الجمار الثلاث بمد زوال الشمس بدأ بالتي تلي المسجد فيرميها بسبع حصيات يكبرمع كل حصاة ثم يأتي المقام الذي يقوم فيه الناس فيقوم فيه فيحمدالله جلت قدرته ويثنى عليــه ويهلل ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلموبدعو بحاجته ثميأتي الجمرة الوسطي فيرميها بسبع حصيات كذلك ثم يقوم حيث يقوم الناس فيصنع في قيامه كما صنع في الأول ثم يأتي جرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات ويكبر مع كلحصاة ولا يقيم عندها هكذا رواه جابر رضي الله عنهمفسرآ فيها نقل من نسك رسول الله صلى الله عليـ وسلم والحديث المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأترفع الآيديالا في سبعة مواطن عند افنتاح الصلاة وعند القنوت في الوتر وفي الميلدين وعنداستلام الحجر وعلى الصفاوالمروة وبمرفات وبجمع عند المقامين عند الجمرتين وهـ ذا دليل على انهانما يقيم عندالجمرتين الاولى والوسطي ولايقيم عند جمرة العقبة والمراد من رفع اليدين الرفع للدعاء دل على أن الدعاء عنــد المقامين وينبغي للحاج أن يســتغفر للمؤمنين والمؤمنات في دعائه في هذا الموقف قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفرللحاج ولمن استغفر له الحاج والحاصل أن كل رمى بعده رمي فحال الفراغ منه حال وسط العبادة فيأتى بالدعاء فيه وكل رمي ليس بعده رمي فبالفراغ منمه قد فرغ من العبادة فلا يقيم بعده للدعاء ولم يذكر في الكتاب ان الرمى ماشياً أفضل أم راكبا وحكي عن ابراهيم الجراح قال دخلت على أبي يوسف رحمه الله تعالى في مرضه الذي مات فيه ففتح عينيه وقال الرمى راكبا أفضل أم ماشيا فقلت ماشياً فقال أخطأت فقلت راكبا فقال أخطأت ثم قال كل رمي كان بعده وقوّف فالرمي فيه ماشيا أفضل وما ليس بعده وقوف فالرمي راكبا أفضل فقمت من عنده فما انتهيت الى باب الدار حتى سمعت الصراخ لموته فتعجبت من حرصه على العلم في مثل تلك الحالة والذي رواه جابر رضى الله عنــه أن النبي صلى الله عليــه وسلم رمى الجمار كلها راكبا آنما فعله ليكون أشهرللناسحتى يقتدوا بهفيما يشاهدون منه الاترى

أنه قال خذوا عني مناسككم فلا أدرى لعلى لا أحج بعد هذا العام فإذا كان من الغد رمي الجمار الثلاث حين تزول الشمس كذلك ثم ينفر إن أحب من يومه أفان أقام الى الغد وهو آخر أيام التشريق فعل كما فعل بالامس لقوله تعالى فمن تعجل فى يومين فلا أثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه ﴿ قَالَ ﴾ وقد كان يكره له أن ينفر قبـل أن يقدم ثقله لما روى عن عمر رضى الله عنه أنه كان بمنع الناس منه ويؤدب عليه ولانه شغل قلبه بهم اذ قدمهم قبله وربما يمنعه شغل القلب من اتمــام سنة الرمى ولا يأمن أن يضيع شئ من أمتعتهم فلهذا كره له أن يقدم ثقله ﴿ قال ﴾ ثم يأتي الابطح فينزل به ساعة وهذا اسم موضع قد نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من منى الى مكة يسمِي المحصب والأبطح وكان ابن عباس رضى الله عنها يقول ليس النزول فيه بسنة ولكنه موضع نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفاقا والاصح عندنا أنه سنة وانما نزله رسول الله صلى الله عليــه وسلم قصداً على ما روى أنه قال لأصحابه رضى الله عنهم بمنى الما نازلون غداً بالخيف خيف بني كنانة حيث تقاسم المشركون فيه على شركهم يويد به الاشاره الى عهد المشركين في ذلك الموضع على هجران في هاشم فعرفنا أنه نزوله إراءة للمشركين لطيف صنع الله تعــالي به فيكون النزول فيه سنة بمنزلة الرمل في الطواف ﴿ قال ﴾ ثم يطوف طوافالصدر ويصلي ركمتين لقوله صلى الله عليه وسلم من حج هـ فدا البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف ورخص للنساء الحيض ويسمى هدا الطواف طواف الوداع وطواف الصدر لأنه يودع به البيت ويصــدر به عن البيت ﴿ قال ﴾ ثم يرجع الى أهله وقــد قال شيخنا الامام رحمه الله تمالى يستحب له أن يأتى الباب ويقبل العتبة ويأتى الملتزم فيلتزمه ساعة يبكي ويتشبث باســــتار الكعبة ويلصق جسده بالجدار أن تمكن ثم يأتي زمزم فيشرب من مائه ثم يصب منه على بدنه ثم ينصرف وهو بمشى وراءه ووجهه الى البيت متباكيا متحسراً على فوات البيت حتى يخرج من المسجد فهذابيان تمام الحج الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقال الممرة الى العمرة كـفارة لما بينهما والحج البرور ليس له جزاء الا الجنة ﴿ قال ﴾ وان كان الذي أتى مكة لطواف الزيارة بات بها فنام متعمداً أو فيالطريق فقدأسا، وليس عليه شئ الاالاساءة لما روى أن عمر رضى الله عنه كان يؤدب الناس على ترك المقام بمنى فى ليالي الرمي ولكن

ليس عليه شئ عندنا . وقال الشافعي رحمه الله تعالى ان توك البيتوتة ليلة فعليه مدوان ترك ليلتين فعليسه مدان وان ترك ثلاث ليال فعليه دم وقاس ترك البيتوتة في وجوب الجزاء به بترك الرمى ولـكنا نستدل بحديث العباس رضى الله عنه انه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيتوتة عمد في ليالى الرمي لاجهل السقاية فأذن له في ذلك ولو كان ذلك واجباً مارخص له في تركه لاجل السقاية ولان هذه البيتوتة غير مقصودة بل هي تبع للرمى في هذه الايام فتركم لايوجب الا الاساءة كالبيتوتة بمزدلفة ليلة يوم النحر والله أعلم

## -مروز باب القران №-

﴿ قال ﴾ رضى الله عنه ومن أراد الفران فعل مثل ذلك ( والكلام هنا في فصول ) أحدها في تفسير القران والتمتع والافراد فالقران هوالجمع بـين الحج والعمرة بأن يحرمبهما أويحرم بالحج بعد احرام العمرة قبل أداء الاعمال من قولهم قرن الشيُّ الى الشيُّ اذا جمع بينهما والتمتـع هو النرفق بأداء النسكين فى سفرَ واحــد من غير ان يلم بنيهما باهــله الماما صحيحاً والافراد بالحيج أن يحيج أولا ثم يعتمر بعد الفراغ من الحيج أو يؤدى كل نسك في سفر على حدة أو يكون أداء العمرة في غير أشهر الحج ( والفصل الثاني ) في بيان الأفضل فمندنا الأفضل هو القران ثم بعده التمتع وعلى رواية ابن شجاع عن أبي حنيفة رحمهما الله تمالى الافراد أفضل من النمتع وعن محمد رحمـه الله تعالى قال حجة كوفية وعمرة كوفيــة أفضل عندي من القران وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى الافراد أفضل من القران وعلى قول مالك رحمه الله تمالى التمتع أفضل من القران فالشافعي استدل بحديث جابر رضى الله عنه انالنبي صلى الله عليه وسلم كان مفرداً بالحيج وأنا بمن كنت أفرد وهكذا روت عائشــة رضى الله عنها ان التبي صلى الله عليه وسلم كان مفرداً بالحج وانما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمد الهجرة مرة فما كان يترك ماهوالأفضل فيما يؤديه مرة واحدة ولان القران رخصة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها انما أجرك على قـــدر تعبك ونصبك وانما القران رخصة والافراد عزيمة والتمسك بالعزيمة خمير من التمسك بالرخصة ولان في الافراد زيادة الاحرام والسمى والحلق فان القارن يؤدي النسكين بسفر واحد ويلبي لهما تلبية واحدة ويحلق لهما حلقاً واحداً ولاجل هذا النقصان بجب عليه

الدم جبرا والمفرد يؤدي كل نسك بصفة الـكمال وأداء النسك يصفة السكمال يكون أفضل من ادخال النقصان والجبر فيها ومالك رحمه الله تمالى استدل بحديث عثمان رضي الله عنهان النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة الى الحج وعلماؤنا رحمهم الله تعالى استدلوا بحديث على وابن مسمود وعمران بن الحصين رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسمى سميين • وعن أنس بن مالك رضى الله تمالى عنه قال كنت آخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقصع بجرتها ولعابها يسميل على كـتفي وهو يقول لبيك بحجة وعمرة مماً وأهل الحديث جموا رواة نسك رسول الله صلى الله عليه وــــلم فـكانوا ثلاثين نفراً فعشرة منهم تروى أنه كان قارنا وعشرة إنه كان مفرداً وعشرة انه كان متمتماً فنوفق بدين هـذه الروايات فنقول لبي رسول الله صــلي الله عليــه وسلم أولا بالعمرة فسمعه بعض الناس ثم رأوه بعــد ذلك حج فظنوا أنه كان متمتعاً فنقلوا كما وقع عندهم ثم لبي بمدذلك بالحج فسممه قوم آخرون فظنوا أنه كان مفردا بالحج ثم لبي بهما فسممه قوم آخرون فعلموا أنه كان قارنا وكل ثقل ماوقع عنــده وهو نظير ماروينا من توفيق أبن عباس رضي الله عنه في اختلاف الروايات في وقت تلبية رسول الله صــلي لله عليه وسلم ثم لما وقع الاختلاف في فعله نصير الى قوله وقد قال صلى الله عليه وسلم آناني آت من ربى وأنا بالعتميق فقال صل في هذا الوادي المبارك ركمتين وقل لبيك بحجة وعمرة مماً وقال صلى الله عليه وسلم ياآل محمد أهلوا بحجة وعمرة مماً ولان في القران معنى الوصل والتتأبع فى العبادة ومعـنى الجمع بـين العبادتين وهو أفضــل من إفراد كل واحد منهما كالجمع بين الصوم والاعتكاف والجمع بين الحراسة في سبيل الله تعالى مع صلوات الليل ولان في القران زيادة نسلك وهو اراقة دم الهدى وقد قال صلى الله عليـه وسلم أفضـل الحج العج والثج والثج اراقة الدم والكلام فى الحقيقة ينبنى على هــذا الحرف فأن دم القران عنده دم جبر حتى لايباح التناول منه وعندنا هو دم نسك بباح التناول منه والدليــل على أنه دم نســك أنه يتوقت بايام النحر كالاضحية ودم الجــبر لا يتوقت ، وان سببه مباح محض ودم الجبر يستدعى سبباً محظوراً لان النقصان انما يتمكن بارتكاب مالا يحل وقد تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم من هداياه على ماروى انه ساق مائة بدنة فنحر نيفا وستين بنفسه وولى الباق عليًّا رضى الله عنه ثم امران يؤخذ

من كل واحدة قطمة فتطبخ له فاكل من لحمها وحسا من مرقها وقد صبح عندنا أنه صلى الله عليه وسلم كان قارناً فدل ان دم القران يباح التناول منه واذا ثبت أنه دم نسك فما يكون فيه زيادة نسك فهو أفضل ولهذا جعل التمتع أفضل من الافراد في ظاهم الرواية لان فيه زيادة نسك الا ان القران أفضل منه لما فيه من زيادة التعجيل بالاحرام بالحج واستدامة احرامهما من الميقات الىأن يفرغ منهما وفي حق المتمتع العمرة ميقاتية والحجة مكية وعلى رواية ابن شجاع رحمه الله تمالي الافراد أفضل من النمتع لهذا المعنى ان حجة المتمتع مكية بحرم بها من الحرم والمفرد بحرم بكل واحد منهما من الحل ولهذا جعل محمد رحمه الله تعالى الافراد بكل واحد منهما من الكوفة أفضل لانه ينشئ سفراً مقصوداً لكل واحد منهــما وقد صح ان عمر رضي الله عنــه نهى الناس عن المتعة فقال متعتان كانتا على عهــد رسول اللهصلي الله عليه وسلم وانا أنهى الناس عنهما متعة النساء ومتعة الحج وتأويله أنهكره أن يخــلو البيت عن الزوار في غير أشهر الحج فأمرهم أن يعتمروا بســفر مقصود في غير أشهر الحج كيـ لا يخلو البيت من الزوار في شيء من الاوقات لا أن يكون التمتع مكروها عنده بدليل حديث الصبي بن معبد قال كنت امرأ نصرانيا فاسلمت فوجدت الحج والعمرة واجبتين على فقرنت بينهما فلقيت نفرآ من الصحابة فيهم زيد بن صوحان وسلمان ان ربيعة رضى الله عنهما فقال احدهما لصاحبه هوأضل من بعيره فلقيت عمر بن الخطاب رضى الله عنمه فاخبرته بذلك فقال ما قالا ليس بشي هديت لسينة نبيك صلى الله عليه وسلم اذا عرفنا هذا فنقول من اراد القران فتأهبه للاحرام كتأهب المفرد على مابينا الأأنه في دعانه بعدد الفراغ من الركمتين يقول اللهم اني أريد العمرة والحج وكذلك يلبي بهدما ويقول لبيك بممرة وحجة معا وانما يقدم ذكر العمرة لانرالله تعالى قدمها في قوله تعالى فمن تمتع بالممرة إلى الحج ولانه في اداء الافعال يبدأ بالعمرة أَفكذلك في الاحرام يبـدأ في التلبية بذكر العمرة وان اكتني بالنية ولم يذكرهما في النابية اجزأه على قياس الصلاة اذا نوى بقلبه الصلاة وكبر ﴿ قال ﴾ ثم يها أذا دخل مكة بطواف العمرة بالبيت وسمى بين الصفا والمروة على نحو ما وصفنا في الحج ثم يطوف للحج بالبيت ويسمي له بين الصفا والمروة وهذا عندنا ان القارن يطوف طوافين ويسمى سعيين وعند الشافعي رحمه الله تمالى يطوف طوافا واحداً ويسعى سعياواحداً واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي

صلى الله عليه وسلم طاف لحجته وعمرته طوافاواحداً وسعى سعياً واحداً هكذا رواه الشافعي وهو منه تناقض بـ بن فانه روى عن عائشة رضى الله عنها في المسئلة الاولى أن النبي صــ لي الله عليه وســلم كان مفرداً ثم روي في هذه المسئلة أنه كان قارنا وطاف لهما طوافا واحدا وروى أن النبي صلى الله عليــه وســـلم قال لعائشة رضى الله عنها طوافك بالبيت يكفيك لحجك ولعمرتك وقال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحجة الى يوم القيامة والمعنى فيمه أن مبنى القران على التداخل ألا ترى أنه يكتني لهما بتلبية واحدة وسفر واحد وحلق واحد فكذلك يثبت التداخل في الاركان ولان العمرة تبع للحج فهي من الحج بمنزلة الوصوء مع الاغتسال فكما يدخل الوصوء في الاغتسال فكذلك الممرة في الحج وحجتنا حديث على رضى الله عنه وابن مسعود وعمران بن الحصين رضى الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن وطأف لهما طوافين وسمى سعبين وحمديث الصبي بن معبد أنه قرن وطَاف طوافين وسمى سعبين فقال له عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وفي الكتاب ذكرعن على رضي الله عنه أنه قال يطوف القارن طوافين ويسمى سعيين والمعنى فيه أن القران ضم الشي الي الشي وانميا يتحقق ذلك لأداء عميل كل نسك بكماله ولان كل واحد منهما عبادة محضة ولا تداخل في اعمال العبادات انما التداخل فها بندري بالشبهات ألاترى أنه لايتداخـل أشواط طواف واحد وسعى واحـد ومعنى الدخول اللذكور في الحديث الوقت أي دخــل وقت العمرة في وقت الحج على معني أنه يؤديهما في وقت واحــد والسفر والتلبية والحلق غير مقصودة آنما السفر للتوصل الى أداء النسك والتلبية للتحرم والحلق للتحلل فلا تكون مقصودة وأنما المقصود أركان العبادة ألا ترى أن أداء شفعين من التطوع بتكبيرة واحدة وتسليمة واحدة يجوز ولا يدخل أحد الشفعين في الآخر والوضوء مع الاغتسال غير مقصود بل المقصود تطهير البدن ليقوم الى المناجاة طاهرا وقد حصل ذلك بالاغتسال وهناكل نسك مقصود فيلزمه أداء اعمالكل واحدمنهما والحديث الذي رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها طوافك بالبيت يكفيك لحجهك وعمرتك لايكاد يصح فانها قد رفضت العمرة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حاضت بسرف على مأنبينه من بعد أن شاء الله تعالى ﴿ قال ﴾ ثم يأني بالاعمال حتى اذا رمي جمرة العقبة يوم النحر ذبح هدى الفران وتجزئه الشاة لقوله تعالى

فما استيسر من الجدي قال ابن عباس رضي الله تمالي عنه مااستيسر من الهدي شاة . وفي حديث جابر رضي الله تمالي عنه قال اشتركنا حين كـنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقرة سبعة وفي البدنة سبعة وفي الشاة واحد والبقرة أفضل من الشاة والجزور أفضل من البقرة لقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فما كان أقرب في التعظيم فذلك أفضل وقد نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة بدنة في حجة الوداع ولوكان ساق هداياه مع نفسه كان أفضل من ذلك كله لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق الهدايا مع نفسه وقلدها هكذا قالت عائشة رضي الله تعالىء نها كنت أفتل قلائدهدي رسول الله صلى الله عليه وســلم فقلدها بيده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما انى قلدت هديي ولبدت رأسي فلا أحل حنى أحل منهما جميماً . وفي رواية فلا أحل حتى أنحر ولهذه الرواية قال الشافعي رحمه الله تعالى تحسلل القارن بالذبح لابالحلق ولكنا نقول التحلل يحصل بالحلق كما في حق المفرد وتأويل الحديث حتى أنحر ثم أحلق بمده على ماروينا أنه حلق رأسه بمد ذبيح الهدايا ولان التحلل من المبادة بما لا يحل في أثنائها كالسلام في الصلاة وذلك بالحلق أوالتقصير دون الذبح ﴿ قال ﴾ واذا طاف الرجـل بمـد طواف الزيارة طوافا ينوي به التطوع أو طواف الصدر وذلك بعد ماحل النفر فهو طواف الصدر لانه أتى به في وقته فيكرون عنه وان نوى غيره كمن نوى بطواف الزيارة يوم النحر التطـوع يكون للزيارة بل أولى لان ذلك ركن وهذا واجب ﴿قال﴾ ولا بأس بان يقبم بعد ذلك ماشاء ثم يخرج ولكن الأفضل ان يكون طوافه حــين يخرج وعن أبي يوسف والحسن رحمهما الله تعالى قالا اذا اشتغل بممل مكة بعد طواف الصدر يعيد طواف الصدر لانه كاسمه يكون للصدر فأنما يحتسب به اذا أداه حين يصدر وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم وليكن آخر عهده الطواف بالبيت يشهد لهذا ولكنا نقول ماقدم مكة الالأداء النسك فعندماتم فراغه منها جاء أوان الصدر فطوافه بعد ذلك يكون للصدر ونأويل الحديث ان آخر نسكه طواف الصدر لا آخر عمله بمكة وأما العمرة المفردة اذا أرادها يتأهب لها مثل ماوصفناه في الحج اذا أراد الاحرام بها عند الميقات وكذلك ان كان بمكة وأراد ان يعتمر خرج من الحرم الى الحل من أىجانب شاء وأقرب الجوانب التنعيم وعنده مسجد عائشة رضي الله عنها وسبب ذلك انها قالت يارسول الله أوكل نسائك ينصرفن بنسكين وأنا بنسك واحد فامر أخاها عبد الرحمنان

يممرها من التنعيم مكان عمرتها يعمني مكان العمرة التي رفضتها على مأنبينه ان شاء الله تمالي فن ذلك الوقت عرف الناس موضع احرام العمرة فيخرجون اليه اذا أرادوا الاحرام بالعمرة وهو من جَلَّة ماقيل مانزل بعائشة رضي الله عنها أمر تـكرهه الا كان للمسلمين فيه فرج ثم بعد احرامه يتقي مايتقيه في احرام الحبح على ماذكرنا حتى يقدم مكة ويدخل المسجد فيبدأ بالحجر فيستلمه ويطوف بالبيت ويسمى بين الصفا والمروة ثم يحلق أو يقصر وقد فرغ من عمرته وحلله كل شيُّ هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء حـين اعتمر من الجمرانةوالاختلاف في فصول أحدها ان عندنا يقطع التلبية في العمرة حين يستلم الحجر الاسود عند أول شوط من الطواف بالبيت وعند مالك رحمه الله تمالى كما وقع بصره على البيت نقطم التلبية لان العمرة زيارة البيت وقد تم حضوره بوقوع بصره على البيت ولان هذا الطواف هوالركن في العمرة بمنزلة طواف الزيارة في الحج فكما يقدم قطع التلبية هناك على الاشتغال بالطواف فهنا يقدم قطع التلبية على الاشتغال بالطواف ولكنا نستدل محديث ان مسمود رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الفضاء قطع التلبية حين استلم الحجر الاسود والممنى فيه أن قطع التلبية هنا عند الطواف بالآنفاق لان مالكا رحمـه الله تمألى اعتبر وقوع بصره على البيت ورؤية البيت غير مقصودة انما المقصود الطواف فينبغي أن يكون الفطع مع افتتاح الطواف وذلك عنــد استلام الحجر كما قلنا في الحج ان قظم التلبية عنــد الرمي وذلك مع أول حصاة يرمي بها (والثاني) أن في العمرة بعــد الطواف والسعى محلق عندنا وعلى قول مالك رحمه الله تمالى لاحلق عليه انما العمرة الطواف والسمى فقط وحجتنا قوله تعالى محلقين رؤسكم ومقصرين وهو بشرى لهم بما عاينوه في عمرة القضاء وقد صبح أن النبي صلى الله عليه وســلم أمرهم بالحلق وحلق رأســه في عمرة القضاء ولان التحرم للاحرام بالتلبية والتحلل بالحلق فكما سوى بين احرام العمرة واحرام الحج في التحرم فكذلك في التحلل ألا ترى أن في باب الصلاة سوى بين المكتوبة والنافلة في التحرم بالتكبير والتحلل بالتسليم فكذلك هذا ﴿ قَالَ ﴾ وكذا أن أراد التمتع ولم يسق هديا ويقيم بمكة بمد الفراغ من العمرة حلالاوقد بينا صورة التمتع وهو أن يعتمر في أشهر الحيج ويحبح من عامه ذلك من غير أن يلم بأهله بين النسكين الماما صيحاً وكان مالك رحمه الله تعالى يقول ان أتى بالعمرة قبل أشهر الحج ولم يتحلل من احرام العمرة حتى دخلت أشــهر الحج

فهو متمتع . وقال الشافعي رحمــه الله اذا أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج لم يكن متمتَّها وان كان أداء أعمال العمرة في أشهر الحج فمنده المعتبر وقت الاحرام بالعمرة وعند مالك رحمه الله تمالي وقت التحلل من الاحرامونحن نقول ان كان أداء الاعمال قبل أشهر الحج لم يكن متمتماً لأن احرامه في غير أشهر الحج صار بحيث لايفســد بالجماع فهو بمنزلة مالو لم يحل منه وان لم يأت بالاعمال حتى دخلت أشهر الحج فاحرامه للعمرة في أشهر الحج بحيث يفسد بالجاع فهو كما لو أحرم بها في أشهر الحجلانه مترفق بأداء النسكين في أشهر الحج ثم هو على ثلاثة أوجه اما أن يصبر عكمة بعـــد الفراغ من العمرة حتى يؤدى الحج فيكون متمتماً بالانفاق واما أن يمود الى أهمله بعمد ماحمل من عمرته ثم حج من عامه ذلك فلا يكون متمتماً باجماع بين أصحابناوفي أحدقولي الشافعي رحمه الله تعالى يكون متمتعا ويقول لاأعرف ذلك الا لمام ماذا يكون فهو بناء على أصله في أن المـكي له المتعـة والقران ويأتي بيان هذا في موضعه ان شاء الله تمالى واعتمادنا فيه على حديث ابن عباس رضي الله عنــــه قال إذا ألم بأهله بـين النسكين الماما صحيحاً فهو متمتع وهكذا روى عن عمر وابن عمر رضي اللهعنهما وكان المعنى فيه وهو أنه أنشأ لكل نسك سفراً من أهله والمتمتع من يترفق باداء النسكين في سفر واحــد فاما اذا جاوز الميقات بعــد الفراغ من العمرة فأتى بلدة أخرى غير بلدته بان يكون كوفيا فاتى البصرة ثم عاد وحج من عامه ذلك كان متمتعافي قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وَلَمْ يَكُن مَتَّمَتُعا في قولهما ذكره الطحاويرجمه الله تمالي في كتابه وجه قولهما ان صورة المتمتع ان تكون عمرته ميقالية وحجته مكية وهذاحجته وعمرته ميقاليتان لانهبمد ماجاوز الميقات حلالا اذاعاديلزمه الاحرام من الميقات فهووالذي الم بأهله سواءوأ بوحنيفة رحمه الله تمالى استدل بحديث ابن عباس رضي الله عنه فان قوما سألوه فقالوا اعتمرنا في أشهر الحج ثم زرنا القبر تم حججنا فقال أنم متمتعون ولانه مترفق باداء السكين في سفر واحد لانه ماض على سفره ما لم يعد الى أهله فهو بمنزلة مالو لم يخرج من الميقات حتى حج وعاد فيكون متمتعا ﴿قال﴾ واذاكان يوم الترويةوهو بمكة فارادالرواح الى مني لبس الازار والرداءولبي بالحج انشاءمن المسجدأ ومن الابطح أومن أي موضع من الحرمشاء لانرسول اللهصلي الله عليه وسلمأم أصحابه الذين فسخوا احرام الحج بالعمرة أن يحرموا بالحج يوم التروية من المسجد الحرام وفي حديث جابر رضي الله عنه قال فخرجنا من مكة فلما جعلناها بظهر احرمنا بالحج

والحاصل أن من عكة حلال أذا أراد الاحرام بالحج يحسرم من الحرم وأذا أراد الاحرام بالعمرة يجرم من الحل لان موضع أداء الافعال غير موضع الاحرام وركرت العمرة الطواف وهو مؤدى في الحرم فالاحرام بها يكون في الحل ومعظم الركن في الحج الوقوف وهو فى الحل فالاحرام به يكون فى الحرم ( قال ) وان شاء احرم بالحج قبــل يوم التروية وما قدم احرامه بالحج فهو أفضل لان فيه اظهار المسارعة والرغبة في المبادة ولانه أشق على البدن وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها آغا أجرك على قدر نصبك ولما سئل عن أفضل الاعمال قال أحمزها (قال) ويروح مع الناس الى منى فيبيت بها ليلة عرفة ويعمل على ما وصفناه في الحج في حق المفرد غـير أن عليه دم المتعة يوم النحر بعــد رمي جرة العقبة لقوله تعالى فن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى ثم يحلق بعد الذبح ويزور البيت فيطوف به أسبوعا يرمل في الثلاثة الأول ويمشى في الأربعة الاواخر على هينته ويصلي ركمتين ويسمي بـين الصفا والمروة على قياس ما بيناه في الحج لان هذا أول ظواف يأتى به فى الحج وقد بينا أن الرمل فى أول طواف الحج سمنة والسمي عقيب أول طواف في الحج وهذا بخلاف المفرد لانه طاف للقدوم في الحج هناك وسمى بعده فلهذا لا يرمل في طواف يوم النحر ولا يسعي بعده ولوكان هذا المتمتع بعد ما أحرم بالحج طاف وسمى قبل أن يروح إلى مني لم يرمل في طواف الزيارة يوم النحر ولم يطف بـين الصفا والمروة أيضًا لأنه قد أتى بذلك في الحج مرة وانكان حين اعتمر فى أشهر الحج ساق هديا للمتمة أن يقلد الهدى بعدما يحرم بالعمرة لانهلو قلدالهدى قبل الاحرام وساقه بنية الاحرام صار محرما هكذا روى عن ابن عباس رضى الله عنهما وفي سياق الآية ما يدل عليه لا نه بعد ذكر القلائد قال واذا حللتم فاصطادوا فدلأ نه بالتقليد يصير محرما والأولىأن يحرم بالتلبية فالهذا كان الافضل أن يلمي أولا ثم يقلد هــديه فاذا طاف للممرة وسعى أقام حراما لان سوق هدى المتعة عنمه من التحلل بين النسكين على ما قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى ولجعلتها عمرة وتحللت منها وقال في حديث آخرأما إنى قلدت هديى ولبدت رأسي فلا أحــل حتى أنحر فاذا كانت عشية التروية أحرم بالحج وان أحب أن يقدم الاحرام ويطوف بالبيت والصفا والمروة لحجته فعل كما بينا في المتمتع الذي

لم يسق الهدى الا أنهان لم يطف بعد الاحرام بالحج رمل في طواف يوم النحر وان كان طاف بمله الاحرام بالحج وسمى لم يرمل في طواف يوم النحر ولم يطف بين الصفا والمروة ﴿ قَالَ ﴾ ولا يدع الحاق في جميع ذلك ملبداً أو مضفراً أو عاقصاً والتلبيد أن مجمع شمر رأســه على هامته ويشده بصمغ أو غيره حتى يصير كاللبد والتضفير أن بجمل شعره صَفَائر والعقص هو الاحكام وهو أن يشد شعره حول رأسه وقد بينا أن الحلق أفضل ولا يدع ما هو الافضل بشئ من هذه الاسباب وقد لبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه كما روينا من قوله ولبـدت رأسي ومع ذلك حلق ﴿ قال ﴾ والمرأة بمنزلة الرجل في جميع ماوصفناه لانهامخاطبة كالرجل ألاترى انأم سلمة رضى الله عنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال من الجنانة وصف لها حال نفسه في الاغتسال فدل أن حال الرجل والمرأة سواء غير أنها تلبس ما بدا لها من الدروع والقمصان والخار والخف والقفازين لانها عورة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة مستورة وفي لبس الازار والرداء ينكشف بعض البدن عادة وهي مأمورة بأداء العبادة على استر الوجوه كما بينا في الصلاة فلهذا تلبس المخيط والخفين وتغطى رأسها ولاتفطى وجهها لان الرأس منها عورة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهمًا فعرفنا أنها لاتفطى وجهها الا أن لها أن تسدل على وجهها اذا أرادت ذلك على وجمه تجافي عن وجهها هكذا روى عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا في الاحرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نكشف وجوهنا فاذا استقبلنا قوم اسدلنا من غير أن نصيب وجوهنا ولا تلبس المصبوغ بورس ولا زعفران ولا عصفر الا أن يكون قد غسل لان ما حل في حقها من اللبس كان للضرورة ولا ضرورة في لبس المصبوغ وهي في ذلك بمنزلة الرجل ولان هذا تزين وهي من دواعي الجماع وهي ممنوعة من ذلك في الاحرام كالرجل ولا حلق عليها أنما عليها التقصير هكذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى النساء عن الحلق وأمرهن بالتقصير عند الخروج من الاحرام ولان الحلق في حقها مثلة والمثلة حرام وشعر الرأس زينة لها كاللحية للرجل فكما لا يحلق الرجل لحيته عند الخروج من الاحرام لاتحلق هي رأسها ولا رمل عليها في الطواف بالبيت ولا بين الصفا والمروة لان الرمل لاظهار التجلد والقوة والمرأة ليست من أهل القتال لتظهر الجـلادة من نفسها ولا يؤمن ان يبدو شي من عورتها فى رماما وسميها أو تسقط لضعف بنيتها فلهذا تمنع من ذلك وتؤمر بأن تمشى مشياً فهذا القدر ذكره في الكتاب فى الفرق وقد قال مشايخنا انها لا توفع صوتها بالتلبية أيضاً لما في رفع صوتها من الفتنة وكذلك لا تستلم الحجر اذا كان هناك جمع لانها ممنوعة عن مماسة الرجال والزحمة معهم فلا تستلم الحجر الا اذا وجدت ذلك الموضع خالياً عن الرجال والله سبحانه وتعالى أعلم

## - الطواف المواف

اعلم بان الطواف أربعة ثلاثة في الحج وواحد في العمرة أما أحــد الا طوفة في الحج فهو طواف التحية ويسمى طواف القدوم وطواف اللقاء وذلك عند ابتداء وصوله الى البيت وهو سنة عندنًا وقال مالك رحمه الله تمالى هو واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم أتي به ثم قال لأصحابه رضي الله عنهم خذوا عنى مناسككم فهذا أمر والأمر على الوجوب ولان المقصود زيارة البيت للتعظيم فالنسك الذي يكون عند ابتداء الزيارة يكون واجبا بمنزلة الذكر عند افتتاح الصلاة وهوالتكبير وحجتنا فى ذلك ان الله عز وجل أمربالطوافوالأمر المطلق لايقتضى التكرار وبالاجماع طواف يوم النحر واجب فعرفنا ان ماتقدم ليس بواجب ولانه ثبت بالاجماع ان الطواف الذي هو ركن في الحج مؤةت بيوم النحر حتي لايجوز قبله فما يؤتى به قبل يوم النحر لايكون واجباً لانه يؤتى به في الاحرام ولا يشكرر ركن واحد في الاحرامواجباً كالوقوف بعرفة فجملناه سنة لهذا بخلاف طواف الصدر فانه يؤتي به بعد تمام التحلل فلو جسلناه واجبا لايؤدي الى تكرار الطواف وأجبا في الاحرام والطواف في الحج عنزلة نناء الافتتاح في الصلاة لان التلبية عنمد الاحرام هنا كالتكبير هناك وكا ان ثناء الافتتاح الذي يؤتى به عقيب التكبير سنة فكذلك الطواف الذي يؤتى به عقيب الاحرامسنة وتما يحتج به مالك رحمه الله تعالى ان السمى الذي بعدهذا الطواف واجب ولا يكون الواجب بناء على ماليس بواجب وقد بينا المذر عن هــذا فيما مضى والطواف الثاني طواف الزيارة وهو ركن الحج ثبت بقوله تمالي وليطوفوا بالبيت المتيدق وبقوله تمالي يوم الحج الأكبروالمراد به طواف الزيارة والطواف الثالث طواف الصدر وهو واجب عندنا سنة عند الشافعي رحمه الله تمالي قال لانه بمنزلة طواف القدوم الا ترى ان كل واحد منهما

يأتي به الآفاقي دون المسكي وما يكون من واجبات الحج فالآفاقي والمسكي فيه سوا، ﴿ولنَّا ﴾ في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف ورخص للنساء الحييض والأمر دليل الوجوب وتخصيص الحائض برخصة الترك دليل على الوجوب أيضا وكما ان طواف الزيارة لتمام التحلل عن احرام الحج فطواف الصدر لانتهاء المقام بمكة فيكون واجباعلى من ينتهي مقامه بها وهو الآفاق أيضا الذي يرجـم الى أهله دون المسكى الذي لا يرجع الى موضع آخر ويسمى هذا طواف الو داع فانما يجب على من بودع البيت دون من لا يودعه فاما الطواف الرابع فهو طواف العمرة وهو الركن في العمرة وليس في العمرة طواف الصدر ولا طواف القدوم أما طواف القدوم فسلانه كما وصل الى البيت يتمـكن من أداء الطواف الذي هو ركن في هذا النسك فلا يشتغل بغـيره بخلاف الحج فانه عندالقدوم لايمكن من الطواف الذي هو ركن الحج فيأتي بالطواف المسنون الى ان يجيُّ وقت الطواف الذي هو ركن وأما طواف الصدر فقد قال الحسن رحمه الله تمالي في الممرة طواف الصدر أيضا في حق من قدم معتمراً أذا أراد الرجوع الى أهله كما في الحج ولكنا نقول ان معظم الركن في العمرة الطواف وماهو معظم الركن في النسك لا تذكرر عند الصدر كالوقوف في الحج لان الشي الواحد لايجوز أن يكون معظم الركن في نسك وهو بمينه غير ركن في ذلك النسك ولان ماهو معظم الركن مقصود وطواف الصدر تبع يجب لقصد توديع البيت والشئ الواحد لايكون مقصوداً وتبعاً ﴿ قال ﴾ واذا قدم القارن مكة فلم يطفحتي وقف بمرفات كان رافضاً لممرته عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يكون رافضاً لممرته وهو بناء على ماسبق فان عنده طواف العمرة يدخل في طواف الحج فلا يلزمه طواف مقصودالعمرة وعندنا لايدخل طواف العمرة في طواف الحج بل عليه ان يأتي بطواف كل واحد منهما ويقدم العمرة في الاداء على الحج وهذا يفوته بالوقوف لان معظم أركان الحبح الوقوف ويصير به مؤديا للحج على وجــه يأمن الفوت فلو بقيت عمرته لكان يأتى باعمالها فيصير بانيا أعمال العمرة على الحج وهذا ليس بصفة القران فجعلناه رافضاً للعمرة لهذا والاصلفيه حديث عائشة رضي الله عنها فان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها بسرف وهي تبكي قال مايبكيك لعلك نفست فقالت نم فقال هذا شي كتبه الله تمالي على بنات آدم فدعي عنك العمرة أو قال ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطى واصنعي جميع مايصنع

الحاج غير أن لاتطوفي بالبيت فقد أمرها برفض العمرة لما تعذر عليها الطواف فلولا أنها بالوقوف تصير رافضة لعمرتها لما أمرها برفض العمرة فان توجه الى عرفات بعد مادخل وقت الوقوف فعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى رواتان في ذلك في الـكناب يقول لايصــير رافضاً حتى اذا عاد من الطريق الى مكة وطاف للمسمرة فهو قارن والحسن بروي عن أبي حنيفة رحمهما الله تمالي انه يصير رافضا للممرة بالتوجه الى عرفات وهــذا هو القياس على مذهبه كما جمل التوجه الى الجمعة قبسل فراغ الامام بمنزلة الشروع في الجمسة في ارتفاض الظهر والذي ذكره في الكتاب استحسان والفرق بينه وبين تلك المسئلة أنه هناك مأمور بالسعى الى الجمعة فيتقوى السمي بمشيه وهنا هو منهى عن التوجه الى عرفات قبل طواف الممرة على الحج وهذا بنفس التوجـه لايحصـل وهناك الموجب لرفض الظهر المنافاة بينه وبين الجمعة والسمى من خصائص الجمعة فاقبم مقام الشروع في ارتفاض الظهر به فلو طاف للممرة ثلاثة أشواط ثم ذهب فوقف بمرفات فهو رافض للعمرة أيضاً لان ركن العـمرة الطواف فاذا بتي أكثره غير مؤدى جعل كانه لميؤد منــه شيئاً ولوكان طاف أربعة أشواط ثم وقف بمرفات لم يكن رافضاً للعمرة لانه قد أدى أكثر الطواف فيكون ذلك كاداء الكل ولهذا قلنا أن بمد أداء أربعة أشواط من طواف العمرة يأمن فسادها بالجماع وبعد اداء ثلاثة أشواط لايأمن من ذلك وهذا لان المؤدى اذا كان أكثر فالاقل في مقابلته كالعدم فكان جانب الاداء راجحا فأذا ترجع جانب الأداء فهو بالوقوف بمد ذلك وان صار مؤديا للحج فاتما يصير مؤدياً بعد اداء العمرة واذا كان طاف ثلاثة أشواط فلريصر رافضاً بالوقوف كان مؤدياً للعمرة بأداء الاشواط الاربعة بعــد الوقوف فيكون بانياً للعمرة على الحج وكما يأمن الفساد في العمرة بطواف أربعة أشواط يأمن ارتفاضها بالوقوف وبعد ما طاف ثلاثة أشواط لا يأمن فسادها بالجاع فلا يأمن ازتفاضها بالوقوف وفي للوضع الذي صار رافضاً لها عليــه دم لرفضها لانه خرج منها بعــد صحة الشروع قبــل أداء الاعمال فيلزمه ذم اعتباراً بالمحصر وعليه قضاء العمرة لخروجه منها بعد صحة الشروع فيها والأصل فيه حــديث عائشة رضي الله تعالى عنها حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنميم مكان عمرتها التي فاتتها ويسفط عنه دم الفران لانه وجب بالجمع بين النسكين في

الاداء وقد أنعدم وفي الموضع الذي لم يصر رافضا للعمرة يتم نقية طوافها وسعيها بومالنحر وعليه دم القران لانه تحقق الجمع بينهـما أداء وان لم يطف لمـمرته حين قدم مكة ولكنه طاف وسمى لحجته ثم وقف بعرفة لم يكن رافضاً لعمرته وكان طوافه وسـعيه للعمرة دون الحج لان المستحق عليه البداية بطواف العمرة فلا تعتبر نيته بخلاف ذلك لان الاصل ان كل طُواف مستحق عليه في وقت بجهة فأداؤه يقع عن تلك الجهة وان نوى جهة أخرى كطواف الزيارة نوم النحر وهذا لاعتبار الطواف بالوقوف فانه لو وجــد منه الوقوف في وتنــه ونوى شيئاً آخر سوى الوقوف للحج يتأدى به ركن الحج ولا تعتبر نيتــه بخلاف ذلك فكذلك في الطواف الا أن في الطواف أصل النية شرط حتى لو عدا خلف غرىم له حول البيت لايتاً دى به طوافه بخلاف الوقوف فانه يتأدى بغير النيسة لأن الوقوف ركن عبادة وليس بمبادة مقصودة ولهذا لا تتنفل به فوجود النية في أصل تلك العبادة يغني عن اشتراط النية في ركنها والطواف عبادة مقصودة ولهذا متنفل به فلا بد من اشــتراط النية فيه ويسقط اعتبار نية الجهسة لتمينه كما قلنا في صوم رمضان ولان الوقوف يؤدى في احرام مطلق فأماطواف الزيارة فأنه يؤدي بمدالتحلل من الاحرام بالحلق فوجود النية في الاحرام لأينني عن النية في الطواف ولكن هذا الفرق الثاني يتأتي في طوا فالزيارة دون طواف الممرة والفرق الاول يم الفصلين فاذا ثبت أن طوافه وسميه للعمرة فهذا رجـل لم يطف لحجته وترك طواف التحيــة لا يضره فعليــه أن يرمــل في طواف يوم النحر ويسعى بين الصفا والمروة وان كان طاف للحج وسـمى أولا ثم طاف للعمرة وسعى فليس عليــه شئ وطوافه الاول للعمرة كما هو المستحق عليه ونيته بخـلاف ذلك لغو فلا يلزمه به شئ وان طاف طوافين لهما ثم سعى سعبين فقد أساء بتقديمه طواف التحية على سعى العمرة ولاشئ عليه أما عندهما فظاهر لان من أصـل أبي يوسف ومحمـد رحمهما الله تعالى أنه لا يجب بتقديم النسك وتأخيرهشي سوى الاساءة وعلى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى تقديم نسك على نسك بوجب الدم عليه على ما نبينه ان شاء الله تعالى ولكن في هذا الموضع لايلزمه دم لان تقديم طواف التحية على سعى العمرة لا يكون أعلى من طواف التحية أصلا واشتغاله بطواف التحية قبل سعى العمرة لايكون أكثر تأثيرآمن اشتغاله بأكل أو نوم ولو أنه بين طواف العمرة وسعيها اشتفل بنوم أوأكل لم يلزمه دم فكذا اذا اشتغل بطواف التحية ﴿قالَ ﴾

وان طاف لعمرته على غيير وضوء وللتحية كذلك ثم سيمي يوم النحر فعليه دم من أجل طواف العمرة من غير وضوء والحاصل أنه يبني المسائل بعد هذا على أصل وهوأن طواف الحدث معتد به عندنا ولكن الافضل أن يعيده وان لم يعده فعليه دم = وقال الشافعي رحمه الله تمالي لايمته بطواف المحدث أصلا لان الطواف بالبيت عنزلة الصلاة من حيث أنها عبادة متعلقة بالبيت ولان النبي صلى الله عليه وسلم شبه الطواف بالصلاة فقال الطواف بالبيت صلاة فاقلوا فيـ الكلام ثم الطهارة في الصلة شرط الاعتداد به فكذلك الطهارة في الطواف وحجتنا في ذلك ان المأمنور به بالنص هو الطواف قال الله تمالي وليطوفوا وهواسم للدوران حول البيت وذلك يتحقق من المحدث والطاهر فاشتراط الطهارة فيه يكون زيادة على النص ومثل هذه الزيادة لاتثبت مخبر الواحد ولا بالقياس لان الركنية لاتثبت الابالنص فاما الوجوب يثبت بخبر الواحد لأنه يوجب العمل ولايوجب علم اليقين والركنية آنما تثبت بما يوجب علم اليقين فاصل الطواف ركن ثابت بالنص والطهارة فيله تثبت بخبر الواحد فيكون موجب العمل دون العلم فلم تصر الطهارة ركناولكنها واجبة والدم يقوم مقام الواجبات في باب الحج وهو الصحيح من المذهب ان الطهارة في الطواف واجبة وكان ابن شجاع رحمه الله تمالى يقول انهسنة وفى ايجاب الدم عند تركه دليل على وجوبه ثم المراد تشبيه الطواف بالصلاة في حق الثواب دون الحكم ألا ترى أن الكلام الذي هو ولان الطواف من حيث أنه ركن الحج لايستدعي الطهارة كسائر الاركان ومن حيث أنه متعلق بالبيت يستدعي الطمارة كالصلاة ومايتردد بين أصلين فيوفر حظه علمهما فلشبهه بالصلاة تكون الطهارة فيه واجبة ولكونه ركنا من أركان الحج يعتد به اذا حصل بغـير طهارة والافضل فيه الاعادة ليحصل الجبر عا هو من جنسه وان لم يمد فعليه دم للنقصان المتمكن فيه بترك الواجب فان نقائص الحج تجبر بالدم وعلى هذا لو طاف للزيارة جنباً يمتد بهذا الطواف في حكم التحال عن الاحرام وعنه الشافعي رحمه الله تمالي لايمتد به ثم عليه الاعادة عندنا وان لم يمد حتى رجع الى أهمله فمليمه بدنة لان النقصان بسبب الجنابة أعظم من النقصان بسبب الحدث - ألا ترى أن المحدث لا يمنع من قراءة القرآن والجنب يمنع من ذلك ولان المنع من الجنابة من وجهين من حيث الطواف ومن حيث دخول المسجــد

ومنع المحمدث من وجه واحمد فلتفاحش النقصان هنا نلنا يلزمه الجبر بالبدنة وهو مروى عن أن عباس رضي الله تعالى عنه قال البدنة في الحج تجب في شيئين على من طاف جنباً وعلى من جامع بعــد الوقوف وانأعاد طوافه سقطت عنه البدنة واختلف مشايخنا رحمهم الله تمالىأن الممتبر طوافه الثاني أم الاولوكان البكرخي رحمه الله تمالى نقول المعتبرهو الاول والثاني جبر للاول وكان يستدل على هذا بما قال في الكتاب أنه لو طاف لممرته جنباً في رمضان ثم أعاد طوافه في أشهر الحج وحج من عامه ذلك لايكون متمتماً فلوكان المعتــبر هو الطواف الثاني كان متمتماً ووجه هذا القول ان الممتد به ما يحلل به من الاحرام والتحلل حصل بالطواف الاول فهو المعتد مه والثاني جبر للنقصان المتمكن فيمه كالبدنة وكا لوكان عدنًا في الطواف الأولكان هو المعتبد بهوالثاني جبرًا للنقصان والأصبح أن المعتديه هو الثاني وان الاول ينفسخ بالثاني ألا ترى أنه قال في الكتاب لوطاف للزيارة جنباً في أيام النحر ثم أعاد طوافه بمد أيام التشريق فعليه الدم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لتأخير طواف الزيارة عن وقته ولو كان المعتبد به هوالاول لم يلزمه دم التأخير لان الاول مؤدى في وقته وأما مسألة التمتع فلأنه بما أدى من الطواف في رمضان وقع له الامنءن فساد العمرة فاذا أمن فسادها قبل دخول وقت الحج لايكون بها متمتما وهذا لانالأول كان حكمه مراعي لتفاحش النقصان فان أعاده انفسخ الأول وصار المعتبد به هوالثاني وان لم يعدكان معتداً مه في التحلل كمن قام في صلاته ولم نقرأ حتى ركع كان قيامــه وركوعه مراعي على سبيل التوقف فان عاد فقرأ ثم ركع انفسخ الأول حتى ان من أدرك ممه الركوع الثاني كان مدركا للركمة وان لم يمد وقرأ في الركمتين الأخريين كان الأول ممتداً به وهذا بخلاف المحدث لانالنقصان هناك يسيرفلا يتوقف بهحكم الطواف الأول بل بقي معتداً به على الاطلاق فكان الثاني جابراً للنقصان المتمكن فيه وعلى هـذا لو طافت المرأة للزيارة حائضافهذا والطواف جنبا سواء ولو طاف للزيارة وفي ثوبه نجاسة كان مسيئاولا يلزمه شي لان حكم النجاسة في الثوب أخف الاتري ان الصلاة مع قليل النجاسة في الثوب تجوزوكذلك مع النجاسة الكثيرة في حالة الضرورة فبلا يتمكن بجاسة الثوب نقصان في طوافه وهذا بخلاف ما اذا طاف عريانًا فانه يؤمر بالاعادة وان لم يعد فعليه الدم لان ستر العورة من واجبات الطواف والكشف محرم لأجل الطواف على ما قال صلى الله عليه وسلم ألا لا يطوفن

بالبيت بعد العام مشرك ولا عريان فبسبب الكشف يتمكن نقصان في الطواف فأما اشتراط طهارة الثوب ليس لأجل الطواف على الخصوص فلا يتمكن بتركه نقصان في الطواف ولوكان طاف للعمرة جنباً فني القياس عليــه بدُّنة أيضاً كما في طواف الزيارة لان كل واحد منهما ركن ولكنه ترك القياس هنا وقال عليه الدم فقط لأنه لا مدخل للبدنة في الممرة ألا ترى أن بالجماع لا تجب البدنة في احرام العمرة بخلاف الحج ولان الدم يقوم مقام الممرة فان فات الحج يتحلل بأفعال الممرة ثم الدم في حق المحصر يقوم مقام أفعال الممرة للتحلل فلاَّن يقوم الدم مقام النقصان المتمكن في طواف الممرة بسبب الجناية كان أولى فأما الدم لا يقوم مقام طواف الزيارة والبدنة قدتقوم مقامه حتىاذا مات بعد الوقوف وأوصى بالاتمام عنه تجب بدنة لطواف الزيارة فكذلك البيدنة تقوم مقام النقصان المتمكن بسبب الجنابة في طواف الزيارة اذا عرفنا هذا فنقول القارن اذا طاف حين قدم مكة طوافين محدثائم وقف بمرفات فعليه دم للنقصان المتمكن بسبب الحدثفي طواف العمرة ولاشئ عليه بطواف التحية مع الحدث لان ذلك لا يكون أعلى من ترك طواف التحية أصلا ولكنه يرمل في طواف الحج في يوم النحر ويسمى بين الصفا والمروة استحسانا وان لم يفعل لم يضره ولا شي عليه لإن طوافه الاول للتحية معتديه مع الحدث فالسعى بعده معتد به أيضاً والطهارة في السمى ليست بشرط ولكن المستحب اعادة ذلك الطواف فكذلك يستحب اعادة ذلك الرمل والسمي يوم النحر وان لم يفعل لميضره ولا شيء عليه ﴿ قال ﴾ وقال محمد رحمه الله تمالى ليس عليه أن يعيد طواف الممرة وأن أعاد فهو أفضل والدم عليـــه على كل حال لانه لا عكن أن يجمـل المعتد به الطواف الثاني لانه حصل بمـد الوقوف ولا يجوز طُواف العمرة بعد الوقوف على مابينا فالمنتبر هو الاول لا محالة وهو ناقص فعليه دم ولم يذكر قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى وقيل على قولهما ينبغي أن يسقط عنه الدم بالأعادة لان رفع النقصان عن طواف العمرة بمُـد الوقوف صحيح كما لو طأف للعمرة قبل الوقوفأربمة أشواط ثمأتم طوافه يوم النحركان صحيحاً فكذاهذا واذا ارتفع النقصان بالاعادة لايلزمه الدم وان طافعها جنبا فعليه دم لطواف العمرة ويعيد السعي للحج لأنه أداه عقيب طواف التحية جنبا فعليه اعادته بعد طواف الزيارة قال فان لم يعــد فعليه دم وهــذا دليل على أن طواف الجنب للتحية غير معتبر أصلا فأنه جعله كمن ترك السمى حين أوجب عليه الدم فدل ان الصحيح ان الجنب اذا أعاد الطواف كان المعتبد به الثاني دون الأول مفرد أوقارن طاف للزيارة مجدنًا ولم يطف للصدر حتى رجع الى أهله فعليه دمان أحدهما للحدث في طواف الزيارة والآخر لترك طواف الصدر وان كان طاف للصدر فعليه دم واحد لترك الطهارة في طواف الزيارة ولا بجعل طوافه للصدر اعادة منه لطواف الزيارة لأن اقامة هذا الطواف مقام طواف الزيارة غير مفيد في حقه فانه اذا جمل هـذا اعادة لطواف الزيارة صار تاركا لطواف الصدر فيلزمه الدم لاجله واذالم يكن مفيدآ لايشتغل به وأن كان طاف للزيارة جنباً ولم يطف للصدر حتى رجع الى أهله فانه يعود الى مكة ليطوف طواف الزيارة واذا عاد فعليه احرام جديد لان طوافه الأول معتبد به في حق التحلل وليسلهان يدخل مكة بغير احرام فيلزمه احرام جديدلدخول مكةثم يلزمه دم لتأخيره طواف الزيارة عن وقيته وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي بمنزلة مالو أخر الطوافحتي مضت أيام التشريق وسنبين هذا الفصل ان شاء الله تعالى وهــنّـــــ المسألة تدل على ان المعتبر هو الطواف الثاني وان لم يرجع الى مكة فعليه بدئة لطواف الزيارة وشاةلترك طواف الصدر وعلى الحائض مثل ذلك للزيارة وليس علمها لترك طواف الصدر شي لان للحائض رخصة في ترك طواف الصدر والأصل فيه حــديث صفية رضي الله عنها فانه أخــبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام النحر أنها حاضت فقال صلى الله عليه وسلم عقري حلقي احابدتنا هي فقيل أنها قد طافت قال فلتنفر اذن فهذا دليل على ان الحائض ممنوعة عرب طواف الزيارة وانه ليس عليها طواف الصدر لانه لما أخر بر انها طافت للزيارة أمرها بان تنفر معهم وان طاف للزيارة جنباً وطاف للصدر طاهرا في آخر أيام التشريق كان طواف الصدر مكان طواف الزيارة لان الاعادة مستحقة عليه فيقع عما هو المستحق وان نواه عن غيره وفي اقامة هذا الطواف مقام طواف الزيارة فائدة وهي اسقاط البدنة عنه ثم يجب عليه دمان أحدهما لترك طواف الصدر عندهم جميماً والآخر لتأخير طواف الزيارة الى آخر أيام والتشريق عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي وكذلك الجواب في الحائض اذاطافت للزيارة ثم طهرت فطافت للصدر في آخر أيام التشريق والحاصل ان طواف الزيارة مؤةت بايام النحر فتأخيره عن أيام النحر يوجب الدم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يوجب الدم في قولهما وعلى هذا من قدم نسكا على نسك كأن حلق قبل الرمي أو نحر القارن قبل

الرمي أو حلق قبــل الذبح فعليه دم عند أبي حنيفة رحمــه الله تعالى وعنــدهما لا يلزمه الدم بالتقديم والتأخير وحجتهمافي ذلك حديث ابن عباس رضى الله عنه ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليهوسلم يوم النحر حلقت قبل ان أرمى فقال أرمولا حرج وقال آخر حلقت قبل ان أذبح فقال اذبح ولا حرج وما سئل عن شئ يومئذ قدم او أخر الا قال افعل ولا حرج فدل ان التقديم والتأخير لايوجب شيئا ولا بي حنيفة رحمه الله تمالى حديث ابن مسمود رضى الله عنه قال من قدم نسكا على نسبك فعليه دم وتأويل الحبديث المرفوع ان النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم في ذلك الوقت لقرب عهدهم بتعلم الترتيب وما يلحقهـم من المشقة في مراعاة ذلك ومعني قوله افعل ولا حرج أي لاحرج فيما تأتى به وبه يقول وانما الدم عليه عاقدمه على وقته والممنى فيه ان توقت النسك بزمان كتوقته بالمكان لانه لايتأدى النسك الا عكان وزمان ثم ما كان مؤقتا بالمكان اذا أخره عن ذلك المكان يلزمه الدم كالاحرام المؤقت بالميقات اذا أخره عنه بإن جاوز الميقات حلالا ثم أحرم فــكذلك ما كان مؤقتا بالزمان وهو طواف الزيارة الذي هو مؤقت بايام النحــر بالنص اذا أخره قلنا يلزمه الدم وهذا لان مراعاة الوقت في الاركان واجب كراعاة المكان الا ترى أن الوقوف لايجوز في غير وقته كما لايجوز في غير مكانه فبتأخر الطواف عن وقته يصــير تاركا لمــا هو واجب وترك الواجب في الحج يوجب الجبر بالدم ثم الأصل بعد هذا ان أكثرأشواط الطواف بمنزلة الكل في حكم التحلل به عن الاحرام عندنا وكذلك في حكم الطهارة وغيرها من الاحكام وعنه الشافعي رحمــه الله تمالي لا يقوم الأكثر مقام الـكمال بناء على أصله في اعتبار الطواف بالصلاة فكما ان أكثرعدد ركمات الصلاة لايقوم مقام الكمال فكذلك أشواط الطواف لاتقوم مقام الكمال وهذا لانتقدير الطواف بسبعة أشواط ثابت بالنصوص المتواترة فكان كالمنصوص عليه في القرآن وما يقدر شرعاً بقدر لايكون لما دون ذلك القدر حكم ذلك القدركافي الحدود وغيرها ولنا أن المنصوص عليه في القرآن الطواف بالبيت وهو عبارة عن الدوران حوله ولا يقنضي ظاهره التكرار الا أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا تقدير كمال الطواف بسبعة أشواط فيحتمل أن يكون ذلك التقدير للاتمام ويحتمل أن يكون للاعتداد به فيثبت منه القدرالمتيقن وهو أن يجمل ذلك شرط الاتمام وائن كان شرط الاعتداد يقام الاكثر فيه مقام الكمال لترجح جانب

الوجود على جانب العدم اذا أتى بالأكثر منه ومثله صحيح في الشرع كمن أدرك الامام في الركوع يجمل انتداؤه في أكثر الركمة كالانتداء في جميع الركمة في الاعتبداد به والمتطوع بالصوم اذنوي قبل الزوال يجعل وجود النية فيأكثر اليوم كوجودها فيجميع اليوم وكذلك فيصوم رمضان عندنا ومن أصحابنا من يقول الطوافمن أسباب التحلل وفي أسبابالتحلل يقام البعض مقام الكل كما في الحلق الا أنا اعتبرنا هذا الاكثر ليترجح جانب الوجود فان الطواف عبادة مقصودة والحلق ليس بمبادة مقصودة فيقام الربع مقام الكل هناك اذا عرفنا هذافنقول اذا طاف للزيارة أربعة أشواط يتحلل مهمن الاحرام عندنا حتىلو جامع بعد ذلك لايلزمه شئ مخلاف مالو طاف ثلاثة أشواط وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالي لايتحلل مابقي عليه خطوة من شوط ولوطاف ثلاثة أشواط للزيارة ولم يطف للصدر ورجع الى أهله فعليهان يعودبالاحرامالاول ويقضى بقيةطواف الزيارةلان الاكثر باق عليهفكان احرامه في حق النساء باقياً ولا محتاج هذا الى احرام جديد عند العود ولا يقوم الدم مقام ما بقي عليــه ولكن يلزمه المود الى مكة لبقية الطواف عليه ثم يريق دما لتأخيره عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي لان تأخير أكثر الاشواط عن أيام النحركتا خير الكل ويطوف للصدر وان كان طاف أربمة أشواط أجزأه ان لايعود ولكن ببعث بشاتين أحداهما لما بتي عليه من أشواط الطواف لان مابتي أقل وشرط الطواف الكمال فيقوم الدم مقامــه والدم الآخر لطواف الصدر وان اختار المود الى مكة يلزمه احرام جديد لأن التحلل قد حصل له من الاحرام الاول فاذا عاد باحرام جديد وأعاد مابقي من طواف الزيارة وطاف الصدر أجزأه وكان عليه لتأخير كل شوط من أشواط طواف الزيارة صدقة لان تاخــير المكل لما كان يوجب الدماعنه فتأخيير الافل لايوجب الدم ولكن يوجب الصدقة وفي كل موضع يقول تلزمه صدقة فالمراد طعام مسكين مدين من حنطة الا أن يبلغ قيمة ذلك قيمة شاة فينئذ ينقص منه ما أحب ﴿ قال ﴾ وان طاف الاقل من طواف الزيارة وطاف للصدر في آخر أيام التشريق يكمل طواف الزيارة من طواف الصدر لان استحقاق الزيارة عليه أقوى فما أتى به مصروف الى اكماله وان نواه عن غيره وعليه لتأخير ذلك دم عند أبي حنيفة رحمه الله تمالى ثم قد بق من طوافه للصدر ثلاثة أشواط فصار تاركا للأكثر من طواف الصدر وذلك ينزل منزلة ترك الكل فعليه دم لذلك وان كان المتروك من طواف الزيارة ثلاثة

أشواط أكمل ذلك •ن طواف الصدر كما بينا وعليه لكل شوط منه صدقة بسبب التأخير عن وقته لأنه لابجب في تأخير الأقل مابجب في تأخير الكل ثم قد بتي من طواف الصدر أربعة أشواط فانما ترك الاقلمنها فيكفيه لكل شوط صدقةلآن الدم يقوم مقامجيع طواف الصدر فلا يجب في ترك أقله مابجب في ترك كله ولو طاف للصدر جنباً فعليه دم لتفاحش النقصان يسبب الجنابة ويكون هوكالتارك لطواف الصدر أصلا ولوطاف للصدر وهو عدث فمليه صدقة لفلة النقصان بسبب الحدث - وفي رواية أبي حفص رحمه الله تمالي سوى بين الحدث والجنامة في ذلك لان طواف الجنب معتد به ألا ترى أن التحلل من الاحرام محصل به في طواف الزيارة فلا يجب بسبب هذا النقصان مابجب بتركه أصلا ﴿ قَالَ ﴾ ولو طأف بالبيت منكوساً بأن استلم الحجر ثم أخــذ على يسار الكعبة وطاف كذلك سبمة أشواط عندنا يعتد بطوافه في حكم التحلل وعليه الاعادة مادام بمكة فان رجع الى أهله قبل الاعادة فعليه دم وعند الشافعي رحمه الله تعالى لايعتـــد بطوافه بناء على أصله ان الطواف عنزلة الصلاة فكما أنه لوصلى منكوساً بأن بدأ بالتشهد لا يجزيه فكذلك الطواف ولنا الأصل الذي قلنا أن الثابت بالنص الدوران حول البيت وذلك حاصل من أي جانب أخذ ولكن بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخذ على عينه على باب الكعبة تبين ان الواجب هذا فكانت هـ ذهصفة واجبة في هذا الركن بمنزلة شرط الطهارة عندنا فتركه لايمنع الاعتداد بهولكن يمكن فيه نقصانا يجبر بالدم وهذا لان الممني فيه معقول وهو تعظيم البقمة وذلك حاصل من أي جانب أخذ فمرفنا ان فعل رسول الله صلى الله عليــه وسلم في البداية بالجانب الاعن لبيان صفة الاتمام لالبيان صفة الركنية مخلاف أركان الصلاة واستدل الشافعي رحمـه الله تعالى علينًا بما لوبدأ بالمروة في السمى حيث لايمتد به لما أنه اداه مكنوسا فن أصحابنا رحمهم الله تعالى من قال يمتــد به ولكن يكون مكروها والاصح أنهلايمتد بالشوط الاول لالكونه منكوساً ولكن لان الواجب عناك صمود الصفا أربع مرات والمروة ثلاث مرات فاذا بدأ بالمروة فانما صعد الصفا ثلاث مرات فعليه الايصعدالصفا مرة أخرى ولا عكن أن يأمر بذلك الاباعادة شوط واحد من الطواف بين الصفا والمروة فاما هنا ماترك شيئاً من أصل الواجب عليه فقه دار حول البيت سبع مرات فلهذا كان طوافه معتدا به ﴿ قال ﴾ وان طاف راكباً أو محمولا فانكان لعذر من مرض أو كبر لم يلزمه شيُّ وان كان لغير عذر أعاده مادام بمـكة فان رجع الى أهله فعليه الدم عنــدنا وعلى قول الشافعي رضي الله عنه لاشيُّ عليه لانه صبح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وســـلم طاف للزيارة يوم النحر على ناقته واستلم الاركان بمحجنه ولكنا نقول التوارث من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنًا هذا الطواف ماشيًا وعلى هذا على قول من يجعله كالصلاة الدم لان أداء المكتوبة راكبا عن غير عذر لايجوز فكان ينبغي أن لايمتد بطواف الراكب من غير عذر ولكنا نقول المشي شرط الكمال فيــه فتركه من غير عــــذر يوجب الدم لما بينا فأما تأويل الحديث فقدذكر أبو الطفيل رحمه الله تعالى أنهطاف راكبا لوجع أصابه وهو أنه وُنبت رجله فلهذا طاف راكبا وذكرابن الزبير عن جابر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنما طاف راكبا ليشاهده الناس فيسألوه عن حوادثهم وقيل انمــا طاف راكبا لكبر سنه وعندنا اذا كان المذر فلا بأس به وكذلك اذا طاف بين الصفا والمروة محمولا أو راكبا وكذلك لو طاف الأكثر راكبا أو محمولا فالاكثر يقوم مقام الكل على ما بينا ﴿ قال ﴾ واذا طاف المعتمر أربعة أشواط من طواف العمرة في أشهر الحبح بأن كان أحرم للممرة في رمضان فطاف ثلاثة أشواط ثم دخل شوال فأتم طوافه وحج من عامه ذلك كان متمتماً وان كان طاف لا كثر في رمضان لم يكن متمتماً لما بينا أن الاكثر يقوم مقام الكل وعلى هذا لو جامع المعتمر بعد ما ظاف لعمرته أربعة أشواط لمتفسد عمرته وبمضى فيها وعليه دم وأن جامع بعد ماطاف لها ثلاثة أشواط فسدت عمرته فيمضى في الفاسم حتى يتمها وعليمه دم للجهاع وعمرة مكانها لما ذكرنا أن الاكثريقوم مقام الكمال وجماعه بمد اكال طواف العمرة غيرمفسد لانها صارت مؤداة بأداء ركنها فكذلك بمد أداء الاكثر من الطواف ﴿قَالَ﴾ وان طاف للعمرة في رمضان جنباً أو على غــير وضوء لم يكن متمتماً ان أعاده في شوال أو لم يمده وبهذه المسئلة استدل الكرخي رحمه الله تعالى وقد بينا العــذر فيه أنه أنما لا يكون متمتماً لوقوع الامن له من الفساد عا أداه في رمضان ولوكان ذلك موقوفا لبطل بالاعادة في شوال ﴿ قال ﴾ كوفي اعتمر في أشهر الحبح فطاف الممرَّله ثلاثة أشواط ورجع الى الكوفة ثم ذكر بعد ذلك فرجع الى مكة فقضي ما بقي عليه من عمرته من الطواف والسعي وحج من عامه ذلك كان متمتماً لانه لما أتى بأكثر الاشواط بعد مارجع ثانياً فكانه أتى بالكل بعد رجوعه ولوكان طاف أولا أربعة أشواط لم يكن متمتماً

كا لو أكل الطواف وهذا لوجود الالمام بأهله بين النسكين وأنشائه السفر لأداء كل نسك من بيته ﴿ قال ﴾ وترك الرمل في طواف الحج والعمرة والسمى في بطن الوادي بين الصفا والمروة لايوجب عليه شيئاً غير انه مسىء اذا كان لغير عذر وكذلك ترك استلام الحجر فالرمل واستلام الحجر وهذه الخلال من آداب الطواف أو من السنن وترك ماهوسنة أو أدب لايوجب شيئاً الا الاساءةاذا تممد ﴿قال﴾ واذا طاف الطواف الواجب في الحج والعمرة في جوف الحطيم قضي ماترك منه ان كان عكة وان كان رجع الى أهله فعليه دم لان المتروك هو الأقل فانه أنما ترك الطواف على الحطيم فقط وقد بينا أنه لوترك الأُقل من أشواط الطواف فعليه اعادة المتروك وان لم يعد فعليه الدم عندنا فهذا شله ثم الافضل عندنا أن يميد الطواف من الاصل ليكون مراعياً للترتيب المسنون وان أعاده على الحطيم فقط أجزأه لانه أتي بما هو المتروك وعلى قول الشافعي رحمــه الله تعالى يلزمه اعادة الطواف من الاصل بناء على أصله في أن مراعاة الترتيب في الطواف واجب كما هو في الصلاة فاذا ترك لم يكن طوافه معتــداً به وعندنا الواجب هو الدوران حول البيت وذلك يتم باعادة المتروك فقط ولكن الترتيب سنة والاعادة من الاصل أفضل ويلزمون علينا بما لو ابتدأ الطواف من غير موضع الحجر لايعتد بذلك القدر حتى ينتهى الى الحجرولولم يكن الترتيب واجبا لكان ذلك القدر معتداً به ومن أصحابنا من يقول بأنه معتد به عنــدنا ولكنه مكروه ولكن ذكر محمد رحمه الله تعالى في الرقيات أنه لايمتبر طوافه الى الحجر لا لترك الترتيب ولكن لان مفتاح الطواف من الحجر الاسود على ماروى أن ابراهم مماوات الله وسادمه عليه قال لاسماعيل عليه السلام أثنني بحجر أجعله علامة افتتاح الطواف فأناه بحجر فألقاه ثم بالشاني ثم بالثالث فناداه قـد أناني بالحجر من أغناني عن حجرك ووجــــــ الحجر الاسود في موضعه فعرفنا أن افتتاح الطواف منه فما أداه قبل الافنتاح لايكون معتداً به ﴿ قَالَ ﴾ فان طاف لعمرته ثلاثة أشواط وسمى بين الصفا والمروة ثم طاف لحجته كذلك ثم وقف بعرفة فالاشواط التي طافها للحج محسوبة عن طواف العــمرة لانه هو المستحق عليه قبل طواف التحية فاذا جعلنا ذلك من طواف العمرة كان الباقي عليه شوطاً واحداً حين وقف بعرفة فيكون قارناً ويميــد طواف الصفا والمروة لعمرته ولحجته لان ما أدى من السعي بـين الصفا والمروة لعمرته كان عقيب أقل الاشواط فلا يكون معتداً به

فيجب أن يعيده مع ألسمي للج ومع الشوط الواحيد عن طواف العيمرة وان رجع الي الكوفة قبل أن يفعل ذلك فعليه دم لترك ذلك الشوط ودم لترك سعى الحج ولا يلزمــه شئ اسمى العمرة لانه قد سعى لعمرته عقيب ستة أشواط لان موضوع المسئلة فما اذا كان سمى للحج وذلك يقع عن سعى العمرة وان لم يكن سعى أصلا فعليه دم لترك السعى في كل نسك قال الحاكم رحمه الله تمالي قوله يعيد الطواف لعمرته غيير سيديد الاأن يريد به الاستحباب يريد به بيان ان موضوع المسئلة فما اذا كانسمي بعد طواف التحية ثلاثة أشواط فكان ذلك سعياً معتداً به للعمرة فلا يلزمهاعادته وان كان يستحب له اعادةذلك مدما أ كمل طواف العمرة بالشوط المتروك ﴿ قال ﴾ ويكره أن يجمع بين أسبوعين من الطواف قبل أن يصلي في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالي - وقال أبو بوسف رحمه الله تمالي لا بأس بذلك اذا الصرف على وتر ثلاثة أسابيع أو خمسة أسابيع لحديث عائشة رضي الله عنهـا انها طافت ثلاثة أسابيـع ثم صلت لكل أسـبوع ركمتين ولان مبنى الطواف على الوتر في عدد الاشواط فاذا انصرف على وتر لم يخالف انصرافه مبنى الطواف واشتغاله أسبوع آخر قبل الصلاة كاشتفاله بأكل أو نوم وذلك لابوجب الكراهة فكذا هنا اذا انصرف على ماهو مبنى الطواف بخلاف ما اذا انصرف على شفع لان الكراهـة هناك لانصرافه على ماهو خلاف مبنى الطواف لا لتأخيره الصلاة وأبو حنيفة ومحمدرحمهما الله تمالي قالااتمام كل أسبوع من الطواف بركمتين فيكره له الاشتغال بالاسبوع الثاني قبل اكمال الأولكما ان اكمال كل شفع من التطوع لما كان بالتشهد يكره له الاشتغال بالشفع الثاني قبل أكمال الأول ﴿ قَالَ ﴾ وإذا طاف قبل طلوع الشمس لم يصل حتى تطلع الشمس وقد لايؤدي عندنا بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس ولا بعد العصر قبل غروب الشمس وقد روى ان عمر رضى الله عنه طاف قبل طلوع الشمس ثم خرج من مكة حتى اذا كان بذي طوي وارتفعت الشمس صلى ركعتين ثم قال ركعتان مكان ركعتين وكذلك بعــد غروب الشمس بدأ بالمغرب لأن أداء ماليس عكتونة قبل صلاة المغرب مكروه ولا تجزئه المكتوبة عن ركعتي الطواف لانه واجب كالمنذ ور أو سنة كسنن الصلاة فالمكتوبة لاتنوب عنمه ﴿ قَالَ ﴾ ويكره له أن منشد الشعر في طوافه أو يتحدث أو يبيع أو يشتري فأن فعله لم يفسد

عليه طوافه لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله تمالى أباح فيمه المنطق فمن نطق فلا ينطق الا بخـير وقد مينا أن المراد تشبيه الطواف بالصلاة في الثواب لا في الاحكام فلا يكون الـكلام فيه مفسدا للطواف ﴿ قال ﴾ ويكره له ان يوفع صوته نقراءة القرآن فيهلان الناس يشتغلون فيه بالذكر والثناء فقل مايستمعون لقراءته وترك الاستماع عند رفع الصوت بالقراءة من الجفاء فلايرفع صوته بذلك صيانة للناس عن هذا الجفاء ولا بأس بقراءته في نفسه هكذا روى عن عمر رضي الله عنه انه كان في طوافه نقرأ القرآن في نفسه ولان المستحب له الاشتغال بالذكر في الطواف وأشرف الاذكار قراءة القرآن ﴿ قال ﴾ وان طافت المرأة مع الرجل لم تفسد عليــه ظوافه يريد به بسبب المحاذاة لان الطواف في الاحكام ليس كالصلاة ومحاذاة المرأة الرجل انما بوجب فساد الصلاة اذا كانا يشتر كان في الصلاة فاما اذا لميشتركا في الصلاة فلا وهنا لاشركة بينهما في الطواف ﴿ قال ﴾ واذاخرج الطائف من طوافه لصلاة مكتوبة أو جنازة أو تجديد وضوء ثم عاد ني على طوافه لما بينا انه ليس كالصلاة في الاحكام فالاشتغال في خلاله بعمل لا يمنع البناء عليــه وروى عن ابن عباس رضى الله عنه انه خرج لجنازة ثم عادفبني على الطواف ﴿ قَالَ ﴾ وان أخر الطائف ركمتين حتى خرج من مكة لم يضره لما رومنا من حديث عمر رضي الله عنه ﴿ قَالَ ﴾ والصلاة لا هل مكة أحب الى وللغرباء الطواف فان التطوع من الصلاة عبادة بجميع البدن تشتمل على أركان مختلفة فالاشتغال هذا أفضل من الاشتغال بطواف التطوع الا ان في حق الغرباء الطواف يفوته والصلاة لاتفوته لانه يتمكن من الصلاة اذا رجع الى أهله ولايتمكن من الطواف الافي هذا المكان والاشتغال في هذا المكان بما يفوته أولى كالاشتغال بالحراسة في سبيل الله أولى من صلاة الليل اذا تعذر عليه الجمع بينهما فاما المكي لايفوته الطواف ولا الصلاة فكان الاشتغال بالصلاة في حقه أولى لما بينا ﴿ قال ﴾ رجـل طاف أسبوعاً وشوطا أو شوطين من أسبوع آخر ثم ذكر له أنه لاينبني أن يجمع بين أسبوعين قال يتم الاسبوع الذى دخل فيه وعليه لكل أسبوع ركمتان لانه صارشارعا في الاسبوع الثاني مؤكداً له بشوط أو شوطين فعليه ان يتمه كن قام الى الركمة الثالثة قبل التشهد وقيداار كعة بالسجدة كان عليه اتمام الشفع الثاني ثم كل أسبوع سبب التزام ركعتين عنزلة النذرفعليه لكل أسبوع ركعتان ﴿ قَالَ ﴾ ولا بأس بان يطوف وعليه خفاه أو نعلاه اذا كانا طاهر بن وانما أورد هذا رداً على

المتشفعة فأنهم يقولون لايطوف الاحافيا واذاكان يجوز الصلاة مع الخفين أو النعلين اذا كانا طاهر بن فالطواف أولى ﴿ قال ﴾ واستلام الركن اليماني حسن وتركه لايضره وروى عن محمد رحمه الله تعالى أنه يستلمه ولا يتركه وقال الشافعي رحمه الله تعالى يستلمه ويقبل يده ولا يقبل الركن هكذا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن اليمانى ولم يقبله وابن عباس رضى الله عنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن البماني ووضع خده عليه وابن عمر رضي الله عنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركنين يعني الحجر الاسود واليمياني فهو دليل لمحمد رحمه الله تعالى ووجمه ظاهر الرواية أن كل ركن يكون استلامه مسنونا فتقبيله كذلك مسنون كالحجر الاسود وبالاتفاق هنا التقبيل ليس بمسنون فَكَذَا الاستلام ﴿ قَالَ ﴾ ولا يستلم الركنين الآخرين الاعلى قول معاوية رضى الله عنه فانه استلم الاركان الاربمة فقال له ابن عباس رضى الله عنهما لا تستلم الركنين فقال ليس شي منه عهجور ولكنا نقول القياس ينفي استلام الركن لان ذلك ليس من تعظيم البقعة كسائر المواضع من البيت ولكنا تركنا الفياس في الحجر بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقى ماسواه على أصل القياس ثم الركنان الآخران ليسامن أركان البيت لأن أهل الجاهلية قصروا البيت عن قواعد الخليل صلوات الله عليـه على ما بينا فلا يستلمهـما ﴿ قَالَ ﴾ وان رمل في طوافه كله لم يكن عليه شي لان المشي على هينته في الاشواط الاربعة من الآداب وبترك الآداب لا يلزمه شئ ﴿ قال ﴾ وان مشي في الثلاثة الأول أو في بمضماتم ذكر ذلك لم يرمل فيما بقى لان الرمل في الأشواط الثلاثة سنة فاذا فاتت من موضعها لا تقضى والمشي على هينته في الاربعةالاخر من آداب الطواف أو من السنن فان ترك في الثلاثة الأول ماهو سنتها لا يترك في الأربعة الاخر ما هو سنتها ﴿قالَ ﴾ وان جمل لله عليه أن يطوف زحفاً فعليه أن يطوف ماشياً لانه انما يلتزم بالنذر ما يتنفل به أو ما يكون قربة في نفسه وأصل الطواف قرية فأما الزحف من أفعال أهل الجاهلية وليس بقرية في شريعتنا فلا تلزمه هذه الصفة بالنذر وان طاف كذلك زحفاً فعليه الاعادة ما دام عكمة وان رجع الى أهله فعليه دم بمنزلة ما لو طاف محمولا أو را كبا على ما بينا ﴿ قال ﴾ وان طاف بالبيت من ورا، زمزم أو قريباً من ظلة المسجد أجزأه عن ذلك لانه اذاكان في المسجد فطوافه يكون بالبيت فيصمير به ممتثلاً للأمر فأما اذا طاف من وراء المسجد فكانت حيطانه بينه وبيين الكمبة لم يجزه

لانه طاف بالمسجد لا بالبيت والواجب عليه الطواف بالبيت أرأيت لو طاف بمكة كان يجزئه وان كان البيت في مكة أرأيت لو طاف في الدنيا أكان يجزئه من الطواف بالبيت لا يجزئه شي من ذلك فهذا مثله والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

## - ﴿ باب السمى بين الصفا والمروة

﴿ قال ﴾ رضى الله عنه واذا سمى بين الصفا والمروة ورمل في سعيه كله من الصفا الى المروة ومن المروة الى الصفا فقد أساء ولا شي عليه وكذلك ان مشي في جميع ذلك لان الواجب عليه الطواف مينهما قال الله تعالى فلاجناخ عليه أن يطوف مهمافأما السعى في بطن الوادى والمشي فيها سوى ذلك أدب أو سنة فتركه لايوجب الا الاساءة كترك الرمل في الطواف ﴿ قال ﴾ وان بدأ بالمروة وختم بالصفا حتى فرغ أعاد شوطاً واحداً لأن الذي بدأ بالمروة فيه ثم أقبل منها الى الصفا لايعتد به ومعنى هذا أن افتتاح هذا الطواف مشروع من الصفاعليما روينا أنه لما سِئل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيهما نبدأ فقال ابدؤا بما بدأ الله تمالى به واذا افتتح من غير موضع الافتتاح لا يعتد بطوافه حتى يصل الى موضع الافتتاح ثم المعتد به يبقى بعدذلك فعليه إتمامه بشوط آخر كمالو افتتح الطواف من غير الحجر ﴿قال﴾ وان ترك السمى فيما بـين الصفا والمروة رأساً في حج أو عمرة فعليه دم عندنا وهــذا لان السعي واجب وليس بركن عندنا الحج والعمرة فى ذلك سواء وترك الواجب يوجب الدموعند الشافعي رحمه الله تمالي السمي ركن لايتم لاحــد حج ولا عمرة الا به واحتج في ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليــه وســـلم انه سعى بـين الصفا والمروة وقال لاضحابه رضى الله عنهم ان الله تعالى كـتب عليكم السمى فاسعوا والمسكتوب ركن وقال صلى الله عليه وسلم ماأتم الله تعالى لامرئ حجة ولا عمرة لايطوف لهابين الصفا والمروة وحجتنا فيذلك قوله تعالى فن حبح البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومثل هذا اللفظ للاباحة لاللايجاب فيقتضى ظاهر الآية ان لإيكون واجبا ولكنا تركنا هذا الظاهر في حكم الايجاب بدليل الاجماع فبتي ماوراءه على ظاهره وانما ذكر هذا اللفظ والله أعلم لاصحابه لانهـم كانوا يتحرزون عن الطواف بهما لمكان الصنمين عليهما في الجاهلية إساف ونائلة فانزل الله تعالى هذه الآية ثم بين في الآية ان المفصود حج البيت بقوله تعالي فمن حج البيت أو اعتمر فلا

جناح عليه فكان ذلك دليلا على ان مالا يتصل بالبيت من الطواف يكون تبما لماهومتصل بالبيت ولاتبلغ درجة التبع درجة الاصل فتثبت فيهصفة الوجوبلا الركنية فكان السمي مع الطواف بالبيت نظير الوقوف بالمشعر الحرام مع الوقوف بعرفة وذلك واجب لاركن فهذا مثله وهو نظير رمى الجمارمن حيث أنه مقدر بعددالسبع غير مختص بالبيت ولا يصمح استدلاله بظاهر الحديث الذي رواهلان في ظاهره ما يدل على أن السمي مكتوب وبالاتفاق عين السمى غير مكتوب فانه لومشي في طوافه بينهما أجزأه وفي الحديث الآخر ما يدل على الوجوب دون الركنية لانه علق التمام بالسعي وأداء أصلالعبادة يكون بأركانها فصفة التمام بالواجب فيها وكذلك لو ترك منها أربعة أشواط فهو كترك الكل في أنه يجب عليه الدم به لان الاكثر يقوم مقام الكمال وان ترك ثلاثة أشؤاط أطم لكل شوط مسكينا الاأن يبلغ ذلك دما فينئذ ينقص منه ما شاء وهو نظير طواف الصدر في ذلك وكذلك أن فعله راكبًا فان كان لمذر فلا شي عليه وان كان لنسير عذر فعليه الدم في الاكثر والصدقة في الاقل لما بينا ﴿ قال ﴾ ويجوز سمى الجنب والحائض لانه غيير مختص بالبيت فلا تكون الطهارة شرطاً فيه كالوقوف وغيره من المناسك وانما اشتراط الطهارة في الطواف خاصة لاختصاصه بالبيت ﴿ قال ﴾ ولا يجوز السعى قبل الطواف لانه انما عرف قربة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الطواف وهكذا توارثه الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا وهو في الممني متم للطواف فلا يكون معتداً به قبله كالسجود في الصلاة أو شرط الاعتداد به تقدم الطواف فاذا انمدم هذا الشرط لا يمنديه كالسجود لما كان شرط الاعتداد به تقدم الركوع فاذا سبق الركوع لا يعتــد به ﴿ قال ﴾ ويجوز السعي بعــد أن يطوف الاكثر من الطواف لان الاكثر يقوم مقام الكل (قال) ويكره له توك الصعود على الصفا والمروة فان النبي صلى الله عليه وسلم صعد غليهما وأمرنا بالاقتداء به بقوله خذوا عني مناسككم وكذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمين ومن بمدهم توارثوا الصمود على الصفا والمروة بقدر ما يصير البيت عراى المين منهم فهو سنة متبعة يكره تركها وروى أن عمررضي الله عنه في نزوله من الصفا كان يقول اللهم استعملني بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وتوفني على ملته وأعذني من معضلات الفتن أو من معضلات يوم القيامة ولا يلزمه بترك الصعود شي لان الواجب

عليه الطواف بينهما وقد أتى بذلك ﴿ قال ﴾ وان طاف لحجتــه وواقع النساء ثم سمى بمد ذلك أجزأه لان تمام التحلل بالطواف بالبيت بحصل على ما جاء في الحديث فاذا طأف بالبيت حل له النساء فاشتغاله بالجماع بعد الطواف قبـل السمي كاشتغاله بعمل آخرمن نوم أو أكل فلا يمنع صحمة أداء السعى بعمده وان أخر السعي حتى رجمع الى أهله فعليمه دم لتركه كا بينا وأن أراد أن يرجع إلى مكة ليأتي بالسمى يرجع باحرام جديد لان تحلله بالطواف قد تم وليس له ان يدخل مكة الا باحرام ﴿ قال ﴾ والدم أحب الى من الرجوع لأنه اذا رجع كان مؤديا السمى في احرام آخر غير الاحرام الذي أدى به الحج وان أراق دما انجبر به النقصان الواقع في الحج ولان في اراقة الدم توفيير منفعة اللحم على المساكين فهو أولى من الرجوع للسمى وان رجع وسمى أوكان بمكة وسعى بعد أيام النحر فليس عليه شئ لان السمى غمير مؤقت بايام النحر أنما التوقيت في الطواف بالنص فــ لا يلزمه بتأخير السمى شيء ﴿ قال ﴾ ولاينبغي له في العسمرة ان يحسل حتى يسمى بين الصفا والمروة لان الاثر جاء فيها أنه اذا طاف وسمى وحلق أو قصر حل وأعا أراد به الفرق بين سعى العمرة وسمى الحبح فان أداء سمى الحبح بمد تمام التحلل بالطواف صحيح ولايؤدى سمى العمرةالا في حال بقاء الاحرام لان الاثر في كل واحد منهما ورد بهذه الصفة وفي مثله علينا الاتباع اذلايمقل فيه معني ثممن واجبات الحج ماهو مؤدي بمد تمام التحلل كالرمي فيجوز السعي أيضاً بمد تمام التحلل وليس من أعمال الممرة مايكون مؤدى بعد تمام التحلل والسعى من أعمال الممرة فعليه ان يأتي به قبل التحلل بالحلق والله سبحانه وتعالى أعلم

## - ﴿ باب الخروج الى منى كه ٥-

﴿ قَالَ ﴾ ويستحب للحاج ان يصلى الظهر يوم التروية بمنى ويقيم بهاالى صبيحة عرفة هكذاعلم جبرائيل عليه السلام ابراهيم صلوات الله عليه حين وقفه على المناسك فانه خرج به يوم التروية الى منى فيصلى الظهر والعصر والمفرب والعشاء والفجر من يوم عرفة بمنى وانما سمى يوم التروية لان الحاج يروون فيه بمنى أو لانهم يروون ظهورهم فيه بمنى فني هذه التسمية مايدل على انه ينبغى لهم ان يكونوا بمنى يوم التروية وان صلى الظهر بمكة ثمراح الى منى لم يضره لانه لا يتعلق بمنى في هذا اليوم نسك مقصود فلا يضره تأخير إتيانه وان بات بمكة ليدلة عرفة لا يتعلق بمنى في هذا اليوم نسك مقصود فلا يضره تأخير إتيانه وان بات بمكة ليدلة عرفة

وصلى بها الفجر ثم غدا منها الى عرفات ومر بني أجزأه لما بينا وقد أساء في تركه الاقتـداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فانه أقام بمنى يوم التروية كما رواه جابر رضى الله عنه مفسراً ﴿ قَالَ ﴾ ثم يُنزل حيث أحب من عرفات ويصعد الامام المنبر بعمد الزوال ويؤذن المؤذن وهو عليه فاذا فرغ قام الامام يخطب فحمد الله وأثنى عليه ولبي وهلل وكبروصلي على النبي فيما سبق والحاصل أن في الحج عندنا ثلاث خطب أحــداها قبل الــتروية بيوم والثانية يوم عرفة بمرفات والثالثة في الغد من يوم النحر بمني فيخطب بمكة قبل التروية بيوم يملمهم كيف يحرمون بالحج وكيف يخرجون منها الى مني وكيف يتوجهون الى عرفات وكيف ينزلون بهائم عملهم يوم التروية حتى يعملوا عما علمهم ثم يخطب يوم عرفة خطبة يعلمهم فيها ما بحتاجون اليه في هذا اليوم وفي يوم النحر ثم يمهم يوم النحر ليعملوا بما علمهم ثم يخطب في اليومالثاني من أيامالنحر خطبة يعلمهم فيها بقيةما يحتاجون اليه من أمورالمناسك وعن زفر رحمه الله تمالي قال يخطب يوم الـ تروية بمني ويوم عرفة بمرفات ويوم النحــر بمني لانه يوم التروية يحرم بالحج ويوم عرفة يقف ويوم النحر يطوف بالبيت وأركان الحج هذه الاشياء الشيلاتة فيخطب في كل يوم يأتي فيه بذلك الركن أم بين في الكتاب كيفية الجم بين الصلاتين بمرفة واشتراط الامام فيها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقد تقدم بيان هذا الفصل بمَّامه ﴿قَالَ ﴾ ومن أدرك مع الامام شيئًا من كل صلاة فهو كادراك جميع الصلاة في أنه يجوز له الجمع بينهما على قياس الجمعة أذا أدرك الامام في التشهد منها كان مدركا الجمعية ﴿ قَالَ ﴾ وان كان الامام سبقه الحدث في الظهـر فاستخلف رجلا فانه يصلي بهم الظهر والعصر لان الامام أقامه مقام نفسه فيما كان عليه أداؤه وكان عليه أداء الصلاتين فيقوم خليفته مقامــه في ذلك ﴿ قال ﴾ فان رجع الامام فأدرك معه جزءً من صلاة العصر جم بين الصلاتين لانه مدرك لأول الظهر ومدرك لآخر العصر وان لم يرجع حتى فرغ خليفته من العصر فان الامام لا يصلي العصر ما لم يدخل وقتها في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهذه المسئلة تدل على أن من أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الجماعة شرط في الجمع بين الصلاتين هنا كالامام وانه بمنزلة الجمعــة في هذا وقد ذكر بعدهذا أنه اذا نفر الناس عنه فصلي وحده الصلانين أجزأه فهو دليل على أن الجماعة فيه ليس بشرط وقيل ما ذكر

بعد هذا قولهم الأنه أطلق الجواب وهنا نص على قول أبي حنيفة وقيل بل فيه روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في احدى الروايتين جعلها كالجمعة في اشتراط الجماعة فيها وفي الرواية الاخرى فرق بينهـما فقال اشتراط الجماعة هناك لتسمية تلك الصلاة جمـة وفي هذا الموضع أنما سمى هاتين الصلاتين الظهر والمصر وليس في هـذا الاسم ما بدل على اشتراط الجاعة ومعنى الجمع هنا منصرف الى الصلاتين لا الى المؤدن لهما فلا تشترط الجماعة فيهما ﴿ قَالَ ﴾ وليس في هاتين الصلاتين القراءة جهراً الا على قول مالك رحمه الله تمالي فانه يقول يجهر بالقراءة فيها لانها صلاة مؤداة بجمع عظيم فيجهر فيها بالقراءة كالجمية والميدين ولكنا نقول أن رواةنسك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا أنه جهر في هاتين الصلاتين بالقراءة وهم يؤديان في هذاالمكان كايؤديان في غيره من الامكنة وفي غير هــذا اليوم فلا يجهر بالقراءة فيهما عملا بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة النهار عجاء أي ليس فيهاقراءة مسموعة ﴿قال﴾ وان خطب قبل الزوال أو ترك الخطبة وصلى الصلاتين مماً أجزأه وقدأسا في تركه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فان الخطبة ليس من شرائط هذا الجمع بخلاف الجمعة وقدبينا ذلك فهذه خطبة وعظ وتذكير وتعليم لبعض مايحتاج اليهفى الوقت فتركها لا يوجب الا الاساءة كترك الخطبة في العيدين ﴿ قال ﴾ وان كان يوم غيم فاستبان انه صلى الظهر قبل الزرال والمصر بعده فالقياسانه يعيد الظهر و"حــدها لان المصر مؤداة في وقتها وحين أدى العصر ماكان ذاكرا للظهر فيكون في معني الناسي والـ ترتيب يسقط بالنسيان ولكن استحسن ان يعيد الخطبة والصلاتين جميماً لان شرط صحة العصر في هذا اليوم تقديم الظهر عليه على وجه الصحة فان العصر معجل على وقته وهذا التعجيــل للجمع فأنما يحصل الجمع بأداء العصر اذا تقدم أداء الظهر بصفة الصحة فاذا تبين ان الظهر لم يكن صيحاً كان عليه اعادة الصلاتين جميماً ﴿ قال ﴾ وان أحدث الامام بعد الخطبة قبل ان يدخل في الصلاة فامر رجلا قد شهد الخطبة أولم يشهد ان يصلي بهم أجزأهم لان الخطبة ليست من شرائط هذا الجمع ﴿ قال ﴾ وان تقدم رجـل من الناس بغير أمر الامام فصـلي بهـم الصلاتين جميعاً لم يجزهم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لان هذا الامام شرط هذا الجمع عنده ﴿ قَالَ ﴾ وان مات الامام فصلى بهم خليفته أو ذو سلطان أجزأهم لان خليفتـــه قائم مقامه فهو بمنزلة مالو صلى الامام بنفسه وان لم يكن فيهم ذو سلطان صلى كل صلاة لونتها

بمنزلة الجمعة ﴿ قال ﴾ ولا جمعة بمرفة يعنى اذا كان الناس يوم الجمعة بمرفات لا يصلون الجمعة بها لان المصر من شرائط الجمعة وعرفات ليس في حكم المصر اذ ليس لها أبنية انما هي فضاء وليستمن فناء مكة لأنها من الحل بخلاف مني عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأبي بوسف لانهامن فناء مكةولانها بمنزلة المصر في هذه الايام لما فيها من الابنية والاسواق المركبةوقد بينا هذا في الصلاة ﴿ قال ﴾ ومن وقف بعرفة قبل الزوال لم يجزه ومن وقف بعــد زوال الشمس أو ليلة النحر قبــل انشقاق الفجر أو مر بها مجتازاً وهو يمرفها أو لا يمرفها أجزأه فالحاصل أن ابتداء وقت الوقوف بعد الزوال عندنا وقال مالك رحمه الله تمالي من طلوع الشمس لان هذا اليوم مسمي بأنه يوم عرفة فانما يصير اليوم مطلقاً من وقت طلوع الفجر فتبين ان وقت الوقوف من ذلك الوقت واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقدتم حجه والنهار اسم للوقت من طلوع الشمس سمي نهاراً لجريان الشمس فيه كالنهر يسمينهراً لجريان الماء فيه وحجتنا في ذلكان النبي صلى الله عليه وسلم أنما وقف بعد الزوال فكان مبيناً وقت الوقوف بفعله فدل ان ابتداء الوقوف بعد الزوال والدليل عليه ماروينا من حديث ابن عمر رضى الله عنـــه أنه قال للحجاج بعـــد الزوال ان أردت السنة فالساعة ولا يبعدان يسمي اليوم بهذا الاسم وانكان وقت الوقوف بعد الزوال كيوم الجمعة صار وقتاً لاداءالجمعة بمدالزوال مع ان اليوم مسمي بهذا الاسم ثم الاصل فيا قلنا حــديث عروة بن مضرس بن لام الطائي رحمه الله تمالى آنه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة الجمع وهو بالمشمر الحرام فقال أكللت راحلتي وأجهدت نفسي ومامررت بجبل من الجبال الا وقفت عليه فهل لى من حج فقال صلى الله عليه وسلم من وقف معناهذا الموقف وصلى معنا هذه الصلاة وقد كان أفاض قبل ذلك من عرفات ساعة من ليل أو نهار فقدتم حجه وقال ومن وقف بمرفة بمدالز والثمأ فاض من ساعته أوأ فاض قبل غروب الشمس أو صلى بها الصلاتين ولم يقف وأفاض أجزأه عندنا وعلى قول مالك رحمه الله تعالي لايجزئه الا أن يقف فىاليوم وجزء من الليل وذلك بأن تكون افاضته بعد غروب الشمس واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفة بليل فقد فاته الحج ولكنا نقول هــذه الزيادة غــير مشــهورة وانمــا المشهور ما رواه في الــكتاب ومن فاته عرفة فقد فاته الحج وفيما روينا وهو قوله صلى الله عليه وسلم ساعة من ليل أو

نهار دليـل على أن نفس الوقوف في وقته يصـير مدركا للحج وان لم يستدم الوقوف الى وقت غروب الشمس ثم بجبعليه الدم اذا أفاض قبل غروب الشمس لان نفس الوقوف ركن واستدامته الى غروب الشمس واجبة لما فيها من اظهار مخالفة المشركين فعسله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به وترك الواجب يوجب الجبر بالدم فان رجع ووقف بها بعد مًا غابت الشمس لم يسقط الدم الا في رواية ابن شجاع عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى فانه يقول يسقط عنه الدم قال لانه استدرك ما فاته وأتى عـا عليه لان الواجب عليـه الافاضة بعد غروب الشمس وقد أتى به فيسقط عنه الدم كمن جاوز الميقات حلالا ثم عاد الى الميقات وأحرم وفي ظاهر الرواية لا يسقط عنه الدم لان الواجب على من وصل الى عرفات بعد الزوال استدامة الوقوف الى غروب الشمس ولم يتدارك ذلكبالانصراف بعد الشمس فلا يسقط عنه الدم وان عاد قبل غروب الشمس حتى أفاض مع الامام فذكر الكرخي في مختصره أن الدم يسقط عنه لان الواجب عليه الافاضة مع الامام بعد غروبالشمس وقد تدارك ذلك في وقته ومن أصحابنا من يقول لا يسقط الدم هنا أيضاً لان استدامة الوقوف قد انقطعت بذهاره فبرجوعه لا يصير وقوفه مستداماً بل ما فات منه لا عكنه تداركه فلا يسقط عنه الدم ﴿ قال ﴾ واذا أغمى على المحرم فوقف به أصحابه بمرفات أجزأه ذلك لانه تأدى الوقوف بحصوله في الموقف في وقت الوقوف ألا ترى أنه لومر بعرفات مار وهو لايعلم بها في وقت الوقوف أجزأه ولا يبعد أن يتأدي ركن المبادة من المفمى عليه كما يتأدي ركن الصوم وهو الامساك بعد النية من المغمى عليه ﴿قالَ ﴿ وَوَقُوفَ الْجِنْبِ وَالْحَائْضُ وَمِنْ صَلَّى صلاتين ومن لم يصل جائز لان الوقوف غير مختص بالبيت فلا تدكون الطهارة شرطاً فيه وفرضية الصلاة عليه غير متصـل بالوقوف فتركها لايؤثر في الوقوف كما لايؤثر في الصوم ﴿ قَالَ ﴾ وان وقف القارن بعرفة قبل أن يطوف للممرة فهو رافض لها ان نوى الرفض واذلم ينولان الممنى المعتبر تعــذر أداءالعمرة بعد الوقوف وهذا متحقق نوىالرفض أولم ينو ولم يذكر في الكتابما اذا اشتبه يوم عرفة على الناس بأن لم يروا هلال ذى الحجــة وهو مروى عن مجمد رحمه الله تعالى قال اذا نحروا ووقفوا بمرفة في يوم فان تبين انهــم وقفوا في يوم التروية لا يجزيهـم وان تبين أنهـم وقفوا يوم النحر أجزأهم استحساناً وفي القياس لايجزيهم لان الوقوف مؤقت بوقت مخصوص فلا يجوز بعد ذلك الوقت كصلاة الجمعة

ولكنه استحسن لقوله صلى الله عليه وسلم عرفتكم يوم تمرفون وفى رواية حجكم يوم تحجون والحاصل أنهم بمد ماوقفوا بيوم اذاجاء الشهود ايشهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك لاينبغي للقاضي أن يستمع الى هذه الشهادة ولكنه يقول قد تم للناس حجهم ولا مقصود في شهادتهم سوى ابتغاء الفتنسة فال جاؤا فشهدوا عشية عرفة فال كال محيث بتمكن فيه الناس من الخروج الى عرفات قبل طلوع الفجر قبل شهادتهم وأمر الناس بالخروج ليقفوا في وقت الوقوف وال كان بحيث لا يتمكن من ذلك لايستمع الى شهادتهم ويقف الناس في اليوم الثاني ويجزئهـم ﴿ قال ﴾ وان جامع القارن بعرفة قبـل زوال الشمس وقد طاف لممرته فعليه دمان ويفرغ من حجته وعمرته وعليه قضاء الحجوهنا فصول (أحدها) في المفرد بالحج اذ جامع قبل الوقوف نفسد حجه لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فهو دليل على المنافاة بين الحج والجماع فاذا وجــد الجماع فسد الحج وعليــه المضى في الفاسد والقضاء من قابل على هذا اتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من شرع في الاحرام لايصير خارجا عنه الابأداء الاعمال فاسمداً كان أو صحيحاً وعليه دم عندناو عند الشافعي رحمه الله تمالى عليه بدنة بمنزلة مالو جامع بمدالو قوف ولكنا نقول هذا الدم لتمجيل هـذا الاحـلال والشاة تكفي فيه كما في المحصر وجزاء فعـله هنا وجوب الفضاء عليــه لانه أهم مايجب في الحج فلايجب ممه كفارة أخرى فأما اذا جامع بمدد الوقوف بمرفة لايفسد ججه عندنا ولكن ينزمه بدنة ويتم حجه وعلى قول الشافعي رحمــه الله تعالى اذا جامع قبـــل الرمى يفسد حجه لان احرامه قبل الرمى مطلق ألا تري أنه لا يحل له شيء مما هو حرام على المحرم والجماع فيالاحرام المطلق مفسد للنسك كما قبل الوقوف بمرفة بخلاف مابعد الرمى فقــد جاء أوان التحلل وحــل له الحلق الذي كان حرامًا قبل على المحرم والحجة لنا في ذلك حــديث ابن عباس رضي الله تمالي عنه قال اذا جامع قبل الوقوف فســـد نسكه وعليه بدنة واذا جامع بعد الوقوف فحجتمه تامة وعليه دم • وقال صلى الله عليمه وسلم الحج عرفة فمن وقف بعرفة فقد تم حجه وبالاتفاق لم يرد التمام من حيث أداء الافعال فقد بقي عليه بعض الاركان وانما أراد به الاتمام من حيث أنه يأ من الفساد بمده وهو المعنى الفقهيأن بالوقوف تأكد حجه ألا ترى أنه يأمن الفوات بعد الوقوف فـكمايتبت حكم التأكد في الأمن من الفوات فيكذلك في الائمن من الفساد فأما قبل الوقوف حجه غيير متأكد ألا ترى أنه

يفوته بمضى وقت الوقوف فكذلك يفسدبالجماع وهذا لانالجماع محظور كسائر المحظورات وارتكاب محظورات الحج غير مفسدله فكان ينبغي أن لا يكون الجماع مفسداً تركنا هذا الاصل فيما اذا حصل الجماع قبل تأكد الاحرام بدليل الاجماع وما بعد التأكد ليس في معنى ما قبله فيبقى على أصل القياس وهذا على أصله أظهر فانه نقول اذا بلغ الصبى قبل الوقوف جاز حجه عن الفرض بخلاف مابعد الوقوف توضيحه أن عنده لو جامع قبل الرمى يفسد الحج واذا جامع بعده لا يفسد والجماع قبـل الرمى لا يكون أكثر تأثيراً من ترك الرمى وترك الرمى غير مفسدللحج فكيف يكون الجماع قبله مفسداً (والفصل الثاني) المفرد بالعمرة اذا جامع قبلأن يطوف أكثر الاشواط فسدت عمرته وعليه دم وان جامع بعد ما طاف أكثر الاشواط لا تفسد عمرته لان ركن العمرة هوالطواف فيتأكد احرامه بأداء أكثر الاشواط كما يتأكد احرام الحج بالوقوف ولكن عليه دمعندنا وعلى قول الشافمي رحمه الله تمالي في الوجهين جميماً تفسد عمرته وعليه بدنة لان الجماع محظور كل واحد من النسكين فكما أن في الحج تجب البدنة بالجماع فكذلك بالعمرة وعندنا لا مدخل للبدنة في العمرة بخلاف الحبج على ما بينا في طواف الحج فني الحقيقة انما ينبني هذا على الخلاف المعروف بيننا وبينهم في العمرة عندنا العمرة سنة وعلى قوله فريضة كفريضة الحج واحتج بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله .فقد قرن بينهما في الأمر بالاتمام فدل على فرضيتهما وفي حديث ابن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسدلم قال العمرة فريضة الحج وقال صبى بن معبد فوجدت الحج والعمرة واجبين على وقال صلى الله عليه وسلم للخثعمية حجى عن أبيـك واعتمري وحقيقة الامر للوجوب ﴿ ولنا ﴾ حديث أم سلمةرضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج جهاد والعمرة تطوع وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وســـلم عن العمرة أواجبة هي فقال لاوإن تعتمر خــير لك ولان العــمرة لاتتوقت بوقت مملوم في السنة وانما باين النفل الفرض بهــذا فان الفرض يتوقت يوقت والنفل لايتوقت ولانه يتأدى بنية غيره فان عنده المحرم بالحج قبل أشهر الحج يكون محرما بالعمرة وبالاجماع فائت الحج يتحلل باعمال العمرة والفرض انما باين النفل بهذا فان النفل بتأدى بنية الفرض والفرض الذي هو غمير معمين لايتأدى بنية النفل فاما الآية فقد قرئت بالنصب وبالرفع والعمرة لله فالقراءة بالرفع ابتلماء خبر العمرة لله والنوافل لله تمالى كالفرائض ثم هذا أص

بالاتمام بمد الشروع ولاخلاف فيه وماعرفنا اشداء فرضية الحج بهذه الآية بل عرفناه تقوله تمالي ولله على الناس حج البيت وبهذا تبين أن المقصود زيارة البيت وهذا المقصود حاصل نفرضية نسك واحد فلا تثبت صفة الفرضية في عـدد منه ولهذا لاتتكرر فرضية الحج ومعنى قوله فريضة أى مقدرة باعمال كالحج فان الفرض هو التقدير وبه نقول انها مقدرة فأكثرمافي الباب أن الآثار قد اشتبهت فيه ولكن صفة الفرضية مع اشتباه الادلة لاتثبت فاذا ثبت عندنا ان أصله ايس نفرض بل هو تبع للحج لا يكون وجوب البدنة بالجماع في الحج دليلا على وجوبها في الممرة وعنده لما كان فرضا وجب بالجماع فيه مايجب في الحج (والفصل الثالث) القارن اذا جامع قبل الزوال وقدطاف لعمرته فانما جامع بعد تأكد احرام العمرة فلا تفسد عمرته بهذا الجماع وعليه دم لاجله وجامع قبل تأكد احرام الحج فيفسل حجه وعليمه دم لتعجيل الاحلال وقضاء الحج وقد سقط عنمه دم القران نفساد أحد النسكين وان جامع بمد الوقوف فمليه للممرة دم وللحج جزور وعليه دم القران لأنه لم يفسد واحــد من النسكين بهذا الجاع ﴿ قال ﴾ وكذلك لو جامع بعــد الحلق قبــل أن يطوف بالبيت يريد به في وجوب الجزور عليه لان احرامه للحج في حق النساء باق حتى يطوف بالبيت ولكن لايلزمه دم الممرة هذا لان تحلله للعمرة قد تم بالحلق ﴿ قال ﴾ ومن جامع ليلة عرفة قبل أن يأتي عرفة فسلد حجه وعليه شاة لأن احرامه لايتأكد بدخول وقت الوقوف وانما يتأكد بفعل الوقوف ، ألا ترى أن الامن من الفوات لا يحصل بدخول وقته وانما يحصل بالوقوف فكان هـذا وما لو جامع قبـل دخول وقت الوقوف سواء ﴿ قَالَ ﴾ واذا وقف القارن بعرفة قبل طواف العمرة ثم جامع فقد بينا أن احرامه للعمرة قد ارتفض بالوقوف ولزمه دم لرفض العمرة وعليه جزور للجاع لان جماعه صادف احرام الحج بعد ماتاً كد فيتم حجه وعليه قضاء العمرة بعد أيام التشريق ﴿ قال ﴾ ومن دخـل مكة بغيير احرام فخاف الفوت إن رجع الى الميقات فأحرم ووقف أجزأه وعليــه دم لنرك الوقت هكذا نقل عن عبدالله بن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا اذا جاوز الميقات بغير احرام فعليه دم لترك الوقت وكان المني فيه ان الشرع عين الميقات للاحرام فبتأخيره الاحرام عن الميقات يتمكن فيه النقصان ونقائص الحج بجبر بالدم ولما ابتلي ببليتين يختار أهونهما والنزام الدم أهون من الرجوع الى الميقات لتفويته الحج ﴿قَالَ ﴾ واذا

وقف الحاج بعرفة ثم أهل وهوواقف بحجة أخرى فانه برفضها وعليهدم لرفضها وحجة وعمرة مكانها وعضي في التي هو فيها وهذا قول أبي حنيفة وأبي توسف رحمهما الله تعالى فاما عند محمد فاحرامه باطل بمنزلة اختلافهم فيمن أحرم بحجتين على ما نبينــه وانما يرفضها لانه لو لم يرفضها ووقف لها لبقاء وقت الوقوف يصير مؤديا حجتين في سنة واحدة ولأبجوز ان يؤدي في سنة أكثر من حجة واحدة واذا رفضها فعليه الدم لرفضها لانه خرج من الاحرام بعد صعة الشروع قبل أداء الافعال فلزمه الدم كالمحصر وعليه قضاء حجة وعمرة مكانها عـنزلة المحصر بالحج اذا تحلل وهذا لأنه في معنى فائت الحج وفائت الحج يحلل بافعال العمرة وهذا لم يأت باعمال الممرة فكان عليه قضاؤها مع قضاء الحج ﴿ قال ﴾ وكذلك ان أهمل بممرة أيضاً برفضها لان وقوفه لوطرأعلى عمرة صحيحة أوجب رفضها على مابينا فىالقارن اذا وقف قبل ان يطوف لعمرته فكذلك اذا اقترن بوقوفه احرام العمرة وهذا لانه لولم يرفضها أدى أفعالها فيكون بانياً أعمال الممرة على أعمال الحج فالهذا يرفضها وعليه دم وقضاؤها لخروجه منها بمد صحة الشروع ﴿ قَالَ ﴾ وكذلك لوكان أهل بالحج ليلة المزدلفة بالمزدلفة فهو وافض ساعة أهل لانه لولم برفضها عاد الى عرفات فوقف فيصير مؤديا حجتين في سنة واحدة وهــذا بخلاف ماإذاأهل بحجتين فان هناك اذاعجل فيعمل أحدهما لايصير رافضاً للاخروهنا هو مشغول بعمل أحدهما بل هومؤد له فلهذا يرتفض الآخر في الحال فيكذلك أن أهل بعمرة ليلة الزدلفة فهو رافض لها وفي الكتاب أضاف هـ ذا القول الى أبي يوسف ومحمدر حمهما الله تمالي وأبوحنيفة رجمه الله تمالي لايخالفهمافي هذا لما قلنا أنه لو لم يصر رافضا كان بانيا أعمال الممرة على أعمال الحج فاما اذا أهل بحجة أخرى بعد طلوع الفجر من يوم النحر لم يرفضها لان وقت الوقوف قد فات فلو بقي احرامه هذا لايكون مؤديا حجتين في سنة واحدة ولكنه يتم أعمال الحجة الأولى وعكث حراما الى أن بحج في السنة الثانيـة الا أنه إن حلق للحجة الاولى يلزمه دم لجنايته على الاحرام الثاني بذلك الحلق وان لم يحلق فعليه الدم عنه أبى حنيفة رحمهالله تعالى أيضاً لـأخير الحلق في الحجة الاولى عن وفته وعندهما بهذا التآخير لايلز. ومر واصل المسئلة ان من أحرمبالحج قبل أشهر الحج يكون محرما بالحج عندنا وعنـــد الشافعي رحمه الله تمالي يكون مجرما بالعمرة وهكذا روى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف رحمهما الله تمالي وأشهر الحجشوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة عندنا وقال

مالك رحمه الله تمالى جميع ذي الحجة استدلالا يقوله تعالى الحبج أشهر معلومات وأقل الجمع المتفق عليه ثلاثة ولكنا نستدل بقول ابن عباس وابن مسمود وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم ان أشهر الحبج شوال وذو القمدة وعشر من ذي الحجة فأقاموا أكثر الثلاثة مقام الكمال في ممدني الاية لممنى وهو ان بالانفاق يفوت الحج بطلوع الفجر من يوم النحر يوسف رحمه الله تمالى ان من ذي الحجـة عشر ليال وتسمة أيام فاما اليوم الماشر ليس بوقت الحج لان الفوات يتحقق بطلوع الفجر من اليوم العاشر وهو يوم النحر وفي ظاهر المذهب اليوم العاشر من وقت الحبج لان الصحابة رضي الله عنهم قالوا وعشر من ذي الحجة وذكر أحد المددين من الايام والليالي بمبارة الجمع يقتضي دخول ما بازائه من المدد الآخر ولان الله تمالى سمى هــذا اليوم يوم الحج الاكبر قال الله تمالى وأذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر والمراد يوم النحر لاوقت الحج لأداء الطواف فيـــه دون الوقوف فلهذا يتحقق الفوات بطلوع الفجر منه لفوات ركن الوقوف ( فأما ) الشافعي رحمه الله تمالي احتج بقوله صلى الله عليه وسلم المهل بالحج في غير أشهر الحج مهـل بالعمرة ولان الاحرام بالحج كالتكبير للصلاة فكما لا يجوز الشروع في الفريضة قبل دخول وقت الصلاة فى الصلاة فكذلك فى الحج و الاحرام أحد أركان الحج فلا يتأدى فى غير وقت الحج كسائر الاركان واذا لم يصبح احرامه بالحج كان محرما بالعمرة لان الوقت وقت العمرة ألا ترى أنه لو فات حجمه بمضى الوقت يبقى احرامه للعمرة فكذلك اذا حصل ابتداء احرامه في غير أشهر الحج ﴿ ولنا ﴾ أن الاحرام للحج بمنزلة الطهارة للصلاة فانه من الشرائط لا من الاركان حتى يكون مستداما الى الفراغ منه وهذا حد شرط السادة لاحد ركن المبادة ولانه لا تصل به أداء الافعال فالاحرام يكون عند الميقات وأداء الافعال عِمَةً ولو أحرم في أول يوم من أشهر الحج يصح واداء الافعال بعد ذلك بزمان فعرفنا أنه عنزلة الشرط فلا يستدعي صحة الوقت مخلاف الصلاة فان اداء الاركان هناك تصل بالتكبير فاذا حصل قبل دخول الوقت لايتصل اداء الاركان به والحديث في الباب شاذ جداً فلا يعنمد على مثله والكن يكره له أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج من أصحابنا رحمهم لله تمالي من يقول الكراهة لمني أن الاحرام من وجه بمنزلة الاركان ولهذا لو حصل

قبل المنق لايتأدى به فرض الحج بعد العنق وماتردد بين أصلين يوفر حظه علمهمافلشبهه بالشرائط مجوز قبل الوقت ولشبهه بالاركان يكون مكروهاوقيل بل الكراهة لانه لايأمن من مواقعة المحظور اذا طال مكثه في الاحرام ﴿ قال ﴾ ويجمع الامام بين صلاة المغرب والمشاء بمزدلفة باذان واقامة فان تطوع بينهـما اقام للمشاء اقامة أخري وقال زفر رحمـه الله تعالى اذا تطوع بينهما اذن وأقام للمشاء لان الفصل بينهما قد تحقق بالاشتغال بالتطوع فهو عـنزلة من يؤدي كل صلاة في وقتها فعليه الأذان والاقامة لـكل صلاة ولكنا نقول الجمع بذير ما لاينقطع بهذا الفصل كما لا ينقطع اذا اشتغل بالأكل ولكنه يحتاج الى اعلام الناس أنه يصلى العشاء وبالاقامة يتم هـذا الاعلام والأصل فيــه حديث ابن عمر رضي الله عنه فانه صلى المغرب بمزدلفة ثم تعشى ثم أفرد الاقامة للعشاء فان صلى المغرب بعرفات بعلم غروب الشمس أو صلاها في طريق المزدلفة قبل غيبوية الشفق أو بعده فعليه ان يعيدها بمزدلفة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو بوسف رحمه الله تعالى يكره ماصنع ولا يلزمه الاعادة لانه أدى الفرض في وقته فان مابعــد غروب يمد حتى طلع الفجر لم يلزمه الاعادة ولولم يقع ماأدى موقع الجواز لما سقطت عنه الاعادة بطلوع الفجر ولـكنا نستدل بحديث أسامة بن زيدرضي الله عنه فانه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق المزدلفة فلما غربت الشمس قال الصلاة يارسول الله فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة امامك ولم يرد بهذا فعل الصلاة لان فعل الصلاة حركات المصلى وهو معه فاما ان أراد مه الوقت أو المكان فانكان المراد به المكان فقد بين بهذا النص اختصاص أداء الصلاة مكان وهو المزدلفة فلا مجوز في غيرها وان كان المراد به الوقت فقــد تبين ان وقت المغرب في حق الحاج لايدخل بغروب الشمس وأداء الصـلاة قبل الوقت لابجوز والدليل عليه آنه مأمور بالتأخيرلالان في الاشتغال بالصلاة انقطاع سيرهفان أداء الصلاة في وقتها فريضةفلا يسقط بهذا العذر واحكن الأمر بالتأخير للجمع بينهما بالمزدلفةوهذا المعنى نفوت باداء المغرب في طريق المزدلفة فعليه الإعادة بمد الوصول الى المزدلفة ليصير جمعاً بين الصلاتين كما هو المشروع نسكا ولهذا سقطت عنه الاعادة بطلوع الفجر لان وجوب الاعادة لمكان ادراك فضيلة الجمع بينهما وهذا يفوت بفوات وقت العشاء ولهذا قلنا إذا بتي

في الطريق حتى صار بحيث يعلم أنه لايصل إلى المزدلفة قبل طلوع الفجر يصلي المغربولا يؤخرها بملد ذلك ﴿ قال ﴾ ويغلس بصلاة الفجر بالمزدلفة حين منشق له الفجر الثاني لحديث ابن مسمود رضي الله عنه كما بينائم يغني حتى اذا أسفر دفع قبل طلوع الشمس وهذا الوقوف واجب عندنا وليس بركن حتى اذا تركه لغير علة يلزمه دم وحجه تاموعلي قول الليث بن سعد رحمه الله تمالي هــذا الوقوف ركن لايتم الحج الا به لانه مأمور به في كتاب الله تمالي قال الله تمالي فاذكروا الله عند المشمر الحرام وقال صلى الله عليـــه وسلم في حديث عروة بن مضرس رحمـ الله تمالي من وقف معنا هذا الموقف فقـ دتم حجه علق تمام حجمه برلم الوقوف فعرفنا أنه لايستم الا به ﴿ وَلِنَّا ﴾ قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن وقف بعرفة فقدتم حجه ولأنه بجوز ترك هـذا الوقوف بعـذر فان ضباعة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنها كانت شاكية فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيالمصير الى منى ليلة المزدلفة فأذن لها وروى أن رسول اللهصلي الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله من المزدلفة بليل ولوكان ركنا لم يجز تركه لعذر وبهــذا تبـين أن هــذا الوقوف مع الوقوف بمرفة بمنزلة طواف الزيارة مع طواف الصدر ثم طواف الصدر واجب وليس بركن وبجوز نركه بمذر الحيض فكذا هذا والمزدلفة كالهاموقف الامحسروعرفة كلها موقف الا بطن عرنة وقد بينا الأثر المروى في هذا الباب فيما سبق ﴿ قَالَ ﴾ وأحب اليّ أن يكون وقوفه عزدلفة عند الجبل الذي يقال له قزح من وراء الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم أختار لوقوفه ذلك الموضع وقد بينا في الوقوف بعرفة أن الافضل أن يقف من وراء الامام قرسًا منه ليؤمن على دعائه فكذلك في الوقوف بمزدلفة فان تمجل من المزدلفة بليل فان كان لمذر من مرض أو امرأة خافت الزجام فلا شيُّ عليه لما روينا وان كان لغير عذر فعليه دم لتركه واجبا من واجبات الحج فانأفاض منها بعد طلوع الفجر قبلأن يصلي مع الناس فلاشي عليه لانه أني بأصل الوقوف في وقنه ولكنه مسي فيما صنع لتركه امتداد تأدى بهذا المقدار وكذا إن كان مربها نائما أومنمي عليه فلم يقف مع الناسحتي أفاضو الان حصوله في موضع الوقوف في وقته يكون بمنزلة وقوفه وقد بينا هذا في الوقوف بعرفة فكذلك في الوقوف بالمشمر الحرام وان لم يبت بالمزدلفة ليلة النحر بأن نام في الطريق فلا شيَّ عليه لان البيتونة بالمزدلفة ليست بنسك مقصود ولكن المقصود الوقوف بالمشعر الحرام بعد طلوع الفجر وقد أتى بما هو المقصود فلا يلزمه بترك ماليس بمقصود شئ كما بينا في ترك البيتونة بها في ليالى الرمى والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

## ۔ ﴿ باب رمی الجار ﴾۔

﴿ قَالَ ﴾ وضي الله تعالى عنه ويبدأ اذا وافي مني برمي جرة العقبة ثم بالذبيح ان كان قارنا أو متمتماً ثم بالحلق لحديث عائشة رضي الله تمالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان أول نسكنا فيهذا البوم أن ترمي ثم نذبح ثم نحلق ولان الذبيح والحلق من أسباب التحلل الا ترى أن تحليل المحصر بالذبح فيقسدم الرمي عليهما ثم الذبح في منى التحلل دون الحلق فان الحلق محظور الاحرام والذبح لا فكان الذبح مقدماً على الحلق وقد بينا اختلاف العلماء في وقت ابتداء الرمي في هذا البوم وكذلك يختلفون في آخر وقنه نفي ظاهرالمذهب وقته الى غروب الشمس ولكنه لو رمي بالليل لايلزمه شيُّ وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى وقته الى زوال الشمس ومابعدالزوال يكون قضاة وللشافعي رحمه الله تمالى فيه قولان في أحد القواين أنما يرمى ذلك الى غروبالشمس فاذا غربت تدين عليه الفدية بفوات الوقت في هذا الرمى وما عرف الرمى قربة الا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت فيتحقق فواته يفوات الوقت كالوقوف بعرفة وفي القول الآخر يقول يمتد وقتــه الى آخر أيام التشريق حتى يأتي بمــا توك من الرمي في آخر أيام التشريق ولا شيُّ عليــه لان الرمي كله في حكم نسك واحد وان اختلف مكانه وزمانه فلا يتحقق الفوات فيه الا بفوات وقته وذلك بمضى آخر أيام التشريق وقاس بالتكبيرات فازمن ترك شيئاً من الصلوات في هذه الايام بقضيها بالتكبيرات الى آخر أيام التشريق وحجتنا فى ذلك أن وقت رمى جمرة العـقبة يوم النحر بالنص قال صلى الله عليه وسلم ان أول نسكنا في هذا اليوم وذهاب تمام اليوم بغروب الشمس الأأنأبا يوسف رحمه الله تمالي يقيس الرمى في هذا اليوم بالرمى فى اليوم الثاني فيقول كما ان في اليوم الثانى وقت الرمى نصف اليوم وهو مابعد الزوال فكذا في هذا اليوم وقت الرمي نصف اليوم وذلك الى زوال الشمس إلاأنه اذا رمى بالليل لم يغرم شيئاً لازرسول الله صلى الله عليه وسلمرخص للرعاة ان يرموا ليلاولان اليوم لما كان وقتا لارمى فالليل يتبعه فى

ذلك كليلة النحرنجمل تبعا ليوم عرفة في حكم الوقوف فان لم يرمها حتى يصبح من الغـــد رماها لبقاء وقت جنس الرمى ولكن عليه دمللتأخير في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولادم عليه عندهما وهو نظير مايينا في تأخير طواف الزيارة عن أيام النحر فابو حنيفة رحمه الله تهالي هنا جعل تأخير الرمي عن وقته نمنزلة تركه ورمي جمرة العقبة يوم النحر نسـك تام فكما ان تركه يوجب الدمفكذلك تأخيره عنوقته وكذلك إن ترك الاكثر منها لان الاكثر عنزلة الكل وان ترك منها حصاة أو حصاتين أوثلاثا الى الغد رماها وتصدق لكل حصاة منصف صاع من حنطية على مسكين الأأن بالغ دما فينئذ ينقص منه ماشا، لان المتروك أقل فتكفيه الصدقة وفد بينا نظيره في تأخير طواف الزيارة وان ترك رمي احدى الجمار في اليوم التَّاني فعليه صدقة لان رمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني نسك واحد فاذا ترك أحــدها كان المتروك أقل فتكفيه الصدقة الا أن المتروك أكثر من النصف فحينئذ يلزمه الدم وجمل ترك الاكتركترك الكل ﴿ قال ﴾وان ترك الرى كله في سائر الايام الي آخر أيام الرمي رماها على النأليف لأن وقت الرمى باق فعليه ان يتدارك المتروك مابقي وقته كالإضحية اذا أخرها الى آخر أيام النحر وعليه دم للتأخير في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي ولادم عليه في قولهما فأن تركها حتى غابت الشمس من آخر أيام الرمي سقط عنه الرمي بفوات الوقت لان معنى القرية في الرمي غير معقول وانما عرفناه قرية يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوانما رمي في هذه الآيام فلا يكون الرمي قربة بعد مضي وقتها كما لا يكون اراقة الدم قربة بعد مضى أيام النحر واذا لم يكن قربة كان عبثاً فلا يشــتغل به وعليه دم واحدعندهم جميماً لان الرمي كله نسك واحد وهو واجب فتركه يوجب الجبر بالدم كما هو مذهبنا في ترك السمى بين الصفا والمروة ولا يبعد أن يكون ترك البعض موجبا للدم ثم لايجب بترك الكل الا دم واحد كما أن حلق ربع الرأس في غمير أوانه يوجب الدم ثم حلق جميع الرأس لايوجب الادماً واحداً وقص أظافر بد واحدة يوجب الدم ثم قص الاظافر كلها لايوجب الا دماً واحداً ﴿ قَالَ ﴾ وأن بدأ في اليوم الثاني بجمرة العقبة فرماها ثم بالوسطي ثم بالتي تلي المسجد ثم ذكر ذلك في يومه قال يعيد على الجمرة الوسطى وجرة العقبة لانه نسك شرع مرتباً في هذا اليوم فما سبق أوانه لايعتد به فكان رمى الجمرة الاولى بمنزلة الافتئاح للجمرة الوسطى والوسطى بمنزلة الافتتاح لجمرة العقبة فماأدى قبل وجود مفتاحه لايكون معتدآبه

كن سجد قبل الركوع أوسعي قبل الطواف بالبيت فالمعتد من رميه هذا الجمرة الاولى فلهذا يميد على الوسطى وعلى جرة العقبة ﴿قالَ ﴿ وَانْ رَمِّي مِنْ كُلَّ جَرَّةُ ثَلَاثُ حَصِياتَ ثُمْ ذَكَّر بعبد ذلك فانه ببدأ من الاولي بأربع حصيات ليتمها ثم يعيد على الوسطى بسبع حصيات وكذلك على جمرة العقبة ولايمند عارمي من الوسطى وجمرة العقبة لان ذلك سبق أوانه فأنه حصل قبل أن يأتي باكثر الرمي عند الجمرة الاولى فـكأنه لم يرم منهما شيئاً ﴿ قالَ ﴾ وان رميمن كلواحدة بأربع أربع فانه يرمى لكل واحدة بثلاث حصيات لأن رمي أكثر الجمرة الأولى بمـ نزلة كاله في الاعتداد برمي الجمرةالوسطى كما أن أكثراشواط الطواف كـ كماله في الاعتداد بالسمى بعده واذا كان مارمي من كل جرة معتداً به فعليه اكمال رمي كل جمرة شلاث حصيات فان استقبل رميها فهو أفضل لانه أقرب الى موافقة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنه ما اشتغل بالثانية الا بعد اكال الاولى ﴿ قال ﴾ وأن رمي جمرة المقبة من فوق العقبة أجزأه وقد بينا أن الافضل أن يرميها من بطن الوادى ولكرن ما حول ذلك الموضع كله موضع الرمي فاذا رماها من فوق العقبة فقــد أقام النسك في موضعه فجاز ﴿ قال ﴾ وكذلك لو لم يكبر مع كل حصاة أو جعل مكان التكبيرات تسبيحاً أجزأه لان المقصود ذكر الله تعالى عند كل حصاة وذلك يحصل بالتسبيح كما محصل بالتكبير ثم هو من آداب الرمي فتركه لا يوجب شيئاً ﴿ قال ﴾ وان رماها محجارة أوبطين يابس جاز عندنا وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز الا بالحجر اتباعا لما ورد به الآثر فان فيما لايمقل المعنى فيه انما بحصل الامتثال بعين المنصوص ولكنا نقول المنصوص عليه فعل الرمى وذلك يحصل بالطين كما يحصل بالحجر والاصل فيه فعل الخليل صلوات الله عليه ولم يكن له في الحجر بعينه مقصود أنما مقصوده فعل الرمي أما لاعادة الـكبش أو لطرد الشيطان على حسب ما اختلف فيه الرواة فقلنا بأى شيَّ حصل فعــل الرمى أجزأه عنزلة أحجار الاستنجاء فكما محصل الاستنجاء بالحجر محصل الاستنجاء بالطين وغيره وبعض المتشفعة يقولون ان رمى بالبعرة أجزأه وان رمى بالفضــة أو الذهب أو اللؤلؤ والجواهر لابجوز لان المقصود اهانة الشيطان وذلك يحصل بالبعر دون الذهب والفضة والجواهر ولسنا نقول هذا ولكن نقول الرمي بالفضة والذهب يسمى في الناس نثارا لارميا والواجب عليه الرمي فعليه أن يرمي بكل ما يسمى به رامياً ﴿ قال ﴾ فان رمي احدى

الجماربسبع حصيات جملة فهذه واحدة لان المنصوص عليه تفرق الاعمال لا عين الحصيات فاذا أتى بفعل واحـــد لا يكون الا عن حصاة واحــدة كما لو أطع كـفارة اليمــين مسكيناً واحداً مكان اطعام عشرة مساكين جملة لم يجزه الا عن اطعام مسكين واحــد ﴿ قَالَ ﴾ وان رماها بأكثر من سبع حصيات لم تضره تلك الزيادة لانه أني بما هو الواجب عليــه فلا يضره الزيادة عليه بمد ذلك ﴿قال﴾ وان نقص حصاة لابدري من ايتهن نقصها اعاد على كل واحدة منهن حصاة واحدة أخذاً بالاحتياط في باب العبادة كالوترك سجدة من صلاة من الصلوات الخس ولا يدري من أيها توك فعليه قضاء الصلوات الخس ﴿ قال ﴾ وان قام عنـــد الجمرة ووضع الحصاة عنــدها وضماً لم يجزهلان الواجب عليــه فعــل الرمى والواضع غير رام وان طرحها طرحاً اجزأه وقد أساء لان الطارح رام الا أن الرمي تارة يكون امامه وتارة يكون عند قدميه بالطرح ولكنه مسيء لمخالفة فعل رسول الله صلىالله عليه وسلم وصفاً ﴿ قال ﴾ فان رماها من بعيـد فلم تقع الحصاة عنــد الجمرة فان وقعت قريباً منها أجزأه لان هذا القدر بما لايتأتي النحرز عنه خصوصاً عند كثرة الزحام وان وقمت بعيداً منها لم يجزه لان الرمى قرية في مكان مخصوص ففي غيير ذلك المكان لايكون قرية ﴿ قَالَ ﴾ وان رماها محصاة أخذها من عند الجمرة أجزاه وقد أساء لانماعند الجمرة من الحصى مردود فیتشام به ولا بتسبرك به وبیانه فی حدیث سعید بن جبدیر قال قلت لابن عباس فقال اما علمت أن من يقبل حجه رفع حصاه ومن لم يقبل حجه ترك حصاه حتى قال مجاهد لما سمعت هذا من ابن عباس رضي الله عنه جعلت على حصياتي علامة ثم توسطت الجمرة فرميت من كل جانب ثم طلبت فلم أجد بتلك العلامــة شيئًا من الحصافهذا معنى قولنا ان مابق في موضع الري مردود واكن معهـذا يجزئه لوجود فعل الرمي ومالك رحمه الله تمالى يقول لايجزئه وهذا عجب من مذهبه فانه بجوز التوضؤ بالماء المستعمل ولابجوز الرمى بما قد رمي به من الاحجار ومعلوم ان فعل الرمى لا يغير صفة الحجارة ﴿ قال ﴾ فان لم يقم عند الجمرتين اللتين يقوم الناس عندهما لم يلزمه شي؛ لان القيام عند الجمرتين سنة فتركه لا يوجب الا الاساءة ﴿ قال ﴾ وان كان أقامأيام منى بمـكةغير آنه يأتى مني في كل يوم فيرمى الجمار فقد أساء ولا شيء عليه لانه ما ترك الا السنة وهي الييتونة بمنى في ليالى الرمي وقـــد

بينا ان العباس رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لاجــل السقاية فأذن له فدل أنه ليس بواجب ﴿ قال ﴾ فان رمي جمرة العقبة يوم النحر بمـــ طلوع الفجر قبــل طلوع الشمس أجزأه قال بلغنا ذلكءن عطاء رحمه الله تعالى والمروى عنهانه قال يجمل مني عن يمينه والـكمبة عن يساره ويرمى جمرة العقبة بسبع حصيات والأفضل ان يرميها بعد طلوع الشمس وأن رماها قبل طلوع الشمس أجزأه وأن رماها في اليوم الثاني من أيام النحر قبل الزوال لم يجزه لان وقت الرمي في هذا اليوم بعد الزوال عرف بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجزئه قبله وذكر الحاكم الشهيد رحمه الله تعالى في المنتقي ان ماقبــل الزوال يوم النحـر وقت الرمي حتى لو رمي أجزأه ﴿ قال ﴾ وكذلك في اليوم الثالث من يوم النحر وهو اليوم الثاني من أيام التشريق وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تمالي ان كان من قصده ان يتعجل النفر الأول فلا بأس بان يرمى في اليوم الثالث قبــل الزوال وان رمى بمداازوال فهوأ فضل وان لم يكن ذلك من قصده لايجزئه الرمى الابمدالزوال لأنه اذاكان من قصده التعجيل فربما يلحقه بمض الحرج في تأخير الرمي الى ما بعد الزوال بان لايصل الى مكة الا بالليل فهو محتاج الى أن يرمي قبل الزوال ليصـل الى مكة بالنهار فيرى موضع نزوله فيرخص له فيذلك والأفضل ماهوالمزعة وهوالرمي بمد الزوال وفي ظاهرالرواية يقول هذا اليوم نظير اليوم الثاني فان النبي صلى الله عليه وسلم رمى فيه بمد الزوال فلا يجزئه الرمي فيه قبل الزوال ﴿ قال ﴾ فان رمى في اليوم الثالث يخير بين النفر وبين المقام الي ان يرمى في اليوم الرابع لقوله تمالى فمن تمجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه وخياره هذا يمتد ألى طلوع الفجر من اليوم الرابع عندنا وعند الشافعي رحمــه الله تعالى الى غروب الشمس من اليوم الثالث لان المنصوص عليه الخيار في اليوم وامتداد اليوم الى غروب الشمس ولكنا تقول الليــل ليس بوقت لرمي اليوم الرابع فيكون خياره في النفر باقياً قبل غروب الشــمس من اليوم الثالث بخلاف مابعد طلوع الفجر من اليوم الرابع فأنه وقت الرمي على مانبينـــه ان شاء الله تمالي فلا يبقى خياره بعـــد ذلك وقد بينا أن الليالي هنا تابعة للايام الماضية فكما كان خياره ثابتاً في اليوم الثالث فكذلك في الليلة التي بعده ﴿ قال ﴾ وان صبر الى أليوم الرابع جاز له أن برمي الجمار فيه قبــل الزوال اســــــــــــــــانا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قولهما لايجزئه بمنزلة اليوم الثاني والثالث لانه يوم ترمي فيهالجمار الثلاث فلا يجوز الا بعد الزوال بخــلاف يوم النحر وأبو حنيفة احتج بحديث ابن عبــاس رضي الله تمالي عنه اذا انتفح النهارفي آخرأيام التشريق فارموا يقال انتفح النهاراذ علاواعتبر آخر الآيام بأول الأيام فكما يجوز الرمى في اليوم الأول قبل زوال الشمس فكذا في اليوم الآخر وهذا لأنالرمي في اليوم الرابع يجوزتركه أصلافين هذا الوجه يشبه النوافل والتوقيت في النفل لايكون عزيمة فنهذا جوز الرمي فيه قبل الزوال ليصل الى مكة قبل الليل ﴿ قَالَ ﴾ وأحب الى أن يرمي الجمارمثل حصاة الخذف هكذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فأنه جعل طرف احدى سبالتيه عند الاخرى فرمى بمثل حصى الخذف وقال هكذا فارموا وانرمي بأكبر من ذلك أجزأه ولكن لاينبغي أن يرمي الكبارمن الاحجار لانه ربما يصيب أحداً فيتأذى به وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بحصي الخذف واياكم والغلو في الدين فانما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين ﴿ قال ﴾ وليس في القيام عند الجمر تين دعاء مؤقت لما بينا انالتوقيت في الدعاء بذهب برقة القلب ويرفع بديه عندهما حذاء منكبيه للحديث لاترفع الايدى الا في سبع مواطن وفي المقامين عند الجمرتين ﴿ قال ﴾ والرجـل والمرأة في رمي الجار سواء كما في سائر المناسك وان رماها راكباً أجزأه لحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رمي الجمار راكباً وقد بينا ماهو المختار عنـ دكل جمرة ﴿ قال ﴾ وقد بينا ماهو المختار عند كل جمرة ﴿ قال ﴾ والمريض الذي لايستطيع رمي الجمار يوضم الحصى فى كفه حتى يرمى به لانه فيما يعجز عنــه يستعين بغيره وان رمى عنه أجزأه بمنزلة المغمى عليه فان النيامة تجرى في النسك كما في الذبح ﴿قال ﴾ والصبي الذي يحج به أبوه يقضى المناسك ويرمى الجار لانه يأتي به للتخلق حتى يتيسر له بعد البلوغ فيؤمر به بمثل مايؤمر به البالغ وان ترك الرمي لم يكن عليه شئ وكذلك المجنون يحرم عنه أبوه لان فعلهــما للتخلق فلا يكون وأجبأ اذ ليس للاب علمهما ولاية الانجاب فها لامنفعة لحما فيه عاجلا ولهــذا لا يجب الدم بترك االرمي عليهما وهو معتبر بالكفارات لايجب شئ منها على الصمى والمجنون عندنا والأصل في جواز الرمي هكذا ماروي عنرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امرأة رفعت صبياً عن هو دجها اليه فقالت أله\_ ذاجح فقال نعم ولك أجره فدل ذلك على انه بجوز الأب ان يحرم عن ولدهالصغير والمجنون بمنزلة الصغيروالله أعلم بالصواب

## ۔ ﷺ باب الحلق ﷺ۔

﴿قَالَ ﴾ رضى الله عنه الحلق أفضل من التقصير لما روينا من الأثر فيه ولان المأمور به نمد الذبح قضاءالتفث قال الله تعالى تم ليقضوا تفتههم وهوفي الحلق اتم والتقصير فيه بعض الحلق فلهذا كان الحلق أفضل والتقصير بجزى وهو ان يأخذ شيئاً من أطراف شعره ورواه في الـكتاب عن ابن عمر رضى الله عنه انه سئل كم تقصر المرأة فقال مثل هـذه يـمنى مثــل الأعلة وهذا لأنه لولم يكن على رأسه من الشعر إلا ذلك القدركان يتم تحلله بأخذه فكذلك اذاكان على رأسه من الشعر أكثر من ذلك يتم تحلله بأخذ ذلك المقـــدار والتقصــيرقائم مقام الحلق في حكم التحال فاذا فعل ذلك في أحد جانبي رأسه أجزأه بمنزلة مالوحلق نصف رأسه وكذلك ان فعله في أقل من النصف وكان نقدر الثلث أو الربع فكذلك بجزئه لان كل حكم تعلق بالرأس فالربع منه ينزل منزلة الكمال كالمسح بالرأس ولكنه مسيء في الأكتفاء بهذا المقدار لان النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه وأمرنا بالاقتداء به فما كان أقرب الى موافقة فعله فهو أفضل ولانه انما نفعل هذا ضنة منه بشعره وفيما هو نسك تـكره الضنة فيــه بالمــال والنفس فــكيف بالشعر ﴿ قال ﴾ واذا جاء يوم النحر وليس على رأســه شعر أجرى الموسى على رأسه تشمها عن محلق لانه وسع مثله والتكليف بحسب الوسع الاترى ان الأخرس يؤمر تحربك الشفتين عنه التكبير والقراءة في الصلاة فينزل ذلك منه منزلة قراءة الناطق فهذا مثله ﴿قال ﴾ وان حلق رأسه بالنورة أجزأه لان قضاء التفث فيه ﴿ قَالَ ﴾ وأكره له ان يؤخر الحلق حتى تذهب أيام النحر والحاصل ان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى الحلق للتحلل في الحبح مؤقت بالزمان وهو أيام النحر وبالمكان وهو الحرم وعلى قول أبي نوسف رحمه الله تعالى لانتوقت بالزمان ولا بالمكان وعندمجمدرحمه الله تعالى لتوقت بالمكان دون الزمان وعند زفر رحمه الله تعالى لتوقت بالزمان دون المكان فزفر بالزمان غـير مو قت بالمـكان حتى يكره له ان يحرم بالحج في غير أشهر الحج ولا يكره له ان يحرم بالحج في أي مكان شاء قبل ان يصل الى الميقات فكذلك التحلل عنه بالحلق

يتوقت من حيث الزمان دون المكان حتى اذاأ خره عن أيام النحر يلزمه الدم واذا خرج من الحرم ثم حلق لايلزمه شئ وأبو حنيفة رحمه الله تمالي بقول ماكان للتحلل في الحجيتوقت بالزمان والمكان جميماً كالطواف الذي يتم به التحلل لايكون الا في المسجد وتوقت بايام النحر فكما أنه لِوأخر الطواف عن وقته يلزمه دم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فــكذلك اذا أخر الحلقءن وقته وعلى هذا كان ينبغي انلا يمتد بحلقه خارج الحرم كما لايمتد بطوافه ولكن جعلناه معتداً به لان محل فعله الرأس دون الحرم فيحصل به التحلل ولكنه جان تأخيره عن مكانه فيلزمه دم بالتأخير على المكانكم يلزمه تأخيره عن وقته وهذا لان الحلق لا يعقل فيهمعني القربة وانما عرفناه قربه نفعل رسول الله صلى الله عليه وسلموهو يحقق فيه معنى القربة فيلزمه الجبر فيه بالدم وعنــد أبي بوسف رحمــه الله تعالى الحلق الذي هو نسك في أواله بمنزلة الحلق الذي هو جنالة قبل أوانه فكما ان ذلك لايختص نزمانولا مكان فـكذلك هذا لايختص بزمان ولا مكان لانه لو اختص بزمان ومكان لم يكن معتدآبه في غير ذلك المكان ولا في غمير ذلك الزمان كالوقوف بعرفة فسواء أخره عن أيامالنحر أو خرج من الحرم فحلق لايلزمه شئ ومحمه رحمـه الله تعالى نقول تعلق المناسك بالمكانآكد من تعلقها بالزمان الاترى ان الطواف المختص عكان لايعتد به في غير ذلك المكان والموقت من الطواف بزمان يكون معتداً به في غير ذلك الزمان فعرفنا ان تعلقه بالمسكان أشدفالحلق الذى هومختص بالحرم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بهخارج الحرم يتمكن فيهالنقصان فيلزمه الجبربالدم وبتأخيره عنأيام النحر لا يتمكن فيهكشير نقصان فلا يلزمه الجبر بالدم فأما في الممرة فلا سوقت الحلق نزمان حتى لوأخر الجلق فيه شهراً لا يلزمه شئ لان أصل العمرة لايتوقت بالزمان وماهو الركن وهوالطواف فيه أيضاً لايتوقت من حيث الزمان فكذلك الحلق فيه لا يتوقت بخلاف الحج ولكنه يتوقت بالحرم حتى لو حلق للعمرة خارج الحرم فعليه دم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كما في الحج وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا شي عليه ﴿ قال ﴾ وليس على الحصر حلق اذا حل وان حلق أو قصر فحسن وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أنو نوسف رحمه الله تمالي أرى عليه الحلق وال لم يفمل فلا شئ عليه واحتج أبو يوسف رحمه الله تعالى بالحديث فان النبي صلى الله عايه وسل

أحصر بالحديبية مع أصحابه فأمرهم بالحلق بـعد بلوغ الهدايا محلها وكره لهم تأخير ذلك حتى ذكر ذلك لأم سلمة رضى الله عنها فقالت الدأ لنفسك يا رسول الله فانهم يظنون أن في نفسك رجاء الوصول الى البيت للحال فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأوا ذلك منه بادروا الى الحلق ولانه لو لم يحصر لكان تحلل بالحلق عند أداء الأعمال فكذلك بعد الاحصار ينبغي أن تحال بالحلق لقدرته على أن يأتي به وان عجز عن سائر الافعال وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى قالا الحلق انميا يكون نسكا بمد أداء الافعال فأما قبسل أداء الافعال فهو جنابة فاذا تحقق عجزه عن ترتيب الحاق على سائر الافعال لا يلزمه أن يأتى به وانما تحلله بالهدى هنا والدليل عليه أن الله تعالى نهي المحصر عن الحلق حتى يبلغ الهــدى عــله بقوله تمالى ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محــله فذلك دليل الاباحــة بمد بلوغ الهدى محله لادليل الوجوب فأما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحـــديبية فقد ذكر أنو بكر الرازي ان عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى انما لابحلق المحصر اذاأ حصر في الحل أما اذا أحصر في الحرم يحلق لأن الحلق عندهما مؤقت بالحرم ورسول الله صلى الله عليه وسلم انما كان محصراً بالحديبية وبعض الحديبية من الحرم على ما روى ان مضارب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في الحل ومصلاه في الحرم فانما حلق في الحرم وبه نقول على أن رسول ألله صلى الله عليه وسلم انما أمرهم بالحلق ليحقق به عزمهم على الانصراف ويأمن المشركون من جانبهم ولا يشتغلون عكيدة أخري بعد الصلح ﴿ قَالَ ﴾ وليس على الحاج اذا قصر أن يأخــذ شيئاً من لحيتــه أو شاربه أو أظفاره أو بتنور لأن النقصير قائم مقام الحلق ولو أراد الحلق لم يكن عليه ذلك في لحيته ولا في شاربه فكذلك التقصير وان فعل لم يضره لانه جاء أوان التحليل وهـذا كله مما محصل به التحلل لانه من جملة قضاء التفث ﴿ قال ﴾ وأن حلق المحرم رأس حــلال تصدق بشئ عنــدنا ، وقال الشافعي رضي الله عنه لاشيُّ عليه لان المحرم ممنوع عن ازالة ماينمو من البدن عن نفسه لما فيه من معني الراحــة والزينــة له ولا يحصــل شيء من ذلك بحلق رأس الحـــلال فلا يلزمــه مه شي ألا ترى أن الحلال لو حلق بنفسه لم يلزمه شئ ولكنا نقول ان ازالة مانمو من بدن الآدمي من محظورات الاحرام فيكون المحـرم ممنوعاً عن مباشرة ذلك من بدن غـيره كا يكون ممنوعاً من مباشرته في نفسه بمنزلة قتل الصيد فانه جان في قتل صيد غيره كما يكون جانياً

في قتل صيد نفسه الا أن كال جنايته بانضمام معنى الراحة والزينة الى فعله فاذا فعل ذلك في نفسه تكاملت جنائه فلزمه الدم وإذا فعله بغير ولاتنكامل جنائه فتكفيه الصدقة ﴿ قال ﴾ واذا حلق المحرم رأس محرم آخر فان فعله بأمره فعلى المحلوق دم لان فعدل الندير بأمره كفعله بنفسه ومعنى الراحة والزينة له متحقق فيلزمه دم وعلى الحالق رأسه صدقة لما بينا أنه جان في أصل فعله وان حلق بغير أمره بأن كان المحرم ناءًا فجاء وحلق رأسه أو أكرهه على ذلك فعلى المحلوق رأسه دم عندنا ولاشئ عليه عند الشافعي رحمه الله تعالى بناء على أصله از الاكراه يخرج المكره منأن يكون مؤاخذاً بحكم الفعل والنوم ابلغ من الاكراه لان الاكراه يفسد قصده وبالنوم ينعدم القصد أصلا وعندنا بسبب الاكراه والنوم ينتني عنه الاثم ولكن لاينتني حكم الفعل اذا تقرر سببه والسبب هنا مانال من الراحة والزينــة بازالة التفت عن بدنه وذلك حصل له فيلزمه الدم ولا يتخير هنا بين أجناس الكفارات الثلاث يخلاف المضَّطر لأن هناك المذر سماوي وجد ممن له الحق وهنا المذر كان بسبب وجدمن جهة العباد فيؤثر في اسقاط الذنب ولا يخرج به الدم من أن يكون متعينا عليــه ثم لا يرجم المحلوق رأسه بهذا الدم على الحالق وقال بعض العلماء يرجع به لانه هو الذي أوقعه في هذه المهدة والزمه هــذا الغرم ولكنا نقول أنما لزمه ذلك لمعنى الراحة والزينة وهو حاصل له فلا برجع به على غـيره كما لايرجم المفرور بالعقر لانه بمقابلة اللذة الحاصلة له بالوطء والجواب في قص الاظفار هنا كالجواب في الحلق ﴿قال﴾ واذا أخذالحرم من شاربه أو من رأسه شيئاً أو مس من لحيته فانتثر منها شعر فعليه في ذلك كله صدقة لوجود أصل الجنابة بما أزاله من بدنه ولكن لم تم جنايته حين فعله لانه لم يكن مقصوداً لتحصيل الراحة والزينــة فتـكفيه الصدقة ﴿ قالَ ﴾ وان أخذ ثلث رأســـه أو ثلث لحيته فعليه دم ولم يذكر الربع في الكتاب والجواب في الربع كذلك لما بينا ان مايتعاق بالرأس فالربع فيــه بمنزلة الـكمال كما في الحلق عنه التحلل وهذا لان حلق بعض الرأس لمني الراحة والزينة معتاد فان الاتراك يحلقون أوساط رؤسهم وبمض العلوية يحلقون نواصيهم لابتغاء الراحة والزينة فتتكامل الجناية بهذا المقدار والجناية المتكاملة توجب الجبر بالدم ثم الاصل بمد همذا أنه متى حلق عضوآ مقصوداً بالحلق من بدنه قبل أوان التحلل فعليه دموان حلق ماليس بمقصود فعليه الصدقة ومما ليس بمقصود حلق شعر الصدر أو الساق ومما هو مقصود حلق الرأس أو الابطين

فان حلق أحدهما أو نتف أوطلي بنورة فعليه الدم أيضاً لان كل واحد منهما مقصو دبالحلق لمعنى الراحة وفيها ذكر اشارة الى أن السينة في الابطين النتف دون الحلق فانه قال نتف ابطيــه أو أحــدهما ولم يذكر الحلق فان حلق موضع المحاجم فعليه دم في قول أبيحنيفة رحمه الله تمالي وفي قولهما عليه صدقة لان ذلك الموضع غير مقصود بالحلق وانما يحلق للتمكن منالحجامة فهو بمنزلة حلق شعر الصدر والساق وصح فىالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وما كان يرتكب في احرامه الجناية المتكاملة وأبوحنيفة رحمه الله تمالي يقول أنه حلق مقصود لأنه لا يتوصل الى المقصودالابه وما لا يتوصل ألى المقصود إلابه يكون مقصوداً فتتكامل الجناية ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق موضع المحاجم انما نقل عنه الحجامة وليس من ضرورته الحلق فان الحجام اذا كان حاذقا يشرط طولا فـــلا يحتاج الى الحلق وكـذلك اذا لم يكن المحجوم أشعر البـــدن ولم ينقل في صــفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أشعر البدن والدليل عليه أنه كان يتحرز عن الجنايةالموجبة للصدقة كما كان يتحرز عن الجناية الموجبة للدموعندهما هذه جناية موجبة للصدقة ﴿ قَالَ ﴾ فان حلق الرقبة كلها فعليه دم لانه حلق مقصود للراحة والزينة فان العلوية يفعلون ذلك ولم بذكر في الكتاب مااذا حلق شاريه أنما ذكراذا أخذ من شاربه فعليه الصدقة فمن أصحابنا من يقول اذا حلق شاربه يلزمه الدم لانه مقصود بالحلق يفعله الصوفية وغيرهم والأصح أنه لايلزمه الدملانه طرف من أطراف اللحية وهومع اللحية كعضو واحد وانكانت السنة قص الشارب واعفاء اللحي واذا كان المكل عضوآ واحداً لايجب بمأ دون الربع منه الدم والشارب دون الربع من اللحية فتكفيه الصدقة في حلقه ﴿ قال ﴾ وعلى القارن في ذلك كله كفارتان لانه محرم باحرامين ففعمله جناية على كل واحد منهمما فيلزمه جزاآن عندنا على مأنبينه في باب جزاء الصيد ان شاء الله تمالي ﴿ قال ﴾ وان أصاب المحرم أذى في رأسه فحلق قبل يوم النحر فعليه أي الكفارات الثلاث شاء والاصل فيه حديث كعب ابن عجرة رضى الله عنه قال مربى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتهافت على وجمى وأنا أوقد نحت قدر لى فقال اتؤذيك هوام رأسك فقلت نعم فانزل الله عز وجل قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فقلت ما الصيام يارسول الله فقال ثلاثة أيام فقلت وماالصدقة قال ثلاثة أصع من حنطة على ستة مساكين فقلت وما النسك قال شاة وفي الا ية دليل

على أنه تخير بين هذه الاشياء الثلاثة لانها ذكرت محرف أو وذلك يوجب التخبير كما في كفارة اليمين ولو لم يرد النصءن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقدير الصوم بثلاثة أيام لكنا نقدره بستة أياملانه لماتقدرالطمام بطمام ستةمساكين وصوميوم بمنزلة طماممسكين فينبغي أن يلزمه صوم ستة أيام ولكن ثبت ببيان رسول الله صلى اللهعليه وسلم أن الصوم ثلاثة أيام فسقط اعتبار كل قياس بمقابلته وكذلك الجواب فيكل ما اضطر اليه مما لو فعله غير مضطر لزمه الدم فأذا فعله المضطر فعليه أي الكفارات الثلاث شاء لانه في معنى المنصوص عليه من كل وجه فيكون ملحقًا به فان اختارالصيام يصوم في أيموضع شاء من الحرماً و غــير الحرم لان الصوم عبادة في كلمكانوان اختار الطعام يجزئه ذلك أيضاً في الحرم وغير الحرم عندنا وقال الشافعي رحمه الله تمالى لا يجزئه ذلك الا في الحرم لان المقصود به رفق فقراء الحرم ووصول للنفعة اليهم ولكنانقول التصدق بالطعام قربة فيأى مكان كان فهو بمنزلة الصيام وإن اختار النسك كان مختصاً بالحرم بالاتفاق لاناراقة الدم لاتكون قرية الا في وقت مخصوص وهو أيامالنحر أومكان مخصوص وهو الحرم وهذا الدم غــير مؤقت بالزمان فيكون,مختصاً بالمكان وهو الحرم ليتحقق معنى القربة فيه فيكون كفارة لفعله قال الله تعالى ان الحسنات يذهبن السيآت ولان الله تمالى قال فيجزاء الصيد هديا بالغ الكعبة وذلك واجب بطريق الكفارةفصار أصلا فيكل هدىوجب بطريقالكفارة فياختصاصه بالحرمولانه بعدذكر الهداياقال ثم محلها الى البيت المتيق والمراد به الحرم ومعلوم أنه ليس المراد من الاختصاص بالحرم عين اراقة الدم لان فيه تلويث الحرم أنما المقصود التصدق باللحم إمد الذبح فعليه أن يتصدق بلحمه وكذلك كل دم وجب عليه بطريق الـكفارة فيشئ منأمر الحج أو العمرة فانه لا يجزئه ذبحه الافي الحرم وعليــه التصدق بلحمه بعــد الذبح على فقراء الحرم وان تصدق على غيرهم من الفقراء أجزأه عندنالان الصدقة على كل فقير قربة ﴿قال ﴾ وان سرق المذبوح لم يكن عليه شي ٌ لان بالذبح قد بلغ محله ووجوبالتصدق كان متعلقاً بالعين فيسقط بهلاك المين كااذا هلك مال الزكاة سقطت عنه الزكاة ﴿قال﴾ وانسرق قبل الذبح فعليه بدله لانه ما بلغ محله بمد وهو نظير الأضحية الواجبة اذا سرقت قبــل الذبح فعلى صاحبها مثلها ولا خلاف أن دماء الكفارات لا يختص بيوم النحر وان دم المتمة والقران مختص بيوم النحر لانه نسك يباح التناول منه كالاضحية وهو من أسباب التحلل فى أوانه كالحلق فاما دم الاحصار لا يتو قت يوم النحر عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي وعلى قولهما يختص بيـوم النحر لانه مشروع للتحلل فكان يمنزلة دم المتعة والقران وأبو حنيفة رحمه الله تعالى تقول انه في معنى دماء الكفارات بدليل أنه لايباح الناول منه الاللفقراء مخلاف دم المتعلة والقرآن فأنه يباح النناول منمه للأغنياء ثم وجوب هذا الدم للتحلل قبــل أوانه فان أوان التحلل مايمد أداء الافعال والمحصر يتحلل قبل أداء الافعال فكان في فعله معنى الجناية وان أبيح له ذلك للمذر فالدم الواجب عليه يكون كفارة لابتوقت بيوم النحر كالدم في حق من كان بوأســه أذى فاما التطوعات من الدماء يجوز ذبحها قبل يوم النحر وذبحها في يوم النحر أفضل لان التطوعات هدايا والواجب في الهــدايا تبلينها الى الحرم فاذا وجــد ذلك مجوز ذبحما في غير أيام النحر وفي أيام النحر أفضل لان معنى القربة في اراقة الدم في هذه الايام أظهر ﴿ قال ﴾ ويباح التناول من هدى المتمة والقران والتطوع عنزلة الاضحية والجواب في الاضحية معلوم وهو ان الواجب يتآدى باراقة الدم فأنه يباح التناول منيه للمضحي ولمن شاء المضحى من غني أو فقير فان أكل المضحي كلها لم يكن عليه شيُّ والافضل له ان يتصدق بالثلث ويأً كل الثلثين فـكذلك فيما هُو في معنى الاضحية من الهـدايا الا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم تناول من هداياه حتى أمر ان يؤخذ من كل بدنة قطعة فتطبيخ له ولو كان الواجب التصدق بها على الفقراء لما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها شيئاً فكما يباح له تناول لحوم هذه الهدايا يباح له الانتفاع بجلودها أيضاً ولا ينتفع بجلود غيرها من دماء الكفارات بل يتصدق بذلك كله كما يتصدق بلحمها هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسالم لناجية حين بعث بالهدايا على مديه وقال تصدق بجلالهـا وخطمها فذلك دليـل على وجوب التصديق بجلودها بطريق الاولى ﴿ قال ﴾ ولا يعطى أجرة الجزارمنها ولامن غيرها شيئاً لان ما يأخذه الجزار انما يأخذه عوضاً عن عمله فيكون ذلك بمنزلة البيع ﴿ قال ﴾ ولا ينبغي له أن يببع شيئاً من لحوم الهدايا بثمن لانها صارت لله تعالى خالصاً فلا ينبغي له أن يشتغل بالتجارة فيها ولولا الاذن من قبل من له الحق لما أبيح له تناول بعضها وليس من ضرورة الاذن في التناول الاذن في التجارة والمنصوص عليه الاذن في التناول بقوله تعالى فكاوا منها وأطعموا البائس الفقير ﴿قال ﴾ وإذاباع شيئاً من لحمها بثمن أو أعطى الجزار أجرة عمله من اللحم فعليمه أن يتصدق بقيمة ذلك لانه منان حق الفقراء في ذلك القدر بصرفه الى قضاء ما هو مستحق عليه أو بتحصيل عوضه لنفسه وهو الثمن فيلزمه التصدق بقيمته كمن قضى بنصاب الزكاة ديناً عليه ﴿ قال ﴾ واذا لم يبق على المحرم غير التقصير فبدأ بقص أظفاره فعليه كفارة ذلك لان احرامه باق ما لم يحلق أو يقصر ففعله فى قص الاظفار يكون جناية على الاحرام وعلى قول الشافعي لا يلزمه شئ بناء على مذهبه أن تحلل الحاج يكون بالرمي فقص الاظفار بعد الرمي لا يكون جناية منه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والما ب

## - ﴿ باب كفارة قص الاظفار كان

﴿قَالَ ﴾ رضي الله عنه واذا قص المحرم اظفار يديه ورجليه فعليه دم عندنا وقال عطاً، رضي الله عنه لا شيُّ عليه لأن قص الاظفار من الفطرة ولم يصح حديث في النهي عنه بسبب الاحرام فكان نظير الختان ولا بأسبالختان في الاحرام فكذلك قص الاظفار ومذهبنا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه ولان قص الاظفار من قضاء التفث فانه ازالة ما ينمو من البدن لمعنى الزينة والراحــة كحلق الرأس فيكون مؤخراً إلى ما بعــد التحلل ومباشرته قبل ذلك جناية على الاحرام فيوجب الجبر بالدموان قص ظفراً واحداً أو ظفرين فعليه لكل ظفر صدقة الا ان يبلغ دما فينقص عنه ما شاءوعن محمد رحمه الله تعالى قال في كل ظفر خمس الدملانه لما وجب الدم في قص خمسة أظافر فني كل ظفر بحساب ذلك ولكنا نقول ان جنايته لم تشكامل لان معني الراحــة والزينــة لا يحصل بقص ظفر أو ظفرين والجناية الناقصة في الاحرام توجب الجبر بالصدقة ﴿ قال ﴾ وان قص ثلاثة أظافر فعليه دم في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالى الأول استحسانا وهو قول زفر رحمه الله تمالى وفي قوله الآخر وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تمالي عليه لكل ظفر صدقة وجه قوله الأول ان قص أظافر بد واحدة يوجب الدمبالانفاق والاكثر منها ينزل منزلة المكمال فالثلاث أكثر الاظافرمن اليـ له الواحدة ولـ كمنه رجع عن هـ فدافقال الدم في الاصـل انما يجب بقص أظافر اليدين والرجلين واليدالو أحدة ربع ذلك فتجعل بمنزلة الكمال كربع الرأس فيالحلق فكان هذا أدنى مايتملق به الدم فلا عكنه أن يقام الاكثرفيه مقام الكمال أذلوفمل أدى إلى مالا يتناهى فيقال اذًا مُص الظفرين فقد قصأ كثر الثلاثة ثماذا قص ظفراً ونصفاً فقدقص أكثر الظفرين

ولـكن يقال ما كانأدني المقدار شرعا لايتعلق بما دونه الحكم المتعلق به ﴿ قال ﴾ ولو قص خسة أظافر متفرقة من اليدين والرجلين يلزمه لكل ظفر صدقة في قول أبي حنيفة وأبي بوسف رحمه الله تمالي وقال محمد رحمه الله تعالى يازمه الدم لانالمقصوص خمسة أظافر فلا فرق بين ان يكون من عضو واحــد أوعضوين أو من أعضاء متفرقــة كما في الحلق لأنه لأَفْرِقَ بِينَ أَنْ يَحْلَقَ رَبِّمِ الرأس من جانب واحد أو من جوانب متفرقة في انجاب الدم وكما في حكم الارش لافرق في ايجاب دية اليدين بين قطع خمسة أصابع من يد واحدة أو من يدين فهـ ذا مثله وهما يقولان جنأيته لم تشكامل لان معنى الزينة والراحة لابحصل بقص بعض الاظفارمن كل عضو لانه لا يحسن في النظر ان يكون بعض الاظافر مقصوصاً دون البعض فنزداد به شغل قلبه لأأن ينال به الراحة فاذا لم تتكامل الجناية كان عليه لـكل ظفر صدقة حتى قالوا لوقص ستة عشر ظفرا من كل عضو أربعة فعليه لكل ظفر طمام مسكين الا ان بالغ ذلك دما فينئذ ينقص منه ما شاء مخلاف الحلق فان تفريق الحلق من جو انب الرأس عادة فيتم به معنى الراحة ﴿ قال ﴾ وإذا انكسر ظفر المحرم فانقطع منه شظية فقامه لم يكن عليه شي لان ذلك المنكسر لا منمو من البدن فقلعه لا يكون جناية عنزلة مالو تكسر من شجر الحرم ويبس اذا أخذه انسان لا يجب فيه شئ لانمدام معنى النمو ﴿ قال ﴾ وان قص الاظافر كلم ا في مجالس متفرقة فان كان حين قص أظافر بد واحدة كفر ثم قص أظافر بد أخرى فعليه كفارة أخرى لان الجناية الأولى قد ارتفعت بالتكفير ففعله الثاني يكونجناية مبتدأة فيوجب كفارة أخرى وان لم يكفر حتى قص الاظافر كلها فعليه دم واحدفي قول محمد رحمه الله تعالى عنزلة مالوقص الاظافر كام ا في مجلس واحد لان هذه الجنايات تستند الى سبب واحد فلاتوجب الاكفارة واحدة كما في حلق جميع الرأس لافرق بين ان يكون في مجالس متفرقة أو في مجلس واحد وهــذا لان مبنى الواجب على التداخل وفيما ينبني على التداخل المجلس الواحدوالمجالس المتفرقة فيه سواءكما في كفارة الفطر وكما في الحدود وفي قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى عليه أربعة دماء باعتبار كل عضو في مجلس دم لان هذه الافعال في محال مختلفة وكل واحد منها جنابة متكاملة فتوجب الدم وكان يمنزلة مالو حاق في مجلس وقص الاظافر في مجلس آخر وهذا لان كفارات الاحرام يغلب فيها معني المبادة ولابجرى التداخل في المبادة الا أنه إذا كان في عجاس واحد فالمقصود واحد والمحال غتلفة فرجحنا جانب اتحاد المقصود بسبب اتحاد المجلس وأما اذا اختلفت المجالس يترجح جانب اختلاف المجال فيوجب بكل فعل دما بمنزلة من تلا آية السجدة مراراً فان كان في مجلس واحد فعليه سجدة واحدة وان كان في مجالس متفرقة فعليه بكل تلاوة سجدة وبه فارق الحلق فان محل الفعل هناك واحد والمقصود واحد وعلى هذا الاختلاف لوجامع مرة بعد أخرى امرأة واحدة أو نسوة الاأن مشابخنا رحمهم الله تعالى قالوا في الجماع بعدالو قوف أخرى امرأة واحدة وفي المرة الثانية عليه شاة لانه قد دخل فيه نقصان بالجناية الاولى في المرة الاولى عليه بدنة وفي المرة الثانية عليه شاة لانه قد دخل فيه نقصان بالجناية الاولى أعلى المائية الدمويكون قياس الجماع في احرام العمرة وان فالجناية الثانية الثانية الثانية صادفت احراما فعليه أي الكفارات الثلاث شاء للأصل الذي تقدم بيانه أصابه أذى في ورعائلة موالله المائية والله المائية والله المائية والله المرجع والمآب

## - على باب جزاء الصيد

وقال كورضى الله عنه محرم دل محرما أو حلالا على صيد فقتله المدلول فعلى الدال الجزاء عندنا استحسانا وفي القياس لا جزاء على الدال وبه أخذ الشافعي رحمه الله تمالى قال لان الجزاء واجب بقتل الصديد بالنص قال الله تمالى ومن قتله منكم متعمداً الآية والدلالة ليست في معنى القتل لان الفتل فعل متصل من القائل بالمقتول فاما الدلالة والاشارة غير متصل بالحل وهو الصيد والحركم التابت بالنص لا يجوز إثباته فيا ليس في معنى المنصوص والدليل عليه جزاء صيد الحرم يجب على القاتل الحلال ولا يجب على الدال اذا كان حلالا بالاتفاق للمعنى الذي قانا والدليل عليه ان حرمة الصيد في حق المحرم لا تدكون أقوى من حرمة مال المسلم ونفسه ولا يضمن الدال على مال المسلم ولا على نفسه شيئاً بسبب الدلالة فكذلك هنا الا أنا تركنا القياس باتفاق الصحابة رضى الله عنهم فان رجلا سأل عمر رضى الله عنه ماذا ترى عليه فقال أرى عليه شاة فقال عمر رضى الله عنه وانا أرى عليه فال أرى عليه فقال عمر رضى الله عنه وانا أرى عليه فاله فقواه فقالاعلى الدال جزاؤه والقياس يترك بقول الفقهاء من الصحابة رضى الله عنهم وما عليه فشواه فقالاعلى الدال جزاؤه والقياس يترك بقول الفقهاء من الصحابة رضى الله عنهم وما عليه فشواه فقالاعلى الدال جزاؤه والقياس يترك بقول الفقهاء من الصحابة رضى الله عنهم وما عليه فشواه فقالاعلى الدال جزاؤه والقياس يترك بقول الفقهاء من الصحابة رضى الله عنهم وما

نقل عنهم في هذا الباب كالمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذ لايظن بهم أنهم قالوا جزافاً والقياس لايشهد لقولهم حتى يقول قالوا ذلك قياساً فلم يبق الاالسماع ثم ثبت بالفاقهم ان الدلالة على الصيد من محظورات الاحرام وذلك ثابت بالنص أيضاً فان النبي صــ لمي الله عليه وسلم قال لاصلب أبي قتادة رضي الله عنهم في صيد أخذه أبو قتادة وكانوا محرمين هل أعنتم هل أشرتم هل دلاتم فجمل الاشارة كالاعانة فعرفنا انه من محظورات الاحرام وذلك يوجب الجزَّاء وبه فارق صيد الحرم فان الموجب للحظر هناك معنى في الحــل وهو أمن الصيد بسبب الحرم فلا بدَّمن ان يكون فعله متصلاً بالحــل حتى يكون جناية في ازالة الأمن عن المحل وهنا الحظر بسبب معنى في الفاعل وهو أنه محرم فكان فعله محظور الاحرام وان لم يتصل بالمحل ولهذا كان معنى الجزاء هنا راجحاً ومعنى غرامة المحل هناك راجح على مانبينه ان شاء الله تمالي ثم الاحرام عقد خاص وقد ضمن له ترك التعرض بمقد وفاذا تعرض له بالدلالة فقد بأشر بخلاف ما النزمه فكان قياس المودع بدل سارةا على سرقة الوديعة بخلاف الدلالة على مال المسلم ونفسه فانه ما التزم ترك التعرض لذلك بمقد خاص ثم الواجب هناك ضان الحيوان فيكون بمقابلة المحمل فيجب على من اتصل فعمله بالمحل والدلالة المعتميرة لا بجاب الجزاء ان لا يكون المدلول عالماً بمكان الصيد فاما اذا كان المدلول عالماً به فلاجزا على الدال لان المدلول ماتمكن من قتله بدلالته وعلى هذا لو أعار المحرم سكيناً من غـيره ليقتل صيداً فان لم يكن مع ذلك الغيرمايقتل به الصيد فعلى الممير الجزاءوان كان معه مايقتل به الصيد فلا شي على الممير لان تمكنه من قتله لم يكن باعارة السكين وانما يجب على الدال الجزاء اذا صدقه المدلول في دلالته فاما آذا كذبه ولم يتبع الصيد بدلالته حتى دله عليه آخر فصدقه وقتل الصيد فالجزاء على الدال الثاني اذاكان محرما دون الأول وكذلك لو أمر المحرم انساناً باخذ الصيد فأمر المأمور به انسانا آخر فالجزاء على الآمر الثاني دون الأول لان المأمور الأول لم عتثل أمر الآمرفانه أمره بالأخذ دون الامر وانميا يجب الجزاء على الدال الاول اذا أخذ المدلول الصيد والدال محرم فاما اذا حل الدال عن احرامه قبل أن يأخـــذ المدلول الصيد فلا كان الدَّال عند ذلك حلالًا لم يكن أخذ النير في حقه أكثر تأثيراً من أخذه بنفسه ولو أخذه بنفسه لم يلزمه شيَّ فيكذا اذا أخذه غيره بدلالته ﴿ قال ﴾ واذا اشترك رهط محرمون في قتل صيد فعلى كل واحدمنهم جزاه كامل عندناوقال الشافعي عليهم جزاء واحد لان من أصله ان المعتبر هو المحل ولهذا قال الدال الذي لم يتصل فعله بالمحل لايلزمه شيُّ والمحل هنا واحد فلا يلزمهم الاجزاء واحــد وقاس بصــيد الحرم فان جماعــة من الحلالين اذااشتركوا في قتل صيد الحرم لا يلزمهم الاجزاء واحد وقاس بحقوق العبادأيضاً فان الصميد اذا كان مملوكاً لايجب على الذين قتــلوه الا قيمة واحــدة لصاحبــه كـذلك فيما بجب لحق الله تمالي وحجتنا مابينا ان الواجب على المحرم جزاء فعله وفعل كل واحــــدمن الفاعلين كامل جني به على احرام كامل فيجمل في حق كل واحد منهم كانه ليس مسه غيره كما في كفارة القتــل وكما في القصاص الواجب بطريق جزاء الفــعل يجمــل كل قاتل كالمنفرد به وبه فارق صيد الحرم لان وجوب الضمان هناك باعتبار المحل ويسلك بضمان الصيد مسلك الغرامات ولهــذا لامدخل للصوم فيه وفي اباحة الدم روايتان أيضاً فالغرامات تـكون واجبــــة بدلا عن المتلف فاذا كان المتلف واحداً لا يجب الابدل واحد كالدية فأنها لا تتعدد بتعدد القاتلين فأما هـ نده كفارة تجب بطريق جزاء الفعل والفعل يتعدد بتعـدد الفاعلين يوضح الفرق ان المعتبر هنا حرمة الاحرام واحرام زيدغير احرام عمرووهناك المعتبر حرمة الحرم وهي متحـدة في حق الفاعلين فأما ضمان حقوق العباد فوجوبه بطريق الجـبران وذلك يتم بايجاب بدل وأحدد وما يجب لحق الله تعالى لا يكون بطريق الجــبران لان الله تعالى يتمالى عن أن يلحقه نقصان ليكون ما يجب له جـبرانا وعلى هـذا الاصل القارن اذا فتل صيدآ فعليه جزاآن عندنا وعنده جزاء واحد لان الممتبر عنده اتحادالحل وعندنا هوالجناية على الاحرام والقارن جان على احرامين وحقيقة المسئلة ننبني على الاصل الذي أشرنا اليه فيدخل أحدهما في الآخر وعندنا لا يدخل أحدهما في الآخر فان القران بني عن الضم والجمع دون التداخــل فصار القارن بقتل الصيد جانيـاً على احرامين فيلزمه جزآآن ثم قال الشافعي رحمه الله تمالي احرام العمرة في حكم التبع لأحرام الحج ولهذا يتحقق الجمع بين النسكين اداء فان الاصلين لا يجتمعان اداء كالحجتين والعمرتين واذا كان تبعاً لايظهر مع الاصل كحرمة الحرم مع حرمة الاحرام فان المحرم اذا قتل صيداً في الحرم لا يلزمه الاجزاء واحد وقيل ان حرمة الحرم تبع لحرمة الاحرام فلا يظهر تأثيره مع الاحرام ولكنا نقول

كل واحد من الاحرامين أصل مثل صاحبه لانكل واحد منهما يم البقاع كلها فلا يكون أحدهما تبما للآخر بل يعتبركل واحد منهما في انجاب موجبه كأنه ليس معه صاحبه كما أن حرمة الجماع بسبب حرمة الصوم وعدم الملك اذا اجتمعا بأن زنى الصائم في رمضان بجب عليه الحد والكفارة جميعاً وكذلك حرمة الخر ثابتة لعينها فيثبت باليمين اذا حلف لايشربها حرمة أخري ثم عند الشرب يلزمه الحد والكفارة جميماً وهذا بخلاف حرمة الحرم فانها دون حرمة الاحرام ألا ترى أنه لا يم البقاع كلها وانه لابد من اعتباره في حق الحرم فان المحرم لايستغنى عن دخول الحرم واذا كان في حكم التبع لم يعتبر في حق المحرمولانه لامقصود هناك سوى وجوب ترك التمرض للصيد وذلك حاصـل في حق المحرم باحرامه فلا يزداد بالحرم في حقه فأما هناالعمرة بمقد مقصود يحوى ترك التعرض للصيد فوجب اعتباره في حق المحرم بالحج كما يجب اعتباره في حق غير المحرم بالحج ﴿ قال ﴾ فان قتل حلالان صيداً في الحرم بضرية واحدة فعلى كل واحد منهما نصف جزاء كامل بخلاف مااذا ضربه كل واحد منهماضرية فانه بجب على كل واحد منهما ماتقتضيه ضربته ثم بجب على كل واحد منهمانصف قيمته مضروبا بضربتين لانءند اتحاد فعلهما جميع الصيدصار متلفا بفعلهما فيضمن كل واحد منهما نصف الجزاء وعند اختلاف محل الفعل الجزء الذي تلف بضرية كل واحد منهما كان هو المختص بأتلافه فعليه جزاؤه والباقي متلفا بفعلهما فضانه علمهما وقد قررنا هذا الفرق فيما أمليناه من شرح الجامع ﴿ قال ﴾ واذا قتل المحرم صيداً فعليه قيمة الصيد في الموضع الذي قتله فيه ان كان الصيد يباع ويشتري في ذلك الموضع والا فني أقرب المواضع من ذلك الموضع بما يباع ذلك الصيد ويشتري في ذلك الموضع بمـاله نظير من النعم أولا نظير له في قول أبي حنيفة وأبي يوسـف رحمـما الله تعالى وقال محــد والشافـــــى رحمــما الله تمالى فيما له نظير ينظر الى نظيره من النم الذي يشبهه في المنظر لا الى القيمة حتى يجب في النمامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة وفي الظبي شاة وفي الارنب عناق وفي اليربوع جفرة • وقال الشافعي رحمه الله تمالي في الحمامة شاة وهو قول ابن أبي ليلي وزعم أن بينهما مشابهة من حيث ان كل واحد منهما يعب ويهدر وفيماً لانظير له تعتـبر القيمة واحتجا في ذلك بقوله تعالى فجزاء مثل ماقتل من النج وحقيقة المثل ماء اثل الشيُّ صورة ومعنى ولا يجوز المدول عن الحقيقة الى الحجاز الا عند تمذر العمل بالحقيقة والنظير مثل صورة ومعنى

والقيمة مثل معنى لا صورة وفي قوله من النبم تنصيص على أن المعتبر هو المثـل صورة وعلى هذا اتفقت الصحابة رضي الله تمالى عنهم نقل ذلك عن على وعمر وعبد الله بن مسمود رضى الله تمالى عنهم أنهم أوجبوا ماسمينا من النظائر وأبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تمالي أخذا بقول ابن عباس رضي الله تمالي عنه فانه فسر المثل بالقيمة والممنى الفقهي يشهدله فان الحيوان لامثل له من جنسه ألا ترى أن في حق حقوق العباد يكون الحيوان مضمونا بالقيمة دون المثل فكذلك في حقوق الله تمالي وكما أن المثل منصوص عليه هنا فكذلك في حقوق العباد في قوله تمالي فاعتدوا عليـه بمثــل مااعتــدى عليكم يوضحه ان الماثلة بـين الشيئين عند اتحاد الجنس أبلغ منه عند اختلاف الجنس فاذا لم تمكن النعامة مثلا للنعامة كيف تكون البدنة مثلا للنعامة والمثل من الاسماء المشتركة فمن ضرورة كون الشيء مثلا لفيره أن يكون ذلك الفير مثلاله ثم لا تكون النمامة مثلا للبدنة عند الاتلاف فكذلك لاتكون البدنة مثلا للنمامة واذا تمذراعتبار الماثلة صورة وجب اعتبارها بالمعنى وهوالقيمة فاما قوله من النم فقد قيل فيه تقديم وتأخير ومعناه فجزاءمثل ماقتل يحكم يهذوا عدل منكم من النعم هديابالغ الكعبة ثمذكر الاصمعي وأبوعبيدة ان اسم النعم يتناول الاهلي والوحشى جميماً ومعناه فجزاء قيمة ماقتل من النعم الوحشي وحمله على هــذا أولى لان قوله فجزاء مصدر وما ذكر بعده وصف فانما يكون وصفاً للمذكور وذلك اذا حمل على مابينا وايجاب الصحابة رضي الله عنهم لهذه النظائر لاباعتبار أعيانها بل باعتبار القيمة الاأنهم كانوا أرباب المواشى فكان ذلك أيسر عليهم من النقود وهو نظير ما قال على رضى الله عنمه في ولد المغروريفك الغلام بالغلام والجاربة بالجارية المراد القيمة والاختلاف في هذه المسئلة في فصول أحدها مابينا والثانى ان الذي اتى الحكمين يقوم الصيد فاذا ظهرت قيمته فالخيار الى المحرم بين التكفير بالهدى والاطعام والصيام في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تمالي وعند محمد درحمه الله تمالي الخيار الي الحكمين فاذا عينا نوعاً عليه يلزمه التكفير له بمينه فاما اعتبار الحكمين بالنص وهو قوله تعالى يحكم به ذوا عدل منكم وعلى طريقة القياس يكفى الواحـــد للتقويم وانكان المثني أحوط ولكن يعتبر المثني بالنص وبيانه في حديث عمر رضى الله عنه فان رجلين اتياه فقال أحدهما ان صاحبي هذا كان محرما وأنه رمى ألى ظبي وأصاب أحشاءه فما ذا يجب عليـه فسار" عمر عبـد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما بشيُّ ثم قال عليه شاة فقاما من عنده وجمل السائل يقول لصاحبه ان فتوى أمير المؤمنين لاتفني عنك شيئًا الا ترى انه لم يعرفه حتى سأل غيره فأرى ان تنحر راحلتك هذه وتعظم شمائر الله فسمع ذلك عمر رضى الله عنه فدعاه وعلاه بالدرة فقال ياأمير المؤمنين أني لا أحل لك من نفسي شيئا حرم الله عليك فانظر لنفسك فقال عمر رضي الله عنه أراك حسن اللهجة والبيان أماسمت الله يقول يحكم به ذوا عدل منه فأنا ذو عدل وعبد الرحمن ذو عدل ومن يعمل بكناب الله تمالي يسمي جاهلا فيكم فتاب الرجل عن مقالته ثم احتج محمد رحمه الله تمالي بظاهر الآية فانه قال يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكمبة فذكر الهدى منصوباعلى انه تفسير لقوله يحـكم أو مفمول حكم الحـكم فهو تنصيص على ان التعيين الى الحاكم وفي تسمية الله تمالي فعلهما حكما دليل ظاهر على ان الالزام اليهما وليس اليهما الزام أصل الواجب فعرفنا ان اليهما التعيين وأبو حنيفة وأبو بوسـف رحمـما الله تعالى قالا الحاجة الى الحكمين لاظهار قيمة الصيد فبعد ما ظهرت القيمة فهي كفارة واجبة على المحرم فاليه التعيين لمـا يؤدي به الواجب كما في كـفارة اليمـين وكما في ضمان قيم المتلفات فان تعيين ما يؤدي به الضمان اليه دون المقومين فكذا في هذا الموضع فان اختار التكفير بالهدي فعليه الذبح في الحرم والتصدق بلحمه على الفقراء لقوله تمالي هديا بالغ الكمبة فالهدي اسم لما يهدى الى موضع ممين وان اختار الاطعام اشــترىبالقيمة طعاما فيطم المـــاكين كل مسكين نصف صاع من حنطة وان اختار الصيام يصوم كان طعام كل مسكين يوما وان كان الواجب دون طمام مسكين فاما أن يطم قدر الواجب واما أن يصوم يوما كاملا فالصوم لايكون أقل من يوم وعندنا يجوز لهأن يختار الصوممع القدرة على الهدى والاطمام لقوله تمالي أو عــ دل ذلك صــياما ليذوق وبال أمره وحرف أو للتخيــ ير وعلى قول زفر رحمــه الله تعالى لا يجوز له الصيام مع القدرة على التكفير بالمال وقاس بكفارة اليمين وهدى المتمة والقران وقال حرف أو لا ينني الترتيب في الواجب كما في حق قطاع الطريق في قوله تمالي أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف الآية ولكن هـ ذا خلاف الحقيقة والتمسك بالحقيقة واجب حتى يقوم دليل المجازوقياس المنصوص على المنصوص باطل واذا اختار الطمام فالممتبر قيمة الصيد يشترى بهالطمام عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى المعتبر قيمة النظير وهو قول محمد رحمه الله تعالى بناء على أصلهما أن الواجب هو النظير فانمـا يحوله الى الظعام باختياره

فتمتبر قيمة الواجب وهو النظير كن أتلف شيئاً من ذوات الأمثال فانقطع المثل من أيدى الناس فانه مجب قيمة المثل وعندنا الواجب قيمةالصيدوالاصل كالبينافاذا اختار أداء الواجب بالطعام تعتبرقيمة الصيد لانه هو الواجب الأصلى وان اختار الصيام صام مكان كل نصف صاع نوماً عندنا وعنــد الشافعي رحمه الله تعالى يصوم مكان كل مــد نوما وهـــذا بناء على الاختلاف في طمام الكفارة لكل مسكين عندنا يتقدر بنصف صاع وعنده بمد ومذهبه في هذا مروى عن ابن عباس رضي الله عنه ﴿ قال ﴾ فان أخرج الحلال صيدا لحرم ولم يقتله فعليه جزاء استحسانا وان أرسله في الحل مالم يعلم عوده الى الحرم لانه بالحرم كان آمنا وقدزال هذا الامن باخراجه فيكون كالمتلف له الا أن يعلم عوده الى الحرم فحينتذ يعود اليه الامن على ما كان وهو كالحرم يأخذ صيداً فيموت في لده لزمه جزاؤه لأنه متلف معنى الصيدية فان معنى الصيدية في نفره وبمده عن الايدي ﴿قال﴾ وإذا رمي الحلال صيداً من الحل في الحرم لأنه اذا كان الصيد في الحرم فهو آمن بالحرموان كان الرامي في الحرم فهو منهيءن الرمي الى الصيد من الحرم قال الله تمالى لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم يقال أحرم اذا عقد عقد الاحرام وأحرم اذا دخل الحرّم كما يقال اشأم اذا دخل الشأم فكان في الوجهيين مرتكبا للنهي فيلزمه الجزاء الاأن يكون الصيد والرامي فيالحل فرماه ثم دخل الصيد الحرم فيصيبه فيه فحينتذ لايلزمه الجزاء لانه في الرمي غير مرتكب للنهي ولكن لايحــل تناول ذلك الصيد وهذه هي المسئلة المستثناة من أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى فان عنده المعتبر حالة الرمي الا في هذه المسئلة خاصة فانه اعتبر في حــل التناول حالة الاصابة احتياطاً لان الحل بالذكاة محصل وأنما يكون ذلك عند الاصابة فانكان عند الاصابة الصيد صيدالحرم لم كل تناوله وعلى هذا ارسال الكاب ﴿ قال ﴾ ولا يحدل تناول ماذبحه المحرم لاحد من الناس وقال الشافعي رحمــه الله تعالى لا محل للمحرم القاتل تناوله ومحــل لغــيره من الناس وحجته في ذلك ان معني الذكاة في تسييل الدم النجس من الحيوان وشرط الحل ألتسمية ندباً أوواجباً على اختلاف الأصاين وذلك يحقق من المحرم كايحقق من الحلال الا أن الشرع حرم التناول على المحرم القاتل بطريق العقوبة ليكون زجراله وهذا لابدل على حرمة التناول في حق غيره كما بجعل المقتول ظلما حياً في حق القاتل حتى لا يرثه وهو ميت في حق غيره

وحجتنا فىذلك قوله تمالى لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم والفعل الموجب للحل مسمي باسم الذكاة شرءاً فلما سماء قتلاهنا عرفنا أن هذا الفعل غيرموجب للحل أصلاوالدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صحاب أبي قتادة رضي الله تعالى عنهم هل أعنتم هل أشرتم هل دللتم فقالوا لا فقال صلى الله عليه وسلم اذن فسكلوا فاذا ثبت بالا ثر أن الاعانة من المحرم توجب الحرمة فمباشرة القتل هنا أولى فان قيل كيف يصح هذا الاستدلال وعندكم الصييد لابحرم تناوله باشارة المحرم ودلالته قلنا فيه روايتان وقد بينا هما في الزيادات ومن ضرورة حرمة التناول عند الاشارة حرمة التناول عندمباشرة القتل فان قام هذا الدليل على انتساخ هذا الحكم عند الاشارة فذلك لابدل على انتساخه عند المباشرة والمعنى فيه ان هذا الاصطياد محرم لمعنى الدبن ولهذا حرم التناول عليه فيكون نظير اصطيادالمجوسي وذلكموجب للحرمة في حق الكل فهـذا مثله ﴿قال ﴾ فان أدى المحرم جزاءه ثم أكل فعليه قيمة ما أكل في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالى وان كان قتله غيره لم يكن عليه شي فيما أكل وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تمالي لايلزمه شئ آخر سوى الاستغفار وحجتهما أن صيد المحرم كالميتة أوكذبيحة المجوسي وتناول الميتة لايوجب الإ الاستغفار = ألا ترى أنه اذا أكل منه حلال أو محرم آخر لم يلزمه الا الاستغفار فكذا اذا أكل هو منه • والدليـل عليه ان الحلال اذا ذبح صيداً في الحرم فادي جزاءه ثم أكل منه لا يلزمه شي آخر وكذلك المحرم اذا كسر بيض صيد فأدى جزاءه ثم شواه فأكله لايلزمه شي آخركذا هذا وجه قول أبي حنيفة رحمه الله تعالي انه تناول محظور احرامه فیلزمه الجزاء كسائر المحظورات و بیانه آن قتل هــذا الصید من محظورات أحرامه والقتل غيير مقصود لعينة بل للتناول منيه فاذا كان ماليس عقصود محظور أحرامه حتى يلزمه الجزاء به فما هو المقصود بذلك أولى بخلاف محرم آخر فان هذا ألتناول ليس من محظورات احرامه وبخلاف الحـــلال في الحرم لان وجوب الجزاء هناك باعتبار الأمن الثابت يسبب الحرم وذلك للصيد لا للحم وكذلك البيض وجوب الجزاء فيه باعتبار آنه أصل الصيد وبعد الـكسر انعدم هذا المعنى يقرره ان المقتول بغـير حق في حتى القاتل كالحي من وجــه حتى لايرث وكالميت من وجــه حتى تعتق أم الولد اذاقتلت مولاها ففيما ينبني أمره على الاحتياط جعلناه كالحي في حق القاتل وهو جزاء الاحرام فيلزمه بالتناول جزاء آخروأما جزاء صيدالحرم غيرمبني على الاحتياط في الايجاب فلهذااعتبرنا معنى

اللحمية فلا يوجب فيمه الجزاء ﴿ قال ﴾ واذا أصاب الحلال صيداً في الحل فذبحه فلا بأس بأن يأ كل المحرم منه وهو قول عثمان وابن عباس رضي الله عنهما وكان ابن عمر رضي الله عنه يكره ذلك حتى روي ان عُمَان رضي الله عنه دعاه الى طعام وكان محرما فرأى اليماقيب في القصعة فقام فقيل لمثمان رضي الله عنه انما قام كراهة لطمامك فبلغ ذلك ابن عمر رضي الله عنه فقال ما كرهت طعامه ولـكن كـنت محرما فمن أخذ بقولهاستدل بما روي ان رجلا أهدي الى رسول الله صلى الله عليه وســـلم رجل حمار وحش فرده فرأى الـكراهة فى وجهه فقال صلى الله عليه وسلم ما بنارد لهديتك ولكنا حرم ﴿ ولنا ﴾ في ذلك حـديث طلحة رضي الله عنه قال تذاكرنا لحم الصيد في حق المحرم فارتفعت أصواتنا ورسول الله صلى الله عليه وسدلم نائم فى حجرته فخرج الينا فقال فيم كنتم فذكرنا ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس به وفى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من بالروحاء مع أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين وهم محرمون فرأي حمار وحش عقيراً وفيه سهم ثابت فأراد أصحابه رضي الله عنهم أخذه فقال صلى الله عليه وسلم دعوه حتى يأتى صاحبه فجاء رجل من بهز فقال يارسول الله هذه رميتي فهي لك فأمر أبا بكر رضي الله عنه أن يقسمها بين الرفاق والحديث الذي روى أنه رده تصحيف وقع من الراوى والصحيح أنه أهدى اليه حمار وحش وائن صح فليس المراد بالرجــل القطعة من اللحم بل هو العدد من حمار الوحش كما يقال رجل جراد للجاعة منه وكان مالك رحمه الله تمالي يقول ان اصطاد الحلال لأجل المحرم فليس للمحرم أن يتناول منه لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمحرمين صيد البر حلال لكم الا ما اصطدتموه أو صيد لكم ولكنا نقول هـذه اللام لام التمليك فانمـا يتناول ماكان مملوكا للمحرم صيداً وسواء اصطاد الحلال لنفسه أو لمحرم فهو لم يصر مملوكا للمحرم صيداً وانما يصير مملوكا للمحرم حين يهديه اليه بعــد الذبح وهو عند ذلك لحم لا صيد فيه فلهذا حل تناوله ﴿ قال ﴾ محرم كسر بيض صيد فعليه قيمته وقال ابن أبي ليلي رضي الله عنه غليــه درهم ومذهبنا مروى عن علي وابن عباس رضى الله عنهم والمعنى فيه وهو ان البيض أصل الصيد فأنه معد ليكون صيداً مالم يفسد فيعطى له حكم الصيد في ايجاب الجزاء على المحرم بافساده كما ان الماء في الرحم جمل بمنزلة الولد في حكم العتق والوصية ولانه منع حدوث معنى الصيدية فيه فيجمل كالمتلف بعد الحدوث بمنزلة المغرور يضمن قيمة الولد لآنه منع حدوث الرق فيه فان كان فيه فرخ ميت فعليه قيمة الفرخ حياً وهذا استحسان وفي القياس لايفرم الاقيمة البيضة لانه لم تعلم حياة الفرخ قبـل كسر. ولكنه استحسن فقال البيض مالم يفسد فهو معد ليخرجمنه فرخ حيوالتمسك بهذا الاصل واجب حتى يظهر خلافه ولان كسر البيضة سبب لموتالفرخ اذا حصل قبل أوانه فاذاظهر الموتعقيب هذا السبب يحال به عليه وكذلك لو ضرب بطن ظبية فطرحت جنينا ميتاً ثم ماتت فعليه جزاؤهما جميماً أخذا فيه بالثقة لان الضرب سبب صالح لموتهما وقد ظهر الموت عقيبه وانمــا أراد يقوله أخــذا بالثقة الأشارة الى الفـرق بـين هـذا وبـين الضمان الواجب لحق العباد فان من ضرب بطن جارية فالقت جنينا ميتاً وماتت لمـاً وجب هناك ضمان الاصــل لمبحب ضمان الجنين لان الجنبين في حكم الجزء من وجمه وفي حكم النفس من وجمه والضمان الواجب لحق العباد غيير مبنى على الاحتياط فلا يجب في موضع الشك فاما جزاء الصيد مبني على الاحتياط فلهذا رجح شبه النفس في الجنين فاوجب عليه جزاءهما (قال) واذاعطب الصيد نفسطاط المحرم أو تحفيرة حفرها للماء فلاشئ عليه مخلاف ما اذا نصب شبكة أو حفر حفيرة لاخذ الصيد لانه متسبب في الموضعين الا أن التسبب اذا كان تعديا يكون موجبا للضمان كحفر البئر على الطريق واذا لم يكن تعديا لا يكون موجباً للضمان كحفر البئر في ملك نفسه ونصب الشبكة من المحرم تعد لانه قصديه الاصطياد فاما ضرب الفسطاط ليس يتمد أذلم بقصديه الاصطياد الا ترى ان الحلال لو نصب شبكة فتعقل بها صيد ملك حتى لو أخذه غيره كأن له أن يسترده منه تخلاف مااذا ضرب فسطاطاً وعلى هذا اذا فزع منه الصيد فاشتد فانكسر لم يلزمه شئ بخلاف مااذاأ فزعه هو أو حركه فانهوجد بسبب هو فيه متمد فيكون هو ضامناً ﴿ قال ﴾ محرم اصطادصيداً فأرسله محرم آخر من يده فلا شي عليه لان الصيد محرم المين على المحرم بالنص قال الله تعالى وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما فلم يملكه بالآخذ كن اشترى خراً لا علكها لانها محرمة المين فاذا لم علكه لم يكن المرسل من يدومتلفا عليه شيئاً ولانه فعل عين مايحق عليه فعله شرعاً فهو كمن أراق الحمر على المسلم ﴿قَالَ ﴾ ولو قتله في يده فعلى كلواحد منهما جزاؤه اما القاتل فلانه جني على احرامه بقتل الصيد واما الآخذفلانه كان متلفًا لممنى الصيدية فيه حكما باثبات يده ثم يرجع الآخذ بما ضمن من الجزاء على القاتل عندنًا وقال زفر رحمه الله تمالي لا يرجع عليه بشي لان الآخذ لم علك الصيد ولا كانت له

فيه يد محترمة ووجوب الضمان له على القاتل باعتبار أحد هذين المعنيين ولانه بالقتل لزمته كفارة يفتي بها ويخرج بالصوم منها فلو رجع عليه انما يرجع بضمان المالية ويطالب به وبحبس به ولا يجوز له ان يرجع غليـه بأكثر بمـا لزمـه وحجتنا في ذلك ان اليـد على هــذا الصيدكانت بدآ معتــبرة لحق الآخــذ لانه تمـكن به من الارسال واسقاط الجزاء به عن نفسه والقاتل يصير مفويًا عليه هذه البد فيكون صامنا له وان لم على كه الآخذ كغاصب المدر اذا قتله انسان في بده بدل عليه انه قرر عليه ما كان على شرف السقوط وذلك سبب مثبت للرجوع عليه كشهود الطلاق أذا رجموا قبل الدخول والذي قال نفتي به ويخرج عنمه بالصوم فمذلك ليس لممنى راجع الى نفس الحق بل لممنى بمن له الحق فان حقوق الله تمالى على عباده بطريق الفتوى والخروج عنــه بالصوم لأن الله تمالى غنى عن مال عباده انما يطلب منهم التعظيم لأ مره ومثل هذا التفاوت لا بمنع الرجوع كالأب اذا غصب مدر الله فغصبه منه آخرتم ان الابن ضمن اباه رجع الاب على الغاصب منه وان كان هو لا يحبس فيما لزمه لاينه ويكون له أن تحبس الفاصب منه فيما يطالبه به ﴿ قَالَ ﴾ وَلَوْ أَحْرُمُ وَفِي يَدُهُ ظَنِّي فَعَلَيْهِ أَنْ يُرْسَلُهُ لأَنْ استَدَامَةُ البَّدِ عَلَيْهِ بِعدالاحرامِ عَنْزَلَةً الانشاء فان اليد مستدامة وكما ان انشاء اليد متلف معنى الصيدية فيه فالاستدامة كذلك ﴿قَالَ ﴾ فَانْ أَرْسُلُهُ انسَانَ مِن بِدِهُ فَعَلِي المُرسِلُ قَيْمَتُهُ فِي قُولُ أَبِي حَنْيُفَةً رَحْمُهُ اللهِ تَعْالَى لَذِي اليد وهو القياس وعلى قول أبي نوسف ومحمد رحمهما الله تمالي لاشئ عليه استحسانا وهو نظير اختلافهم فيمن أتلف على غـيره شيئاً من المعازف فأبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى قالا فعله أمر بالمعروف ونهي عن المنكر لانه مأمور شرعاً بارساله فاذا كان ذلك مما يلزمــه شرعاً ففعل ذلك غيره لايكون مستوجباً للضهان مَن أراق خمر مسلم وأبو حنيفة رحم الله تمالي يقول الصيد قبل الاحرام كان ملكا له متقوماً ولم يبطل ذلك بالاحرام . ألا ترى أن الصيد لو كان في بيتــه بتي مملو كا متقوماً على حاله فالذي أرســله من بده أتلف عليــه ملكا متقوما فيضمن له بخلاف اراقة الخرعلى المسلم على المواجب عليه رفع بدهولو رفع بنفسه برفعه على وجه لا يفوت ملكه بعد ما يحل من احرامه فاذا فوت هذا المرسل ملكه فقد زاد على ما يحق عليه فعله فيكون ضامناً له وهـ ذا طريقه أيضاً في اتلاف الممازف وفرق بين هذا وبين ما اذا أخذ الصيد وهو محرم فقال هناك لم علىكه بالاخذ فالمرسل لا يكون

مفوتًا عليه ملكًا متقومًا وهذا بالاحرام لم يبطل ملكه على ما قررنًا والدليــل على الفرق أن المحرم أذا أخذ صيداً ثم أرسله فأخذه غيره ثم وجده المحرم في يده بعد ما حـل فليس له أن يسترده منه ولو أحرم وفي بده صيد فأرسله ثم وجده بمد ما حل في يد غيره كان له أن يسترده منه فدل على الفرق بين الفصلين ﴿ قالَ مُحرم قتل سبماً فان كان السبع هو الذي ابتدأه فا ذاه فلا شيُّ عليه والحاصل أن نقول ما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤذيات بقوله خمسمن الفواسق يقتلن فىالحل والحرم وفي حديث آخر يقتل المحرم ألحية والفأرة والعقرب والحدأة والكلب العقور فلاشئ على المحرم ولاعلى الحلال في الحرم بقتل هذه الخس لان قتل هذه الاشياء مباح مطلقاً وهذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم كالملحق بنص القرآن فلا يكون موجباً للجزاء والمراد من الكاب العقور الذئب فأما ما سوى الخمس من السباع التي لا يؤكل لحمها أذا قتل المحرم منها شيئاً ابتداء فعليه جزاؤه عندنا وقال الشافعي رحمه الله تمالى لاشي عليه لان النبي صلى الله عليــه وســلم انما استثنى الحُس لان من طبعها الأذى فكل ما يكون من طبعه الأذى فهو عنزلة الحُس مستثنى من الصفة لم يتناول الا ماهو مأكول اللحم غير المؤذي ولان النبي صلى الله عليه وسلم استثني الكات العقوروهذا بتناول الأسدالاترى أنه حين دعا على عتبة بن أبي لهب قال اللهم سلط عليه كلباً من كلابك فافترسه اسد بدعائه صلى الله عليه وسلم ولان الثابت بالنص حرمة ممتمدة الى غاية وهو الخروج من الاحرام لان الله تعالى قال وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما وهـذا يتناول ماكول اللحم فاماغـير مأكول اللحم محرم التناول على الاطلاق فلا يتناوله هذا النص وحجتنا في ذلك قوله تمالي لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم واسم الصيديم الكل لأنه يسمي به التنفره واستيحاشه وبعده عن أيدى الناس وذلك موجود فها لايؤكل لحمه والدليل عليــه أن لفظة الاصطياد م.ذا المعنى تطلق على أخذ الرجال قال القائل صيد الملوك ثمالب وأرانب واذا ركبت فصيدي الابطال

ثم النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن المستثنى من النص خمس فهو دليل على أن ماسوى الحمس في النبي صلى النبي صلى النبي المنس في الايداء الحمس في النبي النبي النبي المستثنى من أن يكون محصوراً بعدد الحمس فكان هذا تعليلا مبطلا للنص ثم ماسوى

الخس في معنى الاذي دون الخس لان الخس من طبعها البداءة بالاذي وما سواها لا يؤذي الا ان يؤذى فلم يكن في معني المنصوص ليلحق به والذي قال الجرمة ثابتة بالنص الى غاية فحرمة الاصطيادهكذا لان النص شبت حرمة لاصطياد لاحرمة الناول وحرمة الاصطياد بهذه الصفة تثبت في غير مأكول اللحم كاتثبت في مأكول اللحم ثم لااختلاف بيننا وبين الشافي رحمه الله تمالي أن الجزاء يجب بقتل الضبع على الحرم لان عنده الضبع مأ كول اللحم وعندنا هومن السباع التي لم يتناولها الاستداءوفيه حديث جابر رضي الله عنه حين سئل عن الضبع أصيد هو فقال أمم فقيل أعلى المحرم الجزاء فيه قال نعم فقيل له اسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نم ولكن السبع ان كان هو الذي ابتدأ المحرم فلا شيء عليه في قتله عندنًا وقال زفر رحمه الله تمالى عليه الجزاء لان فعل الصيدهدر قال صلى الله عليه وسلم العجماء جبار من غير ذكر الجرح اى جرح العجاء جبار فوجوده كمدمة فيما يجب من الجزاء بقتله على المحرم - ألا ترى أن في الضان الواجب لحق العباد اذا كان السبع بماو كا لافرق بين أن تكونالبداءة منه أو من السبع فكذلك فيما يجب لحق الله تعالى وحجتنا في ذلك حديث عمر رضي الله تمالي عنه فانه قتل ضبعاً في الاحرام فأهدى كبشاً وقال انا ابتــدأناه ففي هذه التعليل بيان ان البداءة اذا كانت من السبع لا يوجب شيئاً ولان صاحب الشرع جمل الخمس مستثناة لتوهم الأذي منها غالباً وتحقق الأذي يكوناً بلغ من توهمه فتبين بالنص أن الشرع حرم عليه قتل الصيد وما ألزمه تحمل الأذي من الصيد فاذا جاء الأذي من الصيد صار مأذونا في دفع أذاه مطلقاً فلا يكون فعله موجبا للضان عليه وبهذا فارق ضان المباد فان الضمان يجب لحق العباد ولم يوجد الاذن ممن له الحق في اتلافه مطلقاً حتى يسقط به الضمان بخلاف مأنحن فيه ولا يدخل على ماذكرنا قتل المحرم القمل فانه يوجب الجزاء عليه وان كان يؤذيه لان الحرم اذا قتل قلة وجدها على الطريق لم يضمن شيئًا لانه\_امؤذية ولكن اذا قتل الفمل على نفسه انما يضمن لمعنى قضاء التفث بازالة ماينمو من بدنه عن نفسه وهذا بخلاف المحرم أذاكان مضطراً فقتل صيداً لأن الاذن ممن له الحق هذاك مقيدوليس بمطلق فان الاذن في حق المضطر في قوله تمالي فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه الآية والاذن عند الاذي ثابت بالنص مطلقا في حق الصيد فلا يكون موجباً للضمان عليه فاما اذا كان هو الذي ابتدأ السبع يلزمه قيمته بقتله لايجاوز بقيمته شاة عندنا وعلى قول زفر

رحمه الله تمالي تجب قيمته بالغة ما بلغت على قياس مايؤكل لحمه من الصيود هكذا ذكر أصحابنا هذا الخلاف وذكر ابن شجاع رحمه الله تمالي في شرح اختلاف زفر ويمقوب رحمهما الله تمالى ان عندزفرفيما هو مأكول اللحم لايجاوز بقيمتــه شاة والحاصل اززفر رحمه الله تعالى يقول بان الضمان الواجب لحق الله تمالي مهتب بالواجب لحق العباد وهناك لافرق بين مأكول اللحم وبين غير مأكول اللحم فهنا لافرق بينهما أيضا فاما ان نقال تجب القيمة بالغة مابلغت في الموضمين جميما أولا يجاوز بالقيمة شاة فىالموضــمين جميما وحجتنا في ذلك ان فيما لايؤكل لحمه وجوب الجزاء باعتبار معنى الصيدية فقط لاباعتبارعينه فانه غيرمأكول وباعتبار معنى الصيدية يكون مرتكبا محظور احرامه فسلا يلزمه أكثر من شاة كسائر محظورات الاحرام فاما في مأكول اللحم وجوب الجزاء باعتبار عينه لانه مفسد للحمه نفعله فتجب قيمته بالغة مابلغت وكذلك في حقوق العباد وجوبالضمان باعتيار ملك العين فيتقدر بقيمة المينوهذا لان زيادةالقيمة فيالفهد والنمر والأسد لممنى تفاخر الملوك بهلالمني الصيدية وذلك غير معتبر في حق المحرم فايذا لا يلزمه أكثر من شاة ان كان مفرداً بالحج أوالعمرة وان كان قارناً لا بجاوز عما بجب عليه شاتين لانه محرم باحرامين ﴿قالَ ﴿ وَكُلُّ ذَي نَابِ مِنْ السباع وكل ذي مخلب من الطير في هذا الحكم سواء على ماينا. وذكر في بمضار وايات في الحديث المستثنى مكان الحدأة الغراب والمراد به الأبقع الذي يأكل الجيف ويخلط فانه يبتــدئ بالأذي فأما العقعق بجب الجزاء بقتله على المحرم لأنه لايبتدئ بالأذي غالباً والخينزير والفرد يجب الجزاء بقتلهما على المحرم في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال زفر رضى الله تمالى عنه لا بحب لان الخنزير عنزلة الكلب العقور مؤذ يطبعه وقدندب الشرع الى قتله قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثت لكسر الصليب وقتل الخنزير ولكن أبو بوسف رحمه الله تمالي يقول بأنه متوحش لا يبتدئ بالأذي غالبا فيكون نص التحريم متناولا له وكذلك السمور والدلق يجب الجزاء بقتامها على المحرم والفيدل كذلك اذا كان وحشياً فأما الفأرة مستثناة في الحديث وحشمها وأهليها سواء والسنوركذلك في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لابجب الجزاء بقتله أهليا كان أو وحشياً . وفي رواية هشام عن محمد رحمهما الله تعالى ماكان منه بريافهو متوحش كالصيود يجب الجزاء بقتله على المحرم فأما الضب فليس في معنى الخسمة المستثناة لأنه لا يبتدى بالأذى فيجب الجزاء على المحرم

بقتله وكذلك الأرنب واليربوع يجب بقتلهما القيمة على المحرم فأما ما كان من هوام الارض فلا شئ على المحرم في قتله غير أن في القنفذ رواسين عن أبي توسف رحمه الله تمالي في احدى الروايتين قال هو نوع من الفأرة وفي رواية جمله كاليربوع فاذا بلغت قيمة شيء من هذه الحيوانات حملا أوعناقا لم بجزه الحمل ولا العناق من الهدى في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالى وأدنى ما يجزي في ذلك الجذع العظيم من الضأن أوالثني من غيرها فان كان الواجب دون ذلك كفر بالاطمام أوالصيام وجمل هذا قياس الاضحية فكما لا يجزى هناك التقرب باراقة دم الحمل والعناق مقصوداً فكذلك هناولان الواجب بالنص هنا الهدي قال الله تمالي هديا بالغ الكمبة فهو بمنزلة هـدى المتمةوالقران فكما لا بجزئ الحمل والمناق في هـدى المتمة والقرآن لا بجزئ هنا وأبو يوسف ومحمد وابن أبي ليلي رحمهم الله تمالى جوزوا ذلك في جزاء الصيد استحسانًا بالآثار التي جاءت به فان الصحابة رضي الله عنهم قالوا في الارنب عناق وفى اليربوع جفرة ولان الرجل قديسمي الدراهم والثوب هديا ألاترى أن الرجل لو قالله على أن أهدى هذه الدراهم بلزمه أن يفعل ذلك فالحمل والمناق أولى في ذلك ولا يستقم قياسه على هدى المتمة لانه نياس النصوص بالمنصوص ولان الهدى قد يكون عناقاوفصيلا وجــديا ألا ترى أنه لو أهدى ناقة فنتجت كان ولدها هــديا ممها ينحر ولو كان غير هدى لكان يتصدق به كذلك قبل النحر ولكن أبو حنيفة رحمه الله تمالي يقول أجوزه هديا تبماً لامقصوداً كابجوز مالتضحية تبمالامقصوداً اذا تعبت الاضحية ﴿قال ﴾ وفي يض النمامة على المحرم القيمة وفي الـكماب رواه عن عمر وابن مسمود رضي الله عنهـما أنهما أوجبا في بيض النعامة القيمة ﴿قال ﴾ ولو أن المحرم رمى صيداً فجرحه ثم كـ فرعنه ثم رآه بعد ذلك فقتله فعليه كفارة أخرى لانهصيد على حاله بعد الجرح الاول وقد انتهى حكم ذلك الجرح بالتكفير فقتله الآنجنا بةأخرى مبتدأة فيلزمه به كفارة أخرى وان لم يكفر عنه فىالاولى لم يضره ولم يكن عليه في ذلك شئ اذا كفر في هذه الأخيرة الا ما نقصه الجرح الاول يريد به اذا كفر بقيمة صيد مجروح فاما اذا كفر بقيمة صيد صحيح فليس عليه شئ آخر لانالفعلين منه جناية فى احرام واحد على محل واحد فيكون عـنزلة فعل واحد فلهذا لابجب عليه الأكفارة واحدة وهذا لان حكم الفعل الاول قبل التكفير بأق فيجمل الثاني اتماما له فاما بمد التكفير قد انتهى حكم الفعل الأول فيكون الفعل الثاني جناية مبتدأة ﴿ قال ﴾

محرم جرح صيداً ثم كفر عنه قبـل ان يموت ثم مات أجزأته الـكفارة التي أداها لان سبب الوجوب عليه جنايته على الاحرام بجرجالصيد فأنمأ أدى الواجب بعد ماتقرر سبب الوجوب فاذا تم الوجوب بذلك السبب جاز المـوّدي كما لو جرح مسلما ثم كفر ثم مات المجروح ﴿ قال ﴾ واذا أحرم الرجل وله في منزله صيد لم يكن عليــه ارساله عنــدنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى يلزمه ارساله لانه متعـرض للصيد بامساكه في ملـكه وذلك حرام عليه بسبب الاحرام فيلزمه ارساله كما لوكان الصيد في يده بحضرته ولكنا نستدل عليــه بالمادة الظاهرة لان الناس يحرمون ولهم في بيوتهـم بروج الحمـامات وغيرها ولم يتكاف أحد لارسال ذلك قبل الاحرام ولا أمر بذلك وهذا لان المستحق عليــه ترك التمرض للصيد لا إزالة الصيد عن ملكه وتعرضه انما يحقق اذا كأن الصيد في بده محضرته فاما اذا كانالصيدغا أباعنه في بيته لا يكون هو متمرضاً له فلا يلزمه ارساله الاترى آنه كايحرم عليه التعرض للصيد يحرم عليه التطيب ولبس المخيط ولا يازمه اخراج شي من ذلك من ملكه ﴿ قالَ ﴾ وللمحرم ان يذبح الشأة والدجاجة لان هذا ليس من الصيود فان الصيد اسم لما يكون ممتنماً متوحشاً فما لا يكون جنســـه ممتنعا حتوحشا لايكون صــيداً ﴿ قَالَ ﴾ وكذلك البط الذي يكون عند الناس والمراد منــه الـكسكري الذي يكون في الحياض هو كالدجاج مســتأنس بجنسه فاما البط الذي يطير فهو صيد بجب الجزاء فيه على المحرم والحمام أصله صيدبجب على المحرم الجزآء في كل نوع منه وقال مالك رحمه الله تمالي ليس في المسرول من الحمام شيء على المحرم لانه مستأنس لايفرمن الناس ولبكنا نقول الحمام بجنسه ممتنع متوحش فكان صيداً وان كان بعضه قداستاً نس كالنعامة وحمار الوحش وغيرهما ﴿قال ﴾ والذي يرخص للمحرم من صيد البحر هو السمك خاصة فاما طير البحر لابرخص فيه للمحرم وبجب الجزاء هتاه وهذا لان الله تمالى أباح صيد البحر مطلقاً بقوله عز وجل أحل لكم صيد البحر الآية فالمحرم والحلال فيه سواءولان المحرم بالنص قتل الصيدعلي المحرم والقتل في صيدالبحر لا يتحقق ولان صيد البحر ما يكون محرى الاصل والمعاش كالسمك فاما الطير فهو برى الاصل بحرى المماش لأن توالده يكون في البر دون الماء فيكون من صيد البر الأترى ان مايكون مائي الاصل وان كان قد يميش في البر كالضفدع جمل مائيًا باعتبار أصله حتى لايجب على المحرم بقتله شئ فكذلك ما يكون برى الاصل لا يرخص للمحرم فيه ﴿ قال ﴾ محرم اصطاد

ظبية فولدت عنده قبل أن يحل أو بمد ماحـل ثم ذبحها وولدها في الحن أو في الحرم فعليه جزاؤهما جميما لانه حين أخذ الظبية وجب عليه ارسالها لازالة جنابته وذلك حق مستحق عليه في الحمل شرعاً فيسرى الى الولد وبجب عليمه ارسال ولدها ممها وما كان من الحق المستحق عليه في المين أو في المعني لا يرتفع بخروجه عن الاحرام فاذ ذبحهما فقد فوت الحق المستحق فيهما شرعا فلهذا وجب عليه جزاؤهما جميعاً الاترى أنه اوكان الصميد مملوكا لنيره لكان الرد فيهما مستحقاً عليه لحق المالك فبذكهما يلزمه قيمتهما فهــذا مثله أوأولى ﴿ قال ﴾ وأكره للمحرم أن يشتري الصيد وأنهاه عنه لأن الصيد في حقه محرم المين فلا يكون مالا متقوما كالخر فلهذا لايجوز شراؤه أصلا وان اشتراه من محرم أو حلال فعليــه أن يخلى سبيله بمنزلة مالو أخذه فان عطب في يده فعليه جزاؤه لجنايته على الصميد باثبات يده عليه وأنه اتلاف لمعني الصيدية فيــه ويجب على البائم جزاؤه أيضاً ان كان محرما لانه جان على الصيد بتسليمه الى المشترى مفوت لما كان مستحقا عليه من تخلية سديله فكان ضامناً للجزاء ﴿قال ﴾ وان اصطاد المحرم صيداً فبسه عنده حتى مات فعليه جزاؤه وان لم يقتله لأنه متلف معنى الصيدية فيـه معنى بالبات بده عليه والاتلاف الحكمي عنزلة الاتلاف الحقيقي في أيجاب الضمان عليه كما لوقطع إحدى قوائم الظبي ﴿ قالَ ﴾ محرم أو حلال أخرج صيداً من الحرم فأنه يؤمر برده على الحرم لأنه كان بالحرم آمناً صيداً وقدأ زال ذلك الأمن عنه باخراجه فمليه اعادة أمنه بأن يرده الى الحرم فيرسله فيه وهذا لأن كل فعل هو متعـــد فى فعله فعليه نسخ ذلك الفعل قال صلى الله عليه وسلم على اليد ماأخـذت حتى ترد ونسخ فعله بأن يميده كما كان ﴿ قال ﴾ فان أرسله في الحل فعليه جزاؤه لأنه ما أعاده آمناً كما كان فان الامن كان ثابتاً بسبب الحرم فما لم يصل الى الحرم لا يعود اليه ذلك الأمن ولا يخرج الجانى عن عهدة فعله يمنزلة الغاصب اذا رده على غير المفصوب منه الا أن يحيط العلم بأنه وصل الى الحرم سالماً فحينتُذ يبرأ عن جزائه كما اذا وصل المفصوب الى يدالمفصوب منه ﴿ قالَ ﴾ وكل شئ صنعه المحرم بالصيد مما يتلفه أو يعرضه للتلف فعليه جزاؤه الا أن يحيط علمه بأنهسلم منه فحينئذ يتم انتساخ حكم فعله وذلك بأن يجرحه فتندمل الجراحة بحيث لا يبتى لهـا أثر أوينتف ريشــه فينبت مكانه آخــر أو يقلع ســنه فينبت مكانه آخر فحينئذ لا يلزمــه شئ في قول أبي خنيفة ومحمــد رحمهما الله تمالى وقاساً هذا بالضمان الواجب في حق العباد فان

ذلك يسقط اذا لم يبق للفعل أثر في المحل فـكذا هنا وقال أبوبوسف رحمه الله تعالى يلزمه صدقة باعتبار ما أوصل من الالم الى الصيد لان باندمال الجراحة لم يتبين أن الالم لم يصل اليه وقد روى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى اعتبار الالم أيضاً في الجناية على حقوق العباد حتى أوجب على الجاني ثمن الدواء وأجرة الطبيب الى أن تندمل الجراحة ﴿قَالَ ﴾ ولا منبغي للحلال أن يمين المحرم على قتل الصيد لان فعل المحرم معصية والاعانة على المعصية معصية فقدسمي رسول الله صلى اللهعايه وسلم المعين شريكا ولان الواجب عليه أن يأمره بالمعروف وينهاهءن التعرض للصيد فاذا اشتغل بالاعانة ففدأتى بضد ما هوواجب عليه فكان عاصياً فيه ولكن ليس عليه شئ سوى الاستغفار لان الاصطياد ليس بحرام عليه أنما المحرّم عليه الاعانة على الممصية وذلك موجب للتوبة ﴿ قال ﴾ وكذلك لاينبني له أن يشتريه منه لان بيمه حرام على المحرم ولان في امتناعه عن الشراء زجراً للمحرم عن اصطياده فانه تقل رغبته في الاصطياداذا علم أنه لايشتري منه الصيدوسواء صاب المحرمالصيد عمداً أو خطأ فعليه الجزاء عندنًا وهو قول عمر وعبد الرحمن بن عوف وسمدين أبي وقاص رضي الله عنهم وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس على المحرم في قتل الصيد خطأ جزاء لظاهر قوله تمالى ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النبم الآية فالتقييد بالعمدية لا بجاب الجزاء بمنع وجوبه على المخطئ ولـكنا نقول هـذا ضمان يمتمد وجوبه الاتلاف فيســتوى فيه العامــد والخاطئ كغرامات الاموال وهمذه كفارة تجب جمزاء للفمل فيكون واجباعلي المخطئ كالكفارة يقتل المسلم وهذا لان آلله تمالى حرم على المحرم قتل الصيد مطلقا وارتكاب ماهو مجرم بسبب الاحرام موجب للجزاء غمداً كان أو خطأ فاما تقييده بالعمد في الا بة فليس لاجـل الجزاء بل لاجل الوعيد المذكور في آخر الآية نقوله عز وجل ليذوق وبال أمره الى قوله ومن عاد فينتقم الله منه وهــذا الوعيد على العامــد دون المخطئ ثم ذكر\_العمد هنا للتنبيه لان الدلالة قد قامت على أن صفة العمدية في القتل مانعة من وجوب الكفارة التمحض الحظرية فذكره الله هنا حتى يعلم أنه لما وجبت الـكفارة هنا اذاكان الفعل عمداً وجب إذا كان خطأ بطريق الأولى وكذلك انكان هذا القتل أول ما أصاب أو أصاب قِبله شيئاً فعليه الجزاءفي الوجهين جميما وكأن ابن عباس رضىاللهعنه نقول يجب الجزاء على المبتدى بقتل الصيد فأما العائد اليه لايازمه الجزاء ولكن يقال له اذهب فينتقم الله منك لظاهر

قوله تمالى ومن عاد فينتقم الله منه ولكنا نقول بأن الاتلاف لايختلف بين الابتداء والمود اليه وجزاء الجناية بجسعند المودالها يطريق الأولى لانجناية المائد أظهر منجناية المبتدى بالفعل مرة فاماالاً ية فالمراد من عاد بعد العلم بالحرمة كما في قوله تعالى في آية الربا ومن عاد فأولئك أصحاب الناريمني من عاد الى لمباشرة بمد العلم بالحرمة لاأن يكون المراد العود الى القتل بعد القتل ﴿ قال ﴾ واذا قتل الحلال الصيد في الحرم فعليه قيمته الاعلى قول أصحاب الظواهر وهذا قول غير معتبد به لكونه مخالفاً للبكتاب والسينة والاجماع اما الكتاب فقوله تمالى لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم يقال في اللغة احرم اذا دخل فى الحرم كما يقال أشتى اذا دخل في الشتاء وقال صلى الله عليه وسلم ان مكة حرام حرمها الله تمالى يوم خلق السموات والارض لايختلي خلاها ولا يمضد شوكها ولاينفر صيدها فاذا "ببت أمن صيد الحرم بهذه النصوص كان القاتل جانياً باتلافه محلا محترما متقوما فيلزمه جزاؤه والجزاء قيمة الصيدكمافيحق المحرم الاأن المذهب عندنا ان جزاءصيد الحرم يتأدى باطعام المساكين ولايتأدى بالصوم وفى التأدى بالهدى روايتان وعلى قول زفر رحمه الله تمالى بتأدي بالصوم أيضاً والمـذهب عنـده ان الواجب هنـا الـكفارة كالواجب على المحـرم لان الوجوب لمحض حق الله تعالى فيكون الواجب جـزاء الفعل بطريق الكفارة عنزلة مايجب على المحرم فكما ان ذلك يتأدى بالصوم اذا لم يجد المال عنده فكذلك هنا والمذهب عند الشافعي رحمه الله تمالي ان معنى الغرامة والمقابلة بالمحل يغلب في الفصلين جميماً لأن الواجبِمثل المتلف بالنص امامن حيث الصورة أو من حيث القيمة ومثل الشيُّ انما يجب في الاصل ليقوم مقامه في كان جانب المحل هو المراعي في الفصلين جميماً وقد ثبت في حق المحرم أن الواجب يتأدى بالصوم بالنص فكذلك في صيد الحرم وأما عندنا الواجب على الحرم بطريق الكفارة فالمتبر فيه ممنى جزاء الفعل لأنه لاحرمة في المحل انما المحرم في المباشر وهو احرامــه الاترى أنه بعد ماحــل من احرامه يجوز له الاصطيادوان لم يتبدل وصف المحل وجزاء الفعل بجب بطريق الكفارة فأما فيصيد الحرم وجوب الجزاء باعتبار وصف ثابت في المحل وهوصفة الأمن الثابت للصيد بسبب الحرم ألا ترى أنه أنما يتغير هذا الحكم بتغير وصف المحل بخروجه من الحرم الى الحل ألا ترى أنه كابجب ضمان الصيد بسبب الحرم يجب ضمان النامى من الاشجار النامية في الحرم لما فيها من حياة مثلها وثبوت الأمن

لها بسبب الحرم ولا شبك أن مايجب بقطع الأشجار يكون غرم المحل فكذلك مايجب بقتل صيد الحرم يكون غرم المحل فكان هذا بنرامات المالية أشبه فكما لامدخل للصوم في غرامات الأموال وان كان وجوبها لحق الله تعالى كاتلاف مال الزكاة والعشر فكذلك لامدخل للصوم في جزّاء صيد الحرم يقرره وهو أنه لماأزال الامن عن محل أمن لحق الله تعالى فيلزمه بمقابلته أثبات صفة الامن عنالجوع للمسكين حقالله تعالى وذلك بالاطمام يحصل دون الصيام فاما في صيد الاحرام لما كان الواجب لارتكابه فعـــلا محرماً حقالله هنا في احدى الروايتين يقول لايتأدى الواجب باراقة الدم بل بالتصدق باللحم حتى يشترط ان تكون قيمة اللحم بعد الذبح مشل قيمة الصيد فان كاندون ذلك لا يتأدي الواجب به وكذلك ان سرق المذبوح لانه لامدخل لاراقة الدم في الغرامات وانما المعتبر فيه التمليك من المحتاج وذلك يحصل في اللحم وفي الرواية الأخرى يقول يتأدى الواجب باراقــة الدم حتى اذا سرق المذبوح لايلزمه شئ ويشترط ان تكون قيمته قبل الذبح مثل قيمة الصيد لان الهدى مال يجب لله تمالي وارانة الدم طريق صالح لجعل المال خالصاً لله تمالي بمنزلة التصدق ألاترى أن المضحي بجمل الاضحية خالصا لله تمالي باراقة دمها فكذلك هنا وقال ومن دخل الحرم بصيد فعليهان يرسله عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى ليس عليه إرساله لان الامن بسبب الحرم يثبت لحق الشرع فأنما يثبت في المباح دون المملوك كالاشجار فان ماينبته الناس في الحرم لايثبت فيه حرمة الحرم وقاس هذا بالاسترقاق فان الاسلام يمنع الاسترقاق لحق الشرع ثم لايزيل الرق الثابت قبله فكذا هذا ولكنا نقول حرمة الحرم في حق الصيد كرمة الاحرام فكما ان الحرمة بسبب الاحرام تثبت في حق الصيد المملوك حتى يجب ارساله فكذلك الحرمة بسبب الحرم وليس هذا نظير الاشجارلان ماينبته الناس ليس بمحل لحرمة الحرم أصلا عنزلة الاهلى من الحيوانات كالابل والبقر والغنم فاما الصيد مملوكا كان أو غير مملوك فهو محل لثبوت الأمن له بسبب الحرم فان باع الصيد بعدماأ دخله الحرم كان البيع فاسدا يرد ان كان الصيد قائماً وان كان فائتاً فعليه جزاؤه لان حرمة الحرم في الصيد مانمة من بيمه كحرمة الاحرام ﴿ قال ﴾ رجل أدخل االحرم بازيا أو صقراً فعليه ارساله لانه صيد ممتنع فيثبت فيه الأمن بسبب الحرم فعليه ارساله كما لو أخذه في الحرم

فان أرسله فجمل يقتل حمامات الحرملم يكن عليه في ذلك شي لانه بالارسال ماقصد الاصطياد وانما قصد مباشرة ماهو مستحق عليه وهو رفع اليد عن الصيدالا من فلا يكون عليه عهدة ماضعله الصيد بعدد ذلك كن أعتق عبداً عن كفارته فجعل العبد مرتكب الكبائر لايكون على المعتق شئ من ذلك فهـذا مثله ﴿ قال ﴾ ولاخير فما برخص فيه أهل مكة من الحجل واليعاقيب ولا يدخل الحرم شيئا منها لحديث ان عمر رضي الله عنه ان عبد الله بن عامر رضي الله عنه أهدى اليه عكمة ييض نعام وظبيين حيين فلرتقبلهما وقال أهديتهما الي آمنين ما كانا أي ماداما يريد به أنهما صارا آمنين بادخالها في الحرم حيين والحجل واليعاقيب من الضيود فبادخال الحرم اياهما حيين شبت الأمن فيهما فلايحل تناول شيء منهما وذلك مروى عن عائشة والحسين بن على رضى الله تمالى عنه وعادة أهل مكة في هذا الترخيص مخلاف النص فيكون ساقط الاعتبار فان ذبحهما قبل أن يدخلهما الحرم فلا بأس يتناولهما في الحرم لانه أنما أدخل اللحم في الحرم واللحم ليس بصيد ﴿ قال ﴾ وان رمي صيداً بعض قوائمه في الحل وبعضها فى الحرم فعليه جزاؤه لان جزاء صيد الحرم مبنى على الاحتياط ولانه اذا اجتمع المني الموجب لأحظر والموجب الاباحة في شيُّ واحد يغلب الموجب للحظر لقوله صلى الله عليه وسلم مااجتمع الحلال والحرام في شي الا غلب الحرام الحلال فلا يحل تناول هذا الصيد لهذا المعنى أيضاً ﴿قالَ ﴾ وان كان الرامي في الحرم والصيد في الحل فقد بينا أن الاصطياد محرم على من كان في الحرم كما هو محرم على المحرم فهـ ذا وما لو كان الصيد في الحرم سواء وان كان الرامي في الحل والصيد في الحل الا أن بينهما قطعة من الحرم فمر فيها السهم فلاشي عليه ولا بأس بأكله لانا ان اعتــبرنا الرامي فهو حلال في الحل وان اعتــبرنا جانب الصيه فهو صيد الحل وبمرور السهم في هواء الحرم لاتثبت حرمة الحرم في حق الصيد ولا في حق الرامى والسهم ليس بحل حرمة الحرم فلهذا لا يجب على الرامى شي ولا بأس بأ كله ﴿قال ﴾ وان جرح صيدافي الحل وهو حلال فدخل الحرم ثم مات فيه لم يكن عليه جزاؤه لأن فعله في وقت الجرح كان مباحا والسراية أثر الفعل فاذا لم يكن أصل فعله موجباً للجزاء لايكون أثره موجباً كمن جرح مرتدا فأسلم ثم مات وفي القياس لا بأس بأكل هذا الصيد لان فعله كان مذكيا له موجباً للحل حتى لو مات منه في الحل حل تناوله ولكنه كره أكله استحسانًا لما بينا أن حل التناول حكم يثبت عنــد زهوق الروح، عنه وعند ذلك هو صـيـد

الحرم فاعتبار هذا الجانب يحرم التناول واعتبار جانب الجرح يبيح تناوله فيترجح الموجب للحرمة على الموجب للحل ﴿ قَالَ ﴾ واذا ذبح الهدى في جزاء الصيد بالكوفة وتصدق مه لم يجزه من الهـ دي لان اراقة الدم لا يكون قرية الا في وقت مخصوص أو مكان مخصوص وهو الحرم كيف وقد نص الله تمالي على التبليغ الي الحرم هنا يقوله عز وجــل هديا بالغ الـكمبة ولـكن ان كانت قيمة اللحم بعد الذبح مثل قيمة الصيد أجزأه من الطعام اذا أصاب كلمسكين قيمة نصف صاععلى قياس كفارة اليمين اذاكسي عشرة مساكين ثوبا واحدا أجزأه من الطمام دون الكسوة ان كانت قيمة ما أصاب كل مسكين قيمة نصف صاعمن حنطة أو أكثر ﴿ قال ﴾ واذا أراد الصوم بالكوفة فذلك جائز في حق المحرم لانالصوم قرية في أي موضع كان فأما صيد الحرم في حق الحلال فقــد بينا أنه لا مدخل للصوم فيه الا أن يكون محرما أصاب الصيد في الحرم فينشذ تتأدى كفارته بالصوم لان في حق المحرم لا يظهر حرمة الحرم فالواجب عليه كفارة ألا ترى أنها لا تعجزى فلهذا تتأدى بالصوم وعلى هــذا لو دل محرم على صيد في الحرم وجب عليــه الجزاء بخلاف الحلال اذا دل على صيد في الحرم لايلزمه الجزاء كالمحرم بناء على أصله أن الواجب عليه كفارة حتى تتآدى بالصوم فيكون الدال فيه كالمباشر وقد روى عن أبي يوسف رحمه اللة تعالى في هــذا الفصل مثل قول زفر رحمه الله تمالي ﴿قالَ ﴾ واذا أ كل المحرم من جزاء الصيدفعليه قيمة ما أكل لان حق الله تمالى بالتصدق تملق بالمذبوح فاذا صرفه الى حاجته صار ضامنا قيمته للمساكين وكذلك ان أكله بعد ماذبحه بمكة فعليه قيمته مـذبوحا بخـلاف مااذا سرق فان الهدى قد بلغ محله حين ذبحه بمكة وبتي وجوب التصدق معلقا بعين المذبوح فاذا هلك من غير صنعه لايلزمه شيُّ واذا استهلكه بالأ كل فعليه ضان قيمته للفقراءعنزلة مال الزكاة فاذا تصدق بهذه القيمة على مسكين واحد أجزأه بمنزلة اللحم اذا تصدق به على مسكين بخلاف ماإذا اختار التكفير بالاطمام فانه لايجزيه الاأن يعطم كل مسكين نصف صاع لان طمام الكفارة في حق كل مسكين مقدر بنصف صاع كا في كفارة اليمين فاما في الهدى التكفير يحصل باراقة الدم دون التصدق باللحم ثم التصدق بعد ذلك يلزمه باعتبار أنه صار لله تمالي خالصا فهو عمازلة الزكاة فان شماء صرف الكل الى مسكين واحمدوان شاء فرقه على المساكين وفي النكفير بالطعام اذا أعطى كل مسكين نصف صاع ففضل

مد تصدق به على مسكين واحد عنزلة مالوكان الواجب هذا المقدار بتصدق به على مسكين واحدوان اختار الصوم يصوم باعتبار هــذا المديوما كاملا أو يطعم لان الصوم لايكون أقل من يوم وله أن يفرق الصوم في جزاء الصـيد لانه مطلق في كـتاب الله عز وجل قال الله تعالى أو عدل ذلك صياماً ليــذوق وبال أمر، فان شاء تابع وان شاء فرق ﴿قَالَ ﴾ واذا قتل المحرم الجراد فعليه فيه القيمة لان الجراد من صيد البر وقد روي عن عمر من الخطاب رضى الله عنه أنه قال تمرة خير من جرادة وقصة هـذا الحـديث ان أهل حمص أصابوا جراداً كثيراً في احرامهم فجعلوا يتصدقون مكان كل جرادة بدرهم فقال عمررضي الله عنه أرى دراهمكم كثيرة ياأهل حمص تمرة خير من جرادة ﴿ قال ﴾ وليس على المحرم في قتل البعوض والذباب والنمل والحلمة والقراد شئ لان هذه الاشياء ليست من الصيود فأنها لاتنفر من في آدم ولوكانت من الصيودكانت مؤذبة بطبعها فلا شي على الحرم فها وقد روى عن عمر رضي الله عنه أنه كان نقرد بعيره في إحرامه وقال ابن عباس رضي الله لمكرمة مولاه فم فقرد البعير فقال أنا محرم فقال لو أمرتك بنحره هل كنت تنحره قال نعم فقال كم من قراد وحمنالة تقدل بالنحر بين انه ليس على المحرم في القراد والحمنانة شئ ويكره له قتل القملة لا لانه صيد ولـكن لانه شمو من بدنه فيكون قتله من قضاء التفث والمحرم ممنوع من ذلك بمنزلة ازالة الشعر فان قتلها فما تصدق به فهو خدير من القملة اذ لا خير في القمل كما قال على رضي الله عنه القملة ضالة لا تلتمس فلهــذا يخرج عن الواجب بما تصدق به من قليل أوكثير ﴿ قال ﴾ ولا بأس للمحرم ان يغتسل فان عمر رضي الله عنمه اغتسل وهو محرم وانما أورد هذا لان من الناس من كره ذلك ويقول إن الماء يقتل هوام الرأس وليس كذلك بل الماء لا يزيده الاشمنا ﴿ قال ﴾ ولو ان حلالا أصاب بيضاً من بيض الصيد فأعطاه محرما فشواه فعلى المحرم جزاؤه لان البيض أصل الصيد وقد أفسده المحرم بفعله فعليه جزاؤه ولا بأس بأكله تخلاف الصيد اذا قتله المحرم لأنه انما يحرم نفسعل المحرم ما يحتاج في حله ألى الذكاة ولا حاجة إلى الذكاة في حل تناول البيض الا ترى ان المسلم والمجوسي فيه سواء فكذا المحرم والحلال ووجوب الجزاء علىالمحرم لايوجب الحرمة كا لو دل حلالا على صيد يلزمه الجزاء ولا يحرم به تناول الصيد ﴿ قَالَ ﴾ محرم أصاب صيداً كشيراً على قصد الاحلال والرفض لاحرامه فعليه لذلك كله دم عندنا وقال الشافعي رحمــه

الله تمالي عليه جزاء كل صيد لانه مرتكب محظور الاحرام يقتل كل صيد فيازمه جزاؤه كالولم يقصد رفض الاحرام وهذا لانقصده هذا ليس بشئ لان احرامه لايرتفض بقتل الصيد فكان وجودهذا القصدكمدمه وهويناءعلى أصله انفي وجوب الجزاء العبرةللمحل دون الفـمل فلا ممتبر بقصده الى الرفض بفعله ولـكنا نقول ان قتل الصيد من محظورات الاحرام وارتكاب محظورات العبادة بوجب ارتفاضها كالصوم والصلاة الا ان الشرع جعل الاحرام لازماً لا يخرج منه الابأداء الاعمال الاترى انه حين لم يكن لازما في الابتداء كان برتفض بارتكاب المحظور وكذلك الامةاذا أحرمت بغير اذن مولاها أوالرأة اذا أحرمت بغيراذن زوجها بحجة التطوع لما لم يكن ذلك لازمافي حق الزوج كان له ان يحللها بفعل شي من المحظورات بها فكان هو في قتل الصيود هنا قاصداً الى تمجيل الاحلال لا الى الجناية على الاحرام وتعجيل الاحلال يوجب دما واحداً كافي حق المحصر بخلاف ما اذا لم يكن على قصد رفض الاحرام لأنه قصد الجناية على الاحرام بقتل كل صيد فيلزمه جزاء كل صيد وقد بينا ان حكم جزاء الصيد في حق المحرم ينبني على قصــده حتى ان ضاربالفسطاط لا يكون ضامناً للجزاء بخلاف ناصب الشبكة ﴿ قال ﴾ ولا يتصدق من جزاء الصيدعلي والده وولده عنزلة الزكاة وصدقةالفطر فانه مال وجب التصدق به لحق الله تعالى وان أعطى منه ذمياً أجزأه الا ان في رواية عن أبي يوسـف رحمـه الله تمالي حيث كل صـدقة واجبة لا يجوز صرفها الى فقراء أهــل الذمة وقد بينا هذه الفصول في كـتاب الصوم فهو على ما ذكرناه ثمة ﴿فَالَ ﴾ واذا بلغ جزاء الصيدجزوراً فهو أحب اليَّ منأن يشتري بقيمته أغناما لان المندوب اليه التعظيم في الهدايا قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فما كان أقرب الىالتعظيم فهو أولى وان اشترى أغناما فذبحها وتصدق بها أجزأه على قياس سائر الهدايا نحو هـ دى الاحصار وهـ دى المتعة ﴿ قال ﴾ وليس عليه أن يعرف بالجزور في جزاء الصيد ولاأن يقلده لان سنة التقليد والتعريف فيما يكون نسكا وهذا دم كفارة فلا يسن فيــه التعريف والتقليد وان كان لو فعل ذلك لايضره وعلى هذا هدى الاحصار والكفارات وكان المعنى فيهأن ما يكون نسكافالتشهير فيهأولي ليكون باعثاً لنبره على أن نفعل مثل مافعله فأما ما يكون كفارة فسببه ارتكاب المحظور فالستر على نفسه في مثله أولى من التشرير قال صلى الله عليه وسلم من أصاب من هـذه القاذورات شيئاً فليستتر يستر الله

تمالى عليه ﴿ قَالَ ﴾ واذا رمى الصيد وهو حلال ثم أحرم فليس عليه في ذلك شيُّ لأن فمله في الرمي كان مباحًا مطلقاً ولان الجناية على الاحرام بما يتعقبه لا بمايسبقه ﴿ قَالَ ﴾ واذا رمي طائراً على غصن شجرة أصلها في الحرم أو في الحل لم ينظر الى أصلها ولكن ينظر الي موضع الطائر فان كان ذلك الغصن في الحـل فلا جزاء عليـه وان كان في الحرم فعليه فيه الجزاء لان قوام الصيد ليس بالفصن قال الله تمالي أو لم يروا الى الطير مسخر 'ت في جو السماء ما يمسكهن الا الله أفكان المتبر فيه موضع الصيد فانكان ذلك الموضع من هواء الحرم فالصيدصيد الحرم وان كان من هواء الحل فالصيدصيد الحل فأما في قطع الفصن فينظر الي أصل الشجرة فان كان في الحل فله أن يقطعه وان كان في الحرم فليس له أن يقطعـــه لأن قوام الاغصان بالشجرة فينظر الى أصل الشجرة فيجمل حكم الاغصان حكم أصلهاوان كان بمض الاصل في الحرم وبعضه في الحل فهو من شــجر الحرم أيضاً لانه اجتمع فيــه الممنى الموجب للحظر والموجب للحل فهو بمنزلة صيد قائم بمض توائمه في الحل وبمضها في الحرم يكون من صيد الحرم بخلاف مااذا كانت قوائم الصيد في الحل ورأسه في الحرم فان قوامه بقوائمه دون رأسه الاأن يكون نامًا ورأسه في الحرم فحينتذ قوامه بجميع بدنه فاذا كان جزء منه في الحرم فهو بمنزلة صيد الحرم ثم الاصل في حرمة أشــجار الحرم فوله صــلي الله عليه وسلم لا يختلي خلاها ولا يعضد شوكها . قال هشام سألت محمدا رحمه الله تعالى عن معنى هذا اللفظ فقال كل مالا يقوم على ساق . وروى أن عمر رضى الله تعالى عنه قطع دوحة كانت في موضع الطواف تؤذى الطائفين فتصدق بقيمتها وحرمة أشجار الحرم كحرمة صيد الحرم فانصيد الحرم يأوى الى أشجار الحرم ويستظل بظلها ويتخذ الاوكارعلي أغصانها فكما تجب القيمة في صيد الحرم على من أتلفه فكذلك تجب القيمة على من قطعه وشجر الحرم ماينبت بنفسه لاماينبته الناس فأما ماينبته الناس عادة ايس له حرمة الحرم سواء أنبته انسان أو نبت بنفسه لان الناس يزرعون ويحصدون في الحرم من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هــذا من غــير نكير منـكر ولا زجر زاجر فأما مالا ينبتــه الناس عادة أذا أنبته انسان فلا شيُّ عليه في قطعه أيضاً لأنه ملكه والتحق فعله بمــا ينبته الناس عادة فأما اذا نبت بنفسه فله حرمة الحرم وانكان مملوكا لانسان بأن نبت في ملكه حتى قالوا لونبت في ملك رجل أمغيلان فقطعه انسان فعليه قيمته لمالـكه وعليه قيمة لحق الشرع

عنزلة مالو قتل صيداً مملوكا في الحرم ﴿ قال ﴾ وان قطع رجلان شجرة من شجر الحرم فعليهما قيمة واحدة على قياسصيدالحرم اذا فتلهرجلان الا ان هنا يستوى ان كانامحرمين أو حلالين بخلاف صيد الحرملان حرمة الصيد فيحق المحرم بسبب الاحرام فيتكامل على كل واحد منهـما فاما حرمة الشجرة بسبب الحرم لان الاحرام لابمنع قطع الشجرة فلهذا كان المحرم والحلال في ذلك سواء ويكون الواجب على كل واحد منهما نصف القيمة ولا يجزى فيه الصيام أنما يهدى أويطم على قياس مابينا في صيد الحرم في حق الحلال ﴿ قال ﴾ ولا أحب له ان ينتفع بتلك الشجرة التي أدى قيمتها لانه لو أبيح له ذلك لتطرق الناس الى مثله فلا تبقى أشجار الحرم وفي ذلك ابحاش صيد الحرم ولكنه لوانتفع بها فلاشئ عليهلان المقطوع صار مملوكا له يما غرم من القيمة وليس للمقطوع حرمة الحرم بعد القطع فلا شيء عليه في الانتفاع الاترى أنه لو ذبح صيد الحرم ثم تناوله بعد ما أدي الجزاء لم يلزمه بالتناول شي فهذا مثله فان غرسها فنبتت فله أن يقطعها ويصنع بها ماشاء لان المفطوع ملكه وهو الذي أنبته وقد بينا أن ما ينبته الناس لا يثبت فيه حرمة الحرم ﴿ قَالَ ﴾ وما تكسر من شجر الحرم ويبس حتى سقط فلا بأس بالانتفاع به لان تبوت الحرمة بسبب الحرم بما يكون ناميا فيه حياة مثله والمتكسروما بيس ليس فيه معنى النمو فلا بأس بالانتفاع به ﴿ قَالَ ﴾ ولا يختـ لي حشيش الحرم ولا يقطع الاالذخر فانه بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رخص فيه وأنما أراد به ما روى أن العباس رضي الله عنه لما قال رسول الله صلى الله عليــه وســـلم لا يختلي خـــلاها ولا يعضد شوكها قال الاذخر يارسول الله فانها لقبورهم وبيوتهم أو لبيوتهـم وقبورهم فقال صلى الله عليه وسلم الاالاذخر وتأويل هذا أنه كان من قصده صلى الله عليه وســلم ان يستثنى الا أن العباس سبقه لذلك أو كان أوحى اليــه أن يرخص فيما يستثنيه العباس رضى الله عنه وكما لا يرخص فى قطع الحشيش في الحرم بالمنجل فكذلك لا يرخص فى رعى الدواب فى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالي وقال أبو يوسف رحمه الله تمالي لا بأس بالرعي لان الذين يدخلون الحرم للحج أو العمرة يكونون على الدواب ولا يمكنهم منع الدواب من رعى الحشيش ففي ذلك من الحرج مالا يخفي فيرخص فيه لدفع الحرج وعلى قول ابن أبي ليلي رحمه الله تمالي لا بأس بأن يحتش ويرغى لاجل البلوى والضرورة فيه فانه بشق على الناس حمل علف الدواب من خارج الحرم ولكن أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالي استدلا بقوله

صلى الله عليه وسلم لايختلي خلاهاولا يمضدشوكها وفي الاحتشاش ارتكاب النهي وكذلك فى رعي الدواب لان مشافر الدواب كالمناجل وانما تمتبر البلوى فيما ليس فيــه نص بخلافه فامامع وجود النص لامعتبر به ﴿ قال ﴾ ولا بأس بأخذ الكمأة في الحرم لا نه ليس من نبات الارض بل هو مودع فيه وكذلك لا بأس بأخذ حجارة الحرم وقد نقل عن ابن عباس وابن عمررضي الله عنهما انهماكرها ذلك ولكنا نأخذ بالعادة الجارية الظاهرة فمابين الناس باخراج القدور ونحوها من الحرم ولان الانتفاغ بالحجر في الحرم مباح وما يجوز الانتفاع به في الحرم يجوزاخراجه من الحرم أيضاً ثم حرمة الحرم خاصة بمكة عندنا وليس للمدينة حرمة الحرم في حق الصيود والاشجار ونحوها وقال الشافعي رحمه الله تعالى للمدينة حرمة الحرم حتى ان من قتل صيداً فيهافعليه الجزاء لقوله صلى الله عليمه وسملم ان ابراهيم عليه السلام حرم مكة وأنا أحرم مابين لابتيها يمني المدينة وقال من رأيتموه يصطاد في المدينة غُذُوا ثيامه وحجتنا في ذلك ماروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى بعض الصبيان بالمدينة طائراً فطار من يده فجمل يتأسف على ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ياأبا عمير مافعل النغير اسم ذلك الطير وهو طيرصغير مثل العصفورولو كان للصيد في المدينة حرمة الحرم لما ناوله رسول اللهصلي الله عليه وسلم صبيا ولان هذه بقمة يجوز دخولها بنير احرام فتكون قياس سائر البلدان بخلاف الحرم فانه ليس لاحد ان يدخلها الا محرما ﴿ قَالَ ﴾ واذا فتل المحرمالبازي المعلم فعليــه فيه الــكفارة غير قيمته معلماً لانوجوب الجزاء باعتبار معني الصيدية فكونه معلما صفة عارضة ليست من الصيدية في شئ لان معنى الصيدية في تنفره وبكونه مملما ينتقص ذلك ولا نزداد لان توحشه من الناس نقل آذا كان معلما فلا بجوز أن يكون ذلك زائداً في الجزاء مخلاف ما اذا كان مماوكا لانسان فان متلفه يغرم قيمتـــه معلما لأن وجوب القيمة هناك باعتبار المالية وماليته بكونه متنفعا به وذلك يزداد بكونهمعلما وكذلك الحامة اذا كانت بجئ من موضع كذا ففي ضان قيمتها على المحرم لايعتبر ذلك المعنى وفي ضمان قيمتها للعباد يعتبر فاما إذا كانت تصوت فستزداد قيمتها لذلك ففي اعتبار ذلك في الجزاء روالتان في احدى الروايتين لايعتبر لانه ليس من معنى الصيدية في شيء وفي رواية أخرى يمتبر لانه وصَف ثابت بأصل الخلقة عنزلة الحمام اذا كان مطوقا ﴿ قال ﴾ واذااضطر المحرم الى قتل الصيد فلا بأس بان يقتله ليأكل من لحمه ويؤدى الجزاء وقد بينا هـذا فيما

سبق أورد في كتاب اختلاف زفر ويعقوب رحمهما الله تعالى انه اذا اضطر الى ميتة أو صيد فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يتناول من هذا الصيدويؤدى الجزاءوعلى تول زفر رحمه الله تعالى يتناول من الميتة لانه لو قتل الصيد صار ميتة فيكون جامعابين أكل الميتة وقتل الصيد وله عن أحدهما غنية بان يتناول الميتة ولكنا نقول حرمة الميتة أغلظ الا ترى ان حرمة الصيد ترتفع بالخروج من الاحرام وحرمة الميتة لا فعليه أن يتحرز عن أغلظ الحرمتين بالاقدام على أهونهما وقتل الصيد وان كان محظور الاحرام ولكنه عند الضرورة لابأس به كالحلق عند الاذى فلهذا يقتل الصيد ويتناول من لحمه ويؤدى الجزاء والله سبحانه وتعالى أعلم

### - المحصر المحصر

وقال كرضى الله عنه الاصل في حكم الاحصار قوله تمانى وأتموا الحج والممرة لله فان أحصرتم أى منعتم من اتمامهما فما استيسر من الهدى محله فعلى الحصر اذا كان محرما تحلقون لقوله تمانى ولا تحلقوا رؤسكم حتى ببلغ الهدى محله فعلى الحصر اذا كان محرما بالحج أن يبعث بثمن هدى يشترى له بمكة فيذبح عنه يوم النحر فيحل من احرامه وهذا قول علما نارحهم الله تمانى أن هدى الاحصار مختص بالحرم وعلى قول الشافعي رضى الله عنه لا يختص بالحرم وعلى قول الشافعي رضى الله عنه لا يختص بالحرم ولى قول الشافعي رضى الله عنه ابن محمر رضى الله عنهما أن الذي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه رضى الله عنهم معتمراً وأحصر بالحديبة فذبح هداياه وحلق بها وقاضاهم على أن يعود من قابل فيخلوا له مكة ثلاثة أيام بغير سلاح فيقضى عمرته فائما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدى في الموضع الذي أيام بغير سلاح فيقضى عمرته فائما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدى في الموضع الذي المريق واذا ذبحه في موضعه يتيقن بوصول الهدى الى محمله وخروجه من الاحرام بعد الطريق واذا ذبحه في موضعه يتيقن بوصول الهدى الى عمله وخروجه من الاحرام بعد الواقة دمه فكان هذا أولى وحجتنا في ذلك قوله تمالى ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى عله والمراد به الحرم بدليل قوله تمالى ثم محلها الى البيت المتيق بعد ما ذكر الهدايا ولان التحل باراقة دم هو قربة واراقة الدم لا يكون قربة الا في مكان مخصوص وهو أيام النحر فني غير ذلك المكان والزمان لا تكون قربة ونقيس هذا زمان مخصوص وهو أيام النحر فني غير ذلك المكان والزمان لا تكون قربة ونقيس هذا

الدم بدم المتعبة من حيث أنه تحلل به عن الاحرام وذلك يختص بالحرم فكذا هيذا وأما فروي أنه بمث الهدايا على يدي ناجية لينحرها في الحرم حتى قال ناجية ماذا أصنع فيما يعطب منها قال انحسرها واصبغ نعلها بدمها واضرب بهما صفحة سنامها وخسل بينهما وبين الناس ولا تأكل أنت ولا رفقتك منها شيئاً وهذه الرواية أفرب الى موافقة الآية قال الله تمالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي ممكوفا أن يبلغ محله فأماالرواية الثانية أن صحت فنقول الحديبية من الحرم فان نصفها من الحلونصفهامن الحرم ومضارب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في الحل ومصلاه كان في الحرم فانما سيقت الهدايا إلى جانب الحرم منها ونحرت في الحرم فلا يكون للخصم فيه حجة وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصاً بذلك لانه ما كان يجــد في ذلك الوقت من يبعث الهــداياً على بده الي الحرم ﴿ قال ﴾ تم اذا بعث بالهدى الى الحرم فذبح عنه فليس عليه جلق ولا تقصير في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهماً الله تمالي خلافا لأبي يوسف رحمه الله تمالي وقد بينا هذا وقال الشافعي رحمه الله تمالي الحلق نسـك فعلى المحصر أن يأتى به ثم عليــه عمرة وحجــة هكذا روى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعـ الى عنهـ ما أما قضاء الحج فان كان محرماً بحجة الاسلام فقدىقيت عليه خين لمتصر مؤداة وانكان محرما بحجة التطوع فعليه قضاؤها عندنا لانه صار خارجا منها بعد صحة الشروع قبل أدائها وعند الشافعي رضي الله •نه لا يجب عليه القضاء وهو نظيير الشارع في صوم التطوع اذا أفسيده وقد بيناه في كتاب الصوم وأما قضاء العمرة فلانه صارفى معنى فائت الحج حيين كان خروجه بعــد صحة الشروع قبــل اداء الاعمال وعلى فائت الحج أعمال العمرة فاذا لم يأت بها كان عليــه قضاء العمرة أيضا ﴿ قال ﴾ واذا بمث بالهدى فان شاء أقام مكانه وان شاء رجع لانه لما صار ممنوعامن الذهاب يخير بين المقام والانصراف وهذا اذا كآن محصراً بعدوفان كان محصراً بمرضأصابه فعندنا هو والمحصر بالمدو سواءيتحلل ببعث الهديوعند الشافعي رحمه الله تعالى ايس للمريض أن تحلل الا أن يكون شرط ذلك عند احرامه ولكنه يصبر الى أن يبرأ فان هذا حكم ثابت بالنص من الكتاب والسنة والاية في الاحصار بالمدو بدليل قوله تمالي في آخر الآية فاذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج وكذلك كاذرسول الله صلى الله عليه وسلم محصراً بالعدو ففيها لمريرد

فيه النص يتمسك بالاصل وهو لزوم الاحرامالىأن يؤدى الافعال الاأن يشترط ذلك عند الاحرام فحيننذ يصير التحلل له حقا بالشرط لما روى انضباعة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى اللهءنها كانت شاكية فقال لها أهلى بالحبجو اشترطي أن تحلى حيث حبست فلو كان لها أن تنحلل من غير شرط لما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشرط والمعني فيه أنماالتل به لا يزول التحال فلا يكون له أن يتحلل كالذي ضل الطريق أو أخطأ العــد أو سرقت نفقتــه بخلاف المحصر بالعدو فان ماابتلي به هناك يزول بالتحلل لانه يرجع الى أهله فيندفع شرالمدوعنه وحجتنا في ذلك قوله تمالى فانأحصرتم فانأهل اللغة يقولون ان الاحصار لايكون الافي المرض فني العسدويقال حصر فهو محصر وفي المرض يقال أحصر فهو محصر وقال الفراء رحمه الله تمالى نقال في العدو والمرض جميماً أحصر وحصر في العدو خاصة فقد اتفقوا على أن لفظة الاحصار تتناول المرض وقوله فاذا أمنتم لايمنع من حمله على المرض ومعناه اذا برئتم قال صلى الله عليه وسلم الزكام أمان من الجذاموالدمامل أمان من الطاعون فمرفنا ان لفظة الأمن تطلق في المرض . وفي الحديث عن الحجاج بن عمر رحمه الله تمالي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر أو عرج فعليه الحج من قابل فذكر ذلك لابن عباس وأبي هربرة رضي الله تمالى عنهما فقالاصدق وعن الاسود بن يزيدقال خرجنا من البصرة عمياراً أي معتمرين فلدغ صاحب لنا فأعرضنا الطريق لنسأل من نجده فاذا نحن بركب فيهيم ابن مسمود رضي الله تمالى عنمه فسألناه عن ذلك فقال ليبعث صاحبكم بدم وتواعــد المبعوث على بديه أي يوم شاء فاذا ذبح عنــه حــل والمــني فيــه ان المــني الذي لأجله ثبت حق التحلل للمحصر بالعدو موجود هنا وهو زيادة مــدة الاحرام عليـــه لانه انمـا التزم الى أن يؤدى أعمــال الحج و بتعــذر الاداء تزداد مــدة الاحرام عليه ويلحقه في ذلك ضرب مشقة فأثبت له الشرع حق التحلل وهذا المعنى موجود هنا فقـــد يزداد عليه مدة الاحرام بسبب المرض والمشقة عليه في المكث محرمامم المرض أكثر فيثبت له حق التحلل بطريق الأولى والدليل على أن المعنى هذا لاما قال ان المدواذا أحاطوا بهمن الجوانب الاربمة أو حبسوه في موضع لا يزول مابه بالتحلل بأن ان كان لاعكنــه الرجوع الى أهله مع ذلك يثبت له حق التحلل عرفنا أن الممنى ماقلنا فأماالذي ضل الطريق عند نافنيس محصرا لأنه ال وجد من سعت بالهدى على بده فذلك الرجل بهديه الى الطريق قلا حاجة به الى

التحلل وان لم يجد من يبعث بالهدى على يديه فأنما يتحلل لمجزه عن تبليغ الهدى محلهوالذي أخطأ المدد فائت الحج وفائت الحج يحلل باعمال العمرة فأمااذا سرقت نفقته فذكر ابن سماعة عن محمــد رحمهــما الله تمالي أنه ان كان يقــدر على المشي فليس له أن يتحال بالهــدي وان كان لا يقــدر على المشي فهو محصر يتحلل بالهــدي وهكذا قال أبو يوسف رحمه الله تمالي الاانه قال أن كان يعلم أنه يقدر على المشي إلى البيت يازمه المشي والا فلا ولا يبعدان لا يازمه المشي في الابتداء ويلزمه بعد الشروع كمالايلزمه حجة التطوع ابتداء ويلزمه الاتمام اذا شرع فيها والفقير لايلزمه حجة الاسلام ويلزمه الاتمام اذا شرع فيها ﴿ قَالَ ﴾ واذا كان محرما بممرة فاحصر يحلل بالهـ دى الاعلى قول مالك رحمه الله تعالى فأنه يقول حكم الاحصار لمن يخاف الفوت والمعتمر لايخاف الفوت ولكنا نقول رسول اللهصلي اللهعليه وسلم حين أحصر بالحديبية كان محرما بالعمرة وقديناحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الملدوغ والمعنى فيه زيادة مدة الاحرام عليه والمعتمر في هذا كالحاج فيتحلل بالهدى الا أنه اذا بمث بالهدى هنا يواعد صاحبه يوما اى يوم شاء لان عمل العمرة لا يختص بوقت فكذا الهدى الذي يحلل به عن احرام العمرة بخلاف المحصر بالحج على قولهم لان اعمال الحج مختصة بوقت الحج فكذلك الهدى الذي به يحلل مؤقت بيوم النحر واذا حل من عمرته فعليه عمرةمكانها لان الشروع فيها قد صح و قال ، والقارن يبعث بديين لانه مجرم باحرامين و محلامه عن كل واحد منهما تحصل قبل أداء الاعمال فالهذا يبعث بهديين واذا تحلل بهما فعليه عمرتان وحجة يقضيهما بقران أو افراد لما بينا ان احدى العمرتين تلزمه للتحالءن العمرة بعدالشروع فهاوالاخري للتحلل غن احرام الحج وقد بينا في المفرد بالحج ان عليه عمرة وحجـة اذا تحلل بالهــدي ﴿ قَالَ ﴾ وان بمث القارن بهدى واحد ليتحلل به من أحد الاحرامين لايصح ذلك ولا يُحلل به لانأوان التحلل من الاحرامين في حق الفارن واحدكما قال صلى الله عليه وسلم فلا أحل منهما وبالهدى الواحد لا يحلل منهما فلا يكون له ان يحلل أصلا ﴿ قال ﴾ و اذا بمث بهديان فلا يحتاج الى أن يمين الذي للممرة منهما والذي للحج لان هذا التميين غير مفيد فلا يمتبر أصلائم المذهب عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي ان دم الاحصار لايختص بيوم النحر حتى لو واعدالمبعوث على يده بان يذبح عنه في أول أيام العشر جاز وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تمالي يختص بيوم النحر فالاهداء قم يتحلل به من احرام الحج فيختص بيـوم النحركمدي

المتمة والقران وأبو حنيفة رحمه الله تمالي نقول ان الله تمالي نص في هــدي الاحصار على مكان بقوله حتى يبلغ الهدى محله فالتقبيد بالزمان يكون زيادة عليه فلا يثبت بالرأى تم مـذا عنزلة دماء الكفارات فانه بجب للاحلال قبل أوانه ولهـــذا لايباح النناول منــه ودماء الكفارات تختص بالحرم ولا تختص بيوم النحر بخلاف دم المتعة والقران فأنه نسك يباح التناول منه بمنزلة الاضمية اذا عرفنا هذا فنقول اذا بعث بالهديثم زال الاحصار فالمسئلة على ثلاثة أوجه ان كان يقدر على ادراك الحج والهدى جميماً فعليه ان يتوجــه لاداء الحج وايس له ان يحلل بالهدى لان ذلك كان للمجز من أداء الحيج فكان في حكم البدل وقد قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل فسقط اعتبار البدل ويلزمه ان يتوجه فاذا أدرك هديه صنع عماشاء لانه ملكه وقد كان عينه لمقصود وقد استغنى عنه وان كان لايقدر على ادراك الحج والهدي جميما لايلزمه التوجـه لان المجز عن أداء الاعمال لم ينعـدم بزوال الاحصار فكان له ان يُحلل بالهدي وان توجه ليتحلل باعمال العمرة فله ذلك لانه فائت الحج وفائت الحج يتحلل باعمال العمرة وله في هذا التوجه غرض وهو أن لايلزميه قضاء العمرة وأما اذا قدر على ادراك الحج ولم يقدر على ادراك الهدى وانما يتصور هذا عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي لاعندهمالان عندهما هذا الهدى يختص بيوم النحر فلا يتصور ادراك الحج دون الهدي ثم في القياس على تول أبي حنيفة رحمـه الله تمالي يلزمه أن يتوجه وليس له أن يتحلل بالهدى وهو قول زفر رحمـه الله تمالي لان المجز عن أداء الاعمال قد ارتفع بزوال الاحصار وقد بينا أن حكم البدل يسقط اعتباره اذا قدر على الاصل فيلزمه أن يتوجه ولـكنه استحسن فقال له أن يُحلل بالهدى لانه لوتوجه ضاع ما له فان الهدى ملكه جعله لمقصود وهو التحلل فانكان لا يدركه ولا يتحلل به يضيع ماله وحرمة المال كحرمة النفس فكما كان الخوف على نفسه عذراً له في التحلل فكذلك الخوف على ماله والافضل له أن يتوجه لانه أقرب الى الوفاء عـا وعد وهو أداء ما شرع فيه ﴿ قال ﴾ وكذلك المرأة تحرم بالحج وليس لَمَا محرم ولا زوج يخرج معها فهي بمنزلة المحصر وهذا بناء على أن المرأة لا يجوز لها أن يخرج لسفر الحج الامع محرم أوزوج،عندنا - وقال الشافعي رحمه الله تمالي اذا وجدت رفقة نساء ثقات فلها أن تخرج وان لمبجد محرما واحتج في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة فاشتراط المحرم يكون زيادة على النص ومثل هذه الزيادة

تمدل عندكم النسخ ثم هذا سفر لاقامة الفرض فلا يشترط فيه المحرم كسفر الهجرة فان التي أسلمت في دار الحرب لها أنتهاجر إلى دار الاسلام بغير محرم وهذا لان شرائط اقامة الفرض ما يكون في وسع المرء عادة ولا ولاية لها على المحرم في احرامه ولا بجب على المحرم الخروج معها وليس عليهاأن تتزوجلاً جل هذا الخروج بالاتفاق فعرفنا أن المحرم ليس بشرط الا أن عليها أن تتحرزعن الفتنة وفي اختلاطها بالرجال فتنة وهي تستوحش بالوحدة فتخرج مع رفقة نسوة ثقات المسأنس بهن ولا تحتاج الى مخالطة الرجال وحجتنا في ذلك حديث ابن عباس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام ولياليهــا الا ومعها زوجها أو ذو رحم محــرم منها فقام رجــل فقال اني أريد الخروج في غزوة كـذا وان\مرأتي تريد الحج فماذا أصنع فقال صلى الله عليه وسلم أخرج معهالانفارقها ففي هذا دليل علىأنهم فهموا منالسفر الذي ذكره سفر الحج حتىقال السائل ماقالُ وفيأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوج بأن يترك الغزو ويخرج معها دليل علىانه ليسلها أن تخرج الامع زوج أومحرم والمعني فىذلك أنها تنشئ سفراً عن اختيار فلا بحل لها ذلك الامع زوج أو محرم كسائر الأسفار بخلاف المهاجرة فانها لاننشئ ســفرآ ولكنها تقصد النجاة . ألا ترى أنه لو وصلت الى جيش من المسلمين في دار الحرب حتى صارت آمنة لم يكن لها أن تسافر بعد ذلك من غير محرم ولأنها مضطرة هناك لخوفها على نفسها . ألا تري أن العدة هناك لاتمنعها من الخروج وهنا لوكانت معتدة لم يكن لهـــا أن أنخرج للحج وتأثير فقد المحرم في المنع من السفر كتأثير العدة فاذا منعت من الخروج اسفر الحج بسبب العدة فكذلك بسبب فقدالحرم وهذا لأن المرأة عرضة للفتنة وباجتماع النساء تزداد الفتنة ولا ترتفع أعائرتفع بحافظ يحفظها ولايطمع فيها وذلك المحرم وتفسيره من لا يحل له نكاحها على التأبيد بسبب قرابة أو رضاع أو مصاهرة . ألا ترى أنه يجوزله أن يخلو بها لانه لايطمع فيها اذا علم أنها محرمة عليه أبدآ فكذلك يسافر بها ﴿ قال ﴾ ويستوى أن يكون المحرم حراً أو مملوكا مسلما أو كافراً لأن كل ذي دين يقوم بحفظ محارمه الاأن يكون مجوسياً فحيننذ لاتخرج معه لانه يمتقد اباحتها له فلا ينقطع طمعه عنها فلهذا لاتسافر ممه ولايخلوبها اذاعرفناهذافنقول اذالم تجد المحرم وقد أحرمت بحجة الاسلام فهي ممنوعة من الخروج شرعاً فصارتكالمحصر تبعث بالهدى فتتحلل به وان كانت ذات زوج وأرادت

أن تخرج لحجة الاسلامم المحرم فليس للزوج أن يمنعها من الخروج عندنا وقال الشافعي رحمه اللة تمالى له أن عنمهامن الخروج لأنها صارت كالملوكة له بمقد النكاح وثبت له حق الاستمتاع بها فهي بهذاالخروج تحول بين الزوج وبين حقه أوتلزمه مشقة السفر فكان له أن عنمها من ذلك كما يمنعهامن الخروج لزيارة الاقارب وكما يمنعها من الخروج لحجة التطوع لكنانقول فرض الحج يتوجه عليها باستجاع الشرائط فكان ذلك مستثني من خق الزوج وبسبب عقد النكاح لايثبت عليها للمزوج ولاية المنسع من أداء الفرائض ألاترىأنه لايمنعها من صيام شهر رمضان والمولى لا يمنع مملوكه من أداء الصلاة لان ذلك مستثني من حقه فهــذا مثله بخلاف ما اذالم تجد محرما فان هناك الفرض لم يتوجه عليها لانعدام شرائطه حتى لوكانت لاتحتاج الى سفر بان كان بينها وبين مكة دون مسيرة ثلاثة أيام فليس للزوج أن يمنعها وان لم تجد محرما لان اشتراط المحرم للسفر لالما دونه وأما حج النطوع فالخروج لاجله لم يصر مستثني من حق الزوج لان ذلك ليس بفرض عليها فاذا أحرمت بحجــة التطوع كان للزوج أن يمنعها وبحللها الا أن هنا لايتأخر تحليله اياها الى ذبح الهدى ولكن يحللها من ساءته وعليها هــدى لتعجيل الاحلال وعمرة وحجة لصحة شروعها في الحج بخلاف حجة الاسلام لان هناك لاتتحلل الا بالهدى لان هناك لاحق للزوج في منعها لووجدت الزوج وكما لايكون لها أن تبطل حق الزوج لايكون لها أن تؤخر حق الزوج فـكانـله أن يحللها من ساعته وتخليله لها أن ينهاها ويصمنع بها أدنى ما يحرم عليها في الاحرام من قص ظفر وبحوه ولايكون التحليل بالنهى ولا بقوله حللتك لأن عقد الاحرام قد صحفلا يصح الخروج الا بارتكاب محظورة وذلك لايحصل بقوله حللتك وهو نظير الصوم اذا صح الشروع فيه لايصير خارجا الابارتكاب محظوره حتى أن الزوج لونهاها عن صوم التطوع لاتصيرخارجة عن الصوم بمجرد نهيه وكذلك المملوك يهل بغير اذن مولاه فللمولى أن يحلله لقيام حقه في خدمته ومنافعه والمملوك في هذا كالزوجة في حجة التطوع على ما بينا ﴿ قَالَ ﴾ والمحصر بالحج اذا بعث بهديين حل بأولهما لانه مالزمه للتحلل الاهدى واحد والاول منهما ممين لآداء الفرض والثاني يكون تطوعاً والاحلال لا يتوقف على هدى التطوع ﴿قالَ ﴿ وَانْ حَلَّ المحصر قبل أن ينحر هديه فعليه دم لاحلاله لانه حل قبل أوانه كما قال الله تعالى ولا تحلقوا

رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله ويمود حراما كماكان حتى ينحر هـديه لان ذبح الهدى متمين للتحلل فلا محل بغيره كطواف الزيارة لما كان متعينا للاحلال به في حق النساء لا محصل الاحلال بنميره ﴿ قال ﴾ وان كان المحصر معسراً لم يحسل أبداً الا بدم لان الدم متعمين لاحلاله بالنص كما أن طواف الزيارة متمين لاحلاله في حق النساء فكم) لا محصل الاحلال بنيره هناك فكذلك هذا وكان عطاء رحمه الله تمالي يقول اذا عجز عن الهدى نظر الى قيمة الهدى فجمل ذلك طماماً يطم به المساكين كل مسكين نصف صاع أو يصوم مكان طمام كل مسكين توما فيتحلل به عنزلة الهدى في جزاء الصيد قال أبو توسف رحمه الله تمالي في الامالي وهذا أحب الي وللشافعي رحمه الله تمالي فيه قولان أحدهما هكذا والثاني أنهإذا عجز عن الهدي صام مكانه عشرة أيام على قياس هـدي المتمة لـكنا نقول هـذا كله قياس المنصوص على المنصوص ولا يجوز ذلك بل المرجع في كل موضع الى ما وقع التنصيص عليه ولا يجوز العدول عنه الى غييره ﴿قال ﴾ وكل شيُّ صنعه المحصر قبل أن يحل فهو بمنزلة المحرم الذي ليس بمحصر وكذلك ان ذبح عن المحصر هديه في غيير الحرم فانه يبقي حراما على حاله حتى يبعث بهدى فيذبح عنه في الحرم وان كان قد حل قبل ذلك فعليه دم لاحلاله سواء كان عالمابه أولم يكن عالما ﴿ قال ﴾ وبجزئه في هدى الاحصار الجذع العظيم • ن الضأن والثني من غيرها لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ما استيسر من الهــــــــى شاة وعن جابر رضى الله عنه قال أشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سبعة من الصحابة في بدنة عام الحديبة فتبين بهذا أن الواجب هنا ما يجزى في الضحايا والذي يجزي في الضحايا ما سمينا فكذا هنا وأن سرق الهدي بعد ما ذبح عنه فليس عليه شي لانه بلغ محله فان أكل منه الذي ذبحه بعد ما ذبح فهو صامن لقيمة ما أكل يتصدق به عن الحصر لان الني صلى الله عليه وسلم قال للمبعوث على يده لا تأكل أنت ولا رفقتك منها شيئاً ولانه قد لزمه التصـدق بجميع اللحم عن المحصرفاذا أكل منه شيئاً كان ضامنا بدله وحكم البدل حكم المبدل فعليه أن يتصدق ببدله عن المحصر أيضاً ﴿ قَالَ ﴾ وان قدم مكة قارنا فطاف وسمى لممرته وحجته ثم خرج الى بعض الآفاق قبل أن يقف بمرفة فأحصر فانه يبعث بالهدي ويحل به وعليه حجة وعمرة مكان حجته وليس عليمه عمرة مكان عمرته لانه فرغ من عمرته حين طاف لها وسمى وانما بقي عليه للممرة الحلق أو التقصير فلهذا لايبعث بهدى لأجــل

العمرة وانما يبعث بالهــدى للتحلل عن احرام الحج فان قيل أليس انه طاف وسعى لحجته فينبغي أن يكفيه ذلك للتحلل كما في فائت الحج قلنا ما أتى به من الطواف لم يكن واجبا بل كان ذلك طواف التحية ولا يجوز أن يتحلل بمثله فلهذا يبعث بالهدى للتحلل من الاحرام للحج ولهذا كان عليه قضاء عمرة لان ذلك الطواف والسمى صار وجوده كعدمه في حكم الاحصار فعليه عمرة وحجة وعليه دملتقصيره فىغير الحرم وهـذا الدم انمايلزمه عنــد أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالي لان عندهما الحلق للعمرة يتوقت بالحرم خلافا لأبي يوسف رحمه الله تمالى وقد بينا هذا ﴿ قَالَ ﴾ فاذا وقف بمرفة ثم أحصر لم يكن محصراً لان معنى قوله تعالى فان أحصرتم أى منعتم عن اتمام الحج والعمرة وقال صلى الله عليه وسلم من وقف بمرفة فقد تم حجه فانما منع هـذا بعـد الاتمام فلهذا لايكون محصراً ولأن حكم الاحصار آنما يثبت عند خوف الفوت وبعــد الوقوف بعرفــة لايخاف الفوت فلا يكون محصرا ولكنه سقى محرما الى أن يصل الى البيت فيطوف طواف الزيارة وطواف الصدر ويحلق أويقصر وعليه دم لترك الوقوف عزدلفة ولرمى الجمار دم ولتأخير الطواف دم ولتأخـير الحلق دم عند أبي حنيفة رحمه الله تمالى وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تمالي ليسعليه لتأخير الحلق والطواف شئ وقد تقدم بيان هذه الفصول فان قيل أليس انكم قلتم اذا ازدادتعايه مدة الاحرام يثبتحكم الاحصار فيحقه وقد ازدادت مدة الاحرام هنا فلماذا لايثبت حكم الاحصار في حقه قلنا لاكذلك فانه يتمكن من التحلل بالحلق الا من النساء وان كان يلزمه بعض الدماء فلا يتحقق العذر الموجب للتحلل هنا ﴿ قَالَ ﴾ وأذا قدم مكة فاحصر بها لم يكن محصراً وذكر على بن الجمد عن أبي يوسف رحمهم الله تمالى قال سألت أبا حنيفة رحمه الله تمالى عن المحرم يحصر في الحرم فقال لا يكون محصراً فقلت أليس أن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر بالجديبية وهي من الحرم فقال ان مكة يومئذ كانت دار الحرب فأما اليومفهي دار الاسلام فلايتحقق الاحصار فيها قال أبو يوسف رحمه الله تمالى وأنما أنا أقول اذا غاب العدوّ على مكة حتى حالوا بينه وبـين البيت فهو محصر والاصح أن يقول اذا كان محرماً بالحبح فان منع من الوقوف وطواف الزيارة جميماً فهو محصر وان لم يمنسع من أحدهما لايكون محصراً لانه ان لم يكن ممنوعا من الظواف يمكنه أن يصبر حتى يفوته الحج فيتحلل بالطواف والسمى وان لم يكن ممنوعا من الوقوف يمكنه أن يقف بعرفة ليتم حجه وانكان

ممنوعا منهما فقد تعذر عليه الاتمام والتحال بالطواف فيكون محصراكما لو أحصر في الحل ﴿ قَالَ ﴾ رجل أهل بعمرتين معا فسار الى مكة ليقضيهما ثم أحصر قال سعث بالهدى لواحد والأصل في هذه المسئلة أن نقول من أحرم بعمر تين معا أو بحجتين معا انعقد احرامه مهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تمالي وقال محمد والشافعي رحمهما الله تمالي ينمقد احرامه بأحدهما لانالاحرامغير مقصودلعينه بل لاداء الأفعال به ولا تتصور اداء حجتين في سنة واحدة ولإاداء عمرتين في وقت واحد والعقد اذا خلاعن مقصوده لايكون منعقداً أصلا فاذا خلا أحد المقدىن هناعما هومقصود لم ينعقد الاحرامالا بأحدهما وقاسا بالصوم والصلاة فان منشرع في صومين في يوم واحداً وفي صلاتين بتكبيرة واحدة لايصير شارعاً الافي أحدهما وهذا على أصـل الشافعي رحمه الله تمالي واضح لأن عنــده الاحرام من الاركان ولهذا لا ينعمقد الاحرام بالحج في غير أشهر الحج عنده وعند محمد رحمه الله تمالى وان كأن الاحرام من الشرائطفني بمض الاحكام جعمل من الاركان - ألا ترى أن فائت الحج ليس له أن يستديم الأحرام الى أن يؤدي الحج به في السنة القابلة ولو كان من الشرائط لكان له ذلك كما في الطهارة للصلاة فاذا كان من الاركان فهو عنزلة سائر الاعمال لانتصور اجتماع المثني منه فيوقت واحدكالوقوف لحجتين والطواف لعمرتين وأبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تمالى قالا لاتنافي بين المقدين بدليل انه يثبت أحدهما وهما متساويان والاصلأنه اذا كانمنافاة بين العقدين المتساويين أن لأيثبت أحدهما كنكاح الأختين مماً واذا ثبت أنه لامنافاة انعقد الاحرام ثم أداء الافعال لايتصل بالاحرام والتنافي بينهما في أداء الافعال واذا كان أداء الافعال لا يتصل بالاحرام لا يمنع انعقاد الاحرام بهما بخلاف الصوم والصلاة فالشروع هناك من الاداءويتصل به الاداء والوقت معيارالصوم فلا يتصور أداء الصومين في وقت واحد ثم الاحرام سبب لالتزام الاداء من غير أن يتصل به الاداء فيكون بمنزلة النذر والنذر بالعمر تين صحيح وقد بينا فيما سبق ان الاحرام من جملة الشرائط ابتداء وانأعطى له حكم الاركان انتهاء فكان عنزلة الطهارة للصلاة فلا تتحقق المنافاة فيه كمن تطهر لاداء الصلاتين اذاعرفنا هذا فنقول عند أبي بوسف رحمه الله تمالي من عقد احرامه بهما يصير رافضاً لاحدهما لانه كما فرغ من الاحرام جاء أوان اداء الاعمال والمنافاة متحقة فيصير رافضالاحدهما وعليه دم لرفضها ويمضى في الآخر فان كان احرم بعــمرتين فعليــه أقضاء العمرة التيرفضها وانكان احرامه محجتين فعليه قضاء عمرة وحجة لرفض أحمدهما وعند أمى حنيفة رحمه الله تعالى لايصير رافضاً لاحدهما مالم يشتغل بالعـمل الاخر ففي ظاهر الرواية كايسير الى مكة لاداء الاعمال يصير رافضاً لاحدهما وفي الرواية الأخرى مالم يأخذ في الطواف لا يصير رافضاً لا حدهم الأنه لمالم يتناف الاحرامان المداء لا متنافيان بقاء بل البقاء أسهل من الابتداء وانما المنافاة في الاعمال فما لم يشتغل بعمل أحدهما لايصير رافضاً للاخر وفائدة هذا الاختلاف انما تظهر فيما اذا أحصر قبل أن يسير الى مكة فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي يبعث بهدبين للتحلل لانه محرم باحرامين وعند أبي يوسف رحمــه الله تمالي يبعث بهدى واحد لانه صار رافضاً لاحدها فانما أحصر وهوحرام بالحرام واحد وعندممد رحمه الله تمالي لم ينعقد الااحرام واحد فلا يبعث الابهدى واحد وأن كان سار الى مكة ثم أحصر فانما سعث مهدى واحد لانه صار رافضاً لاحدهما حين سار في عمل الآخر فعليهدم للرفضودم آخر للتحلل فاما حكم القضاء فانكان أهــل بعمرتين فعليه قضاء عمرتين وان كان أهل بحجتين فعليمه قضاء حجتين وعمر تين ﴿ قال ﴾ رجل أهل بشئ واحد لا ينوى حجة ولا عمرة ينعقد احرامه مع الابهام لما روي أن عليَّاوأبا موسى رضي الله عنهما لما قدما من اليمين قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بم أهللتما قالا أهللنا بأهلال كاهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صحح رسول الله صلى الله عليه وسلم احرامهما مع الابهام وقد بينا أن الاحرام بمنزلة الشرط للنسك ابتداء والابهام فيه لايمنع صحته كالطهارة للصلاة وبعد ما انمـقد الاحراممبهمافللخروج منه طريقان شرعا إما الحج أوأعمال العمرة فيتخير بينهما ان شاء خرج عنه بأعمال الممرة وان شاء بأعمال الحج وكان تعبينه في الانتهاء بمنزلة التعبسين فى الابتداء فان أحصر قبل أن يعــين شيئاً فعليه أن يبعث بهدي واحد لانه محرمباحرام واحد فالتحلل عن احرام واحد وعليه قضاء عمرة استحسانا وفى القياس عليـــه قضاء حجة وعمرة لان احرامه انكان للحج فعليــه قضاء حجة وعمرة والأخـــذ بالاحتياط في قضاء العبادات واجب ولكنه استحسن فقال المتيقن به يصير ديناً في ذمته فقط والمتيقن العمرة ولماكان متمكنا من الخروج عن عهدة هذا الاحرام قبل الاحصار بأداءالعمرة فكذلك بعــــ الاحصار يتمــكن من الخروج عن هـــــ المهدة بأداء العمرة ﴿ قَالَ ﴾ وان لم يحصر فهو على خياره مالم يطف بالبيت فإن طاف بالبيت قبل أن ينوى شيئاً فهي عمرة لان طواف

الممرة واجب والتحية في الحج ليس بواجب فلا تحقق الممارضة بين الواجب وبين ماليس بواجب فلهذا جعلنا طوافه للممرة ويحصل التعيين به ﴿ قَالَ ﴾ وكذلك اذا جامع قبل التعيين فعليه دم الجماع والمضى في أعمال العمرة وقضاء عمرة لانه لايلزمه الا المتيقن به اذا آل الاس الى ان يصير ديناً والمتيقن هو العمرة فلهذا تعين احرامه للعمرة ولانه لو تمين للحج وقد أفسدها بالجماع في هذه السنة فيفوته الحج بصفة الصحة أصلا في هذه السنة واذا تعين للعمرة لانفوته شيُّ فلهذا تمين احرامه للعمرة ﴿قال ﴾ ولو أهل بشيُّ واحد كما بينا وسمى ثم نسيه وأحصر بعث بهدى واحد لما بينا انه محرم باحرام واحد ﴿ قال ﴾ واذا تحلل بالهدي فعليه عمرة وحجة وهذا احتياط وأخذ بالثقة لجواز ان يكون حين أحرم نوي الحج فيلزمه قضاء عمرة وحجة بخلاف الأول فان هناك يتيقن إنه لم ينو الحج عند احرامه ووجوب القضاء عليه باعتبار نيةالحج فاذاتيقن هناك أنه لم ينو الحج لايكون للأس بالاحتياط معنى وهنا هو غير متيقن فمن الجائز انه حين أحرم نوى الحج فكان هذا أوان الأخذ بالاحتياط فلهذا يحتاط ويقضي عمرة وحجة والفرق بين مااذا لم يمين في الابتداء وبين مااذا عين ثم نسى ظاهر في المسائل الاترى انمن أعتق احدى أمتيه بغير عينها لابجب عليه ان بجتنبهما وعثله لو أعتق احداهما بمينهائم نسى فعليه ان مجتنبهما الا ان يتذكر وكذا ان لم محصر في هذا الفصل ولكنهوصل الى البيت فعليه أن يؤدي عمرة وحجة ويلزمه مايلزم القارن لانه يحتمل انه نوي احرام الحج ويحتمل انه نوى احرام العمرة فيجمع بينهما أخذا بالاحتياط فى العبادة الاترى ان من نسى صلاة من صلاة اليوم والليلة لا يعرفها يلزمه قضاء صلاة يوم وليلة استحساناً فسكذلك هنا ﴿ قال ﴾ ولو جامع قبل ان يصل الى البيت فعليه هدى واحد للجاع لأنه بتيقن أنه محرم باحرامواحد ولكنعليه أتمام عمرة وحجة لان الفاسدمعتبر بالصحيح فكما أنقبل الافساد عليه عمرة وحجة فكذلك بعد الافساد عليه المضي في عمرة وحجة لانه لايخرج من الاحرام بالافساد قبل أداء الاعمال والفاسد معتبر بالصحيح وليس عليه دم القران لان دمالقرأن أنما يلزمه عندصحة النسكين ﴿قال ﴾ ولو جامع بعد مانوى ان يجعلها عمرة وحجة ولبي بهما فعليه دمان لانه يتيقن بعدمالي بهما انه محرم باحرامين بطريقة اضافة أحد الاحرامين الى الآخر فعليه دمان للجاع وحكمه في القضاء مثل الأول كما بينا ﴿ قال ﴾ ولو أهل بشيئين ثم نسيهما فاحصر بعث بهديين لانه متيقن انه محرم باحرامين فاذا تحال بهديين كان عليه عمرتان

وحجة استحساناً وفي القياس عليه حجنان وعمرتان لانمن الجائزانه نوي عنداحرامه حجتين فعليه قضاء عمرتين وحجتين احتياطأ والكنه استحسن فقال فعل المسلم محمول على الصحلة ما أمكن وعلى ماهو الأفضل فلا محمل على الفساد الا بعد تمذر حمله على الصحـة فلوجملنا احرامه بحجة وعمرة كأن فيه حمل أمره على الصحة وعلى ماهو الأفضــل وهو القران ولو جملنا احرامه محجت بن كان فيه حمل أمره على الفساد لانه يتعذر عليمه الجمع بينهما أداء فلهـذا جملناه كالمحرم بألحج والمـمرة فاذا تحلل بهـدبين كان عليه عمرتان وحجهة بمنزلة الفارن وان لم يحصر ووصل الى البيت فكذلك الجواب يجعل احرامه عمرة وحجة كما يعمل القارن استحسانا وكان القياس أن يقضي عمرته وحجته مع الناس وعليــه دم القران وعليــه دم آخر وحجةوعمرة لان من الجائز أنه كان أحرم بحجتين فعليه دم لرفض احداهماوقضاء حجة وعمرة ومن الجائز أنه أحرم بعمرة وحجة فعليه دم القران فقلنا إنه يحتاط من كل جأنب فيقضى عمرته وحجته مع الناس وعليه دم القران لاحتمال أحد الجانبين ثم عليه دم وقضاء عمرة وحجبة لاحتمال الجانب الآخر وان كان قد أهمل بعمرتين فقمد أتي باعمال احداهما وقضى الاخرى مع قضاء الحج فيصيرخارجاً مماعليه بيقين هذا هوالقياس ولكنه استحسن فجمله قارنا حملا لامره على الصحة وعلى مايفعله الناس ثم عليمه دم وقضاء عمرة وحجة وكذلك لوجامع فيهمما وهو بمنزلة القارن اذا جامع استحسانا لان الفاسم معتبر بالصحيح والله أعلم بالصواب

# مر بابالجاع الم

واذا جامع الرجل امرأته وهما مهلان بالحبح قبل أن يقفا بعرفة فعلى كل واحد منهما شاة ويمضيان في حجتهما وعليهما الحبح من قابل هكذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن واقع امرأته وهما محرمان بالحبحقال بريقان دما ويمضيان في حجبهما وعليهما الحج من قابل وهكذا روى عن الصحابة عمر وعلى وابن مسعود رضى الله عنهم ولكنهم قالوا اذا رجعا للقضاء يفترقان معناه ان يأخذ كل واحد منهما في طريق غير طريق صاحبه ومالك رحمه الله تعالى أخذ بظاهر هذا اللفظ فقال كما خرجا من بيتهما فعليهما أن يفترقا ولكن هذا بعيد من الفقه فان له أن يواقعها مالم يحرما والافتراق للتحرز عن المواقعة

فلا معنى للامر بالافتراق في وقت تحل المواقعة بينهما فيهوزفر رحمه الله تعالى يقول يفترقان من وقت الاحرام لان الافـتراق نسك بقول الصحابة رضي الله عنهـم وأوان أداء ماهو نسك بعد الاحراموهذا ليس بقوى فان الافتراق ليس بنسك في الاداء فلايكون نسكا في القضاء لأنَّ القضاء بصفة الاداء وقال الشافعي رحمه الله تعالى اذا قربًا من الموضع الذي جامعها فيه نفترقان لانهما لايأمنان اذا وصلاالي ذلك الموضع أن تهييج بهماالشهوة فيواقعها فيفترقان للتحرزعن هذا وهذا ليس بصحيح أيضاً لانه انما واقعهافي السنة الاولى بسبب النكاح القائم بينهما فلووجب الافتراق انما يجب عن النكاح وأحد لايأمر بهذا ثم اذا بلغا الى ذلك الموضع فتأملا فما لحقهما من المشقة بسبب لذة يسيرة ازدادا ندماوتحرزا عن ذلك ثَاليّاً لكيلا يصيبهما الآن مشل ما أصامهما في المرة الأولى ولكنا تقول مراد الصحابة رضى الله عنهم أنهما يفترقان على سبيل الندب أن خامًا على أنفسهما الفتنة لا أن يكون ذلك وإجباً عليهما كما يندب الشاب الى الامتناع عن التقبيل في حالة الصيام اذا كان لا يأمن على نفسه ماسوی ذلك ﴿ قال ﴾ وان كانا قارنين فعلى كل واحد منهما شاتان لان كل واحــد منهما محرم باحرامين وعلى كل واحد منهما قضاء عمرة وحجة ان لم يكن طاف بالبيت قبل المواقعة وقد سقط دم القرآن عنهما لفساد نسكهما وأن لزمهما المضي في الفاسد لأن هذا دم نسك فلا يجب الاعلى من جمع بين الحج والعمرة بصفة الصحة وان كان طاف بالبيت قبل الجماع فكذلك الجواب في اله يجب عليه دمان لان بالطواف لم يتحال عن اجرام العمرة مالم يحلق ولكن ليس عليه قضاء العمرة هنا لانه انما جامع بعد ما أدى عمرته لأ نركن العمرة هو الطواف فلم تفسد عمرته بهذا وانما فسلد حجه فعليه قضاؤه وقد سقط عنه دم القران بفساد أحد النسكين وان جامع بعد ماوقف بعرفة لم يفسد واحد من النسكين عنـــدنا وقد بينا هذا ولكن عليه جزور لجماعه بعد الوقوف في احرام الحج وشاة لجنايتـه على احرام العمرة وعليه دم القران لأنه أدى النسكين بصفة الصحة ﴿ قال ﴾ واذا جامع الحاج بعدما وتف بعرفة فأهدى جزوراً ثم جامع بعد ذلك فعليه شاة لانه دخل احرامه نقصان بالجماع الاول فالجماع الثاني صادف احراما ناقصاً فيكفيه شاة بخلاف الجماع في المرة الأولى فان هناك صادف احراماً تاما فكان عليه جزور ﴿قال ﴾ وان طاف أربعة أشواط من طواف الزيارة بعد ماحلق أو قصر ثم جامع فليس عليه شئ لأن أكثر أشواط الطواف في حكم التحلل

كجميع الطواف فكما أنه لو أتم الطواف تحلـل في حق النساء فكذلك اذا أتى بأكثر أشواط الطواف وذكر ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تمالي أنه اذا طاف جنباً ثم جامع بمد قبل الاعادة في القياس لاشي عليه كما لوطاف محدثًا لان التحلل محصل بطواف الجنب وفي الاستحسان عليــه دم فيحتاج الى الفرق بين هــذا وبين ذلك والفرق ما بينا أن طواف الجنب غير معتمد به الا في حكم التحلل ولهـ فدا لو أعاده انفسيخ الاول بالثاني في أصح الطريقين فصارفي المعنى كالجماع قبل الطواف وهنا ما أتى به من أكثر أشواط الطواف معتد به على الاطلاق توضيحه أن ما بقي هنا يقوم الدم مقامه فيكون هذا نظير النقصان في طواف المحدث ولوطاف محدثًا ثم جامع لم يلزمه شي بخلاف ما اذا طاف جنباً فان الواجب هناك لا يجب بمقابلة أصل الطواف عند فوت أدائه وهي البدنة فجاعه في تلك الحالة كجماعه قبل الطوافوان لم يكن حلق قبل الطواف حتى جامع بعد ما طاف أربعة أشواط فعليه دم لارتكاب محظور الاحرام فان التحلل بالطواف لا يحصدل اذا لم محملي ﴿ قال ﴾ والمس والتقبيل عن شهوة والجماع فيما دون الفرج أنزل أولم ينزل لا يفسد الاحرام وللشافعي رحمه الله تمالي قول أنه اذا اتصل به الانزال نفسد به الاحرام على قياس الصوم فأنه نفسد بالتقبيل اذا اتصل به الانزال ولكنا نقول فساد الاحرام حكم متعلق بعين الجماع ألاترى أن بارتكاب سائر المحظورات لا يفسد وما تملق بمين الجماع من العقوبة لا يتعلق بالجماع فيما دون الفرج كالحدثم مايجب هناأ بلغ مما يجب هناك وهو القضاء فيكون قياس الـكفارة في الصوم ولا يجب بالجماع فيما دون الفرج الكفارة هناك فكذلك لا يجب هنا القضاء ولكن عليـه دم أما اذا أنزل ففير مشكل وكذلك اذالم ينزل عنيدنا وللشافعي رحمه الله تعالى قول أنه لا يلزمه شيُّ اذا لم ينزل على قياس الصوم فانه لا يلزمه شيُّ اذا لم ينزل بالتقبيل فـ كذلك في الحج ولكنا نقـول الجماع فيما دون الفرج من جمـلة الرفث فكان منهياً عنــه بسبب الاحرام وبالاقدام عليه يصير مرتكبا محظور احرامه فيلزمه الدم وهكذا ينبغي في الصوم الا أن الشرع ورد بالرخصة في التقبيل هناك ثم المحرم هناك قضاء الشهوة ولا يحصل ذلك بالتقبيل بدون الانزال وهنا المحرم الجماع بدواعيه والتقبيل من جملتها . ألا ترى أن التطيب محرم هنا ولا يحسرم هناك ﴿ قال ﴾ والنظمر لايوجب على الحسرم شيئاً وان أنزل لأن النظر بمنزلة التفكر اذا لم يتصل منه صنع بالمحل ولو تفكر فأمني لايلزمه شي فكذلك اذا

نظر ﴿ قال ﴾ وحكم الجماع في الحج والعمرة واحد اذا كان عن نسيان أو عمــد أوفي حال نوم أو اكراه أو طوع الا في الاثم أما الناسي عندنا يفسد نسكه بالجماع ويلزمه مايلزم العامد الا أنه لا يأتم بعذر النسيان وللشافعيرضي الله عنه قول انه لا يفسد النسك بجماع الناسي على قياس الصوم ولكنا نقول هذا الحكم تعلق بدين الجماع وبسبب النسيان لا ينعدم عين الجماع وهذا لانه تدانترن محالة ما مذكره وهو هيئة المحرمين فلا يمذر بالنسيان كما في الصلاة اذا أكل أوشرب بخلاف الصوم فانه لم يقترن بحالة مايذكره فجمل النسيان فيه عذراً في المنع من انسادالصوم بخلاف القياس ﴿قال﴾ وانكانت نائمة أو مكرهة بفسد حجها عندنا ولا يفسد عند الشافعي رحمه الله تمالي بناء على أصله ان الاكراه متى أباح الاقدام أعدم أصل الفمل من المكره في الاحكام والنوم يعدم أصل الفعل من النائم ولهذا قال لايفسد الصوم بهذا الفعل في حالة الاكراه أوالنوم فكذلك الاحرام وعندنا تأثير الاكراه والنوم في دفع المأثم لافي اعدام أصل الفعل ألاترى أنه يلزمه الاغتسال ويثبت بهحرمة المصاهرة فكذلك يتعلق به فسأ دالنسك ويستوى ان كان الزوج محرما أو حلالا بالناً أو صغيراً عاقلا أومجنونا أو تـكون المرأة مجنونة أو صغيرةلان فساد النسك متعلق بعين الجماع وذلك لاينعدم بالجنون والصغر اذا كان يجامع مثله وانما قلنا أنه يتعلق بمين الجماع لانالمنهي عنه في الاحرام الرفث والرفث اسم الجماع ﴿ قال ﴾ رجل أهل بعمرة وجامع فيها شمأ حرم بأخرى ينوى قضاءها قال هي هي لانه بالجماع وان فسد نسكه فقد لزمه المضى في الفاسد ولا يخرج من الاحرام الا بأداء الاعمال فنيتــه في الاحرام بالاهلال الثاني لغو لانه ينوى ايجاد الموجود ونيــة القضاء كذلك فان الاحرام الواحد لايتسع للقضاء والاداء فكانعليه دمللجاع ويفرغمنها وعليه عمرة وكذلك هذا الحكم لوكان مهلا بالحجة ﴿قال﴾ وان جامع في العمرة قبل الطواف ثم أضاف المهاحجة يقضيهماجيماً لان اضافة الحج الى العمرة الصحيحة جأئز فالى العمرة الفاسدة أولى وليس عليه دمالقران لفساد أحد النسكين وكذلك يسقط عنه دم ترك الوقت اذا أفسد بهد ما أحرم به يمنى اذا جاوز الميقات حلالا ثم أحرم بعمرة أو حجة فعليه دم لترك الاحرام من الميقات فان أفسدها بالجماع سقط عنه هذا الدم لانه وجب عليه قضاء النسك فيعود فيحرم من الميقات ولان الدم أنما يلزمه بترك الاحرام من الميقات لأنه يؤدى النسك بهذا الاحرام ولم يتأد نسكه بهذا الاحرام حين أفسده ولهذا لزمه قضاؤه ﴿قال﴾ المحرم بالعمرة اذا جامع النساء

ورفض احرامه وأقام حلالا يصنع ما يصنع الحلال من الطيب والصيد وغيره فعليه أن يمود حراما كما كان لان بافساد الاحرام لم يصر خارجا منه قبل أداء الاعمال وكذلك بنية الرفض وارتكاب المحظورات فهو محرم على حاله الا أن عليه بجميع ما صنع دم واحد لما بينا أن ارتكاب المحظورات استند الى قصد واحدوهو تعجيل الاحلال فيكفيه لذلك دم واحد وعليه عمرة مكان عمرته لانها لزمته بالشروع والأداء بصفة الفساد لا ينوب عمال مه بصفة المسحة فعليه قضاؤها والله سبحانه وتعالى أعلم

#### مر ياب الدهن والطيب كه-

﴿ اعلم ﴾ بأن المحرم ممنوع من استعمال الدهن والطيب لقوله صلى الله عليه وسلم الحيج الشمث التفل وقال يأتون شعثا غبرآمن كل فج عميق واستعمال الدهن والطيب يزيل هذا الوصف وما يكون صفة المبادة يكره ازالته الاءان في ظاهر الرواية قال ان استعمل الطيب في عضو وقال الشمى رحمه الله تمالي الفليل والـكـثير من الطيب سواء في وجوب الدم به لات رائحة الطيب توجد منه سواء استعمل القليــل أو الــكـثير ولـكنا نقول الجزاء انمــا بجب بحسب الجناية وانمأ تتكامل الجناية بما هو مقصود من قضاء التفث والمعتاد استعمال الطيب فى عضوكامل فتتم به جنايته وفيها دون ذلك في جنايته نقصان فتكفيه الصدقة ومحمد رحمه الله تعالى يوجب بحصته من الدم اعتباراً للجزء بالكل كما هو أصله وذكر في المنتقي اذاطيب شاربه أو طرفا من أطراف لحيته دون الربع فعليه الصدقة وان استعمل الطيب فى ربع رأسه فعليه الدم وكذلك في ربع عضوآخر وجعل الربع بمنزلة الـكمال على قياس الحلق ثم الدهن اذا كان مطيبا كدهن ألبان والبنفسج والزنبق فهوطيب يجب باستعماله الدم وكذلك اذا كان الدهن قد طبخ وجمل فيـه طيب فاما اذا ادهن بزيت أو بخـل غير مطبوخ فعليه الدم عند أبي حنيفة رحمه الله تمالى وقال أبويوسف ومحمد رحمهما الله تعالى عليه صدقة وقال الشافعي رحمه الله تمالي لو استعمله في الشعر فعليه دم وان استعمله في غيره لم يلزمه شي لان استمال الدهن في الشمر يزيل الشعث فيكون من قضاء التفث وأما في غير الشعر ليس فيه معنى

قضاء التفث ولامعني استعال الطيب لان الدهن مأكول وليس بطيب فيكون قياس الشحم والسمن وبهذا يحتبج أنو نوسف ومحمد رحهما الله تعالى ولكنهما قالا استعال الدهن نقتل الهوام فيكون فيه بمض الجناية فيملزمه الصدقة وأبو حنيفة رحمه الله تعالى نقول الدهن أصل الطيب فان الروائح تلتى في الدهن فيصير تاما فيجب باستمال أصل الطيب ما يجب باستمال الطيب كما اذا كسر المحرم بيض الصيد يلزمه الجزاء كما يجب بقتل الصيد ﴿ قال ﴾ واذادهن شقاق رجله بزيت أوشحم أو سمن لم يكن عليه شي لان قصده التداوى والتداوى غير بمنبوع منه في حال الاحسرام ولانه لو أكله لم يلزمه شيُّ فان دهن به شقاق رجله أولى ﴿قال ﴾ ويكره للمحرم أن يشم الطيب والزعفران هكذا روى عن عمر وجابر رضى الله عنهما وكان ابن عباس رضى الله عنه لا يرى به بأساًلانه انما يحرم عليه مس الطيب وهو لم يمسه وان شم رائحته كمن اجتاز في سوق العطارين لم يكره له ذلك وان كان محرما مع أن الريحان من جملة نبات الارض لامن الطيب فهو كالتفاح والبطيخ وبحوهما ولكنا نأخذ بقول عمر رضي الله عنه لان في الطيب معنى الرائحة واستمال عين الطيب غير مقصود بل المقصود من الطيب رائحته فما توجد منه رائحة الطيب يكره للمحرم أن يشمه لأن ذلك من قضاءالتفث - وقد رويءن أبي يوسف رحمه الله تمالى في التفاح هكذا ومن فرق فقال المقصودهناك الاكل فأما الريحان فليس فيهمقصود سوى رائحته فيمنع منهفى حالةالاحرام ولكن لا يجب عليه شي لان الاستمتاع لا يتم عجرد اشتمام الرائحة عنزلة الجلوس عندالعطار ونحوه وذكر حمران عن ابان عن عُمان رضي الله تعالى عنهم أنه سئل عن المحرم أبدخــل البستان قال نم ويشم الريحان فهو دليل لمن أخذ بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه ﴿قال﴾ فان كان تطيب أو ادهن قبل الاحرام ثم وجد ريحه بعد الاحرام لم يضره وكذلك ان أجر ثيابه قبل أن يحرم ثم لبسها بعد الاحرام فلا شئ عليمه وذكر هشام عن محمد رحمهما الله تمالى ان المحرم اذا دخل بيتاً قد أجمر فيــه فطال مكثه حتى علق ثوبه لا يلزمه شيُّ ولو أجر ثيابه بعد الاحرام فعليه الجزاء لأن الاجار اذا كان في البيت فعين الطيب لم يتصل شويه ولا يبدنه انما نال وائحته فقط بخلاف ما اذا أجر ثيابه فان عين الطيب قد علق بثيابه فاذا كان الاجمار قبل الاحرام لم يكن تمنوعا عن استعمال عين الطيب يومشـذ وانما بتي مع المحرم رائحتــه فلا يلزمه شيُّ ﴿ قال ﴾ ولا بأس بأن يأ كل الطمام الذي فيــه الزعفران أو

الطيب هكذا روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهــما أنه كان يأكل السكباج الاصفر في احرامه ولأن قصده بهذا الطعام التغذي لا التطيب وان أكل الزعفران من غير أن يكون في الطعام فعليه دم ان كان كثيراً لأن الزعفران لا يتغذي به كما هو وانما يجعل تبعاً للطعام ومن أكل الزعفران كما هو يضحـك حتى يموت فـكان هو بالاكل مطيباً فمـه بالزعفران وهو عضو فيلزمه الدم فأما اذا جمل في الطمام فقد صار مستهلكا فيه ان كان في طمام قد مسته النار وان كان في طعام لم تمسه النار مثل الملح وغيره فلا بأس به أيضاً لأنه صارمغلوبا فيه والمغلوب كالمستهلك الاأن يكون الزعفران غالباً على الملح فحينتذهو والزعفران البحت سوا. وإن مس طيبا فان لزق بيديه تصدق بصدقة الا أن يكون مالزق بيديه كشيراً فينثذ يلزمه الدم وقد بينا حد الكثير فيه وان لم يلتزق به شئ فلا شيٌّ عليــه بمنزلة مالو اجتاز في سوق المطارينوان استلم الركن فأصاب فمه أويده خلوق كثير فعليه دم وان كان قليلافعليه صدقة اذلافرق بين أن يكون الخيلوق النزق به من الركن أو من موضع آخر ﴿قال﴾ ولا بأس بأن يكتحل المحرم بكحل ليس فيه طيب فان كان فيه طيب فعليه صدقة الاأن يكون كثيراً فعليــه الدم لأن الكحل ليس بطيب فلا يمنع من استعماله وان كان فيه طيب فتتفاوت الجناية باستعماله من حيث القلة والكثرة كما في سائر الاعضاء وان كأن من أذى فان كان عن عذر وضرورة تخير بين الكفارات الثلاث وكذلك لو تداوى بدواء فيهطيب فألزقه مجراحه أو شرب شرابا لأن النداوي يكون عن ضرورة وان داوي قرحة بدواء فيه طيب فألزقه بجراحه ثم خرجت به قرحة أخرى والاولى على حالهــا فداوى الثانية مع الأولى فليس عليه الاكفارة واحــدة فكانه فعل الـكل دفعــة واحــدة اذا لم تبرأ الاولى لان الجنايات استندت الى سبب واحد ﴿ قال ﴾ وللمحرم أن يبط القرحة وبجبر الكسر ويعصب عليه وينزع ضرسه اذا اشتكى وبحتجم ويغتسل ويدخل الحمام لأن هذا كله من باب المعالجة فالمحرم والحلال فيه سواء . ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسسلم احتجم وهو صائم محرم بالقاحة ودخيل عمر رضي الله تمالي عنه الحمام بالجحفية وهو محرم ﴿ قال ﴾ وان غسل رأسه ولحيته بالخطمي فعليه دم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول أبي يوسف ومحمد رحيما الله تمالي عليه صدقة لان الخطمي ليس بطيب بل هو كالاشنان يغسل به

رأسه ول كنه يقتل الهوام فلذلك يلزمه الصدقة وروى عن أبي يوسف رحمه الله تمالى قال لا يلزمه شئ قالوا وتأويل تلك الرواية أنه اذا غسل رأسه بالخطعي بعد الرمي يوم النحر فاما قبل ذلك يلزمه الصدقة عنده وأبو حنيفة رحمه الله تمالى يقول الخطمي من الطيب قان له رائحة وان لم تكن زكية وهو يقتل الهوام أيضاً فتتكامل الجناية باعتبار المعنيين فلهذا يلزمه الدم ﴿ قال ﴾ وان خضبت المحرمة بالحناء يدها فعليها دم لما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهي المعتدة ان تختضب بالحناء وقال الحناء طيب ولان له رائحة مستلذة وان لم تكن زكية وان خضب وأسه بالوسمة رجل أو امرأة فلادم عليه لان الوسمة ليست بطيب انما تغير لون الشهر الا انه روى عن أبي يوسف رحمه الله تمالي انه اذا خضب رأسه بالوسمة فعليه دم لا للاخضاب ولكن لتفطية الرأس به وهذا هو الصحيح ﴿ قال ﴾ وان خضب لحيته به فليس عليه دم ولكن ان خاف ان يقتل الهوام أطم شيئا لان فيه معني الجناية من هذا الوجه ولكنه غير متكامل فتازمه الصدقة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

## - ميل باب مايلبسه المحرم من الثياب كان

وقال كو ولا بأس بان يلبس المحرم القباء ويدخل فيه منكبيه دون يديه عندنا وقال زفر رحه الله تعالى ليس له ذلك لان القباء مخيط فاذا أدخل فيه منكبيه صار لا بساً للمخيط فان القباء يلبس هكذا عادة ولكنا نقول لبس القباء انما يحصل بادخال اليدين في الكمين فاذا لم بغمل ذلك كان واضما القباء على منكبيه لا لا بساً وهذا لا نه في معنى لبس الرداء لانه يحتاج الى تكلف حفظه على منكبيه عند اشتفاله بعمل كا يحتاج اليه لا بس الرداء اما اذا أدخل يديه في كميه فلا يحتاج في حفظه على نفسه عند الاشتفال بالعمل فيكون لا بساً للمخيط وكذلك أن زره عليه كان لا بساً لانه لا يحتاج الى تكلف حفظه عليه بعد ما زره فان فعل ذلك يوما أو أكثر فعليه دم وهكذا روى عن أبي يوسف رحمه الله تمالى وعلى قول الشافعي رحمه الله تمالى اذا لبس المخيط محظور أو أكثر فعليه ومرتكباً محظور الاحرام فيلزمه الدم وان فعله في ساعة واحدة كانتطيب الاحرام فيصير هو مرتكباً محظور الاحرام فيلزمه الدم وان فعله في ساعة واحدة كالتطيب ولكنا نقول انما تتم جنايته بلبس مقصود واللبس المقصوة في الناس عادة يكون في يوم كامل فان من أصبح بلبس الثياب ثم لا ينزعها الى الليل فاذا لبس في هذه المدة تكاملت كامل فان من أصبح بلبس الثياب ثم لا ينزعها الى الليل فاذا لبس في هذه المدة تكاملت

الجناية باستمتاع مقصود وفيما دون ذلك لم تشكامل جنايته باستمتاع مقصود فتكفيه صدقة الا ان أما حنيفة رحمه الله تمالي كان نقول أولا تد يرجع المرء الى بيتـــه قبل الليل فيـــنزع أيامه التي ابسها للناس فكان للبس في أكثر اليوم استمتاعا مقصوداً عادةوالا كثريـ نزل منزلة الــكمال ﴿ قال ﴾ ولا بأ س بأن يلبس الخز والبرود اذا لم يكن مخيطاً كما كان يفعله في غمير الاحرام الا أنه لايلبس البرد المصبوغ بالعصفر أو الزعفران أو الورس فقد روى ابن عمر رضي الله عنهسما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المزعفر والمورس في حالة الاحرام وكنذلك المصبوغ بالعصفر عندنا وعلى قول الشافعي رحمه الله تمالي لا بأس مه لما روى عن عُمَان رضي الله عنهأنه رأى على عبد الله سُجعفر رضيالله عنه رداء معصفراً في احرامه فأنكر عليه ذلك فقال على رضي الله عنه ما أرى أحداً يعلمنا السنة ولان العصفر ليس بطيب فهو قياس توب هروى ولا بأس للمحرم أن يلبسبه ولكنا نستدل محديث عائشة رضي الله عنم افانها كرهت لبس المصفر في الاحرام وكذلك عمر من الخطاب رضي الله عنيه أنكر على طلحة الرداء الممصفر حتى قال لا تعجيل يا أمير المؤمنيين فانه ممشق ولان العصفر له رائحة وان لم تكن زكية فكان بمنزلة الورس والزعفران وتأويل حديث عبد الله رضي الله عنه أنه كان قد غسل وصار بحيث لا تنفض قد عرف عبد الله ان جمفر ذلك ولم يعرفه عثمان رضي الله عنـــه أوكان ذلك مصبوعًا بمدر على لون العصفر وقد عرف ذلك على رضي الله عنــه ولم يعرفه عثمان فلهذا قال ما قال فأما المصبوغ على لون الهروي وهو أدى اللون ليس له رائحـة فكان قياس المعصـفر اذا غسل حتى صار يحيث لا ينفض وقد بينا هناك أنه لا يلزمه شئ فهــذا مثله ثم التقدير في انجاب الدم عنــد لبس المصبوغ نحو ما بينا في لبس القباء وكذلك لو لبس قميصاً أو سراويل أو قلنسوة يوما الى الليل فعليه دم وان كان فيما دون ذلك فعليه صدقة كما بينا وانما أراد مهذا اذا لبسه على الوجه الممتاد أما أذا اتتزر بالسراويل أو ارتدى بالقميص أواتشح به فلا شيَّ عليه لانه بحتاج الى تكاف حفظه على نفسه عند اشتغاله بالعمل فلا يكون لابساً للمخيط وأما في القلنسوة فلتفطية الرأس مها يلزمه الجزاء وقد بينا أن المحرم ممنوع عن تغطية الرأس وقد ذكر هشام عن محمد رحمهما الله تعالي أنه اذا لم يجهد الازار ففتق السراويل الا موضع التكة فلا بأس حينتُذ بلبسه بمنزلة المئزر وهو نظير ما ورد به الاثر فيما اذا لم يجد المحرم نعلين قطع خفيه أسفل من الـكمبين ليصير في معنى النعلين وفسر هشام عن محمد رحمهما الله تعالى الكمب في هـ إذا الموضع بالمفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك وعلى هـ ذا قال المتأخرون من مشايخنا لا بأس للمحرم بأن يلبس المشـك لانه لا يستر الكعب فهو بمنزلة النعلين فان لبس القميص والقلنسوة والقباء والسراويل يوما الى الليل فعليه دم واحد لان جنس الجناية واحد والمقصود واحد وهو الاستمتاع بلبس المخيط فعليه دم واحــد كما لو حلق رأسه كله وكذلك ان غطى وجهه بوما فعليه دم وقد بينا فيما سبق أنه ليس للمحرم أن يغطى وجهه ولا رأسه عندنا خلاقاً للشافعي رحمه الله تعالى وقد ورد الاثر بالنهيءعن تفطية اللحية في الاحرام لانه من الوجه فمرفنا أنه لا يفطى وجهه ﴿ قال ﴾ ولا بأس بأن بابس الهميان والمنطقة يشد بها حقويه فيها نفقته هكذا روى عن عائشة رضيالله عنها أنها سئات هل يلبس المحرم الهميان فقالت استوثق من نفقتك بما شئت وفي حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ير للمحرم بأساً بأن يعقد الهميان على وسطه وفيه نفقته وكان مالك رحمه الله تعالى يقول ان كان فيه نفقته فلا بأس وان كان فيه نفقة غيره كرهت له ذلك لانه لا حاجة الى حمل نفقة غيره ولكنا نقول جواز ابس الهميان والمنطقة باعتبار أنه ليس فيمعنى ابس المخيط وفي هذا يستوى نفقتمه ونفقة غيره وعن أبي يوسف رحمه الله تمالي أنه كره للمحرم لبس المنطقة المتخذة من الابريسم فقيــل لانه في معنى المخيط وقيل هو بناء على أصل أبي يوسف رحمــه الله تعالى في كراهــة ماقل من الحرير وكثر للرجال ﴿ قال ﴾ ويتوشح المحرم بالثياب ولا يعــقد على عنقه لانه اذا عقده لايحتاج في حفظه على نفسه الى تكاف فكان في معنى لبس المخيط وكذلك قالوا اذا ائتزر فلا ينبني له أن يعـقد ازاره على نفسه بحبل أو غـيره فقــد روى أن النبي صلى الله عليـه وسلم رأى رجـلا قد شد فوق ازاره حبـلا فقال آلق ذلك الحبـل ويلك وكذلك يكره له أن يخل رداءه بخلال لانه لايحتاج الى تكلف فى حفظه على نفسهولكنه مع هذا لوفعل لاشي عليه لان المحظور عليه الاستمتاع بلبس المخيط ولم يوجه ذلك ﴿ قال ﴾ ويكره له أن يعصب رأسه فان فعل يوما الى الليل فعليه صــدقة لانه غطى بعض رأسه بالعصابة وهو ممنوع من تغطية الرأس الاأنماغطي به جزء يسير من رأسه فتكفيه الصدقة لمدم تمام جنايته وان عصب شيئاً من جسده من علة أو غـير علة فلا شيء عليــه

لانه غير ممنوع عن تغطية سائر الجسد سوى الرأس والوجه ولكن يكره لهأن يفعل ذلك من غير علة كما يكره شد الازار وشد الرداء على مابينا ﴿ قَالَ ﴾ وان غطى المحرم ربع رأسه أو وجهه يوما فعليه دم وان كان دون ذلك فعليه صدقة وعن أبي بوسف رحمه الله تعالى قال ان غطى أكثر رأسه فعليه دم والافعليه صدقة لان القليل من تغطية الرأس لاتم به الجنامة والقلةوالكثرة انما تظهر بالمقابلة وهذا أصل أبى يوسفرحمه الله تعالى فى المسائل وفى ظاهر الرواية الجواب قال ما يتعلق بالرأس من الجناية فللربع فيه حكم الكمال كالحلق وهـ ندا لان تغطية بعض الرأس استمتاع مقصود يفعله الاتراك وغيرهم عادة بمنزلة حلق بعض الرأس فاما المحرمـة تغطى كل شئ منها الاوجهها وتلبس كل شئ من المخيط وغـيره الا الثوب المصبوغ فانفيما لاحاجة بها الي لبسه فهي عنزلة الرجلوفيما تحتاج الى لبسه وستره بخالف حالها حال الرجل وقد بيناه ﴿ قال ﴾ ولا بأس لها أن تابس القفارين هكذا روي عن سمد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يلبس بناته القفازين في الاحرام ولها أن تلبس الحرير والحلى وعن عطاء رحمه الله تعالى أنه يكر وللنساء لبس الحلي في الاحرام والصحيح أنه لا بأس به وقد روى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يلبس نساءه الحلي في حالة الاحرام ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأتين تطوفان بالبيت وعليهما سواران من ذهب الحديث فدل أنه لا أس بذلك ﴿ قَالَ ﴾ وكل ماكل للمرأة ان تلبسه في غير حالة الاحرام فكذلك يحل في حالة الاحرام الا المصبوغ على ما بينا ﴿ قال ﴾ ولا بأس بان تسدل الخار على وجهها من فوق رأسهاعلى وجه لايصيب وجههاوقد بينا ذلك عنعائشة رضي الله عنها لأن تغطية الوجه انمايحصل بما يماس وجهها دون مالا يماسه فيكون هذا في معنى دخولها تحت سقف ويكره لها ان تلبس البرقع لانذلك عاس وجهم فان لبس الحرم مالا يحل له من الثياب أو الخفاف يوما أو أكثر من ذلك لضرورة فعليه أى الكفارات شاءوقد بينا فيما سبق ان ما يجب الدم بلبسه في غير موضع الضرورة اذا أبسه لاجل الضرورة يتخير فيه بين الكفارات ماشاء وذكر في الرقيات عن محمد رحمه الله تعالى قال اذا اصطرالي لبس قيص فلبس قيصين فعليه أي الكفارات شاء واذا اضطر الى لبس قيص فلبس معه عمامة أو قلنسوة فعليــه دُم في لبس القلنسوة ويتخير في الكفارات أيهاشاء في لبس القميصلان في الفصل الاول زيادة في موضع الضرورة فلا تكون جناية مبتدأة كما لو إضطر الى لبس قميص فلبس جبة وفي الفصل الثاني الزيادة في

غيرموضم الضرورةفكانت جناية مبتدأة فتعلق بها ماهو موجبها ﴿ قال ﴾ فان لبس المخيط للضرورة أيأما وكان ينزع بالليـــللنـوم لاللاستفناء عن ذلك فهذه كلها جنابة واحدة بخلاف مااذا نزع لزوال الضرورة ثماضطر اليه بعدذلك فلبس فانه يلزمه كفارة أخرى لأن حكم الضرورة الأولى قدانتهي بالبرء وهو نظيرماتقدم فيمن يداوى الفرحة بدواء فيهطيب مرارآ ان عليه كفارة واحدةمالم يبرأ فاذا برئ ثم خرجت به قرحة أخري فداواها بالطيب فهذم جناية أخرى ولوكان به حمى غب فكان يلبسه يوم الحمى ولا يلبسه في غير ذلك فهذه كلها في الشمس فاستغنى عن البس المخيط فلها ذهبت الشمس احتاج الى المخيط فأعاد اللبس أكانت هــذه جناية أخرى بل الـكل جناية واحدة مادامت العلة قائمة فمليه أي الـكفارات شاء فأن اختار الاطمام فدعى المساكين ففــداهم وعشاهم أجزأه ذلك في قول أبي يوسف رحمه الله تمالى ولمبجزه في قول محمد رحمه الله تمالي فأنو يوسف رضي الله تمالي عنه اعتبر المقصود فقال هذا طمامكفارة فيتأدى بالتغدية والتمشية كسائر الكفارات ومحمد رحمه الله تمالي يمتبر المنصوص عليمه فيقول المنصوص عليه الصدقة هنا لقوله تمالي ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وما ورد بلفظة الصدقة لايتأدى بطعام الاباحة كالزكاة وصدقة الفطر ﴿ قال ﴾ فان لبس المحرم قميصه ولم يزرره فعليه الجزاءلأن استمتاعه بلبس المخيط قد تم فانه يســتغنىءن التكاف لحفظ القميص على نفسه وان لم يزره ﴿قال﴾ ولا بأس للمحرم بابس الطيلسان فأنه بمنزلة الرداء ولكنه يكره له ان يزره عليه وهذا قول ابن عمر رضي الله عنه وكان ابن عباس رضى الله عنه يقول لا بأس بذلك لان الطيلسان ليس عخيط ولكنا أخذنا بقول ان عمر رضي الله عنمه لان الازار محيط عليه ولانه اذازره لا محتاج الى التكاف لحفظه على نفسه فكان عَنْزَلَةَ لَبُسِ الْمُخْيِطِ ﴿ قَالَ ﴾ ولا يلبس المحسرم الجوربين كما لايلبس الخفين وقد بينا هـ ذا ﴿ قال ﴾ ولا بأس بأن يضرب الحرم فسطاطا ليستظل فيه عندنا وكان مالك رحمه الله تمالى یکره ذلك وهذا مروی عن ابن عباس رضی الله عنه ولكنا نأخذ بما روی ان عثمان رضی الله عنه كان يضرب له فسطاط في احرامه وان عمار بن ياسر رضي الله عنــه كان اذا آذاه الحر التي تُوبِه على شجرة واستظل تحتـه ولانه لا بأس بأن يستظل بسقف البيت لان ذلك لا يماس بدنه فـكذلك الفسطاط ﴿ قال ﴾ وان دخل تحت سـتر الـكمبة حتى غطاه فان كان

الستر يصيب رأسه ووجهه كرهت له ذلك لتفطية الرأس والوجه به وان كان لا يصيب رأسه ولا وجهه فلا بأس به ولا شيُّ عليه لان التغطية انما تحصل بما عاس بدنه وعلى هذا لو حمل المحسرم شيئًا على رأسـه فان كان شيئًا من جنس مالا يفطى به الرأس كالطست والاجانة وبحوها فلاشئ عليه وان كان من جنس مايغطي به الرأس من الثياب فعليه الجزاء لانمالا يفطي به الرأس يكون هو حاملا لامستعملا الا ترى أنَّ الامين لوفعل ذلك لا يصير ضامنا ﴿ قَالَ ﴾ فَانَ كَانَ الْمُحْرِمُ نَامًا فَعْطَى رَجَلِ وَجَهِ وَرَأْسُهُ بِيُوبِ يَوْمَا كَامِلًا فَعَلَيْهِ دَمِلَانَ مَافَعَلَّهُ يه غيره كيفعله في الجزاء وان كاما يفترقان في المأثم وقيد بيناه في حلق الرأس والجماع ونحوه وعـ ذر النوم لا يمنـ ع ايجاب الجـزاء عليـ ه كما لو انقلب على صـيد في حال نومـ ه فقتـ له ﴿ قَالَ ﴾ صبى أحرم عنــه أبوه وجنبه ما يجنب المحرم فلبس ثوبا أو أصاب طيباً أو صيداً فليس عليه شيُّ عنه من عندنا والشافعي رحمه الله تمالي لوجب السكفارة الماليـة على الصمي كالبالغ بناء على أصله في إبجاب الزكاة عليه ويأمر الولى بادائه من ماله وعندنا المالى والبدني سواء في أن وجوب ذلك ننبني على الخطاب والصبي غيير مخاطب ثم احرام الصبي للتخلق فلا تتحقق جنايته في الاحرام بهذه الافعال وهذا لانه ليس للاب عليه ولا يةالالزام فيما يضره ولو جملنا احرامه ملزماً اياه في الاجتناب عن المحظورات وموجباً للكفارة عليه لم يكن تصرف الاب في الاحرام واقعاً بصفة النظر له فابذا جعلناه تخلقا غير ملزم اياه فلا يلزمه الجزاء بارتكاب المحظور غيرأن الأب يمنعه منذلك لتحقيق معنىالتخلقوالاعتياد

#### - هرباب النذر ك⊸

و قال مو واذا حلف بالمشى الى بيت الله تمالى فحنث فعليه حجة أو عمرة استحسانا وفي القياس لاشي عليه لان الالتزام بالنذر انما يصح فيما يكون من جنسه واجب شرعا والمشى الى بيت الله تمالى ليس من جنسه واجب شرعا فلا يصح الالتزام بالنذر توضيحه أن الالتزام باللفظ ولم يلزمه ماتلفظ به بالاتفاق وهو المشى فلأن لايلزمه مالم يتلفظ به من الحج والعمرة أولى ولكنا تركنا القياس بحديث على رضى الله عنه قال فيمن نذر المشى الى بيت الله تمالى فعليه حجة أوعمرة والعرف الظاهر بين الناس أنهم يذكرون هذا اللفظ ويريدون به التزام النسك واللفظ اذا صار عبارة عن غيره مجازاً سقط اعتبار حقيقته ويجعل

كانه تلفظ عما صار عبارة عنه ولانه لايتوصل الى بيت الله تمالى الا بالاحرام فكانه النزم الاحرام بهذا اللفظ والاحرام لاداء أحد النسكين اما الحج أو العمرة فكانه التزم بهذا اللفظ ما يخرج به عن الاحرام فلهـ ذا يلزمه حجة أو عمرة ويمشى فيها كما النزم فاذا ركب أراق دماً لحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه حيث قال يارسول الله انأختي نذرت أن تحج ماشية فقال صلى الله عليه وسلم أن الله تمالى غنى عن تمذيب أختك مرهما فلتركب ولترق دماً ولان الحج ماشياً أفضل فان الله تمالي قدم المشاة على الركبان فقال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ولهذا كان ابن عباس رضي الله أماني عنه بعد ماكف بصره بتأسف على تركه الحج ماشياً والحسن بن على رضى الله تعالى عنه كان يمشى في طريق الحج والجنائب تقاد بجنبه فقيل له ألا تركب فقال سمعت رسول الله صلى الله عليـ ه وسلم يقول من مشى في طريق الحج كتب الله له بكل خطوة حسنة من حسنات الحرم قيـل وما حسنات الحرم قال الواحــدة بسبمائة ضعف فاذا ثبت أن المشى أفضــل قلنا اذا ركب فقد أدى أنقص مما النزم فعليه لذلك دم فان قيل كيف يستقيم هذاوقد كره أبو حنيفة رحمه الله تمالي المشى في طريق الحج قلنا لا كذلك وانماكره الجمع بين الصوم والمشى وقال اذا جم بيهما ساء خاقه فجادل رفيقه والجدال منهى عنه فان اختار الشي فالصحيح من المذهب انه يلزمه المشي من بيتــه وقال بمض أصحابنا رحمهم الله تعالى بازمه المشي من الميقات لانه التزم الشي في النسك وذلك عند احرامه من الميقات ولكن العادة الظاهرة أن الناس بهذا اللفظ يقصدون المشى من بيوتهم وقد قال علي وابن مسمود رضى الله عنهما في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله قال اتمامهما أنتحرم بهما من دويرة أهلك فميقات الرجل في الاحرام منزله ولكن يرخص له في تأخـير الاحرام الى الميقات ولو أحرم من بيته لااشكال أنه يمشى من بيته فكذلك اذا أخر الاحرامقلنا يمشى من بيته كما النزم ثم لا يركب الى أن يطوف طواف الزيارة لان تمام الخروج من الاحرام به يحصل فان تمام التحلل في حق النساء انما يحصل بالطواف واذا اختار العمرة مشي الى أن يحلق فان قرن بهذه العمرة حجة الاسلام أجزأه لان القارن يأتي بكل واحد من النسكين بكماله فنسك العمرة النزمه بالنذر والحج حجة الاسلام وقدأ داهما بصفة الكمال فعليه دم القران لذلك والكان ركب فعليه دم لركوبه مع دم القران ﴿ قال ﴾ وكل من وجب عليه دم في المناسك جاز أن يشاركه في بدنة ستة نفر

قدو جبت عليهم الدماء فيها ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز ذلك في كل سبعة من أصحابه عام الحديبية ولا فرق بين أن يكون جنس الواجب عليهم واحداً أو مختلفاً في حكم الجوازحتي اذا قصد بمضهم دم المتعة وبمضهم دم الاحصار وجزاء الصيد فذلك جائز بخلاف ما اذا قصد بعضهم اللحم لان الواجب اراقة دم هو قربة واراقة الدم في كونه قربة لايتجزأ فاذا قصد بعضهم اللحم لميكن فيه معنى القربة خالصاً فأما عند اختلاف جهات الفرية فقصد كل واحد منهم معنى القربة فقط فلهذا يتأدى الواجب به ولوكان كله جنساً واحداً كانأحب الى لأن دماء القرب مختلفة بعضها لايحل التناول منه للاغنياء كدماء الكفارات وبعضها يحل فاذا أتحــد الجنس فقد أتحد معنى القربة في المذبوح فيكون أقرب الى الجواز ﴿ قَالَ ﴾ فاذا نذر المشي الى بيت الله تمالى ونوي مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس أو مسجدا آخر فلا شئ عليه اما صحة نيته فلانها مطابقة للفظه والمساجد كلها يسوت الله تمالى قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع واذاعملت نيته صار ذلك كالملفوظ به فلا يلزمه شيء لان سائر المساجد يباح دخولها بغير احرامفلا يصير بهملتزما للاحرام وعلى هذا لو قال أنا ولكن سندب الى الوفاء بالوعد وان نوي به النــذر كان نذرآ وكـذلك ان لم يكن له نيــة فهو نذر وكذلك ان لم يكن نوى شيئاً من المساجد فهو على الكعبة للمادة الظاهرة فان الناس اذا أطلقوا هذه اللفظة يريدون بهاالـكمبة وعلى هذا لو قال على المشي الى مكة أو الى الـكمبةفهو وقوله الى بيت الله سواء وقوله وان قال على المشى الى الحرم أو الى المسجد الحرام فلا شيُّ عليه في قول أبي حنيفة رحمـه الله تمالى أخذاً بالقياس فيه لان الناس لا يطلقون هذا اللفظ عادة لارادة التزام الحج والممرة بخلاف ماتقدم من الالفاظ الثلائة ثم المسجد الحرام عنزلة الفناء للسكمية والحرم بمنزلة الفناء لمسكة فلايجمل ذكرالفناء كذكر الأصل فىالنذر بل يجمل هذا بمنزلة مالو قال لله على المشي اليالصفا اوالىالمروة أوالى مقاما يزاهيم صلوات الله عليه وسلامه فلا يلزمه شيُّ وأبويوسف ومحمد رحمهما الله تمالى قالا نأخذ بالاحتياط أو بالاستحسان في هذين الفصلين أيضاً لانه لايتوصل الى الحرم أو الى المسجد الحرام الا بالاحرام فصار بهما ملتَّرما للاحرام ﴿ قال ﴾ ولو قال على الســفر الى مكة أو الذهاب او الاتيان الى مكة أو الركوب فلا شيَّ عليه والقياس في الالفاظ كلها واحــد ولـكن فيما تمارف الناس التزام

النسك به تركنا القياس فيه للمرف فما لاعرف فيه أخذنا بالقياس فان قال ان كلمت فلانا فلله على حجة يوم أكله ينوى انه يجب عليه يوم يكلمه فكلمه وجب عليه حجة يقضيها متى شاء ولم يكن محرما بها يومئذ مالم يحرم عنزلة مالو قال على حجة اليوم كانت واجبة عليه بحرم بها متى شاء لانه التزمها في ذمته والشروع في الأداء لا يتصل بالالتزام في الذمة كسائر العبادات فان من قال لله على ان أصوم اليوم لا يصير صائمًا بنذره والاحرام شروع في الأداء فلا يثبت بالالتزام ولان مايوجب عل نفسه معتبر بما أوجب الله تعالى عليه ومن وجب عليه الحج بوجود الزاد والراحلة لايصير محرما بنفس الوجوب عليه فكذلك لايصير محرما عجرد ماقال وان وصل الاستثناء بنذره لم يلزمه شي لأن الاستثناء يخرج الكلام من أن يكون عزيمة قال صلى الله عليه وسلم من حلف بطلاق أو عتاق واستثني فلا حنث عليمه ولو قال لآخر على حجة ان شئت فقال قد شئت فهو عليه لان تعليق النذر بالشرط صحيح فاذا علقه عشيئته وشاء جعلكانه أرسل النذر عند ذلك فيلزمه كالطلاق والعتاق وقوله على حجة مثل قوله لله على حجبة لأن الحج لايكون الالله تعالى والالتزام بقوله على ولو قال ان فعلت كذا فأنا أحرم فان نوي به العدة فلا شي عليه وإن نوى به الايجاب لزمه اذا فعل ذلك اما حجة أو عمرة وان لم يكن له نية فالقياس أن لايلزمه شي لأن ظاهر لفظه عدة وفي الاستحسان يلزمه لان في غرف اللسان براد بمثله التحقيق للحال . ألا ترى أن المؤذن هول أشهد أن لا الله الا الله والشاهد هول بين بدى الفاضي أشهد ويريد به التحقيق لا المدة وقولهأنا أهدى بمنزلة قوله أنا أحرم ﴿قال﴾ وان قال انفعلت كـذا فأنا أحج بفلان فحنث فان كان نوى فأنا أحجوهو معنا فعليــه أن يحج وليس عليه أن يحج به وان نوى أن يحججه فعايه أن يحججه كما نوي لان الباءللالصاق فقد ألصق فلانا بحجه وهذا يحتمل معنيين أن يحبح فلان ممـ في الطريق وأن يعطى فلانا ما يحبح به من المـال والتزام الاول بالنذر غير صيح والتزام الثاني صحيح لان الحج يؤدي بالمال عند اليأس عن الأداء بالبدن فكان هذا فيحكم البدل وحكم البدل حكم الاصل فيصح التزامه بالبدل كما يصح التزامه بالاصل فان نوى الوجه الاول عملت نيته لاحمال كلامه ولكن المنوى لايصح التزامه بالندر فلا يلزمه به شي وانما عليه أن يحج منفسه فقط وان نوى الثاني فقد نوى ما يصح التزامه بالنذر فيلزمه ذلك واذا لزمه ذلك فاما أن يعطيه من المال ما يحج به أو يحج به مع نفسه ليحصل به الوقاء

محتمل والوجوب لا يحصل باللفظ المحتمل وانكان قال فعلى ان احجج فلانا فهذا محكم غير محتمل فأنه تصريح الالتزام باحجاج فلان وذلك صحيح بالنذر ولو قال ان فعلت كذا فأناأهدي فلانًا ففعل ذلك الفعل فلا شيَّ عليه لان النذر بالهدى لا يصبح الا في الملك وهو قد نذر هدى ما لا يمليكه وما لا مالية فيه فكان نذره لغواً اذ لا ولاية له على فلان لهديه الاأن يكون فلان ذلك ولده فحينئذ يكون على القياس والاستحسان المعروف في نذر ذبح الولد ﴿ قَالَ ﴾ ولو قال أن فعلت كذا فأنا أهـ دى كذا وسمى شيئاً من ماله فعليه أن يهـ ديه لانه النَّزم أن يهدى ما هو مملوك له والهدي قربة والنَّزام القربة في عـل مملوك له صحيح كما لو نذر أن يتصدق به ثم الاهدا. يكون الى مكان وذلك المكان وان لم يكن في لفظه حقيقة ولكن صار مصلوما بالعرف أنه مكة فان الله تمالي قال في الهدايا ثم محلها الى البيت المتيق فاذا تمين المكان بهذا المعنى فان كان ذلك الشي مما ينقرب باراقة دمه فعليه أن يذبحه عكة وان كان لاينقرب باراقة دمه وانما ينقرب بالتصدق به فأنه يتصدق به على مساكين مَكَّةُ وَانْ كَانْ ذَلِكُ الشَّيُّ لَا يُستَّطِّيعِ أَنْ يَهِدِيهِ بنفسه كالدار والارض فعليه أنْ يهديه بقيمته لان التقرب بحصل بالمين تارة ويحصل بمعنى المألية أخرى فاذا كانت المين لاتحول من مكان الى مكان عرفنا ان مراده النزام التصدق عاليته فعليه أن يهدى قيمته يتصدق به على مساكين مكة وأن أعطاه حجبة البيت أجزأه بعد أن يكونوا فقراء لانهم بمنزلة غيرهم من المساكين ﴿ قال ﴾ وكذلك أن قال فنوبي هـذا ستر البيت أو قال أنا أضرب به حطيم البيت فعليمه أن يهديه استحسانًا وفي القياس لاشي عليه لان ماصرح به في كلامه لايلزمه لأنه ليس بقرية فلأن لايلزمه غيره أولى وفي الاستحسان إنما يراد بهذا اللفظ الاهداء به فصار اللفظ عبارة عما يراد به غيره فكانه التزم أن بهديه لان اللفظ متى صار عبارة عن غيره سقط اعتباره في نفسه حقيقة ﴿ قال ﴾ وان قال مالي هـ دى فعليه أن يهدى ماله كله قال بلمنا عن ابراهيم أنه قال في مثل هذا يتصدق عاله كله وعسك منه قدر قوته فاذا أفاد مالا تصدق نقدر ماأمسك وأوردهذه المسئلة في كتاب الهبة فيما اذا قال مالى صدقة فقال في القياس ينصرفهذا الى كل مال له وهو قول زفر رحمه الله تعالى وفي الاستحسان ينصرف الى مال الزكاة خاصة بخلاف إما اذا قال جميع ماأملك فمن أصحابنا من قال ماذكر هنا جواب

القياس لان النزام الهدي في كل مال كالنزام الصدقة في كل مال والاصح أن يفرق بينهما فيقال في لفظة الصدقة أنما حمل هذا اللفظ على مال الزكاة خاصة اعتباراً لما توجيه على نفسه عا أوجيــه الله تمالي عليه وما أوجب الله تعالى عليــه من الصدقة في المال مختص عال الزكاة فكذلك مانوجيه العبد على نفسه وهنا انماأوجب الهدى وماأوجب الله تعالى من الهدى لايختص عال الزكاة فكذلك ما توجيه على نفسه فلهذا اعتبرنا فيه حقيقة اللفظ والكنه عسك مقدار قوته لان حاجته مقدمة على حاجة غيره فاذا أفاد مالا تصدق عثل ماأمسك لتملق حق المساكين به ثم قال وكذلك أن قال كل مالي صدقة في المساكين فهذا مثل الأول فى قول ابراهيم رحمه الله تمالى وهذا المطف يؤيد مانلنا أولا أن المذكور جواب الفياس فان الفياس والاستحسان منصوص عليهــما في لفظ الصدقة في كـتاب الهبة وان قال ان فعلت كذا فغلامي هذا هدي فباعه ثم فعل ذلك لم يازمه شئ لان المعلق بالشرط عند وجوده كالمنشأ ولو أنشأ النذر عند ذلك الفعل لم يلزمه شي لان العبد ليس في ملكه فكذلك اذا وجد الشرط وكذلك ان كان الفلام في غير ملكه حين حلف ثم اشتراه ثم فعل ذلك لان الىمين بالنهذر في محل ممين لا يصبح الا باعتبار الملك أوالاضافة الى الملك ولم يوجه الملك ولاالاضافة الى الملك في المحل وقت اليمين فلم ينمـقد يمينه أصلا ﴿ قال ﴾ وان قال ان كلت فلاناً فهذا المملوك هــدى ثم اشــتراه ضحت يمينه لوجود الاضافة الي الملك ثم عند وجود الشرط وهو الكلام يصير كانه أرسيل النذر وانما ينصرف الى شراء بعده لا الى شراء سبقه ﴿ قَالَ ﴾ وان قال فهـ ذه الشاة هـ دى الى بيت الله تمالى أو الى مكة أو الى الـكمبة وهو علكها فعليه أن يهديها لانه لو أطلق النزام الهدى صح نذره باعتبار هذا المكان فاذا صرح به كان أولى ﴿ قال ﴾ واذا قال الى الحـرم أو الى المســجه الحرام لم يلزمــه أن مدهـما في قول أبي حنيفة رحمـه الله تعالى ولزمه ذلك عندهما وهو نظير ماســبق من النزام المشي الى الحرم أو الى المسجد الحرام لما جمل ذكر هــذين الموضــمين عنــدهما كذكر مكة ولم يجعل كذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذلك هنا فان قيــل فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ينبني أن يلزمه هنا لأن ذكره الحرم والمسجد الحرام غـير مازم فكانه لم بذكر ولكنه قال هذه الشاة هـدى فتلزمه مخلاف المشي فان هناك لو قال على مشي لايلزمه شي قلنا هذا غير صحيح لانه اذا قال هذه الشاة هدى انما يلزمه باعتبار

أن ذكر مكة يصير مضمراً في كلامه بدلالة العرف فاذا نص الى الحرم أو الى المسيحد الحرام لا يمكن أن يجمل ذكر مكة مضمراً في كلامه فلهذا لا يلزمه شي عنده وقال ، وكل شي بجعله على نفسه من المتاع والرقيق فأنما عليه أن سبعه ويتصدق به على مساكين أهل مكة وان تصدق به بالكوفة أجزأه وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى لا يجزيه لانه التزم الهدى والهدى لا يكون الا في موضع فكان من ضرورة ما نص عليمه تعيين مساكين أهل مكة للتصدق عليهم ولكنا نقول هو بهذا اللفظ ملتزم للقربة في هذه المحال والفعل الذي هو قرية في هذه الحال التصدق بها فكأنه نذر أن يتصدق بها والتصدق على فقراء المكوفة كالتصدق على فقراء مكةلان معنى القربة في التصدق انما محصل بسدخلة المحتاج وفي هذا فقراء مكة وفقراء الكونة سواء ﴿قال ﴾ وكل عدى جعله على نفسه من الابل والبقر والغنم فعليه ان يذبحه بمكة لانفعل القربة في هذه المحال باراقة الدم واراقة الدم لا تكون قربة الا في مكان مخصوص وهو الحرم أو زمان مخصوص وهو يوم النحر وفي لفظه مابني عن المسكان دون الزمان ولهذا كان عليه ان يذبحه بمكة وبعد الذبح صار المذبوح لله تعالي خالصاً فالسبيل ان يتصدق بلحمه والأولى ان يتصدق به على مساكين مكة وان تصدق على غيرهم أجزأه عندنا لما بينا في الفصل الأول وان كان ذلك في أيام النحر فعليـــه ان ينحر بمني كما هو السنة في الهدايا وان كان في غير أيام النحر فعليه ان بذبح عكة وهذا على سبيل بيان الأولى فاما في حكم الجواز اذا ذبحه في الحرم جازكما قال صلى الله عليه وسلم منى منحرو فجاج مكة كلها منحر ﴿ قال ﴾ ولو قال ان فعلت كذا فعلى هدى ففعله كان عليــ ه مااستيسر من الهدى شاة لأن اسم الهدى عند الاطلاق يتناول الابل والبقر والغنم فان هذه الحيوانات يتقرب باراقة دمها الاان عند الاطلاق يلزمه المتيقن وهو الشاة فاننوى الابل أوالبقركان عليه مانوي لانه شدد الأمر على نفسه في نيته ونوي التعظيم فيما التزمه من الهدي فيلزمه ما نوی ولا بذبحها الا عکمة لتصریحـه بالهـدی فان کان قال علی بدنة فان کان نوی شیئاً من البدن بمينه فعليه مأنوي لان المنوي اذا كان من محتملات كلامه فهو كالمصرح به وان لم يكن له نية فعليه بقرة أوجزور لان اسم البدنة مشتق من البدانة وهيالضخامةوالعظموذلك لايتناول الشاة وانما يتناول البقرة والجزور هكذا نقل عن على وابن عباس رضي الله عنهماوعن ابن مسمود وابن عمر رضي الله عنهما ان لفظة البدنة لاتتناول الا الجزور فان سائــلا سأل

ابن مسعود رضي الله عنه ان صاحبًا لنا أوجب بدنة افتجزى البقرة فقال مم صاحبكم فقال من ني رباح فقال ومتى اقتنت بنو رباح البقر وانما وهم صاحبكم الابل ثم ان كان نوى ان ينحرها عكة فليس له ان ينحرها الاعكة كما نوى لان المنوي كالمصرح به وان كان لم يكن له نية نحرها حيث شاء في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالي وقال أبو يوسف رحمــه الله تمالى لايجزئه الا ان ينحرها بمكة وجه قوله انه التزم النقرب باراقة الدم واراقةالدم لاتكون قربة الافي مكان مخصوص أوزمان مخصوص واذا لم يختصهنا بالزمان يختص بالمكان وهو الحرم كما لوأوجبه بلفظة الهدى وهما قالاكما لايختص بالزمان لانه ليس في لفظهما بدل عليه فَكَذَلَكَ لَايُخْتُصَ بِالْمَكَانُ لَانُهُ لِيسَ فِي لَفَظَةَ البِدَنَةُ مَايِدُلُ عَلَيْهِ يَخَلَافُ لَفَظَةَ الْهَدِي وَاذَالْمُ يكن في لفظه مايدل على مكان أو زمان عرفنـا ان مراده النزام التقرب والتصــدق باللحم وذلك يحصل في أي موضع نحر وهو قياس مالو قال لله على جزوركان له ان ينحرفي أي مكانشاءولكن أبو يوسف رحمهالله تمالى يفرق بينهما فيقول لاعادة في استمال لفظة الجزور في معنى الهمدي بخلاف لفظة البدنة . ألا ترى أن اسم البدنة لا ينطلق الا على ماهو معد للقربة كاسم الهدى بخلاف اسم الجزور ولمعني القربة جعلنا اسم البدنة متناولا للبقرة والجزور جيماً لأن كل واحد منهما يجزى في الهدايا والضحايا عن سبعة فعرفنا أن معنى التقرب باراقة الدم معتبر في لفظة البدنة كما هو معتبر في لفظة الهدي فكان مختصاً بالحرم ﴿ قال ﴾ ولا يقلد الأهـدي متمة أو قران أو تطوع من الابل والبقر دُون النَّم والكلام في فصول • أخدها أن التقليد في الهدايا سنة ثبتت يقوله تعالى ولا الهدي ولاالقلائد وصبح أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد هداياه في حجة الوداع وصفة التقليد هو أن يعلق على عنق البدنة نعل أو قطمة ادم أوعروة مزادةقيل والمعني فيه اعلام الناس ان هذا أعدللتطوع بأراقة دمه فيصير جلده عن قريب مثل هذه القطعة من الجلد والمقصود به التشهير وقد بينا أن التشهير فيما هو نسك دون ماهو جبر ولهذا لايقلد الاهدى متعة أوقران أو تطوع والمقصود أن لا يمنع من الماء والعلف اذا علم أنه هدى وهذا فيما يبعد عن صاحبه في الرعى كالابل والبقر دون الغنم فان الغنم يمدم اذا لم يكن صاحبه معه فلهذا لانقلد الغنم وهذا عندنا وعلى قول مالك رحمه الله تمالى يقلد الننمأ يضا لأن التقليد سنة في الهدايا والغنم من الهدايا وقد ورد فيهأثر ولكنه شاذ فلم نأخذ به وهذا لان تقليد الغنم غير معتاد في الناس ظاهراً بخلاف تقليد الابل

والبقر ﴿قال ﴾ والتجليل حسن لان هدا يا رسول الله كانت مقلدة مجالة حيث قال لعلى رضي الله عنه تصدق بجلالها وخطامها وان ترك التجليل لم يضره والتقليد أحب الي من التجليل لان للتقليد ذكر في كتاب الله تمالي دون النجليــل وأما الاشعار فهو مكروه عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي وعندهما هو حسن في البدنة وان ترك لم يضره وصفة الاشمار هو أن يضرب بالمبضع في احد جانبي سنام البدنة حتى يخرج الدم منه ثم يلطخ بذلك الدم سنامه سمى ذلك اشماراً بمعنى أنه جمل ذلك علامة له والاشمار هو الاعلام وكان ابن أبي ليلي رحمه الله تمالى يقول الاشمار في الجانب الآيسر من السنام وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشمر البدن بيده وهو مروى عن الصحابة رضي الله عنهـم ظاهر حتى قال الطحاوي رحمه الله تمالي ماكره أبو حنيفة رحمه الله تمالي أصل الاشمار وكيف يكره ذلك مع ما اشتهر فيه من الآثار وانماكره إشعار أهـل زمانه لانه رآهم يستقصون ذلك على وجه بخاف منه هلاك البدنة لسرايته خصوصا في حر الحجاز فرأى الصواب في سد هذا الباب على العامة لأنهم لا يراعون الحدد فأما من وقف على ذلك بأن قطع الجلد فقط دون اللحم فلابأس بذلك ثم حجبهما من حيث المعنى لان المقصود من الاشمار والتقليد اعلام بأنها بدنة حتى اذا ضلت ردت واذا وردت الماء والعلف لم تمنع لكن هذا المقصود بالتقليد لايتم لان القلادة تحل ومحتمل أن تسقط منه فاعا يتم بالاشمار لانه لايفارقه فكان الاشمار حسـناً لهذا وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول - منى الاعلام بالتقليد يحصــل وهو لاكرام البدنة وليس في الاشعار معني الاكرام بل ذلك يؤذي البدنة ولان التجليل مندوب اليه وانما كان مندوبا لدفع أذى الذباب عن البـدنة والاشعار من جوالب الذباب فلهــذا كرهمة أنو حنيفة رحمه الله تعالى ﴿قال ﴾ ولا يصير بالاشعار والتجليل محرما وانمــا يصــير محرما بالتقليد واصل هذا ان الاحرام لاينعقد بمجرد النية عندنا وفي أحدقولي الشافعي رحمه الله تعالى ينعقد بمجرد النية وجعل الاحرام قياس الصوم من حيث أنه التزام الكف عن ارتكاب المحظورات ومثل هـذه العبادة يحصـل الشروع فيها بمجرد النية كالصوم وعلى قولنا الاحرام قياس الصلاة لان الاحرام لاداء الحج أوالعمرة وذلك يشتمل على اركان مختلفة كالصلاة فكما لايصير شارعاً في الصلاة بمجرد النية بدون التحريمـة فكذلك في الاحرام بخلاف الصوم فأنه ليس للصوم الاركن واحد وهو الامساكوذلك معلوم بزمانه

فكان الوقت للصوم معياراً ولهــذا لايصــح في كل زمان الأصوم واحد فبعد وجود النية ودخول وقت الاداء لأحاجة الى مباشرة فعل الاداء فلهذا صار شارعافيه عجرد النية وهنأ الزمان ليس عميار للحج ولهذا صح اداء النفل في الزمان الذي يؤدي فيه الفرض وانما اداؤه بإفعاله وبمجرد النية لايصير مباشرا للفعل فلايصير شارعا في الاداء أيضاً ولكن لو قلدالبدنة بنية الاحرام أو أمر فقلد له وهو ينوي الاحرام صار محرماً عندنا وقال الشافعي رحمــه الله تمالي لايصير محرما الا بالتلبية على القول الذي يقول لاينعقد الاحرام بمجرد النية وحجته فيها بالتكبير لايقوم الفعل فيه مقامه حتى لوركع أو سجد بنية الشروع في الصلاة لايصير شارعا ولافرق بينهما لان الهـ دى نسك في هذه العبادة كالركوع والسجود في الصـ الاة توضيحه ان تقليد الهدى لايكون أقوى من اراقة دم الهدى وباراقة دم الهدي على قصد الاحرام لايصير محرما فكذلك بالتقليد وحجتنا في ذلك قوله تمالى ولا الهدى ولاالقلائد الى أن قال واذا حللتم فاصطادوا ولم يتقدم ذكر الاحرام فني قوله واذا حللتم فاصطادوا اشارة الى أن الاحرام يحصل بتقليد الهدى وذلك مروى عن الصحابة عمر وابن مسمود وابن عباس رضي الله تعالى عنهـم حتى روى عن قيس بن سعد أنه كان ينسل رأسه فبعد ماغسل أحد شقى رأسه نظر فاذا هـداياه قد قلدت فقام وترك غسـل الشق الآخر وقال اما إن من قلدت هـذه الهدايا له فقـدم احرم والمعنى فيه أن الحج يشبه الصلاة من وجه والصوم من وجمه فمن حيث أنه ليس في اثنائه ذكر مفدروض كان مشبها بالصوم ومن حيث أنه يشتمل على أركان مختلفة كان مشبها بالصلاة فيوفر على الشبهين حظهما من الحكم فنقول بشهه بالصلاة لايصير شارعا فيه عجرد النية وبشمه بالصوم يصير شارعا فيه وان لم يأت بالذكر اذا اتى بفعـل يقوم مقام الذكر وهـذا لان المقصود بالتابية اظهار إجابة الدعوة وبتقليـد الهدى محصـل اظهار الاجابة أيضا وفرق بـين التجليل والتقليـد فقال بالتجليل لايصير محرما وان نوى لان التجليل لايختص به ما أعد للقربة فقد تجلل البدنة لاعلى قصد التقرب بها فلا يكون ذلك دليــل الاجابة بخلاف التقليد بالصــفة التي ذكرنا فانه لايكون الاعند قصد التقرب فكان اظهارا للاجابة وكذلك بالاشعار لايصير محرماً أما عند أبي حنيفة رحمـه الله تعالى فلا يشـكل لأنَّ الاشــمار مكروه عنــدهفـكيف يصير

محرماً به وعندهما الاشعار بمنزلة التجليل فانه أخسراج شيُّ من الدم من البـدنة وذلك لايختص بحال التقرب بها فلم يكن ذلك دليل الاجابة فلهذا لايصير محرما ثم اذا نوى ءند التقليم حجة أو عمرة فهو على مانوي لأن التقليد عنزلة التلبيمة وانهم يكن له نية في حجة أوعمرة أتما نوى الاحرام فقط فهو بمنزلة مالو أتى بنية الاحرام مطلقا فان شاء جمله حجا وان شاء جعله عمرة وان قلد الشاة بنية الاحرام لايصير محرما لما بينا أن التقليــ في الشاة ليس نقرية فلا يصير به محرما وان قلد الهدى وبعث به وهو لاينوي الاحرام ثم خرج في أثره لم يصر محرما حتى بدرك هدمه فاذا أدركه وسار معه صار محرما الآن والأصل فيه حديث عائشة رضي الله تمالي عنها قالت كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيـدى فقلدها وبعث بهـا وأقام بأهله حلالا لايحرم به مايحرم على المحرم فعرفنا أنه لايصير محرما بمجرد التقليد والصحابة رضي الله تمالي عنهم كانوا مختلفين في هذه المسئلة على ثلاثة أقاويل فمنهم من يقول اذا قلدها صار محرما ومنهم من قال اذا توجه في أثرها صار محرما ومنهم من قال آذا أدركها فساقها صار محرما فاخــذنا بالمتيقن من ذلكوقلنا اذا أدركها وساقها صار محرما لاتفاق الصحابة رضي الله عنهـم في هـذه الحالة الا في بدنة المتعة فاله لا يصمير محرما حتى يخرج على أثرها وان لم يدركها استحسانا وفى القياس لا يصير محرما حـتى بدركها فيسوقها كما في هدى التطوع ولكنه استحسن فقال لهـدى المتعة نوع اختصاص لبقاء الاحرام بسببه فان المتمتع اذا ساق الهدى فليس له أن يحلل من النسكين بخلاف ما اذا لم يسق الهـ دى وكما كان له نوع اختصاص ببقاء الاحرام فكذلك بابتداء الشروع في الاحرام لهدى المتعة نوع اختصاص وذلك فيأن يصير محرما بنفس التوجه وان لم يدرك الهدى بخلاف هدى النطوع ﴿ قَالَ ﴾ وان اشترك قوم في هدى المتمة وهم يؤمون البيت فقلدهابعضهم بأمر أصحابه صاروامحرمين لانفعله بأمر شركائه كفعلهم بأنفسهم وان قلدها بغيرأمرهم صارهو محرما دونهم لانفعله بغيرأمرهم لايقوم مقام فعلهم وبدون فعل من جهتهم لايصيرون محرمين ألا ترى أنه لو قلدها أجنبي بغير أمرهم لايصيرون محرمين فكذلك اذا قلدبمضهم بغير أمر الشركاء يصير هو محرما دونهم ﴿ قال ﴾ ويتصدق بجلال هديه اذا محره لقول النبي صلى الله عليه وســـلم لعلى رضى الله عنه تصدق بجلالها وخطامها ﴿ قَالَ ﴾ ولا يعطى شيئاً من ذلك في أجر جزارته لامن جلده ولا من لحمه ولا من جلاله

مكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه ولا تمط الجزار منها شيئاً وقال من باع جلدا ضحيته فلا أضحيـة له ﴿ قال ﴾ ويستحب له ان يأ كل من هـدي المتعة والقران والتطوع فان الله تمالي أمر به يقوله فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأدنى ما ثبت بالأمر الاستحباب فلذلك يستحب له ولاينبني له ان يتصدق باقل من الثلث هكذا روى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه بمثبهدي مع علقمة فأمره أن يتصدق بثلث وأن يأكل ثلثا وأن يبعث الى آل عبد الله بن مسمود رضى الله عنه بثلث ﴿ قال ﴾ وان ساق بدنة لا ينوى ما الهدي قال اذا كان ساقها الى مكة فهو هدى وأنما أراد مهذا اذا قلدها وساقها لان هذا لايفهل عادة الا بالحدى فكان سوقها بعد اظهار علامة الهدى علما عنزلة جعله اياها بلسانه هديا ﴿ قَالَ ﴾ ولا يجزي في الهداياوالضحاياالا الجذع من الضأن اذا كان عظيما فما فوق ذلك أو الثمني من المعز والابل والبقر لفوله صلى الله عليه وسلم ضحوا بالثنيان ولا تضحوا بالجذعان الا ان الجددع من الضأن اذا كان عظما بجزى لما روي ان رجلا ساق جذعانا الى مني فبادت عليه فقال أبو هريزة رضي الله عنه سممت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمت الاضحية الجذع من الضأن فانتهزوها ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم النحرمن من ضعي قبـل الصلاة فليمد قال أبو بردة بن نيار اني ذبحت نسكي لاظم أهلي وجـيراني فقال صلى الله عليه وسلم تلك شاة لح فأعـد نسكك فقال عنـدي عتود خير من شاتين فقال صلوات الله عليه بجزيك ولا بجزي أحدا يمدك فدل أن مادون الثني من المعزلا يجوز والجذع من الضأن عند الفقهاء ما أتى غليه سـبعة أشهر وعند أهل اللغة ماتم له ســـتة أشهر والثني من الغنم عند الفقهاء ما أتى عليه سنة وطعن في الثانية وعنـــد أهل اللغة ماتم له سنتان والثني من الممز والبقر ماتم له سنتان وطمن في الثالثة ومن الابل الجذع ماتم له أربع سنين والثني ماتم له خمس سنين (قال) ولا يجزى في الهدايا العوراء أو المقطوعة الذنب أو الاذن اشتراها كذلك أوجدت عنده بعد الشراء لحديث جابر رضي الله تعالى عنـــه أن الني صلى الله عليه وسلم قال استشرفوا المين والاذن ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحي بالموراء البيّن عورها والمجفاء التي لاسبق والعرجاء التي لاتمشي الى منسكها والحادث من هذه العيوب بعد الشراء يمنزلة الموجودَ وقت الشراء في المنع من الجواز وهكذا ان أضجمها ليذبحها فأصابها شئ من ذلك في القياس ولكن في الاستحسان هذا

لا يمنع الجواز لانها تضطرب عند الذبح فيصيبها شئ من ذلك ولا يمكن التحرزفي هذه الحالة فِحَمَلُ عَفُوا لَمُذَا وَلَانَهُ أَصْحِمُهَا لِيتَلْفُهَا فَتَلْفَ جَزَّءَ مَنْهَا فِي هَـذَهُ الْحَالَةُ لَا يُؤثَّرُ فِي المُنْعُ مِنْ الجواز مخلاف ماقبله ﴿قال﴾ وان كان الذاهب من المين أو الاذن أو الذنب بمضه فان كان ماذهب منه كثيراً يمنع الجواز أيضاً لما روي أن النبي صلى الله عليه وســـلم نهي أن يضحي بالشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة فالشرقاء مشقوقة الاذن عرضاً والخرقاء طولا والمقابلة التي ذهب قدام اذنها والمدابرة أن يكون الذاهب خلف أذنها الا أن القليل لاعكن التحرز عنه عادة فجمل عفواً والحد الفاصل بين القليل والكثير عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي في ظاهر الرواية أن يكون الذاهب أكثر من الثلث فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير ولكن جمله من الكثير الذي بجزي في الوصية بخلاف ماوراءه فعرفنا أن مازاد على الثلث حكمه مخالف للثلث ومادونه وذكر ابن شجاع عن أبي حنيفة رحمهم الله تمالي أن الذاهب اذا كان بقدر الربع يمنع على قياس ماتقدم من المسائل أن الربع ينزل منزلة الكمال كما في المسح والحلق وعلى قولهما اذا كان الذاهب أكثر من الباقي لم يجز وان كان الباقي أكثر عن الذاهب أجزأه لان القلة والكثرة من ألاسماء المشتركة فانما يظهر عنـــد المقابلة وان كان الذاهب والباقي سواء لم يجز في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لان المانع من الجواز آذا استوى بالمجوز يترجح المانع وقال أبو يوسف أخبرت بقولى أبا حنيفة رحمه الله تمالى فقال قولى قولك أومثل قولك قيل هذا رجوع من أبي حنيفة رحمه الله تعالى الى قوله وقيل هو اشارة الى التفاوت بين القولين ﴿ قَالَ ﴾ ويجزى في الهدى الخصى ومكسورة القرن لان مالا قرن له يجزي فركسور القرن أولى وهذا لانه لامنفعة للمساكين في قرن الهدى واماجواز الخصي فلانه أطيب لحما وقال الشعبي رحمه الله تعالى مازاده الخصافي طيبة لحمه خير للمساكين ممافات من الخصيين والاصل فيه ماروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوأين ينظران في سواد ويمشميان في سواد وياكلان في سواد أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته (قال) فان اشترى هديا ثم ضل منه فاشترى مكانه آخر وقلده وأوجبه ثم وجد الاول فان نحرهما فهو أفضل لانه أتى بالواجبوزاد ولانه كان وعد أن ينحر كل واحد منهما والوفاء بالوعد مندوب اليـه وان نحر الاول وباع الثاني جاز لانه ما أوجب الثاني ليكون أصلا بنفسه وانما أوجبه ليكون خلفاً عن الاول قائماً مقامه فاذا

أوجــد ما هو الاصل سقط اعتبار الخلف وان باع الاول وذبح الآخر فان كانت قيمتهما سواء أو كانت قيمة الثاني أكثر جاز لانه مشل الاول أو أفضل منه وان كانت قيمة الأول أكثر فعليه أن تتصدق بالفضل لانه جعل الاول هديا أصلا فانما بجوز اقامة الثانى مقام الاول بشرط أن لا يكون أنقص من الاول فاذا كان انقص كان عليه أن يتصدق بقدر النقصان لانه قصد أن يمنع شيئاً بماجمله لله تمالى وليس له ذلك فيتصدق بالفضل ليتم جمل ذلك القدر من المالية لله تمالي وهدى المتمة والتطوع في هــــذا سواء لأنهما صار الله تعالى اذا جعلهما هديا في الوجهين جميعا فان عرف بهدى المتعة فهو حسن لان هدى المتعة نسك فينبني أمره على الشهرة وان ترك ذلك لم يضره لان الواجب هو التقرب باراقة الدم فالتمريف فيه ليس من الواجب في شي وان كان معه للمتعة هديان فنحر أحدهما حل لان ما زاد على الواحد تطوع فلا يتوقف حكم التحال عليــه ﴿ قَالَ ﴾ وهـٰـى النطوع اذا بلغ الحرم فعطب فنحر وتصدق به أجزأه بخلاف هدى المتعة فان ذلك مختص بيوم النحر فلا يجوز ذبحه قبل يوم النحرفأما هدى التطوع غير مختص بيوم النحر وانما عليه تبليفه محله بأن يذبحه في الحرم وقد فعل ذلك ﴿قال﴾ فان اشترى بدنة لمتعته ثم اشترك ستة نفر فيها بعد ما أوجبها لنفسه خاصة لايسمه ذلك لانه لما أوجبها لنفسه صار الكل لازماً عليه فان قدر ما يجزئ من هدى المتمة كان واجبا عليه وما زاد على ذلك وجب بايجابه فاشراكه الغير بمد ذلك مع نفســه يكون رجوعًا عما أوجب في البمض وكما لا يجوز له أن يرجع في الكل فكذلك لا يجوز له أن يرجع في البعض ولان اشراكه بيع للبعض منهــم وليس له أن يببع شيئاً مما أوجبه هديا وان فعل فعليه أن يتصدق بالثمن وانكان نوي عنـــد الشراء أن يشرك فيها ستة نفر أجزأه ذلك لانه ما أوجب الـكل على نفسه بمجرد الشراء فكان هذا وما لو اشتراه السبعة سواء فان لم يكن له نية عند الشراء ولكن لم يوجيها حتى اشرك فيها ستة نفر أجزأه ولكن الافضل أن يكون ابتداء الشراء منهم أو من أحدهم بأص الباقين حتى تثبت الشركة منهـم في الابتداء ﴿ قال ﴾ واذا ولدت البدنة بعد ما اشتراها لهديه ذبح ولدها معها لأنه جعلها لله تعالى خالصاً والولد جزء منها فان كان انفصاله بعــد ما جعلها لله تمالي سرى حق الله تمالي اليه فعليه أن يذبحها والولد معها وان باع الولد فعليه قيمته اعتباراً للجزء بالكل وان اشتري بها هدياً فحسن وان تصدق بها فحسن اعتباراً للقيمة بالولد فان

الأفضل أن يذبح ولو تصدق به كذلك أجزأه فكذلك بقيمته ﴿ قال ﴾ واذا مات أحد الشركاء في البـدنة أو الاضحيـة فرضى وارثه أن يذبحها معهـم عن الميت أجزأهم وهو الاستحسان وفى القياس لايجوز لا نالميت اذا لم يوص بأن يذبح عنه فقد انقطع حكم القربة عن نصيبه فصار ميراثًا لوارثه والوارث لم نقصد التقرب بذبحه عن نفسه فخرج ذلك القدر من أن يكون قرية وهذا لأن التقرب بالذبح تقرب بطريق الاتلاف وذلك لايجوز عِن الميت بغيرأمره كالعتق ولكنه استحسن فقال يجوز لان المقصود هوالتقرب وتقرب الوارث بالتصدق عن الميت صحيح وان لم يوص به فكذلك تقربه بإيفاء ماقصد المورث في نصيبه باراقة الدم فالتصدق به يكون صحيحا ﴿قال﴾ وان كان أحد الشركاء في البدنة كافراً أو مسلما يربد به اللحم دون الهدى لم يجزهم أما اذا كان أحدهم كافراً فلا يتحقق معنى القربة فى نفسه لوجود ماينا في معنى القربة وهو كفره واراقة الدم الواحد اذا اجتمع فيه ماينافى معني القربة مع الموجب لها يترجح المنافى وأما اذا كان مراد أحدهم اللحم فلايجزئ الباقين عنــدنا . وقال الشافىي رحمه الله تمالى يجزيهم لان المنافى لمعنى القربة لم يتحقق هنا ليكون معارضاً ونصيب كل واحد منهم بمنزلة هدى على حدة ولكل واحد منهم مانوى ولكننا نقول الذي نوى اللحم فـكانه نفي معنى القربة في نصيبه • ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ذبحه أبو بردة قبل الصلاة تلك شاة لحم فمرفنا ان هذه عبارة عما لايكون قرية وما يمنع الجواز واراقة الدم لايتجـزى فاذا اجتمع فيه المانع من الجواز مع المجوز يترجح المانع كما لو كأن أحــدهم كافرآ فاما اذا نوواالقربة ولـكن اختلفت جهات قصـدهم فعلى قول زفر رحمـه الله تعالى لايجوز أيضاً لاناراقة الدم لايتبعض فلا تسع فيها الجهات المختلفة والكنا نقول قصد الكل التقرب فكانت الاراقة لله خالصاً فلايعتبر فيه اختلاف الجهات بعد ذلك الاترى ان الواحد اذا وجبت عليـه دماء من جهات مختلفـة فنحر بدنة بنــوي عن ذلك كله أجزأه فكذلك الشركاء ﴿قَالَ ﴾ ولا يركب البدنة بمد ما أوجها لأنه جملها لله جلت قدرته خالصاً فلا منبني له ان يصرف شيئاً من عينها أو منافعها الى نفسه قبل ان يبلغ محله الا ان يحتاج الى ركوبها غينئذلا بأس بذلك لما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال انها بدنة يارسول الله فقال اركبها ويلك واعا أمره بذلك لانه رآه عاجزاً عن المشي محتاجاً الى ركوبها فاذا ركبها وانتقص بركوبه شئ ضمن مانقص ذلك لانه صرف جزء منها

الى حاجته وكذلك لامحلب لبنها لازاللبن متولد منها فلايصرفه الى حاجة نفسه ولكن ينبغي ان منضح ضرعها بالماء البارد حتى تتقلص لبنها ولكن هذا اذا كان قربا من وقت الذبح فاما اذا كان بعيداً ينزل اللبن ثانياً وثالثا فيصيرذلك بالبدنة ضاراً فيحلمها و تصدق بلبنها وان صرفه الى حاجة نفسه تصدق بمثل ذلكأو بقيمته وأى الشركاء فيها نحرها يونم النحرأ جزأهم لان كل واحد يستمين بشركائه في محرها في وقه دلالة فيجمل ذلك بمنزلة الأس به افصاحا ﴿ قال ﴾ واذا عطب الهدى في الطريق تحره صاحبه فان كان واجبا فهو لصاحبه يصنع به ماشا، لانه قصد بهذا اسقاط الواجب عن ذمته فاذا خرج من أن يكون صالحا لاستاط الواجب به بقي الواجب في ذمته كما كان وهذا ملكه فيصنع به ماشاء وان كان تطوعا محره وصبغ أمله بدمه ثم ضرب به صفحته ولم يأكل منه شيئًا بل يتصدق به وذلك أفضل من أن يتركه للسـباع هكذا نقل عن عائشة رضي الله عنها والأصل فيـه ما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم بمث عام الحديبية الهدايا على بد ناجية بن جندب الاسلمي رضي الله عنه وأس ان يسلك بها الفجاج والاودية حتى يخرج بها الى مني فقال ماذا أصنع عما عطب على يدى منها فقال أبحرها واصبغ نعلها بدمها والمراد بالنعل قلادتها واضرب بها صفحة سنامها ثمخل بينها وبين الناس ولا تأكل أنت ولا أحد من رفقتك منها شيئا ومقصوده مما ذكر ان بجعل عليها علامة يعلم بتلك العلامة أنها همدي فيتناول منها الفقراء دون الاغنياء وأنما نهاه أن يذاول منها لانه كان غنيا مع رفقته ثم المنطوع بالهدايا انما يتناول باذن من له الحق والاذن معلق بشرط بلوغــه محله قال الله تعالى فاذا وجبت جنوبها فسكلوا منها فاذا لم تبلغ محلها لا يباح له التناول منها ولا إن يطعم غنياً بل يتصدق بها على الفقراء لانه قصد بها النقرب الى الى الله تمالى فاذا فات مدنى التقرب الى الله تمالى باراقة الدم يتعين التقرب الى الله تمالى بالتصدق وذلك بالصرف الى الفقراء دون الاغنياء فان أعطى من ذلك غنيا ضمن قيمته ويتصدق بجلالها وخطمها أيضاكما يفعل ذلك اذا بلغت محلما ﴿قَالَ ۗ وَاذَا أَخَطَأُ الرَّجِلانَ فنحر كل واحمد منهما هدى صاحبه أو أضحيته عن نفسه أجزأه استحسانا وفي القياس لا بجزئ لأن كل واحد منهاغير مأمور بما صنع في هدى صاحبه فكان متعديا ضامنا ولكنه استحسن فقال كل واحــد منهــما مآذون بما صنع من صاحبه دلالة لان صاحب الهدى والاضحية يستمين بكل احــد أن ينوب عنه فى الذبيح في وقته دلالة والاذن دلالة بمنزلة

الاذن افصاحا كقرب ماء السيقاية ونحوها ويأخيذ كل واحيد منهما هديه من صاحبه فيصنع به ماشاء يمنزلة مالو فعله صاحبـ بأصره وعن أبي يوسف رحمـه الله تعالى قال لـكل واحد منهما الخيار بين أن يأخذ من صاحبه هديه فيصنع به ماشاء كا لوذبحه بنفسه وبين أن يضمن صاحبه قيمة هديه فيشتري بها هديا آخر ويذبحه في أيام النحر وان كان بعد أيام النحر تصدق بالقيمة وان نحر هديه قائمًا أو أضجعه فأى ذلك فعل فهو حسن • وبلغنا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليـه وسـلم كانوا ينحرونها قياما معقولة الأيدىاليسرى وفي قوله تمالى فاذا وجبت جنوبها مابدل على أنه لابأس بأن نحرها قائمة لان وجوب الجنب السقوط من القيام وروى أن النبي صلى لله عليه وسلم نحر خمس هدايا أو ستاً فطفقن يزدلفن اليه بأيتهن يبدأ فدل أنه ينحر قياما ، وقد حكي عن أبي حنيفة رحمه الله تمالي قال نحرت بيدي بدنة قتمة معقولة فكدت أهلك قومامن الناس لانها نفرت فاعتقدت أن لاأنحر بمد ذلك الا باركة معقولة أو أستمين بمن يكون أقوى عليه مني ﴿ قَالَ ﴾ ولا أحب أن يذكر مع اسم الله تعالى غـيره نحو قوله اللهم تقبل من فلان لقوله صـلى الله عليه وسـلم جردوا التسمية يمنى ذكر اسم الله تالى عند الذبح ويكفى في هذا أن ينويه بقلبه أو يذكره قبل ذكر التسمية ثم يقول بسم الله والله أكبر وينحر ﴿ قال ﴾ ولا يذبح البقر والغـنم قياما لانه مندوب في كل نوع ان يذبحه على وجه يكون أيسر على المذبوح قال صـ لى الله عليه وسلم اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة الحديث ﴿ قال ﴾ ويستحب له أن يذبح هديه أو أضحيته بيــده لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق مئة بدنة في حجة الوداع فنحر بيفا وستين بنفسه وولى الباقى علياً رضي الله عنه وفي هذا دليل على أن الاولى أن يذبح بنفسه فاما اذا لم يقدر على ذلك ولم يهتد لذلك فلا بأس بان يستمين بغيره لان فعل الغير بأمره كفعله بنفسه ﴿ قَالَ ﴾ ولا أحب أن يذبحه يهودى أو نصراني لان هذا من باب القربة فلا يســـتمان فيه بالكافر قال صلى الله عليه وسسلم إنا لانستمين في امر ديننا عن ليس على ديننا ﴿ قال ﴾ وان ذبح هديه يوم النحر بعد طلوع الفجر أجزأه ولايجزيه قبل طلوع الفجران كان هدى المتعة لانه مؤنت بيوم النحر وانما يدخل يوم النحر بعمد طلوع الفجر الثانى وان جعمل ثوبه هديا أجزأه أن بهدى قيمته لانه جاله لله تمالى وفياصار لله تعالى صرف العين والقيمة سواء كما في الزكاة وكذلك لو جمل شاة من غنمه هديا أجزأه ان يهدي قيمتها وفي رواية

أبي حفص رحمه الله تعالى أجزأه أن يهدى مثاما قال ألا ترى أنه يعطي في الزكاة قيمة الشاة فيجوز وذكر في الجامع الكبير اذا قال لله على ان أهدى شاتين وسطين فأهدى شاة سلغ قيمتها قيمة شاتين لا يجوز بخلاف الزكاة لائه النزم اراقة دمين واراقة دم واحد لا يقوم مقام اراقة دمين وما ذكر في هدا الموضع أنه لا يجزئه التصدق بالفيمة لانه انما النزم التقرب باراقة الدم فلا يقوم التصدق بالقيمة مقامه حتى قيل في المسئلة روايتان فعلى ما ذكر هنا يجب أن يجوز هناك أيضاً وان قال لله على أن أهدى شاة فأهدى جزوراً يجزئه وهو محسن في ذلك لانه أدى الواجب عليه وزيادة فان الجزور قائم مقام سبع من الخنم حتى يجزى عن سبمة نفر ففيه وفاء بالواجب وزيادة وانما أورد هذا لايضاح أنه اذا الهدى مثل ما عينه في نذره أو أفضل منه أو أهدى قيمته أجزأ والله سبحانه وتعالى أعلم الصواب واليه المرجع والمآب

## - م اب الحج عن الميت وغيره كاب

وقال كه رضى الله عنه رجل دفع مالا الى رجل ليحج به عن الميت فلم يبلغ مال الميت وكان النفقة فانفق المدفوع اليه من ماله ومال الميت فان كان أكثر النفقة من مال الميت وكان ماله مجيث يبلغ ذلك أوعامة النفقة فهو جأئز والا فهو ضامن يرده ومحج من حيث يبلغ لان المعتبر في الحج عن الفير الانفاق من ماله في الطريق والاكثر له حكم المكل والتحرز عن الفليل غير ممكن فقد يضيفه السان بوءا فلا ينفق من مال الميت وقد يستصحب مع نفسه زاداً أو ثوبا من مال نفسه وقد يشرب الماء فيه طي السقاء شيئاً من عند نفسه وما لا يمكن التحرز عنه يجمل عفواً فاعتبرنا الاكثر وقلنا اذا كان اكثر النفقة من مال الميت فكأن الكل من مال الميت وان كان أكثر النفقة من مال نفسه كان جميع نفقته من مال نفسه فيكون الحج عنه ويضمن ما انفق من مال الميت لامه خالف لامره فانه أمر بأن ينفق في سفر الحج بذلك السفر عن الميت لاعن نفسه وهذه المسئلة تدل على أن الصحيح من الما الحجوج عنه وأن إنفاق الحاج من مال الحجوج عنه وأن إنفاق الحاج من مال الحجوج عنه كان جيع من المنفسة فان الزي صلى الله عليه وسلم قال لسائلة حجي عن أبيك واعتمرى وقال رجل من مال الحية فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسائلة حجي عن أبيك واعتمرى وقال رجل جاءت السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسائلة حجي عن أبيك واعتمرى وقال رجل

يارسول اللهان أبي مات ولم يحبج افيجزئني أنأحج عنه فقال صلى الله عليه وسلم نعمو حديث الخثممية مشهور حيث قالت يارسول اللهإن فريضة الله الحجأ دركتأ بي شيخاً كبيرا لايستطيع أن يستسمك على الراحلة أفيجز تُنيأن أحج عنه فقال صلوات الله تعالى عليه أرأيت لوكان على أبيك دين فقضينه أكازيقبل منك قالت نعم فقال صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يقبل فدل أن أصل الحج يقع عن المحجوج عنه وروى عن محمد رحمه الله تمالى أنه قال للمحجوج عنه تواب النفقة فاما الحج يكون عن الحاج وهذا لان الحج عبادة بدنية والعبادات البدنية لاتجرى النيامة في إدائها لان الواجب عليه أنفاق المال في الطريق وإداءالحج فأذا عجز عن اداءالحج بق عليه مقدار مايقدر عليه وهو انفاق المال في الطريق فلزمه دفع المال لينفقه الحاج في طريق الحج ولكن الأول أصبح فان فرض الحج لايسقط بهذا عن الحاج وكذلك في هذه المسئلة اذا كان أكثر نفقته من مال نفسه حتى صار حجه عن نفسه كان ضامنا لما أنفق من مال الميت ولو كان للميت ثواب النفقة فقط لايصير ضامنا لان ذلك قد حصل للميت فلماقال يضمن ويحج به عن الميت = ن حيث يبلغ عرفنا أن الحج =ن الميت ﴿ قال ﴾ وأن أنفق المدفوع اليه من مال نفسه وفي مال الميت وفاء بحجم رجع به في مال الميت اذا كان قد دفع اليه وجاز الحجءن الميت لانه قد يبتلي بالانفاق من مال نفسه في طريق الحج بان لا يكون مال الميت حاضراً أو يتعذَّر عليه اظهاره ولافرق في حق الميت بين ان ينفق من ماله وبين ان ينفق من مال نفسه فيرجع به في مال الميت كالوصى والوكيل يشترى لليتيم ويعطى الثمن من مال نفسه يرجم به في مال اليتيم ﴿ قَالَ ﴾ فان نوى الحاج عن الغير ان يقيم بمكة بعلم النفر خمسة عشر يوما بطلت نفقته من مال الميت لان بهذه النية صار مقما عكة وتوطنه عكة لحاجة نفسه لالحاجة الميت فلا يستحق فيه النفقة في مال الميت وانما استحقاقه النفقـة في مال الميت في سفره ذاهبا وجائيا لانه في ذلك عامل للميت وان كان أقام دون خمسة عشر بوما فهو مسافر على حاله فنفقته في مال الميت وقد كان بمض المتقدمين من مشايخنا رحمهم الله تمالي يقول أن أقام بمد النفر ثلاثًا فنفقته في مال الميت لانه تحتاج الي هذا القدر من المقام اللاستراحة وان أقام أكثر من ذلك فنفقته في مال نفســه ولكن هـــذا الجواب كان في زمانهم لانه كان يقدر ان يخرج من مكة متى شاء فاما في زماننا لايقدر على الخروج الا مع الناس فان كان مقامه بمكة لانتظار خروج قاطنه فنفقته في مال الميت سوا، أقام خمسة عشر

يوما أو أقل أو أكثر لانه لايقدر على الخروج الامعهــم فلم يكن هو متوطنا بمكة لحاجة نفسه وان أقام بمد خروج قافلته فحينئذ ينفق من مال نفسه فان بدا له بعد المقام أن يرجع فنفقته في مال الميت لأنه كان استحق نفقة الرجوع في مال الميت وأنما كان ينفق من مال نفسمه لتأخير الرجوع فاذا أخل في الرجوع عادت نفقة الرجوع في مال الميت وهو نظير الناشزة ا ذا عادت الى بيت زوجها تستحق النفقة وكذلك المضارب اذا أقام فى بلدته أوفى بلدة أخرى ونوى الاقامة خمسة عشر يوما لحاجة نفسه لم ينفق من مال المضاربة فان خرج مسافراً بعد ذلك كانت النفقة في مال المضاربة وقسد روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لا تمود نفقته في مال الميت هنا لان الفياس أن لايستوجب نفـقة الرجوع في مال الميت لانه فيحق الرجوع عامل لنفسه لاللميت ولكنا تركنا ذلك وقلنا أصل سفره كان لعمل الميت فما بقي ذلك السفر تبق نفقته في مال الميت وبالوصول لم يبق ذلك السفر ثم هو أنشأ سفرآ بعد ذلك لحاجة نفسه وهو الرجوع الى وطنه فلا يستوجب لهذا السفر النفقة في مال الميت ولم يذكر في الكتاب أنه اذا وصل الى مكة قبل وقت الحج بزمان كيف يكون حاله في الأنفاق وقد ذكر في النوادر عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تمالي أنه اذا قدم في الأيام المشر فنفقته في مال الميت وان قدم قبل ذلك أنفق من مال نفسه الي أن تدخل أيام المشر ثم نفقته في مال الميت بمد ذلك لان العادة ان قدوم قوافل مكة يتقدم ويتأخر ولكنه في الايام المشرموافق لما هو العادة فأما قدومه قبل ايام العشر مخالف لما هو المادة وهو في هذه الاقامة ليس يممل للميت شيئًا فلهذا كانت نفقته في ال نفسه ﴿قال﴾ فان أوصى أن يحج عنه بألف درهم فبلغت حججاً فالوصى بالخيار إن شاء دفع كل سنة حجة وإنشاء أحج عنه رجالافي سنةواحدة وهوأفضل لان الوصية بالحج بمال مقدر بمنزلةالوصية بالتصدق بمال مقدر وفي ذلك الوصى بالخيار بين التقديم والتأخير والتمجيل أفضل لانه أقرب الى تحصيل مقصود الموصى وأبعد عن فوات مقصوده بهلاك المال ﴿ قَالَ ﴾ واذا حبح العبد باذن مولاه فان ذلك لا يجزئه عن حجة الاسلام لقوله صالى الله عليه وسالم ايما عبد حجولو عشر حجج فعليه حجة الاسلام اذا عتق وايما صبي حج ولو عشر حجج فعليه حجة الاسلام اذا بلغ وإعااعرابي حج ولو عشر حجج فعليه حجة الاسلام اذا هاجر وأنما قال هذا حين كانت الهجرة فريضة وكان المهني فيــه أن المتق من شرائط وجوب

الحج ولانتحقق الوجوب بدون شرطه فيكون المؤدى قبل وجود الشرط نف لا فلا سوب عن الفرض وهــذا بخلاف الفــقير اذا حج ثم استغنى حيث جاز ماأدى عن الفرض لان ملك المال ليس بشرط للوجوب انما شرط الوجوب التمكن من الوصول الى موضع الاداء الآثري أن المكي الذي هو في موضع الاداء لايعتبر في حقمه ملك المال وفي حق الآفاقي لا يتقدر المال بالنصاب بل مختلف ذلك باختلاف قريه من موضع الادا، وبعده فعرفنا ان الشرط هو التمكن من الوصول الى موضع الاداء فباى طريق وصل الفقير الى ذلك الموضع وجب الاداء فانما حصل اداؤه بعد الوجوب فكان فرضاً فاما العتق من شراقط الوجوب فان المبد الذي هو بمكة لايلزمه الحج فالمؤدى قبل العتق لايكون فرضاً توضيحه أنه انما أدى الحج بمنافعه ومنافع الفقير حقهفاذا اداه بماهو حقه كان فرضا فأما منافع المبد لمولاه وباذن مولاه لا يخرج المنفعة من ملكه فاعما أداه عما هو ملك الغير و ملك الغير لايسقط ماهو فرض العمر عنه وهــذا مخلاف الجمعة اذا أداها باذن المولى لان الجمعة تؤدي في وقت الظهر ومنافعه لأداء الظهر صأرت مستثناة عن حق المولى فانما أداه عنافع مملوكة له فهذا جأئز عنه بخلاف مانحن فيه فان هذا غير مستثني من حق المولى فلا تنأدى به حجة الاسلام ﴿ قال ﴾ فان أصاب صيداً فعليه الصيام لانه صار جانيا على احرامه بقتل الصيد وهو ليس من أهـــل التكفير باراقة الدم ولا بالاطعام فيكفر بالصوم كما اذا حنث في عينـــه كان عليــه أن يكفر بالصوم ﴿ قَالَ ﴾ وان جامع مضي فيه حتى يفرغ منه لان حجه وان فسد اكن عليه المضي في الفاسد وان احرامه كان لازما فلا يخرج عنه الا بأداء أفعال الحج فاسداً كان أو صحيحاً وعليه الهدى اذا عتق لتعجل الاحلال بالجماع وهذا الدم لا يقوم الصوم مقامه والأصل في كل دم لا يقوم الصوم مقامه يتأخر عن العبد حتى يعتق وكل مايقوم الصوم مقامه فعليه أن يؤديه بالصوم وعليه حجة مكان هـذه ينوى حجة الاسلام لانه أفسدها بعـد ماصح شروعه فيها فعليمه قضاؤها وان لم يجامع ولكنه فاته الحج يحل بالطواف والسمعي والحلق لأنه بميد صحة شروعيه فىالاحرام يتحلل بمايتحلل بهالحر والحر اعيا يتحلل بعد فوات الحج باعمال الممرة فكذلك العبد وعليمه أن يحج حجة اذا عتق سوى حجة الاسلام لفوات ماشرع فيه وان أطعم عنه مولاه أوذبح عنه من الدماء مايلزمه لايجزئه لأنه لم يصر مالكا للطمام الذي يؤدي في الكفارة ولا لمـا يراق دمه فان الرق بنــافي الملك وبدون الملك فيما كفر به لاتسقط عنه الكفارة الا في الاحصار خاصة فان على مولاه أن بيعث بهدى عنه حتى محل لانه هو الذي أدخله في هذه المهدة باذنه بالاحرام فانه لو أحرم بفير اذنه كان له أن محلله بغير هدى فأذا أحرمباذنه كازالمولى هو المكتسب لسبب وجوب هذا الدمفعليه أن محلله ولا سعد از بجب على المولى حق بسبب عبده كما بجب عليه صدقة الفطر عن عبده ثم على المبد اذا عتق حجة وعمرة كما هوالحكم في المحصر اذا كان حراً ويتحال بالهدى المبداذا تحلل به ﴿قال ﴾ واذا أرادالرجل ان يحج رجلا عن نفسه فأحب الى ان يحج رجـ الا قد حج عن نفسه لانه أبمدعن اختلاف العلماء رحمهم الله تمالى ولأنه أهدى في اقامة أعمال الحج لصير ورتها معهودة عنــده فأن أحج صرورة عن نفســه يجوز عندنا وعلى قول الشافمي رحمه الله تمالي لايجوزوبكون حج الصرورة عن نفسه لاعن الآمر وحجته ماروى عن الني صلى الله عليه وسلم آنه رأى رجلا يايي عن شبرمة فقال عايه الصلاة والسلام من شبرمة فقال أخ لى أو صديق لى فقال عليه الصلاة والسلام حج عن نفسك ثم عن شبرمة وحجتنافي ذلك حديث الخثعمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جوز لها أن تحج عن أبيها ولم يستفسر أنها حجت عن نفسها أولاوفي الحديث الاخير تمارض فقد روى أنه سمم رجلا يلبي عن نبيشة فقال من نبيشة فقال صديق لىفقال اذا حججت عن نبيشة فحج عن نفسك وتأويل الحديث الاخير ان ذلك الرجل لم يحرم بعد ولـكمن على سبيل التعليم للـكيفية في التلبية عن الغير فاشارعليه عليهالصلاة والسلام بأن يبدأ بالحج عن نفسه وبه نقول ان الأفضل ان يحج عن نفسه أولا والاختلاف في هذا نظير الاختلاف في الصرورة اذاحج بنيةالنفل عندنا حجه يكون نفلا وعند الشافعي رحمه الله تمالي يكون عن حجة الاســـلام وحجته في ذلك ان نيـــة النفل لغو لانه عبارة عن الزيادة ولا يتصور ذلك قبل الاصل واذا لغت نية النفل يبقى مطلق نية الحج وعطلق النية يتأدي الفرض يدل عليــه ان نية النفــل نوع سفه قبل أداء حجــة الاسلام والسفيه مستحق الحجر فجمل نية النفل لغو اتحقيقياً لمعنى الحجر فيبقى مطلق النية ويجوز ان تنادى حجة الاسلام بغير ليـة كما في المغمى عليـه اذا أحرم عنه أصحابه فبنية النفـل أولى وحجتنا في ذلك أن وقت أداء الفرض في الحج يتسع لاداء النفيل فلا يتأدى الفرض منيه بنية النفل كالصلاة بخلاف الصوم عندنا ووقت أداء الصوم لايتسع لاداء النفل وهذا لان الحج عبسادة معلومية بالافعيال لا بالوقت فيكان الوقت ظرفا له لامعيارا وفي مثيله

لاشمنز الفرض من النفل الا بالتميين وقوله تأدىءطلق النية قلنا عندنا لايتأدي الأبالتمين غير ان التعيين يثبت بالنص تارة وبالدلالة أخرى وفي الحج النعيين حاصل بدلالة المرف فالظاهر إن الانسان لا تحمل المشقة المظيمة ثم يشتغل باداء الفل مع بقاء الفرض عليه والتميين بالمرف كالتعمين بالنص كمن اشتري بدراهم مطلقة ينصرف الى نقد البلد بدلالة المرف وانما يمتبر العرف اذا لم يوجــد التصريح بخلافه فاذا صرح ننية النفل سقط اعتبار العرف فكان حجه عما نوي وما قال باطل على أصله فى الصوء فانه لا يلنى اعتبار نية النفل بل بجعله معتبراً في الاعراض عن الفرض والمغمى عليه آذن لاصحابه بطريق الدلالة في الاحرام عنه فينزل ذلك منزلة الاذن افصاحاً فانما يتأدى له الحج بالنية وان أراد ان يمين رجلا عاله للحج عن نفسه فالصرورة أولى بذلك ممن قد حج لان الصرورة عاله يتوسل الى اداء الفرض ومن قد حج مرة يتوسل الى أداء النفل وكما أن درجة أداء الفرض أعلى كانت الاعانة عليه بالمال أولى ﴿ قَالَ ﴾ والحج التطوع جائز عن الصحيح يربد به أن الصحيح البدن اذا أحج رجلا عاله على سبيل التطوع عنــه فهو جائز لان هــذا انفاق المال في طريق الحج ولوفيله بنفسه كان طاعة عظيمة فكذلك إذا صرفه الى غيره ليفعله عنه يكون جائزاً وكونه صحيحاً لاعنمه عن أداء النطوع بهـذا الطريق وان كان يمنعه عن أداء الفرض لأن في التطوع الام موسم عليه ألا ترى ان في الصلاة يجوز التطوع قاعــدا مع القدرة على الفيام وان كان لايجوز ذلك في الفرض فكذا هنا في حجة الاسلام والحاصل أن العبادات المالية المقصود منها صرف المال الى سدخلة المحتاج وذلك محصل باله فيجوز الآلابة فهما في حالة الاختيار والضرورة والعبادات البدنية المحضة المقصود منها اما التعظيم بالجوارح كالصلاة وإما إتماب النفس الأمارة بالسوء التغاء مرضات الله تعالى وذلك لايحصل بالنائب أصلا ولاتجرى النيابة في أدائها والحج فيــه المعنيان جميعاً معنى التعظيم للبقــمة وذلك بالنائب يحصل ومعنى تحمل المشقة للتوسل الى أدائها وذلك بالنائب لابحصل فلا تجزئ النيابة فيهاعند الفدرة على الأدا. ينفسه لانمدام أحد الممتيين في الادا، بالنائب وبجزى النيابة فيها عنــد محقق المحز عن الاداء بالبدن لحصول أحد الممنيين بالنائب وفي العبادات البدنية المعتبر الوسم ولايعتبر العجز للحال لان الحج فرض العمر فيعتسر فيه عجز مستفرق لبقية العمر ليقع به اليأس عن الادا، بالبدن فقلنا ان كان عجزه بمنى لا يزول أصلا كالزمانة بجوز لادا، بالنائب

مطلقاً وان كان عارضاً يتوهم زواله بان كان مريضاً أو مسجوناً فاذا أدى بالنائب كان ذلك من اعي فان دام به العذر الى ان مات تحقق اليأس عن الاداء بالبدن فوقع المؤدى موقع الجوازوان برأ من مرضه تبين انه لم يقع فيه اليأس عن الاداء بالبدن فكان عليه حجة الاسلام والمؤدي تطوع له والمال جمل خلفا عن الفدرة على الاداءبالبدن في جواز الاداءبه بعد تقرر الوجوب فأما في ثبوت حكم الوجوب بسببه ففيه اختلاف العلماء فالمذهب عندنا ان الممضوب والمقمد والزمن لا بجب عليه الحجاعتبار ملك الملل وعلى قولالشافعي رحمه الله تمالي يجبوهو روانة الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تمالي وحجته في ذلك حديث الخثممية حيث قالت ان فريضة الله الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لايستطيع أن يستمسك على الراحـلة فقولها شيخاً كبيراً نصب على الحال يعني لزمه الحبح في هذه الحالة ولم ينكر عليها رسول الله صلى الله عليـه وســلم ذلك فدل أن الحج يجب على المصوب والمقعد والزمن والمعني فيه ان شرط الوجوب التمكن من أداء الواجب بالمال فاذا جاز أداء الواجب بالمال عند المجز عن الاداء بالبدن عرفنا أن شرط الوجوب يتم به واذا جاز بقاء الواجب بمـــــ وقوع الياس عن الاداء بالبدن يؤدي بالمال فكذلك شبت الوجوب بالبدن التداء بهـذه الصـفة كالصوم في حق الشيخ الفاني يجب باعتبار بدله وهو الفـدية وحجتنا في ذلك قوله تمالي من استطاع اليه سبيلا فأما أوجب الله تمالي الحج على من يستظيم الوصول الى بيت الله تمالى والزمن لا يستطيع الوصول الى بيت الله تمالى فلا يتناوله هـذا الخطاب ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم جمل الشرط مالا يوصله الى البيت يقوله من وجد زاداً وراحلة ببلغانه بيت الله تعالى وزاد المعضوب وراحلتـــه لا ببلغانه بيت الله تمالى فصار وجوده كمدمه ولان المقصود بهــذه العبادة تعظيم البقعة بالزيارة والمال شرط ليتوسل به الى هـ ذا المقصود وما هو المقصود فائت في حق المعضوب ولا يعتـبر وجود الشرط لان الشرط تبع والتبع لايقوم مقام الاصل في أثبات الحكم به ابتداء وان كان يبقى الحكم بعد أبوته باعتباره واعتبار الابتداء بالبقاء فاسد فانه اذا افتقر بهلاك ماله بعد ماوجب الحج عليه يبقى واجبائم لايجب ابتداء على الفقير وليس هــذا نظير الفدية فى حق الشيخ الفاني لأنه بدل عن أصل الصوم بالنص فيجوز أن يجب الاصل باعتبار البدل وهناك المال ليس ببدل عن أصل الحج ألا تري أنه لايتأدى بالمال وانما يتأدي

عباشرة النائب بالحج عنــه فاذا لم يكن المـال بدلا عن أصــل الحج لايثبت الوجوب باعتباره والروايات اختلفت في الخثعمية فني بمضها قالت هو شيخ كبير وهـــــــــ بيان أنه في الحال مهنده الصفة لاأنه في وقت الوجوب بهنده الصفة ثم مرادها أن تزول فريضة الحج عنه في حال كونه شيخا لاانه وجب عليه ولظاهر هذا الحديث قال الشافعي رحمه الله تمالى المصوب الذي لا مال له أذا بذل ولده له الطاعة ليحج عنــه يلزمه فــرض الحج ويطاعـة غـيره من القرابات لايلزمـه لان الخثمـمية لمـا بذَّلت الطاعة جعـل رسول الله صلى الله عليــه وســـلم الحج ديناً على ابيها بقوله فدين الله أحق ولم يستفسر أنه غنى أو فقير فدل أن يبذل الولد الطاعة يلزمه الحج وهذا لأن الولد كسبه فيكون بمنزلة ماله فكها أن القدرة على الاداء بالمال تكفي للابجاب عنده فكذلك القدرة عنفعة الان الذي هوكسبه وهذا لانه ليس للولد في هذه الطاعة كشير منة على اسه مخلاف سائر القرابات فان ذلك لا تخلو عن منة وحجتنا في ذلك أن الولد متبرع في بذل هذه الطاعة كغيره فلا مجوز أن يكون تبرعـ موجبا للحج على الأب . ألاترى أن الابن لوبذل المال لابيه لايازمه قبوله ولا بجب الحج باعتبار هذا البذل فكذلك يبذل الطاعمة بل أولى لأن هناك لم يكن للان أن يرجع بمد ذلك ليتمكن الاب من مكافأته اذا استفاد مالا وهنا للابن أن يرجع عما بذل من الطاعـة فاذا لم يجب الحج على الوالد ببذل الولد المال فببـ ذله الطاعة أولى وعلى الأصل الذي قلنا ان المعتبر استطاعة توصله الي البيت يتضح الكلام في هذه المسئلة وعلى هذا الاصل قال أبو حنيفة رحمه الله تمالى الاعمى لايلزمه الحج وان وجد مالا وقائداً وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى بازمه ذلك وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهماالله تمالى وجه قولهما أزالاعمي متمكن من الاداء ببدئه ولكنه محتاج الى قائد يهــديه الى ذلك فيكون بمنزلةالضال والذى ضل الطريق اذا وجدمن يهديهالى الطريق يلزمه الحجوأ بوحنيفة رحمه الله تعالى يقول هوعاجز عن الوصول الى البيت بنفسه فكان يمنزلة المعضوب وهذالان ملك المال أنما يمتبر أذا كان توصيله إلى البيت والمال هنا لا توصله اليه وبذل القائد الطاعة غيرمعتبر فكان وجود ذلك كعدمه فلهذا لايلزمه الحج وأما اذا مات الرجــل فاوصى بأن يحج عنه فعلى الوصى أن يحج بماله لان بموته تحقق العجز عن الاداء بالبدن والوصى قائم مقامه فكما أنه بعد وقوع اليأس يحج بماله في حياته فكذا وصيه تقوم مقامه بعيد موته

والاولى أن يحجب الوصى بماله رجلافان حجب امرأة جازمع الكراهة لانحج المرأة انقص لانهليس فيه رمل ولا سمى في بطن الوادى ولا رفع الصوت بالتلبية ولا الحلق فسكان احجاج الرجل عنه ا كل من احجاج المرأة ﴿قَالَ ﴾ وان أحج عاله رجلا فجامع ذلك الرجل في احرامه قبل الوقوف بمرفة فقد فسد حجه وهو ضامن للنفقة لانه أمر بالفاق المال في سفر يؤدي وقضاء الحجوبهذا استدل محمدرحمه الله تمالي أنأصل الحج يكون للحاج حتىان القضاء عليه عند الافساد دون الحجوج عنه فأما على ظاهر الرواية اذا وافق فالحج عن المحجوج عنــه ألاتري أنه لابدله من أن ينوي عن الحجوج عنه ولكن اذا خالف خرج من أن يكون بأص المحجوج عنه فكان واقماً عن نفسه فعليه موجبه كالوكيل بالشراءاذاوافق كان مشتريالا مره ولو خالف كان مشتريا لنفسه ﴿قال﴾ ولو قرن مع الحج عمرة كان مخالفا ضامنا للنفقة عنه أبى حنيفة رحمه اللة تمالى وعندهما لايصير مخالفااستحسانالانه أتى بالمأمور مهوزا دعليه مامجانسه فلايصير به مخالفا كالوكيل بالبيع اذا باع بأكثر مما سمى له من جنسه توضيحه أن القران أفضل من الافراد فهوبالقران زاد للميت خيراً فلايكون مخالفاً وأبو حنيفة رحمــ ه الله تمالي يقول هو مأمور بانفاق المال في سفر مجردللحج وسفره هذاماتفرد للحج باللحج والعمرة جيماً فكان مخالفاً كما لو تمتع ولان العـمرة التي زادها لاتقع عن الميت لأنه لم يأمره بذلك ولا ولاية عليه للحاج في أداء النسك عنه الا يقدر ماأمره ألا ترى أنه لولم يأمره بشي لم يجز أداؤه عنه فكذلك اذا لم يأمره بالعمرة فاذا لم تكن عمرته عن الميت صار كأنه نوى العمرة عن نفسيه وهناك يصير مخالفا فكذا هنا الا أنه ذكر ابن سماعية عن أبي بوسف رحمهما الله تعالى أنه وان نوى العمرة عن نفسه لايصير مخالفا ولكن يرد من النفقة بقدر حصة العمرة التي أداها عن نفسه وذهب في ذلك الى أنه =أمور بتحصيل الحج للميت بجميع النفقة فاذا ضم اليه عمرة نفسه فقد حصل الحج للميت سعض النفقة وبهذا لايكون مخالفاً كالوكيل بشراء عبد بألف اذا اشتراه بخمسائة ولكن هذا ليس بشئ فانه مأمور بأن يجرد السفر للميت فاذا اعتمر لنفسه لم يجرد السفر للميت ثم الذي محصل للميت ثواب النفقة فبقدر ماينتقص به ينتقص من الثواب فكان هذا الخلاف ضرراً عليه لامنفعة له ثم دم القرآن عندهما يكون على الحاج من مال نفسه وكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي

اذا كان مأمورا بالقران من جهـة الميت حـتى لم يصر مخالفا لان دم القران نسك وسائر المناسك عليه فكذلك هذا النسك ولان لهذاالدم بدلاوهوالصوم ولوكان معسراكم يشكل ان الصوم عليه دون المحجوج عنه فكذلك الهدى يكون عليه ﴿ قال ﴾ وكذلك لوأم بالعمرة عن الميت فقرن ممها حجة فهو على الخلاف الذي ذكرنا الا أن على قولهما نفقة مابقي من الحج بمد اداء العمرة يكون على الحاج خاصة لانه في ذلك عامل لنفسه لاللميت فلا يستوجب النفقة في مال الميت وبهذا الفصل يتضح كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى على ما بينا ﴿ قال ﴾ واذا كان أمر بالحج فبدأ واعتمر في أشهر الحج ثم حج من مكة كان مخالفاً في قولهــم جميعاً لانه مأمور بان بحج عن الميت من الميقات والمتمتع يحج من جوف مكة فكان هذا غيرما أمر به ولانه مأمور بالانفاق في سفر يعمل فيه للميت وانما آنفق في سفر كان عاملا فيه لنفسه لان سفره انما كان للممرة وهو في الممرة عامل لنفسه ﴿ قال ﴾ وكل دم يلزم المجرز يمني الحاج عن النير فهو عليه في ماله لانه ان كان دم نسك فاقامــة المناسك عليه وانكان دم كفارة فالجناية وجـدت منه وانكان دما وجب بترك واجب فهو الذي ترك ما كان واجبا عليه فلهذا كانت هذه الدماء عليه في ماله الادم الاحصار فانه في مال المجمجوج عنه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هو على الحاج أيضاً لان وجوبه لتعجيل الاحلال فيكون قياس الدم الواجب بالجماع ولانه في معنى دمالقران لانهمشر وعالمتحلل وهما احتجا وقالادم الاحصأرللخروج عن الاحراموهو عباشرة الاحرام كان عاملاللميت فكان الميت هو المدخل له في هذا حكما فعليه اخراجه كما بينا في العبد اذا أحرمباذن مولاه ثم أحصر كان عليه اخراجه توضيحه أن دم الاحصار عنزلة نفقة الرجوع ونفقة الرجوع في مال الميت وكان الحاج هو المنتفع به فكذلك دم الاحصار في ماله وان كان الحاج هو المنتفع به ثم يرد مابقي من المال على وصي الميت فيحج به انسانا من حيث يبلغ ولاضمان عليــه فيما أنفق لانه لم يكن مخالفاً لأمر الميت فيما انفق الاترى انه لو مات في الطريق لم يضمن ما انفق فكذلك اذا أحصر وقوله من حيث يبلغ يعني اذاكان مابق من المال لا عكن أن بحج به من منزل الميت فيحج به من حيث عكن وصار هذا كالولم يبلغ في الابتداء ثلث ماله الاهذا القدر فيحج به بحسب الامكان وأصل المسئلة ان من أوصى بأن يحج عنه بثلث ماله فأنما يحج من منزله لانه لو خرج للحج بنفسه كان يخرج من منزله في كذلك

يحج عنه يعد موتهمن منزله فان كان الشماله لا يكني للحجمن منزله يحج عنه من حيث يبلغ استحسانًا وفي القياس تبطل هذه الوصية لانه عجز الوصى عن تنفيذ ما أمر بهوهو الحج من منزله فكان هذا بمنزلة مااذا أوصي بأن يشترى نسمة بألف درهم فتعتق عنه وكان ثلث ماله دون الالف درهم تبطل الوصية وجه الاستحسان ان المقصود من الحج ابتغاء مرضاة الله تعالى ونيل الثواب فيكون عنزلة الوصية بالصدقة وذلك ينفذ بحسب الامكان بخلاف الوصية بالمتق فان العبدانكان معيناً فالوصية تقعله وكذلك ان لم يكن معيناً فأنما أوصى بعبد يساوى ألفاً فلا يجوز تنفيذه بمبد يساوي خسمائة فلو وجدوامن يحج عنالميت من منزله بذلك المال ماشياً لايجوزلهم ان يحجوا من منزله وانما يجوزمن حيث يبلغ راكبًا حتى قال محمد رحمه الله تمالى في النوادر راكب البعير في ذلك أفضل من راكب الحمار وهذا لانه لا يلزمه ان يحج سفسه ماشياً وانوجد النفقة فكذلك لايحج عنه ماشياً لان الحاصل للميت ثواب النفقة على مابينا وروي الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى قال الخيار الى الوصى ان شاء أحج عنـــه من حيث سلغ راكباً وان شاء من منزله ماشياً لان في احد الجانبين زيادة في المسافة ونقصان في النفقة وفي الجانب الآخر زيادة في النفقة ونقصان في المسافة وفي كل واحد منهما أيل الثواب فيختار الوصى أى الجانبين شاء فاما المحصر بعدما تحلل فعليه قضاء الحج والعمرة عنزلة مالوكان أحرم عن نفسه فتحال بالهدى وهذا شاهد لمحمد رحمه الله تعالى فان المحصر غير مخالف ومع ذلك كان قضاء الحجة والعمرة عليه فدل ان أصـل حجه عن نفســه وان للميت ثواب النفقة فان أمره رجلان كل واحد منهما بالحج فأهل بخجة عنهما كان ضامناً لها جميماً لان كل واحد منهـما أمر. بأن ينفق من ماله في سفر يخلص له وان ينويه بعينه عند الاحرام واذا لم يفعل صارمخالفاً ولا يستطيع ان يجعل الحجة لواحده بهما لانهما قدلزماه عن نفسه وهذا لانه حين نواهما ولم عكن تصحيح نيته عنهما لان الحجة الواحدةلاتكون عن الاثنين وليس أحدهما بأولى من الآخر فبطلت نيته عنهما فبقيت نية أصل الاحرام فكان محرماً عن نفسه فلا يستطيع ان يحوله الى غيره من بعمد وهـذا بخلاف من أحرم عن أبويه كان له أن يجِمله عن أيهما شاء لانه متبرع وكان ذلك امراً بينــه وبـين الله تعالى فلا يتحقق الخلاف في توكه تعيين أحدهما في الابتداء بل يجعل التعيين في الانتهاء كالتعيين في الابتداء وهنا هو غير متبرع فيما صنع وهذا أمر بينــه وبـين العباد فبــترك التعيين في

الابتداء يصير مخالفاً وإن أمره أحدهما بالحج والآخر بالعمرة ولم يأمراه بالجمع فجمع بينهما كان مخالفاً أيضا لانه ما أتي بسفرخالص لواحد منهما فلم يكن مستوجباً للنفقة في مال واحد منهما وان أمراه بالجمع جاز لان كل واحد منهما صرح أن مقصوده تحصيل النسك لا خلوص السفر له وقد حصل مقصود كل واحد منهما ولا ضمان عليه فيما أنفق من مالهما وهدي المتمة عليه في ماله وكذلك ان أمره بالقرآن رجل واحد لان الهدى نسك وسائر المناسك على الحاج فـ كذا هذا النسك وقال ، رجل استأجر رجلا ليحج عنه لم بجز الاجارة عندناوفال الشافعي رحمه الله تعالى تجوز واصل المسألة ان الاستئجار على الطاعات التي لابجوز اداؤها من الكافرلا بجوز عندنا وعند الشافعي رضي الله عنه كل مالا يتعين على الأجير أداؤه يجوز الاستشجار عليه اذا كان تجزي فيه النياية واستدل بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حيث رقي الملدوغ بفاتحة السكتاب فأعطى قطيماً من الننم فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لمن أ كل برقيه باطل لقد أكات برقيه حق والرقية بهذه الصفة طاعة ثم جو ز أخذالبدل عليه والمعني فيه أن الحج تجزى فيه النيابة في الأداء ولا يتعين على الأجير اقامته فيجوز استئجاره عليه كبناء الرباط والمسجد وبهذا الوصف تبين ان عمل الأجير وقع للمستأجر والدليل عليه آنه استوجب النفقة في ماله عندكم وآنما يستوجب النفقة في ماله اذا عمل له والدليل عليه أنه اذا خالف لايستوجب النفقة عليه واذا وقع عمله له استحق الاجر عليه تخلاف من استؤجر على الامامة فان عمله في الصلاة بقعله لاافيره وكذلك من استؤجر على الجهاد فان المجاهد يؤدي الفرض لنفسه فلا يكون عمله لغيره وحجتنا في ذلك حــديث مرداس السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياك والخبز الرقاق والشرط على كـتاب الله وحديث أبي بن كعب رضي الله عنه حين علم سورة من القرآن فاعطى قوساً فقال صلى الله عليه وسلم أتحب ان يقو سك الله بقوس من النارفقال لافقال صلوات الله عليه رد عليه قوسه وفي حديث عُمَان بن أبي العاص الثقني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذا أتخذت مؤذناً فلاتأخذ على الاذان اجراً ولان المباشر لعمل الطاعة عمله لله تمالي فلا يصير مسلما الى المستأجر فلا بجب الأجر عليه مخلاف بناء الرباط والمسجد فالعمل هناك ليس بمبادة محضة بدليل أنه يصبح من الكافر والدليل عليه أن المؤذن والمصلى خليفة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماكان يأخذ أجراً كما قال الله تمالي قل لا أستلكم عليه أجراً

الآبة فكذلك الخليفة وأما حديث الرقية قاناكان ذلك مالا أخذه من الحربي بطريق الغنيمة ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوا لى فيها بسهم مع أن ذلك لم يكن مشروطاً بمينة وعندنا ماليس عشروط مجوز أخذه واذا ثبت ان الاستئجار على الحج لايجوز قلنا المقد الذي لاجواز له محال يكون وجوده كمدمه واذا سقط اعتبار العقد بتي أمره بالحج فيكون له نفقة مثله في ماله وهـ نده النفقة ليس يستحقها بطريق العوض ولكن يستحق كفايته لأنه فرغ نفسه لعمل ينتفع به المستأجر فيستحق الكفاية في ماله كالقاضي يستحق كفالته في بيت المال والعامل بستحق الكفاية في مال الصدقة والمرأة تستحق النفقة في مال الزوج لا بطريق العوض ﴿قال ﴾ وبجوز حجة الاسلام عن المحبوس أذا مات قبل أن مخرج لانه قد تحقق اليأس عن الأداء بالبدن ﴿ قَالَ ﴾ والحاج عن غيره ان شاء قال لبيك عن فلان وان شاء اكني بالنية عنزلة الحاج عن نفسه ان شاء صرح بالحج عند الاحرام وان شاء نوى وا كتني بالنية ﴿ قالَ ﴾ وان كان الميت أوصى بالقران فخرج المجهز يؤم البيت وساق هديا فقلده يكون محرما بهماجميما لان احرامه عنغييره معتبر باحرامه عن نفسمه وقد بينا أن ذلك يحصل بسوق الهدى كما يحصل بالتلبية فكذلك احرامه عن غيره وكذلك ان لم يكن الهدى لقرآنه انما هو من نذركان عليه أو من جزاء صيد أو من جماع في احرام قبسل هذا أو احصار كان قبل هذا فساق معه لذلك هديا بدنة وقلدها فهو محرم على قياس مالو نوى الإحرام عن نفسه فانه يصير محرما تتقليد هذه الهدايا وسوقها فكذلك آذا نوى الاحرام عن غيره لان هذه الهدايا عليه في ماله على كل حال ﴿قال ﴾ رجل أمره رجلان أن يحج عن كل واحد منهما فأهـل بحجة عن احـدهما لاينوى عن واحـد منهما قال له أن يصرفه الي أيهما شاء في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالي وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى أري ذلك عن نفسه وهو ضامن لنفقتهما وحجته في ذلك أنه مأمور من كل واحد منهما يتعيين النية له فأذا لم نفهل صار مخالفا كما اذا نوى عنهما جميما بخلاف الحاج عن الانوين فانه غير مأمور به من جهتهـما - ألا ترى أنه يصح نيته عنهما فكذلك عن احدهما بغير عينه وهذا لان النية عِنزلة الركن في العبادات فان قيمة العمل يكون بالنية فبتركه تعيين النية يكون مخالفا في حق كل وإحد منهما وهما قالا الابهام في الابتــداء لاعنع من انعقاد الاحرام صحيحاً والتميين في الانتهاء عنزلة التميين في الابتداء ألا ترى أنه لو أحرم لا ينوى

حجة ولا عمرة بمينها كان له أن يمين في الانتهاء وبجمل ذلك كتميينه في الابتداء وهذا لان الاحرام عنزلة الشرط لاداء النسك. ألاتري انه يصح في غير وقت الادا، ولا يتصل مه الاداء فتركه نية التعيين فيه لا يجعله مخالفاً واذا عين قبل الاشتقال بعمل الاداء كان ذلك كالتعيين في الالتداء حتى أنه لو الشينفل بالطواف قبل التعيين لم يكن له أن يمين بعد ذلك عن واحد منهما لأنه لما اشتغل بالعمل تمين احرامه عن نفسه فان أداء العمل مع ابهام النسك لايكون وليس أحدهما بأولى من الآخر فتمين إحرامه عن نفســـه فلا علك أن مجمله لغيره بعد ذلك ﴿قال ﴾ وإذا أهل الرجل عن نفسه وعن ولده الصغير الذي معه ثم أصاب صيداً فعليه دم واحد ولا بجب عليه من جهة اهلاله عن ابنه شي لان عبارته في اهلاله عن ابنه كعبارة ابنه أن لو كان من أهله فيصيير الابن محرما بهذا لا أن يصير الأب محرما عنه بتي للأب احرام واحد فعليه جزاء واحد بخلاف القارن فهو محرم عن نفسه باحرامين فكان عليه جزاآن ﴿ قال ﴾ واذا أم الرجل البيت فأغمى عليــه فأهل عنه أصحابه بالحج ووقفوا به في المواقف وقضواله النسك كله قال بجزيه ذلك عن حجة الاسلام في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لابجزيه والقياس قولها لانه لم يأمر أصحابه بالاحرام عنه وليس للأصحاب عليه ولاية فلا يصمير هو محرما باحرامهم عنه لان عقد الاحرام عقد لازم والزام المقد على النير لايكون الا بولاية ولان الاحرام لا ينعقد الا بالنية وقد العدمت النية من المغمى عليه حقيقة وحكما لان نية الغير عنه بدون أمره لاتقوم مقام نيته والدليل عليه ان سائر المناسك لاتتأدى بأداء الاصحاب عنه فكذلك الاحرام وجه قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي وهو أنه لما عاقدهم عقــد الرفقة فقد استمان بهم في كل مايمجز عن مباشرته بنفسه والاذن دلالة بمنزلة الاذن افصاحا كما في شرب ماء السقاية وكمن نصب القدر على الكانون وجعل فيه اللحم وأوقد النار تحته فجاء انسان وطبخه لم يكن ضامنا لوجود الاذن دلالة واذا ثبت الاذن قامت نيتهم مقام نيته كما لوكان أمرهم بذلك نصاً وأما سائر المناسك فالاصح أن نياتهم عنه في أدامًا صحيح الا أن الاولى أن يقفوا به وأن يطوفوا به ليكون أقرب الى أدائه لوكان مفيقاً ولو أدوا عنه جاز ومن أصحابنا من فرق فقال الاحرام عنزلة الشرط فتجزى النيابة في الشروط وان كان لأتجزى في الاعمال . ألا تري أن المحدث اذا غسل أعضاءه غيره كان له أن يصلي بتلك

الطهارة وان كانت النيابة لاتجزى في أعمال الصلاة توضيحه ان النيابة عند تحقق المجز ففي أصل الاحرام تحقق عجزه عنه بسبب الاغماء فينوب غنه أصحابه فأما في أداءالاعمال لم يتحقق العجز لانهم اذا أحضرو. المواقف كان هو الواقف واذا طافوا به كان هو الطائف عنزلةمن طاف را كباً لمذر ﴿ قال ﴾ فان أصاب الذي أهل عن المغمى عليه صيداً فعليه الجزاء من قبل اهلاله عن نفسه ان كان محرما وليس عليه من جهة اهلاله عن المغمى عليــه شي لما بينا أن بذا الاهلال يصير المغمى عليه محرما كالوكان أمره به إفصاحا فأما المهل بهذا الاهلال لايصير محرماً فلا يلزمه الجزاء باعتباراحرامه ﴿قَالَ ﴾ واذا حج الرجل عن أبيه أو عن أمه حجة الاسلام من غير وصية أوصيبها الميت أجزأه ان شاء الله تمالي ﴿قالَ ﴾ بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للخثعمية أرأيت لوكان على أبيك دين فقضيتيه أماكان يقبل منك فقالت نم فقال صلوات الله عليه الله أحق أن يقبل وفى الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم للتي سألته أن تحج عن أبيها حجي واعتمري وأن سعد بن أبي وقاص رضي الله تمالي عنسه قال يارسول الله أن أى قد توفيت وأنها كانت تحب الصدقة أفأ تصدق عنها فقال نعم فهـذه الآ أر تدل على أن الوارث يتبرع على مورثه بمثل هذه القرب فان قيل فلماذا قيد الجواب بالاستثناء بعد ماصح الحديث فيه ﴿ قلنا ﴾ لان خبر الواحد لايوجب علم اليقين فان قيل نقد أطلق الجواب في كثير من الاحكام الثابتة بخبر الواحد ﴿ قَلْمَا ﴾ خبر الواحد موجب للعمل ففيما طريقه العمل أطلق الجواب فيــه فأما سقوط حجة الاسلامءن الميت باداءالورثة طريقه العلم فأنه أمر بينه وبين ربه تمالى فلهذا قيد الجواب بالاستثناء ﴿ قَالَ ﴾ رجــل أوصى بحجة فأحج الوصى عنه رجلا فهلكت النفقة من ذلك الرجل قال يحج عنه حجة أخرى من ثلث مابقي من المال وهــذا قول أبي حنيفــة رحمه الله تمالي فأما عند أبي يوســف رحمه الله تعالى ان بتي من ثلث مال الميت ماءكمن أن يحبح به يحبح عنــه ثانياً والا فقد بطلت الوصية وعندمحمد رحمه الله تعالى الوصية تبطل لأن الوصي قائم مقام الموصى في تمييين المال ولو عين الموصى مالا فهلك بطلت الوصية فكذلك اذا عين الوصى وأبو بوسف يقول محل الوصية الثلث فتعبين الوصى الثلث صحيح لان به يتميز الثلث للوصية فاما تعيينه في الثلث غير صحيح لان جميع الثلث محل الوصية فما بتي شيءٌ يجب تنفيذ الوصية فيــه وأبو حنيفة رحمــه الله تمالي يقول تميين المال ليس بمقصود وانماالمقصود به الحج من

الميت فاذا لم يفد هذا التميين ما هو المقصود صاركاً ن التعيمين لم يوجد وماهلك من المال صارکان لم یکن فلهــذا محج غنــه بثلث مابقی ﴿ قال ﴾ وإن أوصی محجــة وعتق نســمة والثلث لايسمهما ببدأ بالذي بدأ به الميت لان البداية تدل على زيادة العناية وقد ثبت وجوب تنفيذ الوصية الآونى قبل ذكر الثانية فلا يتغير ذلك بذكر الوصية الثانية اذ ليس في آخر كلامه ماينير موجب أوله الا أن يكون الحج حجة الاسلام فحينيذ يبــدأ بها وان أخره الميت لانالترجيح بالبداية بعد المساواة في القوة ولامساواة بين الفرض والنفل في القوة ولان الظاهر ان الموصى يقصد تقديم الفرض في الأداء وان أخره في الذكر لان إسقاط الفرض عن ذمته يترجح عنده على التبرع بما ليس عليه ﴿قال ﴾ وان أوصى بان يحج عنه بثلثه ولم يقل حجة حج عنه بجميع الثلث لانه جعل الثلث مصروفا الى هذا النوع من القربة فيجب محصيل مقصوده في جميم الثلث كما لو أوصى أن يفـمل بثلثه طاءـة أخرى ﴿ قَالَ ﴾ وان أوصى أن يحج عنه رجل حجة فأحجوه فلما قدم فضل معه كسوة ونفقة فان ذلك لورثة الميت لان الحاج عن النير لا يتملك المال المدفوع اليمه فان التمليك يكون بطريق الاستئجار وقدينا بطلان الاستئجار على الطاعة وانما ينفق المال على ملك الموصى بطريق الأباحة لاستحقاقه الكفاية حين فرغ نفسه ليعمل له فما فضل من ذلك يكون باقياً على ملك الميت فيرد على ورثته ﴿ قال ﴾ واذا أوصي لرجل فقال أحجوا فلانا حجة ولم يقل عنى ولم يسم كم يعطي فأنه يعطى بقدرمايحجه حجة وله أن لايحج به اذا أخذه بل يصرفهالى حاجة أخرى لانه ماأمره بالحج عنه انما جعل ذلك الحج عياراً لما أوصى له به من المال ثم أشار عليه بان يحج بذلك المال عن نفسه فكانت وصية صحيحــة يجب تنفيذها بالدفع اليــه ومشورته غير ملزمة فان شاء حج به وان شاء لم يحج ﴿ قال ﴾ واذا أوصى أن يحج عنـــه رجل إمينه أو بغير عينه وأوصى بوصايا لاناس بأكثر من الثلث قسم الثلث بأيهم بالحصص يضرب للحج فيه بأدنى مايكون من نفقة الحج لان الوصية بالحج وجب تنفيذها له بنفقة الموصي ووجب تنفيذ سابر الوصايا حقاً للموصي لهم فعند اختلاف الحقوق تجرى المزاحمة بينهم في الثلث لمراعاة حق كل مستحق بخلاف ماذكرنا من الحج والعتق لأن تنفيل الوصيتين هناك لحق الموصى فلهذا كانت البداية عا بدأبه الميت ثم ماخص الحج من الثلث هنا يحج به من حيث يبلغ لانه هو الممكن من تحصيل مقصود الموصى عنزلة ما لولم يكن تلث ماله

الاهذا وأوصى بان يحج عنه فانه يحج من حيث يبلغ فان أحجوا به من موضع فرجع الحاج بفضل نفقة وكسوة فقد تبين أنهم أخطأوا فكان الوصى ضامنا لما أنفقه فيضم ذلك الى مابقي ويحج به عن الميت من حيث يبلغ الا اذا كان الفاضل شيئايسيراً فينتذ هذا والأولسواء في القياس ولكن في الاستحسان تجزي الحجة عن الميت ولا يكون الوصي ضامنالان اليسير من التفاوت لايمكن الاحتراز عنه فلا بد من أن يبتى بعـــد رجوعه كسرة أو جراب خلق أُونُوب خلق فلهــذا جــل هــذا القدرعفوا ولكن يرد على الورثة أوعلى الموصى لهان كان هناك موصى له بالثلث ﴿قالَ ﴾ وإذا أهلت المرأة محجة الاسلام لم يكن لزوجها أن عنمهااذا كان ممها محرموان لم يكن ممها محرم كان له ان عنمها وهي عنزلة الحرة المحصرة وقد بينا فيما تقدم ان من شرائط وجوب الحبح عليها في حقها المحرم عندنا ثم يشترطأن تملك قدر نفقة المحرم لان المحرم اذاكان يخرج ممها فنفقته في مالها الا في رواية عن محمد رحمه الله تعالى يقول نفقة المحرم في ماله لانه غير مجبر على الخروج فاذا تبرع به لم يستوجب بتبرعه النفقة علمها ولـكن لوجوب الحج عليهاملك الزاد والراحلة وبجعل ذلك شرطاً لنفسها فكذلك للمحرم الذي يخرج معها يجمل ذلك شرطاً وقد بيناشرائط الوجوب فيما سبق ولم يتمرض في شيء من المواضع لامن الطريق واختلف مشايخنا أنأمن الطريق شرط للوجوب أم شرط للاداءوكان ابن أبي شجاع رحمه الله تمالى يقول هوشرط الوجوب لان بدونه يتعذر الوصول الى البيت الاعشقة عظيمة فيكمون شرط الوجوب كالزاد والراحلة وكان أبوحازمرحمه الله تمالى يقول هو شرط الاداء لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاستطاعة فسرها بالزاد والراحلة ولا تجوز الزيادة فى شرط وجوب العبادة بالرأى ولم يكن الطريق في وقت أخوف بماكان يومئذ لغلبة أهل الشرك فىذلك الموضع ولميشترط رسول صلى الله عليه وسلم أمن الطريق فدل أن ذلك ايس من شرائط الوجوب انمـا شرط الوجوب ملك الزاد والراحـلة للذهاب والمجيء وملك نفقة = ن تلزمه نفقته من العيال كالزوجة والولد الصغير وعن أبي بوسف رحمه الله تمالي مع ذلك زيادة نفقة شهر لانالظاهر أنه اذا رجع لايشتغل بالكسب الا بعد مدة فاستحسن اشتراط ملك نفقة شهر بعد رجوعه ثم بعد استجماع شرائط الوجوب بجب على الفورحتي يأثم بالتأخير عند أبي يوسف رواه عنسه بشر بنالملي وهكذا ذكره ابن شجاع عن أبي

حنيفة رحمهما الله تمالي قال سثل عمن له مال أيحج به أم يتزوج قال بل يحبح به فذلك دليل على أن الوجوب عنده على الفور وعن محمد رحمه الله تمالي يسمه التأخير بشرط أن لانفوته بالموت فان أخر حتى مات فهوآثم بالتأخير وعند الشافعي رحمه الله تعالى لايأثم بالتأخـير وان ماتواستدل محمد بتأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبج بعــد نزول فرضيته فانها نزلت فرضية الحج في سنة ست من الهجرة وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنةعشر والممني فيه أن الحج فرض العمر فكانجيع العمر وقت أدائه ولايستغرق جميع الممراداؤه فصار جميع الوقت في حق الحج كجميع وقت الصلاة في حق الصلاة وهناك التأخير يسمه بشرط أزلايفوته عنوقته ودليل صحةهذا الكلامانه اذا أخره كانمؤديالاقاضياً فدل عليه وسلم من وجد زادا وراحلة ببلغانه بيت الله تعالى ولم يحج عليه فلا أن يموت يهوديا أو نصرانيا الحديث وقال عمر رضي الله عنه لقد هممت ان أنظر الى من ملك الزادوالراحلة ولم يحبح فأحرق عليهم بيوتهم والله ما أراهم مسلمين قالها ثلاثا والمعني فيه أن السنة الأولى بمد ماتمت الاستطاعة متعينة لاداء الحج بعد دخول وقت الحج فالتأخير عنمه يكون تفويتاً الوقت يعجز عن الآداء بيقين وقدرته على الآداء عجبيء أشهر الحج من السنة الثانية موهوم فرعماً لايميش اليها وبالموهوم لآتثبت القمدرة فبق مضي همذا الوقت تفويتاً له توضيحه أن وقت أداء أشهر الحج من عمره لامن جميع الدنيا وهذه السنة متعينة لذلكلان عدم التعيين لاعتبار المعارضة ولا تتحقق المعارضة الاأن يتيقن بحياته الى السنة الثانية ولا طريق لاحدالي معرفة ذلك ولهذا قلنا لوأ خره كان مؤديالانه لما بقي اليالسنة الثانية تحققت الممارضة فخرجت السينة الاولى من أن تكون متعينة وكانت هذه السنة في حقه تعد لما أدركها بمنزلة السنة الاولى فأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم فقد منع ذلك بمض مشايخنا رحمهم الله تمالي فقالوا نزول فريضة الحج بقوله تمالي ولله على الناس حج البيت وانما نزلت أص بالأتمام لمن شرع فيه فلا يثبت به ابتداء الفرضية مع أن النَّاخير أنما لايحل لمــا فيه من من التمريض للفوت ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمن من ذلك لانه مبعوث لبيان

الاحكام للناس والحج من أركان الدين فأمن أن يموت قبل أن يبينه للناس يفعله ولأن تأخيره كان لعذر وذلك أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة ويلبون تلبية فيها شرك وما كان التغيير ممكنا للمهدحتي اذا تمت المدة بعث علياً رضي الله تمالي عنه حتى قرأ عليهم سورة براءة ونادي أنلايطوفن بهذا البيت بعد هذا العام مشرك ولا عريان ثم حج ينفسه ومن ذلك أنه كان لايستطيع الخروج وحده بل يحتاج الى أصحاب يكونون معــه ولم يكن متمكنامن تحصيل كفاية كلواحدمنهم ليخرجوا معهفالهذا أخرهأ وكان للنسئ الذيكان يفعله أهل الجاهلية وقد بينا هذه الاعذار في الخلافيات ﴿ قَالَ ﴾ وان أهلت المرأة بغير حجـة الاسلام فللزوج أن يمنعها من الخروج انكان لها محرم أولم يكن لأنها ممنوعة عن التطوع بغير اذن الزوج قال صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة لاتصومي تطوعا الابأذن زوجك ولانا لو مكناها من ذلك فوتت على الزوج حقه أصلا لانها كما خرجت عن حجة أحرمت بأخرى وهي لاتملك تفويت حق الزوج عليه فلمذاكان له أن يمنعها وهي بمـنزلة المحصرة الا أن للزوج أن يحللها هنا قبل أن تبعث بالهدى ليوفر حقه عليه بخــلاف ما اذا عــدمت المحرم في حجة الاسلام وقد بينا هـذا فيما سبق وكذلك المملوك اذا أهل بغـير اذن المالك ﴿ قَالَ ﴾ واذا أذن لمبده أولامته في الاحرام كرهت له أن عنمه بمد ذلك ولو حلله جاز بخلاف الزوج وقد تقدم بيان هذا الفرق أيضا اعاده للفرق وهوأنه لما باع المملوك بمد الاذن له فللمشترى أن يحلله بغير كراهة عندنا لأن المكراهة في حق البائع كان لمني خلف الوعد وذلك غير موجود في حق المشترى وعلى قول زفر رحمه الله تعالى ليس للمشتري ان بحلله ويكون له ان يرده عليه بعيب الاحرام وجمله عنزلة النكاح اذا زوج أمتمه ثم باعها لم يكن للمشترى ان يبطل ذلك النكاح لأنه سبق ملكه ولكن يجوزله ان يردها اذا لم يكن عالمـا به فَكَذَلِكُ هِنَا وَلَكُنَا نَقُولُ المُشْـتَرَى فِي مَلَكُ الرَّقِبَـةُ قَائْمُ مَقَامُ البائم ولم يكن للبائع ولاية ابطال النكاح بمد صحته فلا يكون ذلك للمشترى أيضاً وقد كان للبائع ولاية التحليل من الاحرام قبل ان يبيعه فيكون ذلك للمشترى أيضاً واذا ثبت له ولاية التحليل لم يكن ذلك عيباً لازما توضيحــه أن النكاح حتى العباد فيكون معارضاً لحق المشــترى فيترجح عليه بالسبق فأما الاحرام لزومه ليس لحق العباد وحق العبـ في المحل مقدم على حق الله تمالي فلهــذا كان للمشــترى ان يحلله وعلى هــذا الخــلاف اذا أحرمت المرأة ثم

تزوجت كان المزوج أن يحللها اذا أحرمت بغير حجة الاسلام عندنا وعند زفر ليس له ذلك وان أحرمت المرأة بحجة النطوع بغير اذن زوجها فحلها ثم جامعها ثم بداله ان يأذن لها في عامه ذلك فعليها أن تحج باحرام مستقبل وعليها دم لانها قد تحللت من الاحرام الاول باحلال الزوج قبل اداء الاعمال فعليها الدم وقضاء الحج وليس عليها قضاء العمرة عندنا وقال زفر رحمه الله تعالى عليها ذلك بمنزلة مالو أذن لها بعد تحول السنة وهدا لان بالتحلل الاول وجب عليها قضاء حجة وعمرة كما هو الحكم في المحصر وصار ذلك دينا في ذمتها فلا فرق بين أن يأذن لها في عامه ذلك أو في عام آخر وحجتنا في ذلك أن وجوب العمرة على المحصر باعتبار فوت اداء الحج في هذه السنة بالقياس على فائت الحج فان فائت الحج بلزمه اداء العمرة غليها والمدة فقد تحقق سبب وجوب العمرة عليها وهو فوات اداء الحج في السنة الاولى تحول السنة فقد تحقق سبب وجوب العمرة عليها وهو فوات اداء الحج في السنة الاولى فالهذا فرقنا بنهما والله أعلم بالصواب

## -م إب المواقيت كاب

والم المدينة في النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت الاهسل المدينة ذا الحليفة والاهسل الشام جحفة والاهل نجد قرن والاهل اليمن يلم والاهل العراق ذات عرق وهذا الحديث مروى عن عائشة رضى الله عنها فاما ابن عباس روي الحديث وذكر المواقيت الأربعة ولم يذكر ذات عرق الاهل العراق وابن عمر رضى الله عنه روي الحديث وذكر المواقيت الثلاث ولم يذكر ذات عرق والايلم وفي هذه الآثار دليل على أن كل من وصل الى الثلاث ولم يذكر ذات عرق والايلم وفي هذه الاحرام الان توقيت النبي صلى الله على من هذه المواقيت وهو يريد دخول مكة يلزمه الاحرام الان توقيت النبي صلى الله عليه وسلم الايخلو عن فائدة والافائدة في هذه المواقيت سوي المنع من تأخير الاحرام بعد ما انتهى الى هذه المواقيت فان قبل ذلك كان يسعه التأخير بالاتفاق والشافي رحمه الله تمالى الما الما المناه وعلى الله تمالى الما المناه وعلى الله الما المناه وسلم قال من أحرم من المسجد على الله قصى الى المسجد الحريث أم سلمة رضى الله تمالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحرم من المسجد الحديث أم سلمة رضى الله تمالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحرم من المسجد المناق على المديد الحرام غفرت له ذنوبه وان كانت أكثر من زبد البحر ووجبت له الأقصى الى المسجد الحرام غفرت له ذنوبه وان كانت أكثر من زبد البحر ووجبت له المناق على المديدة الحرام غفرت له ذنوبه وان كانت أكثر من زبد البحر ووجبت له المناق على المناسفة وسلم قالى المسجد الحرام ففرت له ذنوبه وان كانت أكثر من زبد البحر ووجبت له المديدة المي المديدة المي المناسفة وسلم قال من زبد البحر ووجبت له المناسفة وسلم قال المن أحروب المناسفة وسلم قال من زبد البحر ووجبت له المناسفة وسلم قال من زبد البحر ووجبت له المناسفة وسلم قال المناسفة وسلم قال من زبد البحر ووجبت له المناسفة و ا

الجنة وقال على وابن مسمود رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تعالى وأتمو االحج والعمرة لله ان اتماميما أن يحرم بهما من دويرة أهمله قال وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وقتنا له وقتا فهو له وقت ولمن مر به من غير أهله ممن أراد الحج والممرة ففي هذا دليل أن كل من ينتهي الى الميقات على قصد دخول مكة أن عليه أن محرم من ذلك الميقات سواء كان من أهل ذلك الميقات أولم يكن ألا ترى أن من دخل مكة من أهل الآفاق حلالا فأراد أن يحرم بالحج كان ميقاته للاحرام ميقات أهل مكة فكذا هنا ثم أخذ الشافعي رحمه الله تعالى بظاهر هذا الحديث فقال أنما بجب الاحرام عند الميقات على من أراد دخول مكة للحج أوالعمرة وأما من أراد دخولها لقتال فليس عليه الاحرام عنده قولا واحداً لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها يوم الفتح بغير احراموان أراد دخولها للتجارة أو طلب غريم له فله فيه قولان في أحد قوليه لا يلزمه الاحرام لان الاحرام غير مقصود لمينه بل لأداء النسك بهوهذا الرجل غير قاصد أداء النسك فكان الحرم في حقه كسائر البقاع فكان له أن يدخلها بنمير احرام فأما عندنا ليس لاحد ينتهي الى الميقات اذا أراد دخول مكة أن يجاوزها الا باحرام سواء كان من قصده الحج أو الفتال أو التجارة لحديث ابن شريح الخزاعي رضي الله تمالي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم الفتح ان مكة حرام حرمها الله تمالي يوم خلق السموات والارض لم تحـل لاحد قبلي ولا لاحد بمدى وانما أحلت لى ساعة من نهار ثم هي حرام الى يوم القيامة فقد ترخص للقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما أجلت لى ساعة فلاتحل لاحد بعده فيتبين بهذا الحديث خصوصية النبي صلي الله عليـه وسلم بدخول مكة للقتال بغير احرام وانمـا تظهر الخصوصية اذا لم يكن لغيره أن يصمنع كصنيعه وجاء رجل الى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال اني جاوزت الميقات من غير احرام فقال ارجم الى الميقات ولب والافلا حج لك فانى سمعت رسول الله صلى الله عليــه وســـلم يقول لايجاوز الميقات أحد الا محرما ولأن وجوب الاحرام على من يريد الحج والممرة عند ذخول مكة لاظهار شرف تلك البقعة وفي هذا المني من يريد النسك ومن لايريد النسك سواء فليس لاحد بمن يريد دخول مكة أن يجاوز الميقات الا محرما فامامن كان وراء الميقات الى مكة فله أن يدخلها لحاجته بغيراحرام عندنا وفي أحد قولى الشافعي رحمه الله تمالي ليس له ذلك فانه لايفرق على أحــد القولين

بين أهل الميقات وأهل الآفاق في انه لايدخل أحد منهم مكة الا محرما وحجتنا في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحطابين أن يدخلوا مكة بغيرا حرام والظاهرانهم لايجاوزون الميقات فدل أن كل من كان داخل الميقات له أن مدخل مكة بغير احرام وابن عمررضي الله عنه خرج من مكة يريد المدينة فلما انتهى الى قديد بلغته فتنة بالمدينة فرجع الى مكة ودخلها بغير احرام وكان المعني فيه ان من كان داخل الميقات فهو بمنزلة أهل مكة لانه محتاج الى الدخول فى كل وقت ولان مصالحهم متعلقة باهل مكة ومصالح أهل مكة متعلقة بهم فكما يجوز لاهل مكة أن يخرجوا لحوائجهم ثم يدخلوها بغير احرام فكذا لاهل الميقات وهذا لانا لو ألزمناهم الاحرام في كل وقت كان عليهم من الضرر مالا يخفي فربما يحتاجون اليه في كل يوم فلهذا جوزنا لهم الدخول بغير احرام الا اذا أرادوا النسك فالنسك لايتأدى الابالاحرام وارادة النسك لاتكون عندكل دخول واذا أراد الاحرام وأهله في الوقت أودون الوقت الى مكة فوقنه من أهله حتى لو أحرموا من الحرم أجزأهم وليس عليهم شي لان خارج الحرم كله عنزلة مكان واحد في حقه والحرم حدفى حقه عنزلة الميقات في حق أهلالآ فاق وكما أنميةات الآفاق للاحرام من دويرة أهله ويسمه التأخير الى الميقات فكذا هنايسمه التأخير الى الحرم ولكن الشرط هناك أن لايجاوز الميقات الامحرماوالشرط هنا أن لايدخل الحرم الامحرما لان تعظيم الحرم بهذا يحصل فاندخل مكة قبل أن يحرم فاحرم منها فعليه أن يخرج من الحرم فيلي فان لم يفعل حتى يطوف بالبيت فعليه دم لانه ترك الميقات المعهود في حقه للاحرام فهو بمنزلة الآفاقي بجاوز الميقات بغير احرام ثم يحرم وراء الميقات وهناك يلزمه الدم اذا لم يعد لتأخير الاحرام عن مكانه فكذلك هنا يلزمه الدم اذا لم يعد الى الحل وان عادفالخلاف فيه مثل الخلاف في الآفاق اذا عاد الى الميقات بعد ما أحرم وراء الميقات على مانبينه بعد هذا ان شاء الله تعالى ﴿ قال ﴾ وان أراد الكوفي بستان نبي عاص لحاجــة فله أن يجاوز الميقات غمير محرم لان وجوب الاخرام عنمه الميقات على من يريد دخول مكة وهذا لايريد دخول مكة أنما يريد البستان وليس في تلك البقعة مايوجب التعظيم لها فلهذا لايلزمه الاحرام فاذا حصل بالبستان ثم بداله أن يدخل مكة لحاجة له كان له ان يدخلها بغير احرام لانه لما حصل بالبستان حلالاكان مثل أهل البستان ولاهل البستان أن يدخلوا مكة لحوائجهم من غير احرام فكذلك هذا الرجل وهذا هو الحيلة لمن يريد دخول مكة من أهل الآفاق بغير احرام الا أنه روى عن أبي يوسف رحمه الله تماليانه ان نوى الاقامـة بالبستان خمسة عشر يوماكان له أن يدخل وان نوى الاقامة بالبســتان دون خمسة عشر يوما ليس له أن يدخــل مكة الا باحراملان بنية الاقامة خمسةعشر يومايصير متوطناً بالبستان فيصير بمنزلة أهل البستان وان نوى المفام بها دون خمسة عشر يومافهو ماض على سفره فلا يدخل مكة الا باحرام وجــه ظاهر الرواية وهو أنه حصل بالبستان قيل قصده دخول مكة فأنما قصد دخول مكة بعد ماحصل بالبستان فكان حاله كحال أهل البستان ﴿ قال﴾ وليس للرجــل من أهــل المواقيت ومن دونها الى مكة أن يقرن أوأن يتمتع وهم في ذلك بمنزلة أهل مكذ أما المكي فلأنه ليس له أن يتمتم بالنص لان الله تمالي قال في ذلك لن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حاضري المسجد الحرام فقال مالك رحمـه الله تمالي هم أهل مكة خاصة وقال الشافعي رحمه الله تمالي هم أهــل مكة ومن يكون منزله من مكة على مسيرة لا يجوز فيها قصر الصلاة وقلنا أهل المواقيت ومن دونها الى مكة من حاضري المسجد الحرام عنزلة أهل مكة بدليل أنه بجوز لهم دخول مكة بغير احرام فلا يكون لهم أن يتمتعوا وكما لا يتمتع من هو من حاضر المسجد الحرام فكذلك لانقرن بين الحج والعمرة وعند الشافعي رحمه الله تمالي يجوزله القران من قبل أن القارن على قوله يترفه بادخال عمل أحد النسكين في الآخر والمكي في هذاوغيره سواء وعندنا معنى الترفه بالقران والتمتعفي أداء النسكين فيسفر واحد لافي ادخال عمل أحدهما فيالآخر ومنكان من حاضري المسجد الحرام فهو غير محتاج الى السفر لأداء النسك ولا يلحقه بالسفركثير مشقة فكما لايكون له أن يتمتع بالعمرة الى الحج فكذلك لايكون له أن يقرن بينهما عندنا الا أن المكي اذا كان بالكوفة فلما انتهى الى الميقات قرن بين الحج والممرة فأحرم لهما صح ويلزمه دم القــران لان صفة القارن أن تــكونحجته وغمزته متقارنتين يحرم بهما جميعا معا وقد وجد هذا في حق المكي ولواعتمر هذاالمكي في أشهر الحجثم حجمن عامه ذلك لايكون متمتماً لأن الآفاق انما يكون متمتعاً اذا لم يلم بأهله بين النسكين الماما صحيحاً والمسكى هنايلم بأهله بين النسكين حلالا ان لم يسق الهدي وكذلك ان ساق الهدى لايكون متمتعا بخلاف الآفاقي اذا ساق الهدي ثم ألم بأهله محرما كان متمتما لان العود هناك مستحق عليه فيمنع ذلك صحةالمامه بأهله وهنا المودغير مستحق عليهوان ساق الهدى فكان المامه بأهله صحيحاً فلهذا

لم يكن متمتماوعلي هذا روى هشام عن أبي يوسف رحمها الله تمالي أن المسكي اذا خرج الى الكوفة ثممات وأوصي بأن يحج عنه من منزله وهو بمكة بمنزلة الآفاقي يخرج مسافر آفيومي بأن يحج عنه ولو أوسى هذاالمكي بأن يقرن عنه من الكوفة لان القران لايكون من مكة فمرفنا أن مراده أن يقرن عنه من حيث هو ﴿قال﴾ والمـكي اذا خرج من مكة لحاجة له فلم يجاوز الوقت فله أن يدخل مكة بغير احرام وان جاوزلم يكن له أن يدخل مكة الا باحرام لما بينا أن من قصد الى موضع فحاله في حكم الاحرام كحال أهل ذلك الموضع ﴿قال ﴾ ووقت أهل مكة للاحرام بالحج الحرم وكذلك كلمن حصل عكة حلالا لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرأ صحابه رضى الله تعالى عنهم بفسخ احرام الحبج والاحرام بالعمرة فحلوا منهافلها كان يوم التروية أمرهم بأن يحرموا بالحجمنجوف مكة ﴿قال﴾ وميقات احرام أهل مكة للممرة التنميم أوغيرهمن الحل لان موضع الاحرام غيرموضع أداء النسك وأداء الحج يكون بالوقوف وهو في الحل فالاحرام به يكون في الحرم وأداء نسك العمرة بالطواف وهو في الحرم فالاحرام بها يكون في الحل ﴿قال﴾ كوفي جاوز الميقات محو مكة ثم أحرم بالحج ووقف بمرفة جازحجه وعليه دماترك الوقت لانه لما انتهى الى الميقات وجب عليه الاحرام بالحج من الميقات لماروي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجاوز الميقات أحد الا محرما فاذا جاوزه حلالا فقد ارتكب المنهي وأخر الاحرام عن الميقات فتمكن نقصان في حجه ونقصان الحج يجبر بالدم فان رجع الى الميقات ولبي ان رجم قبل أن يحرم وأحرم بالحج من الميقات فلا شي عليه بالاتفاق لانه تلافي المتروك في وقته ومكانه فصار في الحكم كأنه لم يجاوز الميقات الا محرما فان الواجب عليه أداء الحج باحرام يباشره من الميقات وقد أتي بذلك وان كان أحرم بعد ما جاوز الميقات ثم عاد الى الميقات فعلي قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ان لبي عند الميقات يسقط عنه الدم وان لم يلب لم يسقط عنه الدم وعنــدهما يسقط عنه الدم في الحالين جميماً وعنــد زفر رحمــه الله تعالى لا يسقط عنه الدم في الوجهين لان المستحق عليه انشاء الاحرام بالحج من الميقات فاذا أحرم بمد ما جاوز اليقات فقد ترك ما هو المستحق عليه فلزمه الدم كما لو لم يمه وهـ ذا لان الواجب عليـه انشاء تلبية واجبة عند الميقات ووجوب التلبية عند الاحرام لا بعـده فهو وان لبي عنـــد الميقات فأنما أتى تتلبيــة غير واجبــة فلا يصيرنه متداركا لمـا فاته بخــــلاف ما اذا عاد

فأحرم من الميقات وأبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يقولان الواجب عليه أن يكون محرما عند الميقات لا أن ينشئ الاحرام عند الميقات ألاترى انه لو أحرم قبل أن ينتهي الى الميقات ثم مر بالميقات محرماً ولم يلب عنمه الميقات لا يلزمه شيُّ وكذلك اذا عاد الى الميقات بعند ما أحرم ولم يلب فقد تدارك ماهو واجب عليه وهو كونه محرما عنـــد الميقات واستدل أبو حنيفة رحمه الله تمالى بقول ابن عباس رضي الله عنهـــما أنه قال لذلك الرجل إرجع الى الميقات والا فلا حج لك والمدنى فيه أنه لما انتهى الى الميقات حلالا وجب عليــه التلبيــة عنــد الميقات والاحرام فاذا ترك ذلك بالمجاوزة حــتي أحرم وراء الميقات ثم عادفان لبي فقد أتى بجميع ماهو المستحق عليه فيسقط عنه الدم وان لم يلب فلم يأت بجميع ما استحق عليه وهذا بخلاف من أحرم قبل أن ينتهى الي الميقات لان ميقاته هناك موضع احرامه وقد لبي عنده فقــد خرج الميقات المعهود من أن يكون =يقالًا للاحرام في حقه فلهذا لايضره ترك التلبية عنده مخلاف مأنحن فيه على مابينا ﴿ قَالَ ﴾ فَانْ قرن هــذا الكو في بعد ماجاوز الميقات فأحرم بالحج والعمرة ولم يرجع الى الميقات فعليه دم واحد عندنًا وقال زفر رحمه الله تعالى عليه دمان لانه أخر الاحرامين جميعاً عن الميقات فيلزمـــه لكل احرام دم ألا ترى ان القارن اذا ارتكب سائر الحظورات بجب عليه ضعف ما يجب على المفرد فكذلك اذا أحرم وراء الميقات وعلماؤنا قالوا المستحق عليه عند الميقات احرام واحد ألا ترى أنه لو أحرم بالعمرة عند الميقات ثم أحرم بالحج بعد ما جاوز الميقات كان جائزاً ولاشي عليه فمرفنا ان المستحق عليـ عند الميقات احرام واحد فيجب عليه سأخير ذلك الاحرام دم واحد بخلاف سائر المحظورات فانه صار بجنايته مرتكبا محظور احرامين فكان عليه جزاآن وكذلك ان أهل بعمرة بعد ماجاوز الميقات ثم أهل بحجة عكة فعليه دم واحد لتأخيره احرام العمرة عن الميقات لانه لما دخل مكة باحرام العمرة فيقات احرامه للحج الحرم وقد أحرم به في الحرم وان كان أهدل بالحجمة بعد ماجاوز الميقات ثم دخل مكة فاهل بالعمرة أيضاً كانعليه دمان لانه أخر احرام الحج عن ميقاته فوجب عليه دم ولما دخل مكة باحرام الحجة فيقات احرامه للممرة الحل عنزلة ميقات أهل مكة فين أهل بالعمرة في الحرم فقد ترك ميقات احرام العمرة أيضاً فيلزمه لذلك دم آخر ﴿ قَالَ ﴾ كوفى دخل مكة بفير احرام لحاجةله فقال عليه حجة أو عمرة أى ذلك شاء لان دخول

مكة سبب لوجوب الاحرام عليه فبأشرة ذلك السبب عنزلة النزامه الاحرام بالنذر وفي نذر الاحرام يلزمه حجة أو عمرة فكذلك اذا لزمه الاحرام بدخول مكة فان رجم الى الميقات فاهل بحجة الاسلام أجزأه عن حجة الاسلام وعمالزمه بدخول مكة استحساناً عندنا وفي القياس لابجزيه عما لزمه لدخول مكة وهو قول زفر رحمه الله تعالى لانه بدخول مكة بغير احرام وجبعليه حجة أوعمرة وصارذلك دينافى ذمته وحجةالاسلام لاتنوب عما صارت نسكا دينا في ذمته الاترى أنه لو تحولت السنة ثم أحرم بالحج في السنة الثانية من الميقات لاينوب هذا عما لز. ملدخول مكة فكذلك في السنة الأولى ولكن استحسن علماؤنا رحمهم الله تمالي فقالوا لوكان حين انتعي الى الميقات في الابتداء أحرم بحجة الاسلام ناب ذلك عمايلز مه لدخول مكة لأن الواجب عليه أن يكون محرما عند دخول مكة لاأن يكون احرامه لدخول مكة كن اعتكف في رمضان أجزأه لان الواجب عليمه أن يكون صائماً في مدة الاعتكاف لا أن يكون صومه الاعتكاف فاذا عرفنا هذا فنقول لو أحرم عنه الميقات في الابتداء كان يؤدى حجة الاسلام بذلك الاحرام في تلك السنة وقدأ داها حين عاد الى الميقات فأحرم بحجة الاسلام فصار به متلافيا للمتروك فيسقط عنه مالزمه لدخول مكة فأما بعد ماتحولت السنة لم يصر متلا فيا للمتروك لانه لو أخرم بالحج في السنة الاولى لم يكن لهأن يؤدي الحج بذلك الاحرام في الثانية فمرفنا أنه لايمسير متلافيا للمتروك فان قيل أليس انه لو عاد الي الميقات وأحرم بممرة منذورة لايسقط عنه بهذا العود مالزمه بدخول مكةوهو حين انتهي الى الميقات لو أحرم بالعمرة المنذورة ودخل به مكة لايلزمه شيَّ ثم لايصير به متداركا لما هوالواجب ﴿قلنا﴾ هو خارج على ماذكرنا لان العمرة وان لم تـكن مؤقتة فيكره أداؤها في خمسة أيام من السنة فلو أحرم بها في الابتداء لم يكن له أن يؤخرها الى الوقت المكروه فلا يصمير بالرجوع الى الميقات والاحرام بالعمرة متداركا للمتروك ﴿ قَالَ ﴾ واذا جاوز الميقات حلالا ثم أحرم بالحج ففاته الحج سقط عنه دم الوقت عندنا ولم يسقط عند زفر رحمه الله تعالى لأن الدم بمجاوزة الميقات صار واجباً عليه فلا يسقط بفوات الحج كالووجب عليه الدم بالتطيب أوابس المخيط لايسقط عنه ذلك بفوات الحج ولكنا نقول لما فاته الحج وجب عليه القضاء وهو للقضاء يحرم من الميةات فينمدم به المعنى الذي لاجله يلزمه الدم وهو أداء الحج باحرام بمد مجاوزة الميقات بخلاف سائر الدماء لان وجوب ذلك عليه بما

ارتكب من المحظورات ولا ينعدم ذلك بفوات الحج وعلى هذا لو جامع قبل الوقوف حتى فسد حجه سقط عنه دم الوقت عندنا لان القضاء وجب عليه فاذا عاد للقضاء محرم من الميقات فانعدم به المعنى الذي لا جله كان يازمه الدم ﴿ قَالَ ﴾ وكذلك من جاوز الميقات غير محرم ثم أتي وقتاً آخر فأحرم منهأجزأه ولا شئ عليه لان اليانه وقتا آخر بمنزلةرجوعه الى الميقات والاحرام عنده للأصل الذي قلنا ان من حصل في ميقات فاحراء ه يكون من ذلك الميقات سواء كان من أهل ذلك الميقات أو لم يكن فأنما أحرم بالحج من ميقاته فلهذا لا يلزمه الدم ﴿ قال ﴾ عبد دخل مكة مع مولاه بنسير احرام ثم أذن له مولاه فأحرم بالحج فعليه اذا عتق دم لترك الوقت لانه مخاطب فيتحقق منه السبب الموجب للدم وهو تأخير الاحرام بالحج من ميقاته ولكن ما يلزمه من الدم اذا لم يحكن له مال للَّاخِرِ الى ما بعــد العلق وهــذا بخلاف النصراني يدخل مكة ثم يسلم ثم يحرم من مكة أوالصبي يدخل مكة بغير احرام ثم يحتلم بمكة فيحرم بالحج فان هناك لايلزمه بترك الوقت شي لان النصراني لم يكن مخاطباً بالاحرام بالحج حين انتهى الى الميقات فان الخطاب بالاحرام انما يتوجه على من يصح منه الاحرام وكذلك الصبي فسلا يتحقق منهما تأخير الاحرام الواجب لانه انما لزمهما الاحرم عند الاسلام والبلوغ وغند ذلك هما بمكة وميقات احرام الحج في حق من هو بمكة الحرم وقد أحرما منه بخلاف العبد على ما بينا وذكر في اختلاف زفر وبمقوب رحمهما الله تمالى ان النصرانى لو أسلم أو بلغالصبي فمات قبل ادراك الوقت وأوصى كل واحد منهما بأن بحج عنه حجة الاسلام فوصيتهما باظلةعند زفر رحمه الله تمالى لانه لم يلزمهما الحج قبل ادراك الوقت اذ لايتصور الاداء قبل ادراك الوقت فلا تصح وصيتهما به وعلى قول أبي يوسف يصح لان سبب الوجوب قد تقرر في حقهما والوقت شرط الأداء والعدام شرط الأداء لايمنع تقرر سبب الوجوب فتصح وصيتهما بالأداءفي وقنه ﴿ قَالَ ﴾ ولو أن الصبي أهل بالحج قبل ان يحتلم ثم احتلم قبل أن يطوف بالبيت أو قبل أن يقف بمرفة لم يجزه عن حجة الاسلام عندنا وعلى قول الشلفعي رحمه الله تعالى يجزئه وهو بناء على مابينا في كتاب الصلاة اذا صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخره عنده يجزئه عن الفرض ويجمل كأنه بلغ قبل أداء الصلاة وهنا أيضاً يجمل كانه بلغ قبل مباشرة الاحرام فيجزئه ذلك عن حجة الاسلامقال وهذا على أصلكم أظهر لان الاحرام عندكم من الشرائط

دون الاركان ولهذا صبحالاحرام بالحبح قبل دخول أشهر الحبح ولكنا نقول حين أحرمهو لم يكن من أهل أداء الفرض فانعـقد لحرامـه لأداء النفل فلا يصح أداء الفرض به وهو نظير الصرورة اذا أحرم بنية النفل عندنا لايجزئه أداء الفرض به وعنده ينعقد احرامه للفرض والاحرام وانكان من الشرائط عندنا ولكن في بمض الاحكامهو بمنزلة الاركان ومع الشك لإيسقط الفرض الذى ثبت وجويه بيقين فلهذا لايجزئه حجة الاسلام بذلك الإحرام الاأن يجددا حرامه قبل أن يقف بمرفة فحينتذ يجزئه عن حجة الاسلام لان ذلك الاحرام الذي باشره في حالة الصغر كان تخلقا ولم يكن لازماعليه فيتمكن من فسخه بتجديد الاحرام وهذا بخلاف المبد فانه لو أعتقه المولى بعد ما أحرم لا يجزئه عن حجة الاسلام وان جـدد الاحرام بمد العتق لان احرام العبد لازم في حقه لكونه مخاطبا فلا يتمكن بعد العتق من فسيخ ذلك الاحرام وانما طريق خروجه من ذلك الاحرام أداء الافعال فسواء جددالتلبية أولم بجدد فهو باق في ذلك الاحرام فلا يجزئه عن حجة الاسلام بخلاف الصب ي على ذكرنا وان أعتق العبد قبل أن يحرم ثم أحرم بحجة الاسلام أجزأ ولأن شرط الوجوب تقرر في حقه بالعتق فلهذا يجزئه عن حجة الاسلام ﴿ قَالَ ﴾ واذا دخل الرجل مكة بغير احرام فوجب عليه حجة أو عمرة فأهل بها بمد سنة في وقت غير وقتــه الاول هو أقرب منه قال بجزيه ولا شيُّ عليه لأنه في السنة الأولى لو أحرم من هــذا الميقات أجزأه هما يلزمه لدخول مكة وجمل هذاكموده الى الميقات الاول فـكـذلك في الســنة الثانية اذا جاء إلى هذا الميقات لان من حصل عند ميقات فحكمه حكم أهل ذلك الميقات والله أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

### ۔ ﷺ باب الذي يفونه الحج ﷺ۔

﴿ قال ﴾ رضى الله عنه رجل أهل بحجة ففاته فانه بحل بعمرة وعليه الحج من قابل قال وبلغنا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر وزيد بن ثابت رضى الله تعالى عنها والمراد بالحديث المرفوع مارواه ابن عباس وابن عمر رضى الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفة بليل فقد فاته الحج وليتحلل بالعمرة وعليه الحج من قابل وأما حديث عمر وزيد بن ثابت رضى الله تعالى عنها

مارواه الاسود قال سممت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنـــه يقول من فاته الحج تحلل بممرة عليه الحج مرف قابل ثم لقيت زيد بن ثابت رضي الله تمالي عشه بمد ذلك بثلاثين سنة فسممته يقول مثل ذلكوكان الممنى فيه ان الاحرام بعد ماازمقد صحيحا فطريق الخروج عنه أداء أحد النسكين اما الحج أو العمرة كمن أحرم احراما بهما وهنا تعذر عليــه الخروج عنه بالحج حين فأنه الحج نعليه الخروج بعمل العمرة ثم ان عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالى أصل احرامه باق بالحج ويحلل بعمل العمرة وعنــــــــــ أبى يوسف رحمه الله تمالى يصير احرامه احرام عمرة وعند زفر رحمه الله تمالى مايؤديه من الطواف والسمى بقايا اعمال الحبج لانه بالاحرام بالحبج النزم أداءأ فعال يفوت بمضها بمضى الوقت ولايفو ته البعض فيسقط عنه مايفوت بمضي المدة ويلزمه مالا يفوت وهو الطواف والسمى وأبو حنيفة ومحمد رخمهما الله تعالى قالا الطواف والسمي للحج انما يتحلل بهما من الاحرام بعد الوقوف فأما قبل الوقوف فلا وحاجته الى التحلل هنا قبل الوقوف فانما يأتي بطواف وسمى يتحلل بهما من الاحرام وذلك طواف العمرة ولهذاقال أبو يوسف رحمه الله تمالي يصــير أصــل احرامه للممرة ضرورة لان التحلل بطواف الممرة انما يكون باحرام العمرة وأبو حنيضة ومحمد رحمهما الله تعالى قالا لايمكن جعل احرامه للعمرة الا يفسخ احرام الحج الذيكان شرع فيه ولا طريق لنا الى ذلك والدليل عليه أن المسكى اذا فاته الحج بتحال بعمل العمرة من غيير أن يخرج من الحرم ولو انقلب احرامه للعمرة لكان يلزمـــه الخروج الى الحرم لأنه ميقات احرام العمرة في حق المكي ﴿ قال ﴾ فان كان أهل محجة وعمرة فقدم مكة وقد فاته الحج فانه يطوف بالبيت وبالصفا والمروة لحجه ويحل وعليه الحج من قابل ولا يجمل ما أتى به من الطواف والسمى قبل فوات الحج كافياً للتحلل عن احرام الحج لان ذلك كان طواف التحية وهو سنة فلا يحصل به التحلل فان كانطاف لعمرته وسمى فقد أتى بهماوان لمبكن طاف بعمرته يطوف لها الآن لان العمرة لاتفوته ثم يطوف بعد ذلك لحجته ويسعى حتى يحلل وهذا دليل لابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالي على ان أصل احرامه لاينقلب غمرة لأنه لو القلب غمرة لصار جامعاً بين احرام عمرتين وأدائهما في وقت واخد وذلك لا يجوزثم لا يجب عليه الدم بالقياس على المحصر وهذا فاسد لان المحصر عاجز عن التحال بالطواف والسمى وفائت الحج قادر على ذلك ثم فائت الحج يقطع التلبية حين يستلم الحجرف الطواف

لما بينا ان هذا الطواف عمل العمرة وأوان قطع التلبية في حقه ماهو أوان قطع التلبية في حق الممتمر فان كان قارناً فانما يقطع التلبية حين يأخذ في الطواف الثاني لان العمرة مافاتته فيجمل كأنه طاف لها قبل الفوات فلا يقطع التلبية عندهاوانما يقطع التلبية اذا أخذفي الطواف الذي يتملسل به عن الاحرام في الحج ﴿ قال ﴾ ولو فائه الحج فمكث حراما حتى دخلت أشهر الحج من قابل فتحلل بعمل العمرة ثم حج من عامه ذلك لم يكن متمتماً وهذا أيضاً بدل على أن احرامه لم ينقلب أحرام عمرة فأنه لو أنقلب أحرام عمرة كان متمتماً كمن أحرم للعمرة في رمضان فطاف لها في شــوال ولـكنه بعمل العمرة يتحــال من احرام الحج في شوال وليس هذا صورة المتمتع ﴿ قَالَ ﴾ رجل أهل بحجة فجامع فيها ثم قدم وقد فاته الحبح فعليــه دم لجاعه ويحل بالطواف والسمى لان الفاسدمعتبر بالصحيح فكما أن التحلل بالاحرام الصحيح بعد الفوات يكون بالطواف والسمى فـكذلك عن الاحرام الفاسد ولوكان أصاب في حجه صيدا فعليه الكفارة لان احرامه بعد الفساد باق فيجب بارتكاب المحظور مايلزمه بارتكابه في الاحرام الصحيح وهذا الذي أفسد الحج انما يقطع التلبية بمد الفوات حين يأخــذ في الطواف الا تري انه لو لم يفته كان أوان قطع التلبية في حقه حين يرمى جرةالمقبة اعتباراً بمن صح حجه فـكذلك بمد الفوات ﴿قالَ ﴿ رجل أهل بحجة فقدم مكتوقد فاته الحج فاقام حرامًا حتى يحج مع الناس من قابل بذلك الاحرام قال لايجزئه عن حجته ومهذا يستدل أبو يوسف رحمـه الله تمالي على ان احرامه صار للممرة حيث لايجوز أداء الحج به ولـكنا نقول قد بـتى أصل اجرامه للحج ولـكنه تمين عليه الخروج باعمال الممرة فلا يبطل هــذا التعيين بحول السنة مع ان احرامه انعقد لاداء الحج في السنة الأولى فلو صح أداء الحج به في السنة الثانية تغير موجب ذلك العقد بفعله وليس اليه تغيير موجب عقـــد الاحرام وأن قدم وقد فاته الحج فأهل بحجة أخرى فأنه يطوف للذي قد فاته ويسمى ويرفض التي أهل بها وعليه فيها ماعلى الرافض وعليه قضاء الفائت أيضاً لان أصل احرامه بمد الفوات تمين للحج فهو بالاهلال بحجة أخرى يصير جامعاً بين حجتين فلهذا يرفض التي أهل بها وقد تمين عليه التحلل عن الأولى بالطواف والسمى فلا يتغير ذاك بفعله وان نوي بهذهالتي أهل بها قضاء الفائت فهي هي يعني لا يلزمــه بهذا الاهــلال شيُّ لانه نوى إيجاد الموجود فان احرامه بالحج باق بعد الفوات وبيمة الايجاد فيما هو مؤجود لغو فيتحال بالطواف والسمي

وعليه قضاء الفائت فقط بخلاف الأول فقد نوى بالاهـلال هناك حجـة أخرى سوى الموجود ﴿قَالَ ﴾ وأن أهل بممرة بعد مافاته الحج رفضها أيضاً ومضى في عمل الفائة لانه لما لزمه التحلل عن الأول بعمل العمرة يصير جامماً بين العمر تين من حيث العمل وذلك لا بجوز فلهذا يرفض التي أهل مها وقد تمين عليه التحلل عن الأولى بالطواف والسعى فـلا تنمير ذلك نفعله ﴿ قال﴾ رجل أهل محجتين وقدم مكة وقد فأنه الحج قال محــل بالطواف والسمى وعليـه عمرة وحجتان ودم لانه صار رافضا لاحـدى الحجتين ولزمـه دم لرفضها وقضاء حجة وعمرة ثممقد فاتته الاخرى فيتحلل منها بالطواف والسمي وعليسه قضاؤها ولا يكون له أن يحلل منهما بعمل عمرتين لانهما لايجتمعان عمـلا فـكما أخذ في عمل احــداهما صار رافضاً للاخرى ولزمه الدم بالرفض ﴿ قال ﴾ واذا ساق هـديا للقران فقدم وقد فاته الحج قال يصنع بهديه ماشاء لأنه ملكه وقد أعده لقصوده فاذا فأته ذلك المقصود صنع مه أما أحب وكذلك انلم يفته ولكنه جامع لان بالجماع فسد حجه وخرج من أن يكون قارنًا وأنما أعــد هــذا الهدى للقران فاذا فاته ذلك صــنع به ماشاء فان كان هــديه قد نتيج في الطريق ثم فاته الحج أوجامع أو أحصر صنع أيضا بالولد ماشاء لانه جزء من الام فكما يصنع بالام ماشاء فكـ ذلك بالولد وان لم يكن شيء من هـ ذه العوارض فعليه أن ينحر الام والولد جميما فان نحر الام ووهب الولد أو باعه فعليه قيمة الولد وكذلك ان ولد هــذا الولد ولداً فعليه قيمة ذلك الولد أيضا لان ماثبت من الحق في الأصل سرى الى الولد لـكونه جزء من أجزائه وان كان قد كفّر عن الولد بعد ما وهبه أو باعه ثم حدث له ولد لم يكن عليه من قبل ولده شئ لان بأداء الكفارة قد سقط عنه الحق في الولد لله تمالي فلا يلزمه فيها يلد هذا الولد بعد ذلك شيُّ مخلاف ما قبل التكفير فان حق الله تمالي في الولد لازم ایاه قبل التکفیر فیسری الی ما بتولد منه وهو نظیر من آخرج ظبیة من الحرم فکفر عنها ثم ولدت ثم ماتت لم يكن عليه فيها ولا في ولدها شي وان لم يكفر عنها كان عليـ ه فيها وفي ولدها الكفارة ﴿قالَ مُحرم بالحج قدم مكة وطاف بالبيت ثم خرج الى الربذة فأحصر بهائم قدم مكة بعد فوات الحج فعليه أن يحل بعمرة ولا يكفيه الطواف الاول لأن ذلك كان طواف التحية وليس لطواف التحية أثر في التحلل ولان التحلل بالطواف يكون في يوم النحر أو بعده وذلك الطواف كان قبل يوم النحر فلا يكون معتبراً في التحلل وانكان

خروجه الى الربذة بعد الوقت لم يفنه لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك عرفة فقد أدرك الحج ثم قد تقدم بيان ما عليه من الدماء بعد هذا بسبب الترك والتأخير ﴿قال ﴾ فان أهل بممرة في أشهر الحج ثم قدم مكة بمد يوم النحر يقضي عمرته وليس عليه شي لان الممرة غير مؤقتة فلا يفوته عمل العمرة بمضى أيام النحر فلهدا الايلزمه شيء والحاصل أن جميع السنة وقت العمرة عنــدنا ولكن يكره أداؤها في خمســة أيام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق هكذا روى عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تبكره العمرة في هـذه الايام الخسة ولان الله تعالى سمى هذه الايامأيام الحج فيقتضى أن تكون متعينة للحج الاكبر فلا يجوز الاشتغال فيها بفيرها وعلى قرل الشافعي رحمه الله تعالى لا تـكره العمرة في هذه الإيام الحنسة وعن أبي يوسف رحمه الله تمالي أنه لا تكره العمرة في يوم عرفة قبل الزوال لان دخول وقت ركن الحج بعد الزوال لا قبله ولكن مع هذه الكراهة لو أدى العمرة في هذه الايام صح فيبتي محرما في هذه الايام بها وهو نظير بقاء حرمة الصلاة بعد دخول وقت الكراهة ﴿ قال ﴾ واذا أهـل الحاج صبيحة يوم النحر بحجة أخرى لزمتـه ويقضي مابقي عليه من الاولى ويقيم حراما الى أن يؤدى الحج بهدنا الاحرام من قابل لانه أحرم بعد مضى وقت الحج من السنة الماضية فينعقد احرامه لأداء الحج به فى السنة القابلة وعليه بجمعه بين الحجتين دم لان احرامه المحج باق ما لم يتحال بالحلق والطواف والجمع بين احرام الحجتين ممنوع عنه فاذا فعـل ذلك لزمه الدم بالجمع المنهى عنه وهـذا بخلاف ما اذا أهل بحجتين لان الدمهناك يلزمه لرفض احداهما لان الجمع هناك لا يتحقق حين صار قاضياً لاحداهما وهنا يتحقق لانه يؤدي ما بقي من اعمال الاولى من غمير أن يصير رافضاً للا خرى فلهذا لزمه للجمع بينهما دم وان قدم الحاج مكة فأدرك الوقوف بمزدلفة لم يكن مدركا للحج لقوله صلى الله عليه وسلم من فاته عرفة بليل فقد فاته الحبح ثم ذكر بعد هذا حكم الاهلال بحجتين أو بعمر تين وقد بينا ذلك ويستوى فيه ان أهل بهمامعا أو باحداها ثم بالاخرى مماً لانه جامع بـين الاحرامـين في الحالين فان رفض احــدى الممرتين ثم قضاها في العام القابل ومعما حجة فهو قارن لان القران بالجمع بين الحجة والعمرة فكما أن كون الحج في ذمته لا يمنع تحقق القران فكذلك كون العمرة واجبة في ذمته وكذلك ان أتي بهـذه العمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه ذلك فهو متمتع ان لم يكن ألم بأهـله

بين النسكين حلالا فان ألم" بأهله بين النسكين حلالا لم يكن متمتعاً بلفنا ذلك عن ابن عمر وسعيد بن المسيب رضي الله عنهم وهذا بخلاف القارن ان رجع الى أهله بعد طواف الممرة لانه انما رجع محرما فلم يصح المامه بأهله فلهذا كان قارنا وقد بينا الفرق بين المتمتم الذي ساق الهدى وبين الذي لم يسق الهدى في حكم الالمام بأهله وقد بينا الفرى أيضاً في حكم المكي الذي قدم الـكوفة وبينا القرآن والتمتع وروى ابن سماعة عن محمد أن المـكي اذاقدم الكوفة انما بجوز له أن يقرق اذا كان خروجه من الميقات قبل دخول أشهر الحج فأما اذا دخلت أشهر الحج قبل خروجه منالميقات فقد حرم عليه القران والتمتم فلا يرتفع ذلك بالخروج عن الميقات بعد ذلك ﴿ قال ﴾ وإذا قدمت المرأة مكة محرمة بالحج حائضاً مضت على حجتها غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر لقولة صلى الله عليه وسلم المأئشة رضى الله عنها واصنعي جميع ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت فاذا طهرت بمد مضى أيام النحر طافت للزيارة ولا شئ علمها بهـ فد التأخير لانه كان بعـ فدر الحيض وعلمها طواف الصدر لانها ظاهرة وان حاضت بعد ما ظافت للزيارة وم النحر فليس علمها طواف الصدر لما بينامن الرخصةالواردة للحائض في ذلك ﴿قال ﴾ وأيس على أهل مكة ومن وراء الميقات طواف الصدر انماذلك على أهل الآفاق الذين يصدرون عن البيت بالرجوع الى منازلهم فان نوى الاقامة عكة واتخذها داراً سقط عنه طواف الصدر انكانت نيته قبل أن يحل النفر الاول لان وقت الصدر بعد حل النفر الاول فأغا جاء وقت الصدر وهو من أهل مكة فلا يلزمه طواف الصدر وأن كانت نيته الاقامة بعد ما حل النفر الاول فعليه طواف الصدر في قولأبي حنيفة ومحمد رحمهماالله تعالىلان ذلك قدلزمه عجيء وقت الصدر قبل نية الاقامة فلا يسقط عنه منيته الاقامة بمد ذلك كالمرأةاذا حاضت بمدخر وجوقت الصلاة لا تسقط عنها تلك الصلاة وقال أبو بوسف رحمه الله تمالي اذا نوى الاقامة قبل ان يأخذ في طواف الصدر سقط عنه طواف الصدر لانه وان دخل وقته فلا يصبر طواف الصدر دناً عليــه بدخول وقته فنيته الاقامة بمد دخول وقته وقبله سواء كالمرأة اذا حاضت بمد دخول وقت الصلاة لاتلزمها تلك الصلاة فاما اذا نوى الاقامة بمد ما أخذ في طواف الصدر فعليه ان يآتى بذلك الطواف لأن بالشروع فيه لزم اتمامه فلا يسقط بنية الاقامة بمد ذلك فأن بداله الخروج من مكة بعد ما اتخذها داراً لايلزمه طواف الصدر لانه عنزلة المكي بقصد الخروج

من . كذ وان نوى أن يقيم بحكة أياما ثم يصدر لم يسقط عنه طواف الصدر وان نوى الاقامة سنة أو أكثر لان بهذه النية لم يصركا هل مكة لان المسكى غيرعازم على الصدر منها بعد مدة وهذا على الصدر منها بعد على فائت الحيج طواف الصدر على حاله ﴿ قال ﴾ وليس على فائت الحيج طواف الصدر في عليه ولانه صار بمنزلة المهتمر المقيم في حق الاعمال وليس على المهتمر طواف الصدر ﴿ قال ﴾ رجل قصد مكة للحيح فدخلها بغير احرام ووافاها يوم النحر وقد فاته الحيج فأحرم بعمرة وقضاها أجزأه وعليه دم لترك الوقت لانه لو أحرم بالحج بعد ماجاوز الميقات وقضاه كان عليه دم لترك الوقت فكذلك اذا أحرم بالوقت بالمهرة وقضاها لان الواصل الى الميقات يلزمه الاحرام حاجا فابل وقد بينا حكم الاحرام في غير أشهر الحج ولكنه ينبني ان يرجع الى الوقت فيلي منه ليسقط عنه الدم فان لم يرجع فعليه دم لتأخير الاحرام ﴿ قال ﴾ ومن فاته الحج لم يسعه أن يقيم في عنه الدم فان لم يرجع فعليه دم لتأخير الاحرام ﴿ قال ﴾ ومن فاته الحج لم يسعه أن يقيم في منزله حراما من غير عذر وبعث بالهدى ولا يحل بالهدى إن بعث به لان التحلل بالهدى فلا يحلل بنير ذلك والله أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

## - ﴿ باب الجمع بين الاحرامين ﴿ -

﴿ قال ﴾ والممرة لاتضاف الى الحج والحج يضاف الى العمرة قبل أن يعمل منها شيئاً وبعد أن يعمل هكذا نقل عن ابن عباس رضى الله عنه وهذا لان الله تعالى جعل العمرة بداية والحج نهاية بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمن أضاف الحجة الى العمرة كان فعل موافقاً لما فى القرآن ومن أضاف العمرة الى الحج كان فعله مخالفا لما في القرآن فكان مسيئاً من هذا الوجه ولكن مع هذا هو قارن فان القارن هو جامع بين العمرة والحج وهوجامع بينهما على كل حال الا انه اذا أضاف الحج الى العمرة بأن أهل بالمعرة أولا ثم بالحج فهو جامع مصيب للسنة فيكون محسناً ومن أهل بالحج ثم بالعمرة فهو جامع مخالف للسنة فيكان مسيئاً لهذا ويلزمه فى الوجهين جميعاً مأ وجب الله تعالى على المتمتع المترفق باداء النسكين في سفر واحد كا قال الله تعالى فن تمتع بالعمرة الى الحج فا استيسر من الهدي وهو شاة

في قول على وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم وفي قول ابن عمر وعائشــة رضي الله عنهما بدنة وأخذنا بالاول لحديث جابر رضي الله عنه قال تمتعنا بالعمرة الى الحج مع رسول صلى الله عليه وسلم فاشتركنا في البدنة عن سبعة فان لم يجد الهدى فعليه صوم ثلاثة أيام في الحج والافضل ان يصوم قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة لان صوم اليوم بدل عن الهـ دى فالأولى ان يؤخره الى آخر الوقت الذي يفوته عضيه رجاء أن يجد الهدى ﴿قال ﴾ ولو صام هذه الايام الثلاثة بعد احرامه للعمرة قبل احرام الحجة جاز عندنا خلافًا للشافعي رحمه الله تمالي وحجته ظاهر الآية قال الله تمالي فصيام ثلاثة أيام في الحج وحين صام قبل أن بحرم بالحج فصومه هذا ليس في الحج وحجتنا في ذلك أن نقول جمل الحج ظرفا للصوم وفعدل الحج لايصلح ظرفا للصوم فعرفنا أن المراد به الوقت كما قال الله تمالى الحج أشهر معلومات وهذا قد صام في وقت الحج بعد ماتقرر السبب وهو التمتع لان معني التمتع في أداء العمرة في سفر الحبح في وقت الحبح وقدوجد ذلك وأداء العبادة البدنية بمد وجود سبب وجوبها جائز كالمسافر اذا صام شهر رمضان وان لم يصمحتي جاء يوم النحر تمين عليه الهدى عندنا وهو قول عمر رضى الله تمالى غنه فان رجلا أنَّاه يوم النحرفقال اني تمتمت بالممرة الى الحج فقال اذبح شاة فقال ليس عبى شئ فقال سل أقاربك فقال ليس هنا أحد منهم فقال لفلامه يامغيث اعطه قيمة شاة وذلك لان البدل كان مؤقتاً بالنص فبعد فوات ذلك الوقت لايكون بدلا فتعين عليــه الهــدي والشافعي رحمه الله تعالى كان يقول في الابتيدا. يصوم أيام التشريق وهو مروى عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما ولكن هذا فاسد فقد صبح النهي عن الصوم في هذه الأيام عن رسول الله صلى الله علبه وسلم فلا يجوز أداء الواجب بها ولو وجد الهدى بعد صوم يومين من الثلاثة كان عليه الهدى لانه قدرعلى الاصل قبل حصول المقصود بالخلف بخلاف ما اذا قدر على أصل الهدى بعد مامحل يوم النحر لان المقصود هو التحلل فانما قدر على الاصل بعد حصول المقصود بالبدل وهو كالمتيم اذا وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة وأما صوم السبعة ليس ببدل فيما هو المقصود وهو التحلل ألاتري ان أوان ادامًا بعد التحلل ووجوب الهدى لاعنع اداءها والمراد من الرجوع المذكور في قوله تعالى وسبعة اذا رجعتم مضى أيام التشريق حتى اذا صام بعـــــــ مضيها قبل ان يرجع الى أهله جاز عندنا ولايجوز عند الشافمي رحمه الله تعالى الا أن ينوى

المقام فينئذ يجوز الصوم ﴿قال ﴾ وان أهل الآفاقي بالحج فطاف لها شوطا ثم أهل بالممرة رفضها وعليه قضاؤها ودم للرفض لان احرام الحج قد تأكد عا أتى به من الطواف فان ذلك من عمل الحبج ولوبقي احرامه للعمرة كان بانيا عمل العمرة على أعمال الحبح وذلك لابجوزفلهذا يرفضها وان كان أهل بالممرة أولا فطاف لها شوطاً ثم أهل بالحج مضى فيهالانه يبني أعمال الحج على العمرة وذلك صحيح الا أنه لوطاف للعمرة أقل الاشواط يكون قارنا وان طاف لها أكثر الاشواط ثم أهل بالحج كان متمتعاً لان المتمتع من يحرم بالحج بعد عمل العمرة ولا كثر الطواف حكم الكل والقارن من يجمع بينهما وقد صار جامعا حيين أحرم بالحج وقدبتي عليه أكثرطواف العمرةوقد بينا أن المكي لا يقرن بين الحج والعمرة ولايضيف أحــــــ هما الى الآخر فان قرن بينهــما رفض العمرة ومضى في الحج لانه ممنوع من الجمع بينهما فلا بد من رفض أحدهما ورفض العمرة أيسر لانها دون الحج في القوةولانه عكنه أن يقضيها متى شاءوك ذلك ان أحرم أولابالعمرة ثم أحرم بالحج رفض العمرة لان الترجيح بالبداءة بعد المساواة في القوة ولا مساواة هنا فيرفض العمرة على كل حال وان مضي فهما حتى قضاهما أجزأه لان النهي لا يمنع تحقق المنهي عنه وهذا بخلاف الجامع بـين الحجتين والممرتين فانالجمع بينهما عملامنني هناك ومعالنني لايتحقق الاجتماع فيكون رافضاًلاحدهما على كل حال وهنا الجمع بـين الحبح والعمرة في حق المـكي منهى عنه ومع النهي يتحقق الجمع فيجب عليه الدم لجمعه بينهما ولكن هذا الدم ليس نظير الدم في حقالاً فاقى اذا قرن بينهما فان ذلك نسك يحــل التناول منه وهذا جبر لا يحــل التناول منه لان وجوب هــذا الدم بارتكاب ما هو منهي عنه فيكون واجبا بطريق الجبر للنقصان فلهذا لا يباح التناول منه وان كان طأف للعمرة شوطا أو ثلاثة أشواط ثم أحرم بالحج رفض الحج في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالى وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تمالي يرفض العمرة لانه أهل بالحج فأكثر أعمال الممرة باق عليـه وللأكثر حكم الـكل فكأنه أهـل بالحجة قبل أن يأتى بشئ من أعمال العمرة فيرفضها وأبو حنيفة رجمه الله تعالى يقول ان احرام العمرة قد تأكد بما أتي به من طواف العمرة واحرام الحج لم يتأكد بشئ من عمله والمتأكد بأداء العمل أقوى من غير المتأكد فلهذا يرفض الحجة والدليل على أن التأكد يحصل بشوط من الطواف مابينا في الآقاقي اذا طاف للحج شوطا تم أحرم للعمرة كان عليــه رفضها لتأكد

احرام الحج بالممل قبل الاهلال بالممرة بخلاف مالو أهل بالعمرة قبل ان يأتى بشيُّ من طواف الحج ولوكان المكي طاف للممرة أربمة أشواط ثم أحرم بالحج فنقول انما أحرم بالحج بمدمااتي بأكثر طواف العمرة وللاكثر حكمالكل فكانهأ حرم بالحج بمدالفراغ من العمرة فلا يرفض شيئاً ولكن يفرغ من عمرته ومن حجته وعليه دم لأنه صار كالمتمتع وهو منهى عن التمتع الا أنه لايحـل التناول من هذا الدم لانه دم جبر كما بينا ولو كان هذا الطواف منه للممرة في غير أشهر الحج كان عليه الدم أيضاً لانه أحرم بالحج قبل ان يفرغ من العمرة وليس للمكي أن يجمع بينهمافاذا صار جامعاً كان عليه الدم ولوكان هذاآفاقيا لم يكن عليه هذا الدم لانهغير ممنوع من الجمع بينهما قال في الاصل وعليه دملترك الوقت في العمرة أيضاً وانماأ رادبه اذا كان أحرم للممرة في الجرم فان ميقات أهل مكة لاجر ام الممرة هو الحل ﴿ قال ﴾ كوفيأهل بحجة وطاف لهائم أهل بعمرة قال يرفض عمرته لانه لولم يرفضها كان بأيا للعمرة على الحجة هذا اذا أهل بعمرة بعرفة فان أهل بهايوم النحر قبل أن يحل بحجته أو بعد ماحل قبل أن يطوف أمر أن يرفضها أيضاً وان لم يرفضها ومضى فيها أجزأه وعليه دم ان كان أهل بها قبل أن يُحل بحجته وان كان بعـدماحل من حجته فليس عليـه شي ان لم يترك الوقت فها ولا يؤمر بان برفضها اذا أحرم مها بعد تمام الاحلال لانه وان كان منهيا عن الاحرام فبوسد ما أحرم يجب عليه الاتمام لانه غير جامع بينه وبين احرام آخر فاذا أداهه كان صحيحاً بخلاف ما اذا أهل بها بعرفات فان هناك قد صار رافضا للعمرة لتحقق المنافي على ماسبق ثم ان كان إهلاله بالعمرة قبل أن يحل من الحج فقد صار جامعابين الاحرامين على وجه هو منهى عن ذلك فلزمه لذلك دم وان كان بعه ماحل لم يصر جامعاً بين الاحرامين فلا يلزمه شي ﴿ قال ﴾ مكي أهل بالحجة فطاف لها شوطا ثم أهل بالعمرة قال يرفض المسمرة لان احرامه للحج قد تأكد وقبل تأكده كان يؤمن برفض الممرة فبعــد تأكده أولى فان لم يرفضــها وطاف لها وســعي أجزأه لما بينا أن النهي لايمنع تحقق المنهى عنه ولكن عليه دم لاهلاله بها قبل أن يفرغ من حجته وقد صار جامعا بينهما وهو ممنوع من هـ ذا الجمع ﴿ قال ﴾ محرم بعمرة جامع ثم أضاف اليها عمرة أخرى قال يرفض هـذه ويمضى في الاولى لان الفاسـد معتبر بالصحيح في وجوب الاتمام ولو كانت الاولى صحيحة كان عليه أن يمضى فيها ويرفض الثانية فكذلك بعد فسادها وكذلك لولم يجامع فى

الاولى ولكنه طاف لهما شوطاً ثم أحرم بالثانية يرفض الثانية لان الاولي قد تأكدت لما طاف لها فتعينت الثانية للرفض وكذا هذا في حجتين ﴿ قال ﴾ واذا أهل بحجتين مما ثم جامع قبل أن يسير فعليه للجاع دمان في قول أبي حنيفة لان من أصله أنه لايمير رافضاً لأحدهما مالم يأخل في عمل الاخرى وعنمد أبي يوسف رحمه الله تعالى عليه دم واحمد للجاع لانه كما فرغ من الاحرامين صار رافضاً لاحدهما فجاعه جناية على احرام واحد وان كان ذلك الجاعمنه بعد ماسار فعليه دم واحد لانه صار رافضالاحدهما حين سار الى مكة فجاعه جناية على احرام واحد ثم مايلزميه بالرفض وبالافساد من القضاء والدم قد بيناه فيما سبق فان أحرم لاينوي شيئاً فطاف ثلاثة أشواط ثم أهل بممرة فانه يرفض هذه الثانية لان الأولى قــد تمينت عمرة حين أخذ في الطواف لما بينا ان الابهام لا يبــتى بعد الشروع في الاداء بل يبـقي ماهو المتيقن وهو العمرة فحين أهل بعمرة أخرى فقد صار جامعا بـين هؤلاء سنة وعند هؤلاء سنة فاعتمر في أشهر الحج وحج من عامـه لم يكن متمتعا لأنه ملم بين النسكين بأهله الماما صحيحا فان لم يكن له أهل عكة واعتمر من الـكوفة في أشهر الحج وقضى عمرته ثم خرج الى مصر ليس فيه أهله ثم حج من عامه ذلك كان متمتما مالم يرجع الى المصر الذي كان فيه أهله ثم قال بلغنا ذلك عن عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب رضي الله عنهما وابراهيم رحمه الله تعالى وقد بينا ان الطحاوي رحمه الله تعالى ذكر في هذا الفصل خلافا بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمهما الله تمالي وهو الصحيح ان عند أبي حنيفة رحمه الله تمالى يكون متمتما وحديث زيد الثقني رضى الله عنه آنه سأل ابن عباس رضي الله عنهــما فقال أتينا عُمَاراً فقضيناها ثم زرنا القـبر ثم حججنا فقال أنتم متمتعون والأصل عنــد أبي حنيفة رحمـ ه الله تمالى أنه مالم يصل الى أهـ له فهو متمتع كن لم يجاوز الميقات وعندهما من خرج من الميقات فهو كمن وصل الي أهله في انه لايكون متمتماً بعــد ذلك فان كان له بالكوفة أهل وبالبصرة أهل فرجع الى أهله بالبصرة ثم حج من عامه ذلك لم يكن متمتما لانه ألم بأهله بين النسكين حلالا ﴿قال ﴾ وان اعتمر الكوفي في أشهر الحج وسأق هديا للمتعة وهو بريد الحج فطاف لعمرته ولم يحلق ثم رجع الى أهله تم حج كان متمتعا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالي ولم يكن متمتعاً في قول محمد رحمه الله تمالي اذا كان

100

رجوعه الى أهله بمد ماأتي بأكثر طواف العمرة وحجته وهو أنه ملم بأهله بين النسكين وهو المام صحيح فان العود غير مستحق عليه حتى لو بمث بهديه لينحرعنه ولم يحج كانجائزا فهو بمنزلة المكي الذي اعتمر من البكوفة وساق الهدي لمتمته فهذاك لا يكون متمتما فكذلك هناوأ بوحنيفة وأبويوسف رحمهما الله تمالي يقولان المامه غير صحيح بأهله هنا لانه محرم على حاله ما لم ينحر عنه الهدى فكان العود مستحقاً عليه وذلك بمنع صحة المـامه بأهله كالقارن اذا أتى بعمل العمرة ثم رجع الى أهله ثم عاد فج كان قارنا ولم يصبح المامه باهله محرما فكذا هذا وهذا يخلاف من لاهدى معهوقد حل هناك من احرام العمرة فأعالم باهله حلالا فكان المامه صيحاً ﴿ قَالَ ﴾ رجل أهل بعمرة في أشهر الحج وساق هديا معهلتمته ثم بدا له أن يحل وينحر هديه ويرجع الى أهله ولا يحج كان له ذلك لان بمجرد النية قبل الاحرام لايلزمه اداء الحجف هذه السنة فان فعل ذلك ثم حج من عامه فلا شي عليه لانه ألم باهله بين النسكين حلالا فخرج منأن يكون متمتما والأرادال ينحر هديه ويحل ولا يرجع الى أهله ويحج من عامه ذلك لم يكن له ذلك لانه اذا لم يقصدالرجوع الى أهله فهو قاصد الى النتم فكان هديه هدى المتعة فليس له أن يُحرها قبل يوم النحر لاختصاص هدى المتمة بيوم النحر ولانه لما ساق الهدى وهوعازم علىالتمتع لزمه البقاء في الاحرام الى أن يفرغ من عمل الحج وليس لهأن يتعجل في الاحلال قبل وقته فان فعل ذلك ثم رجع الىأهله ثم حجفلا شئ عليه لانه لما رجع الى أهله فقدخرج من ان يكون متمتماً وانما كان يلزمه تأخير الخروج عن احرام العمرة لاجل التمتسع فأذا خرج من أن يكون متمتماً تبين أن احلاله كان في وقته فلا يلزمـــه شيء وأن فرغ من عمرته وحل ونحر هديه ثم أقام بمكة حتى حج من عامه فعليه دمان لمتعته فانه أتى بالنسكين ف سفر واحد فكان متمتعاً وما نحر من الهدى قبل يوم النحر فلا يجزئه عن هدي المتعــة فلهذا لزمه دم المتمة ودم آخر لاحلاله قبل وقته لانه لما كان متمتما وقد ساق الهدى لم يكن له أن يحل قبل يوم النحر وهو قد حل من عمرته قبل يوم النحر فعليه دم لتعجيل الاحلال ﴿قَالَ ﴾ رجل أهل بممرة في أشهر الحج ثم أفسدها بالجماع فلما فرغ منها أهل باخري ينوى قضاءها تم حج من عامه لم يكن متمتماً اما بالممرة الاولى فلانهأ فسدها بالجماع والتمتع بالعمرة الفاسدة لا يكون وأما بالثانية فـ لانه أحرم لها من غـير الميقات والمتمنـع من تـكون عمرته ميقاتية وحجته مكية ولانه لمادخل مكة بالعمرة الفاسدة صار بمنزلة أهل مكة وان كان حين

فرغ من العمرة الفاسدة خرج من مكة حتى جاوز المواقيت ثم أهــل بممرة في أشهر الحج ثم حج من عامه ذلك فان كان جاوز الوقت قبل أشهر الحج كان متمتما لانه بمجاوزة الميقات صار في حكم من لم يدخــل مكة فاذا اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه فقــد أتي بعمرة ميقاتية وحجة مكية فكان متمتما وان لم يجاوز الوقت الا في أشهر الحج فليس عتمتع لان أشهر الحج لما دخلت وهو داخل الميقات حرم عليه التمتع كما هو حرام على أهـل مكة ومن هوداخل الميقات فلا تنقطع همذه الحرمة يخروجه من الميقات بديد ذلك في حق المبكى الفساد ثم رجع الى أهله ثم عاد فقضاها وحج من عامه ذلك كان متمتما لان سفره الأول قد انقطع برجوعه الى أهله فصاركان لم نوجد فالمتبر سفره الثاني وقد أدى النسكين في هذا السفر بصفة الصحة فكان متمتما وان رجم الى بلدة أخرى ثم عاد فقضي عمرته وحج من عامه لم يكن متمتما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى بنا. على الاصل الذي قررنا انه مالم يصل الى بلدته فهو في الحكم كان لم يخرج من مكة فلا يكون متمتما وعندهما يكون متمتما لان من أصلهما ان بخروجه من الميقات انقطع حكم ذلك السفر في حتى التمتع بمنزلة مالورجع الى بلدته فاذا عاد معتمراً وحج من عامه كان متمتعاً لأداء النسكين في سفر واحد صحيحاً وان دخل بعمرة فاسدة في أشهر الحج فقضاها ثم خرج حتى جاوز الميقات ثم قرن عمرة وحجة كان قارنا لان أكثر مافيه ان حاله كحال المكي متى حصل عكة بالعمرة الفاسدة وقد بينا ان المكي اذا خرج من الميقات ثم قرن حجة وعمرة كان قارنا فهذا مشله ولو قضي عمرته الفاسدة ثم أهل من مكة بممرة وبحجة فأنه يرفض الممرة لانهمتي حصل عكة بممرة فاسدة فهو بمنزلة مكي محرم بهما وقد بينا ان المسكى يرفض الممرة اذا أحرم بهما كذلك هنا ولو كان أهل بعمرة في أشهر الحج فطاف لها شوظا لم أهل بحجة فهو على الخـ لاف الذي ذكرناه في حق الملكي ان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يرفض الحج لتأكد احرام العمرة بالطواف وعندهما يرفض العمرة على مامر لانه لما لم يطف لها أربعة أشواط فهو بمنزلة من لم يطف لها شيئًا واذا ترك المكي أو المكوفي ميقات الاحرام في العمرة وطاف لها شــوطاً ثم أراد ان يلبي من الوقت لم ينفعه ولم يسقط عنه الدم لان احرامــه وراء الميقات قد تأكد بالطواف فهو وان عاد الى الميقات ولبي فلم يصر متداركا لمافاته في وقته فد لا يسقط عنه الدم

,

09

وا

215

ألا تري أنه اذا عادلا يمكن أن يجمل كالمنشئ اللاحرام الآن لان ماتقدم من الطواف محسوب له وكيف يجعل كالمنشئ الآن وطوافه قبل ذلك محسوب فلهذا لا يسقط عنه الدم والله أعلم بالصواب

#### -ه التلبية كاب

﴿ قَالَ ﴾ وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك اتفق على هـ ذا رواة نسك رسول الله صلى الله عليه وسلمورضي الله عنهم في نقل تلبيته فان اقتصر عليه فحسن وان زاد على هذا فحسن أيضاً عندنا وبسض أصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى يقولون يباح له الزيادة وأكثرهم على أن ذلك مكروه لحديث سمد بن أبي وقاص رضى الله عنه أنه سمع رجلايقول في تلبيته لبيك ذى الممارج لبيك فقال مهماكنا نلبي هكذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولانه ذكر منظوم فلا يزاد عليه كالأذان والتشهد وحجتنا فيذلك حديث أبيهم يرة رضي الله تمالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في تلبيته لبيك اله الحق لبيك وعن ابن مسمود أنه خرج من مسجد الخيف يلبي فقال قائل لا يلبي هنا فقال ابن مسمود رضي الله عنه أجهل الناس أم طال بهم العهد لبيك عدد التراب لبيك وعن ابن عمرزضي الله عنهما أنه كان يقول في تلبيته لبيك مرهوب منك ومرغوباليك والنعمى والفضل والحسن لك لبيك لبيك وتأويل حديث سعد رضي الله عنه ان ذلك الرجل كان ترك التلبية المعروفة واكتفي بذلك القدرفايذا أنكر عليه وهكذا نقول اذاترك التلبية المعروفة كانمكروهافاما اذا أتى بالمعروف ثم زادكان ذلك حسنا لان المقصود هوالثناء على الله تمالى واظهار العبودية من نفسه وقد نقل من طريق أهل البيت عليهم السلام تلبية طويلة من ذلك والجاريات في الفلك على مجارى من سلك ثم الحاج والقارن في قطع التلبية سواء لانه لايحل من النسكين قبل يوم النحر وقطع التلبية حين يرمى جمرة العقبة وقد بينا وقت قطع التلبية في حق فائت الحج والمحصر ومن أفسد حجه وأنما يصير محرما بالتلبية اذا نوى الاحرام فأما بدون النية لايصير محرما وان لي كما لايصير بالتكبير شارعا في الصلاة اذا لم ينو والتهليل والتسبيح بنية الاحرام به بمنزلة التلبية كما عند افتتاح الصلاة وقد بينا الفرق بينه وبين الصلاة لأبي يوسف رحمه الله تمالى واذا توضأ الأخرس ولبس ثوبين وصلى ركمتين ثم نوي الاحرام بقلبه وحرك السانه كان محرما لانه أتى بما في وسعه ولبس عليه فوق ذلك كما اذا شرع في الصلاة بحريك اللسان مع النية يصح شروعه والمرأة بمنزلة الرجل في التلبية غير أنها لاترفع صوتها لما بينا أن صوتها فتنة واذا لم يلب القارن والمفرد بالحج والعمرة الا مرة واحدة فقد أساء ولا شئ عليه لان الشروع في الاحرام بالتلبية كما أن صحة الشروع في الصلاة بالتكبير ولولم يأت المصلى الا بتكبيرة الافتتاح جازت صلاته وكان مسيئاً فكذلك اذا لم يأت المحرم بالتلبية الا مرة واحدة جاز لانه أتى بما هو الواجب وترك المسنون فيكون مسيئاً والله سبحانه وتمالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

#### - واب الصيد في الحرم كان

والله والله من جنايته وهو قول أبى حنيفة رحمه الله تمالى فيا أعلم ومعنى هـذا التمليل أن فهاب السهم حتى وصل الى الصيد كان بقوة الرامي وهو مباشر لذلك الفعل حتى يستوجب القصاص به اذا رمى الى مسلم عمداً فقتله وانما أصابه بعد ماصار صيد الحرم فكان هو قاتلا صيد الحرم بغمله فيلزمـه الجزاء وهـذا بخلاف مالو أرسل كلبه على صيد فى الحـل فطرد السكلب الصيد حتى قتله فى الحرم حيث لا يضمن قال لأن هـذا اليس من جنايته ومعنى هذا ان طرد السكلب الصيد حتى قتله فى الحرم حيث لا يضمن قال لأن هـذا اليس من جنايته ومعنى هذا ان طرد السكلب الصيد فعل أحدثه السكلب فلا يصير المرسل به جانياً على صيد الحرم وحقيقة المعنى في الفرق ان الرامى مباشر لما يصيبه سهمه وفى مباشرة الفـمل لافرق بين أن يكون متعـدياً وبين أن يكون غير متعـد فيا يلزمـه من الجزاء ألا ترى أن من رمي أن يكون متعديا وهـذا لا يمنع وجوب الجزاء عليه عند مباشرته فأما مرسـل السكاب الرمى لم يكن متعديا وهـذا لا يمنع وجوب الجزاء عليه عند مباشرته فأما مرسـل السكاب متعديا في أسل متعديا في أسل متعدياً لا يكون ضامنا كان ضامنا واذا لم يكن متعدياً لا يكون ضامنا كان ضامنا واذا لم يكن متعدياً لا يكون ضامنا كان خاميه الحراء الا يلزمه الجزاء في ملك نفسه متعديا في تسببه كان ضامنا واذا لم يكن متعدياً لا يكون ضامنا كان خاميه خزاؤه استحسا نا وفي ومنا هو غير متعد في ارسال السكاب على صيد فى الحل فلهدذا لا يلزمه الجزاء في قال السكاب بعد مادخل فى الحرم فانزجر وأخذ الصيد فعليه جزاؤه استحسا نا وفي

القياس لايازمه شي لأن الاخذ من الكاب يكون محالا على أصل الارسال دون الزجر ألا ترى لو أن مسلماً أرسل كلبه على صيد فزجره مجوسي فانزجر حتى أخذ الصيد حــل تناوله وأصل الارسال هنالم يكن جناية فوجود الزجر بمد ذلك كمدمه وجه الاستحسان ماانمقد تمدياً وكان ذلك في حكم الرجر كالمعدوم أصلا وهو نظير القياس والاستحسان الذي ذكره في كتاب الصيدأن الكاب المعلم اذا أنبعث على أثر الصيد من غير ارساله فزجره صاحبه فانزجر حتى أخذ الصيد انميا محل تناوله استحسانا مخيلاف ما اذا أرسله بجوسي ثم زجره مسلم لان أصل الارسال هناك كان معتبراً فيحال الحكم عليه دون الزجر ﴿قَالَ ﴾ ولوأرسل كلبا في الحرم على ذئب فأصاب صيداً في الحرم لم يكن عليه شئ لانه غير متعد في هذا التسبب فان إرسال الكاب على الذئب مباح له فلهذ لا يوجب عليه الضمان وان أخذ الكلب الصيد بخلاف مااذا رمي الى ذئب فأصاب صيداً لانه مباشر فلا يمتسبر فيه معني التعدى ولكن قتل الصيد فىالحرم خطأ موجب للضمان كقتله عمدآ وكذلك لو أرسل حلال كلبا على صيد في الحـل فذهب الـكلب الى صيد في الحرم فقتله لم يكن عليه جزاء كما لو دخل الصيد الذي أرسله عليه في الحرم فقتله فيه ﴿قَالَ﴾ ولوأرسل المجوسي كلبا على صيد في الحرم فزجره مسلم محرم فأنزجر فقتل الصيدكان على المحرم جزاؤه لان زجر المحرم لايكون دون دلالته على الصيدوالمحرم يضمن الصيد بالدلالة فبالزجر أولى ولا يؤكل ذلك الصيد لالزجر المحرم فانحرمة الصيد تثبت به كاتثبت بالدلالة ولكن لان اخذه محال به على أصل الارسال والمرسل كان مجوسيا ﴿قال ﴾ ولو نصب شبكة للصيد فأصاب الصيد فعليه جزاؤه لأنه متعد في هذا التسبب ولو نصبها لذئب أو سبع آذاه وابتدأه فوقع فيه صيد لم يكن عليمه شي لأنه غير متعد في هذا التسبب وهو قياس نصب الفسطاط من الحرم على ماسبق ﴿قالَ مُحرم دل محرما على صيد وأمره بقتله وأمر المأمور ثَانياً بقتله فقتله كان على كل واحدمتهم جزاء كامل لان كل واحد منهم جان على الصيد بما صنع القاتل بالمباشرة والآمر الثاني بدلالة القاتل عليه والآمر الاول باعلامه الآمر الثاني عِكَانَ الصِيدِ حتى أمر به غيره فكانوا جميعاً ضامنين وهذا لان فعل المأمور الثاني كفعل آمره ولو قتل الآمر الثاني وجب الجزاء به على الآمر الاول فكذلك اذا أمر به غـيره

حتى قتله وجزاء الصيد في حق المحرم لا يتجزء فلمذاكان على كل واحــد من الثلاثة جزاء كامل ﴿قال ﴾ ولو أخبر محرما بصيدفلم يره حتى أخبره به محرم آخر فلم يصدق الأول ولم يكذبه ولكن طلب الصيد فقتله كان على كل واحد منهم جزاؤه لان كل واحد منهم جان فيماً صنع وهــذا بخلاف ما اذا أكذب الأول فان هناك لا يلزمه الجزاء لانه بتكذيبه اياه انتسخ حكم دلالته فلم يكن قتل الصيد بعد ذلك محالا به على دلالة الأول وانما كان محالا به على دلالة الثاني فاما أذا لم يصدقه ولم يكذبه لمينتسخ حكم دلالته ﴿ قال ﴾ محرم أرسل محرما الى محرم فقال ان فلانا يقول لك ان في هـ ذا الموضع صيداً فذهب فقتله كان على المرسل والرسول والقاتل الجزاء لانكل واحدمنهم متعد فيما صنع فان القاتل انما تمكن من قتل الصيد بارسال المرسل وتبليغ الرسول فالمداضمن كل واحد منهم الجزاء ﴿قَالَ ﴾ وان دل محرم على صيد رجلا وهو يعلم به ويراه فقتله لم يكن على الدال شيَّ لان تمكن القاتل من قتل الصيد لم يكن بدلالته فقد كان متمكنامنه قبل دلالته ﴿ قال ﴾ محرم استعار من محرم سكينا ايذبح بها صيداً فاعاره اياه فذبح الصيد فلا جزاء على صاحب السكين ويكره له ذلك اما الكراهة بالاعانة على المصية بما أعطاه •ن الآلة وأما حكم الجزاء فأكثرمشايخنا يقولون تأويل هذه المسئلة أنه اذا كان مع المحرم القاتل سلاح يقتل بذلك السلاح الصيد فحينئذ لايلزم الجزاء على من أعطى السكين لانه وان لم يعطه كان متمكنا من قتله فاذا لم يكن تمكنه عا أعطى لا يجب عليه الجزاء كما لا يجب الجزاء على الدال اذا كان للمدلول علم عكان الصيد فأما اذا لم يكن مع المحرم القاتل ما يقتل به الصيد ينبني أن يجب الجزاء على هذا المير لان التمكن من قتل الصيد كان باعارته السكين والى هذا أشار في السير الكبير والاصح عندي انه لا بجب الجزاء على المعير للسكين على كل حال لوجهين (أحدهما)أن الصيد وأخوذ المستعير قبل اعارة السكين منه وكان قد تلف معنى الصيدية بأخذ المستمير اياه حكما ويقتله حقيقـة فأما اعارة السكين ليس باتلاف معني الصيدية عليه لاحقيقة ولاحكما بخلاف الدلالة فانه اتلاف لمعنى الصيدية من وجه حين أعلم بمكانه من لايقدر الصيد على الامتناع منه فان امتناع الصيد عمن يقدر على الامتناع منه يكون بجناحه ومن لايقدرعلى الامتناع منه يكون يتواريه عن عينه فاذا أعلمه بمكانه صار متلفا معنى الصيدية حكم (والثاني) أن الاعارة تتصل بالسكين لابالصيد فأنها صحيحة وان لم يكن هناك صيد ولا يتمين استعاله في حق قتل الصيد بخلاف

الاشارة الى قتل الصيد فانها متصلة بالصيد ليس فها فائدة أخرى سوى ذلك ولا يتمرذلك الا بصميد هناك فلهـذا يتعلق وجوب الجزاء بها ولم يذكر في الـكمتاب مسـئلة نكاح المحرم وهي مسئلة خلافية معروفة عنه نا يجوز للمحرم أن يتزوج وأن يزوج وليته وعنبه الشافعي رحمه الله تعالى ليس للمحرم أن يتزوج ولا أن يزوج ولو فعل لم ينعقه النكاح لحمديث عمَّان رضي الله عنمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يَنكح المحرم ولاينكح ولان المقصود من النكاح الوط، وبسبب الاحرام يحرم عليه الوط، بدواعيه فيحرم العقد الذي لا يقصد به الا هذا وهذا كخلاف شراء الامة فان الشراء غير مقصود للوط، بل للتجارة والمحرم غير ممنوع عنه ألاترى ان المسلم لايتزوج المجوسية ولا أخته من الرضاعة لانه لماحرم عليه وظؤها حرم عليه العقد أيضاً وله أن يشترى هؤلا، وحجتناحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم وهكذا روى عن عائشة رضي الله عنها واختلفت الروايات في حـــديث أبي رافع قال في بعض الروايات تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال وفي بعضها تزوجها وهو محرم وني بها وهو حلال وكنت أنا السفير فيابينهما وبتبين بهذا الحديث أن المراد من حــديث عُمَان رضي الله عنــه الوطء دون المقد فأنه للوطء حقيقة وإن كان مستعاراً للعقد مجازاً على ما نبينه في كتاب النكاح ان شاء الله تعالى ومن حيث المعدى الكلام واضح في المسئلة فان النكاح عقد معاوضة والمحرم غير ممنوع عن مباشرة المعاوضات كالشراء ونحوه ولو جمل عقد النكاح بمنزلة ما هو المقصود به وهو الوطء لكان تأثيره في ايجاب الجزاء أو افساد الاحرام به لا في بطلان عقد النكاح توضيحه ان بعد الاحرام يبقى النكاح بينه وبين امرأته صحيحاً ولوكان عقد الاحرام ينافى ابتداء النكاح لكان منافياً للبقاء كتمجسها والحرمة بسبب الرضاع ولما لم يناف بقاء النكاح فكذلك الابتداء وبهذا فارق شراءالصيد أيضاً لان الاحرام يمنع استدامة اليد على الصيد فيمنع اثبات اليد بالشراء ابتداء بخملاف النكاح والدليل عليه أنه لو راجعها وهو محرم كان صحيحا بالاتفاق وعلى أصل الشافعي رحمه الله تعالى الرجعة سبب يحل الوطء به ثم لم يكن المحرم ممنوعا عنه فكذلك النكاح وأصل كلامه يشكل بالظهار فان الظهار يحرم الوطء بدواعيه ولا يمنع المقد اشداء بان ظاهر منها ثم فارقها ثم تزوجها ثم الشافعي رحمه الله تعالى بمنع المحرم

من تزويج وليته وليس في هذا تطرق المحرم الى استباحة الوط، فعرفنا ان كلامه من حيث المعنى ضعيف جدداً والله أعلم ﴿ قال ﴾ رحمه الله تعالى وغفر له هذا آخر شرح العبادات بأوضح المعانى وأوجز العبارات أملاه المحبوس عن الجمع والجماعات مصليا على سيد السادات محمد المبعوث بالرسالات وعلى أهله من المؤمنين والمؤمنات تم كتاب المناسك ولله المنة وله الحمد الدائم الذي لا يفني امده ولا ينقضي عدده

# - النكاح كاب النكاح

﴿ قال ﴾ الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الائمة وفخر الاسلام أبو بكر محمد بن أبى سهل السرخسي رحمهماالله تعالى املاء أعلم بان النه كاح فى اللغة عبارة عن الوط تقول العرب تناكحت العري أى تناتجت ويقول أنكحنا العرى فسنرى لام يجتمعون عليه وينظرون ماذا بتولد منه وحقيقة المعنى فيه هو الضم ومنه يقال أنكح الظ ثر ولدها أى الزمه ويقال إنكح الصبر أي الزمه وقال القائل

ان القبور تنكيح الايامي والنسوة الارامل اليتامي

أى تضمهن الى نفسها واحد الواطئين ينضم الى صاحبه فى تلك الحالة فسمي فعلهما نكاحا قال القائل \* كبكر تحب لذيذ النكاح \* أى الجماع وقال القائل

التاركين على ظهر نساءهم ﴿ والنَّا كَيْنَ بشطى دجلة البقرا

أى الواطنيين ثم يستمار للمقد مجازاً أما لأنه سبب شرعى يتوصل به الى الوطاء أو لان ف المقدمه في الضم فان احدهما ينضم به الى الآخر ويكونان كشخص واحد في القيام بمصالح المميشة وزعم الشافعي رحمه الله تمالى ان اسم الذكاح في الشريعة يتناول المقد فقط وليس كذلك فقد قال الله تمالى حتى أذا بلغوا الذكاح يمنى الاحتلام فان الحتلم يرى في منامه صورة الوطاء وقال الله تمالى الزاني لاينكح الازانية والمراد الوطاء وفي الموضع الذي حمل على المقد فذلك لدليل اقترن به من ذكر المقد أو خطاب الأولياء في قوله وانكحوا الايامي منكم أو اشتراط اذن الاهل في قوله تمالى فانكحوهن باذن أهلن ثم يتعلق بهذا المعقد أنواع من المصالح الدينية والدنيوية من ذلك حفظ النساء والقيام عليهن والانفاق ومن ذلك صيانة النفس عن الزناومن ذلك تكثير عبادالله تمالى وأمة الرسول صلى الله عليه وسلم وتحقيق مباهاة الرسول

صلى الله عليه وسلم بهم كما قال تنا كحوا تناسلوا تكثروا فاني مباه بكم الأمم يوم القيامة وسببه تعلق البقاء المقدور به الى وقته فان الله تعالى حكم ببقاء العالم الى قيام الساعة وبالتناسل يكون هذا البقاء وهذا التناسل عادة لايكون الابين الذكور والاناث ولا محصل ذلك بينهما الا بالوط، فجمل الشرع طريق ذلك الوط، النكاح لان في التعالب فساداوفي الاقدام بغيير ملك اشتباه الانساب وهو سبب لضياع النسل لما بالاناث من في آدم من العجز عن التكسب والانفاق على الاولاد فتعين الملك طريقاً له حتى يعرف من يكون منه الولد فيوجب عليمه نفقته اثلا يضيع وهذا الملك على ماعليه أصل حال الآدمي من الحرية لا يثبت الا بطريق النكاح فهذا معنى قولنا إنه تملق به البقاءالمقدور به الى وقته ثم هذا العقدمسنون مستحب في قول جمهور العلماء رجمهم الله تعالى وعنه أصحاب الظواهم واجب لظاهر الامر به في الكتاب والسنة ولما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعكاف بن خالداً لك امرأة فقال لا فقال صلى الله عليمه وسلم تزوج فانك من اخوان الشياطين وفي رواية ان كنت من رهبان النصاري فالحق بهم وان كنت منافتزوج فان المهاجر من أمتي من مات وله زوجة أو زوجتان أو ثلاث زوجات ولان التحرز من الزنا فرض ولا يتوصل اليه الا بالنكاح ومالا يتوصل الى الفرض الابه يكون فرضاً وحجتنا أن النيي صلى الله عليه وسلم ذكر أركان الدين من الفرائض وبين الواجبات ولم يذكر من جملها النكاح وقد كان في الصحابة رضي الله عنهم من لم يتزوج ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك والصحابة رضى الله عنهم فتحوا البلاد ونقلوا ماجل ودق من الفرائض ولم يذكروا من جملتها النكاح وكما يتوصل بالنكاح الى التحرز عن الزنا يتوصل بالصوم اليه قال صلى الله عليه وسلم يامعشر الشبان عليكم بالنكاح فمن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء وتأويل اروى في حق من تتوق نفسه الى النساء على وجه لا يصبر عنهن وبه نقول اذا كان بهــذه الصفة لايسمه ترك النكاح فاما اذا لم يكن بهذه الصفة فالنكاح سنة له قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من سنن المرسلين النكاح والتعطر وحسن الخلق وقال صلى الله عليه وســلم النــكاح سنتى فن رغب عن سنتى فليس مني أي ليس على طريقتى ولهذا قال عاماؤنار حميم الله تمالى النكاح أفضل من التخلي لمبادة الله في النوافل وقال الشافعي رحمه الله تمالي التخلي لمبادة الله تعالى أفضل الا ان تتوق نفسه الى النساء ولا يجد الصبر على التخلي لعبادة الله واستدل

بقوله تعالى وسيدآ وحصوراً فقد مدح يحيىصلى الله عليهوســـلم بأنه كان حصوراً والحصور هو الذي لا يأتي النساء مع القدرة على الاتيان فدل ان ذلك أفضل ولان النكاح من جنس المعاملات حتى يصعح من المسلم والكافر والمقصود بهقضاء الشهوة وذلك مما عيل اليه الطبع فيكون بمباشر عامـ لا لنفســه وفي الاشــتغال بالعبادة هو عامل لله تعالى بمخالفة هوى النفس وفيه اشتغال عما خلقه الله تعالى لاجله قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليمبـدون فـكان هـذا أفضـل الا أن تـكون نفسه توافة الى النساء فحينئذ في النـكاح ممنى تحصين الدين والنفس عن الزناكما قال عمر رضي الله عنه أيما شاب تزوج فقد حصن ثلثي دينــه فليتق الله في الثلث الباقي فلهذاكان النكاح أفضــل في حقه وحجننا قوله صلى الله عليه وسلم من كان على ديني ودين داود وسلمان عليهما السلام فليتزوج وقد اشتغل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتزويج حتى انتهى العدد المشروع المباح له ولا يجوز ان يقال أنما فعمل ذلك لان نفسه كان تواقة الى النساء فان هـذا المعنى يرتفع بالمرأة الواحـدة ولما لم يكتف بالواحدة دل ان النكاح أفضل والاستدلال بحال الرسول صلى الله عليه وسلم أولى من الاستدلال بحال يحيي عليه السلام مع أنه كان في شريعتهم العزلة أفضل من العشرةوفي بينا ان النكاح مشتمل على مصالح جمة فالاشتغال به أولى من الاشتغال بنفل العبادة على ما اختاره الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وليس المقصود بهذا العقد قضاء الشهوة وانما المقصود ما بيناه من أسباب المصلحة ولـكن الله تمالى علق به قضاء الشـهوة أيضا ليرغب فيه المطيع والعاصي المطيع للمسعاني الدينية والعاصي لقضاء الشهوة عنزلة الامارة ففيها قضاء النفوس وجر العساكر لـكن ليس المقصود بها قضاء شهوة الجاه بل المقصود اظهار الحق والمدل ولكن الله تمالي قرن به معني شهوة الجاه ليرغب فيه المطيع والعاصي فيكون الكل يحت طاعته والانقياد لامره مع ان منفعة العبادة على العابد مقصورة ومنفعة النكاح لا تقتصر على الناكح بل تتعدى الى غيره وما يكون أكثر نفعاً فهو أفضل قال صلى الله عليه وسلم خير الناسمن ينفع الناساذا عرفنا هذا فنقول بدأ الكتاب فقال بلغنا عنرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها ولاعلى

إينت أختها ولا تسأل المرأة طـالاق أختها لتـكفي مافي صحفتها فان الله تعالى هو رازقها وهذا الحديث يرويه رجلان من الصحابة رضي الله عنهم ابن عباس وجابر رضي الله عنهما وهو مشهور بالمة العلماء بالمقبول والعمل به ومثله حجة بجوز به الزيادة على كتاب الله تعالى عندنا وفيه دليل على حرمة نكاح المرأة على عمتها وخالتها لان هذا النهى بصيغة الخير وهذا أبلغ مايكون من النهي كما أن الأمر قد يكون بصيغة الخبر قال الله تعالى والمطلقات يــتربصن بأنفسهن الآية وقال الله تعالي والوالدات يرضعن أولادهن والنهي يقتضي التحريم ثم ذكر هذا النهي من الجانبين اما للمبالغة في بيــان التحريم أو لازالة الاشــكال فربما يظن ظان ان نـكاح بنت الأخ على العمة لايجوز ونـكاح العمة على بنت الأخ يجوز لتفضـيل العمة كما لايجوز نـكاح الامـة على الحرة ويجـوز نـكاح الحرة على الامـة أبين رسول الله صلى الله عليه وسلم "بوت هـذه الحرمة من الجانبين وقوله لاتسأل المرأة طلاق أختما نهي بصيغة الخـبر وله تأويلان إما أن يكون المـراد به الاخت ديناً بأن تكون امرأتان تحت رجل وهو يحسـن اليهما فتجيء إلى الزوج احداهما وتقول طلق صاحبتي ليتحول نصيبها الى وهذا منهي عنه لانه سبب للتحاسد والتنافر وقال صلى الله عليه وسلم لاتحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا أو يكون المراد به الأخت نسـبًا بأن تأتى المرأة الى زوج أختها وتقول فارقها وتزوجني فانى أوفق لكوهذا منهى عنه لانه سبب لفطيمة الرحم بينهما وقطيعة الرحم من الملاعن واليه أشار صلى الله عليه وســـلم فى بعض الروايات فقال انــكم اذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن ومعنى قوله لتكفئ مافى صحيفتها أى لتحول نصيبها الى نفسها وروي لتكنئ وكلاهما لغة يقال كفأت القدروأ كفأتها اذا أملتها وأرقت مافيهاوفي بعض الروايات لتكف مافى صحفتها ومعناه لتقنع بماآتاها الله فان الله تعالى هو رازقها والصحفة عبارة عن الحظ والنصيب وقد اشتمل الحديث على الحتم والوعظ والندب فان قوله فان الله هو رازقها وعظ وقوله لا تسأل ندب لانها لو فملت ذلك جاز ولكن لاينبغي لهـــا أن تفعله وقوله لاتنكح المرأة على عمتها حتم حتى اذا فعل ذلك لم يجز النكاح عندناوقال عثمان البتي رحمه الله تمالي يجوز في غمير الأختين لان المحرم بالنص الجمع بين الاختين وهـ ذا ناسخ لما يتلى في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم ونسيخ الكتاب بخـبر الواحــد لايجوز ولكنا نقول الحديث صحيح مقبول والعـمل به واجب فلـكونه مشـهورا نقول يجوز نسخ

الكتاب به عنه دنا أو نقول هذا مبين لما ذكر في الكتاب وليس بناسخ لان الحل في الكناب مقيد بشرط مبهم وهو قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين وهذا الشرط مبهم فالحديث ورد لبيان ما هو مبهم في الكتاب ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مبينًا قال الله تعالى ليبين للناس مانزل اليهم أو نقول هذا الحديث مقرر للحرمة الله كورة في الكتاب فان الله تعالى ذكر في المحرمات الجمع بين الاختين لان بينهما رحما يفترض وصلها وبحرم قطمها وفي الجمع قطيعة لرحم على مايكون بيين الضرائر من التنافر فبين رسول الله صلى الله علبه وسلم أن كل قرابة يفترض وصلها فهي في معنى الاختية في تحريم الجمع والتي بين العمة وبنت الاخ قرابة يفترض وصلهاحتي لوكان أحدهما ذكرا والاخرى أنَّى لم يجز للذكر أن يتزوج الاشي صيانة للرحم واذا ملكه عتق عليــه تحرزاً عن قطيمة الرحم فكان الحـديث مقرراً للحرمة المذكورة في القرآن لا أن يكون السخاً قال وبلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأ منعن النساء فروجهن الا من الاكفاء وفي هذا دليل على أن للسلطان يدآ في الانكحة فقــد أضاف المنع الى نفسه وذلك يكون بولاية السلطنةوفيه دليل أنالكفاءة في النكاح معتبرة وأن المرأة غير ممنوعة من أنتزوج نفسها ممن يكافئها وأن النكاح ينمقد بعبارتها قال وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهقال البكر تستأمر في نفسها واذبها صابها والثيب تشاور ومعنى قوله تستأمر في نفسها أي في أمر نفهسا في النكاح فهو دليل على أنه ليس لأحد من الاولياء أن يزوجها من غير استثمارها أبا كان أو غيره وقيل معناه تستأم خالية لا في ملاً من الناس لكيلا يمنعها الحياء من الرد اذا كانت كارهة ولاتذهب حشمة الولى عنه بردها قوله واذنها صاتها وفي بمضالروايات سكوتها رضاهاوذلك دليل على أن رضاها شرط وأن السكوت منها دليل على الرضا فيكتفي به شرعاً لما روى أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أنها تستحي فتسكت فقال صلى الله عليه وسلم سكوتها رضاها ومعنى هـذا انها تستحيمن اظهار الرغبـة في الرجال واذا استؤمرت فاما جوابان نع أولا وسكوتها دليل على الجواب الذي يحول الحياء بينها وبين ذلك الجواب وهو الرضا دون الاباء اذ ليس في الاباء اظهار الرغبة في الرجال وقد يكون السكوت دليل الرضا كسكوت الشفيع بعد العلم بالبيع وسكوت المولى عند رؤيته تصرف العبد عن الحجرعليه وقوله والثيب تشاوردليل على أنه لايكتني بسكوت الثيب فان

المشاورة على منزان المفاعلة ولانحصل ذلك الابالنطق من الجانبين وبظاهره يستدل الشافعي على أن الثيب الصغيرة لانزوجها أحــد حتى تبلغ فتشاورولكنا نقول هذا اللفظ يتناول ثيبا تكون من أهل المشاورة والصغيرة ليست بأهل المشاورة فلا تتناولها الحديث وقال، وباغنا عن ابراهم رحمه الله تمالي قال البكر تستأمر في نفسها فلمل بها داء لايملمه غيرها قيـل معنى هذا لملها رتقاء أو قرناء وذلك في باطنها لايملمه غيرها فاذا زوجت من غير استثمارها لايحصل المقصود بالنكاح وينهتك سترها وقيل معناه لاتشتهى صحبة الرجال لمعنى فى باطنها من غلبة الرطوية أو نحو ذلك فاذازوجت بغير استثمارها لأتحسن العشرة مع زوجها أولمل قلبها مع غيير هذا الذي تزوج منه فاذا زوجت بغير استمارها لم تحسن صحبة هذا الزوج ووقمت في الفتنة لكون قلبها مع غيره وأي داء أدوى من العشق ﴿ قال ﴾ وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لاتنكح الامة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة وفيه دليل على أن نكاح الامة على الحرة لا يجوز وأن هذه الحرمة ثابتة شرعا رضيت الحرة أو لم ترض وهو مذهبناوقال مالك رحمه الله تمالى اذا رضيت الحرة جاز قال لان المنع لحق الحرة لاللجمع بدليل أنه اذا تقدم نكاح الامة بتي نكاحها بعد الحرة والجمع موجود فعدل أن المنع لحق الحرة وهو أنه يغصها ادخال ناقصة الحال في فراشها وذلك شعدم برضاها ولكنا نقول المنع ليس لحقها بل لانها ليست من المحللات مضمومة الى الحرة وهي من المحالات منفردة عن الحرة فان الحل برقها لتنصف كما للتصف برقب الرجل على مانبينه أن شاء الله تمالى فاذا تزوجها على الحرة فهذا حال ضمها الى الحرة وهي ليست من المحللات في هذه الحالة وهــــذا المعنى لايزول برضاها فلهـــذا لايجوز النكاح والكلام فيه أن هـذا الحديث ناسخ لما في الكتاب أو مبين بطريق التخصيص على نحو مابينا في الحديث الاول ثم ذكر هـذا اللفظ عن على رضى الله عنـه أيضاً وزاد فيـه وللحرة الثلثان من القسم والامة الثلث وبه نأخذ فان القسم ينبني على الحل الذي ينبني عليه النكاح وحظ الامة فيه على النصف من حظ الحرة وزعم بمض العلماء رحمهم الله تمالى أنه يسوى بينهما في القسم كما يسوى بينهما في النفقة للمساواة بينهـما في الملك والحاجـة ولكنا نقول لايسوى بينهما في النفقة أيضاً فالحرة تستحق نفقة خادمها كما تستحق نفقة نفسها والأمــة لاتســتحق النفقة الا أن يبوئها المولى بيتا مع زوجها ﴿ قَالَ ﴾ وبلفنا عن ابن عباس رضى

الله عنه أنه قال ان بعض العرب كان في الجاهلية يستحل الرجل نكاح امرأة أبيه فاذا مات أبوه ورث نكاحها عنه فأنزل الله تمالى قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم الآية وأنزل الله تمالى قوله حرمت عليكم أمها تكم الآية وان العرب في الجاهلية كانوا فريقين فريق يمتقدون الارث في منكوحة الابويقولون النولد الرجل اذا لم يكن منها يخلفه في نكاحها كما يخلفه فى ملكه فيطأها بغير عقد جديد رضيت أوكر هتوفيه نزل قوله تمالي لا يحل لكم أن ترثوا النساءكرها وبمضهم كانوا يعتقدون أنها تحل له بمقد جديد وأنه متي رغب فيها فهو أحق بها من غيره وفيه نزل قوله تعالى ولا تذكحوا ما نكم آباؤكم وكانوا في الجاهلية يسمون الولد الذي يكون بينهما ولد المقت واليه أشار الله تعالى في قوله انه كان فاحشة ومقتا وساءسبيلا وقوله تمالي الا ما قد سلف معناه أن ما قد سلف في الجاهلية فانكم لا تؤاخذون بذلك اذا خليتم سبيلهن بعد العلم بالحرمة وقيل معناه ولا ما قد سلف فان كلة الا قد تـكون عمني ولا قال الله تمالي الا الذين ظلموا منهم فيكون المعنى أنه كما لا يحل ابتداء العقد بعد نزول الحرمة لا محل أمساك ما قد سلف بعد نزول الحرمة لكيلا يظن ظان أن هذه الحرمة تمنع التداء النكاح ولاتمنع البقاءكحرمة العدة فأما قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم ففيه بيان المحرمات والحاصل أن المحرمات أربعة عشر سبع من جهة النسب وسبع من جهة السبب أما من جهة السبب فالامهات بقوله تعالى حرمت عليكم أمهانكم فأم الرجل حرام عليه وكذلك جداته من قبل أبيه أو من قبل أمه فعلى قول من يقول ان اللفظ الواحد يجوز أن يراد به الحقيقة والحجاز في محلين مختلفين يقول حرمت الجدات بالنص لان اسم الامهات يتناولهن مجازاً وعلى قول من يقول لايراد باللفظ الواحد الحقيقة والمجاز يقول حرمت الجدات بدايـل الاجاع اذ الامهات هن الاصول وهو حقيقة معنى هـ ذا الاسم وذلك بجمع الـ كل الاأن اطلاق الاسمفي الام الادنى دون غيرها لدليل المرف فعلى هذا يتناول النص الجدات حقيقة والثاني ألبنات فعلى القول الاول حرمة بنات البنات وبنات البنين وان سفلن ألتة بالنص أيضاً لان الاسم يتناولهن مجازاً وعلى الفول الآخر حرمتهن بدليـــل الاجماع على ما بينا والثالث الاخوات تثبت حرمتهن بقوله تعالى وأخواتكم وهن أصناف ثلاثة الاخت لأب وأم والاخت لاب والاخت لاموهن محرمات بالنص فالإختية عبارة عن المجاورة في الرحم أوفى الصلب فكان الأسم حقيقة يتناول الفرق الثلاث والرابع العات تثبت حرمتهن بقوله تعالى

وعماتكم ويدخل في ذلك أخوات الاب لابوأم أو لاب أو لام والخامس الخالات تثبت حرمتهن بقوله تعالى وخالاتكم ويدخل فى ذلك أخوات الاملاب وأم أولاب أولام والسادس بنات الاخ تثبت حرمتهن بقوله تمالى وبنات الاخ ويدخل في ذلك بنات الاخ لاب وأم أولاب أولاموالسابع بنات الاخت تثبت حرمتُهن بقوله تعالى وبنات الاخت ويستوى في ذلك بنات الاخت لآب وأم أو لاب أو لام وأما السبع اللاتي من جهة النسب الامهات من الرضاعة والاخوات تثبت حرمتهن بقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة والحاصل أنه يثبت بالرضاع من الحرمة مايثبت بالنسب قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والثالث أم المرأة فان من تُزوج امرأة حرمت عليه أمها "بت بقوله تعالى وأمهات نسائكم وهذه الحرمة تثبت بنفس العقد عندنا وكان بشرالمريسي وابن شجاع رحمهما الله تعالى يقولان لانثبت الابالدخول بالبنت وهو احدقولى الشافعي رحمه الله تعالى ومذهبنامذهب عمروابن عباس رضي اللهءنهم واليهرجع ابن مسعو درضي الله عنه حين ناظره عمر رضى الله عنه ومذهبهم مذهب علي وزيد بن ثابت رضى الله عنهما واستدلوا بقوله تمالى وأمهات نسائكم الآية والاصل أن الشرط والاستثناء اذا تمقب كلات منسوقة بمضها على بعض ينصرف الى جميع ما سبق ذكره ولكنا نستدل بحديث عبد الله بن غمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله وعليه وسلم قال من تزوج امرأة حرمت عليه أمها دخل بها أو لم يدخل وحرمت عليه ابنتها ان دخل بها وكان ابن عباس رضي عنهما يقول أم المرأة مبهمة فابهموا ما أبهم الله بين أن الشرط المذكور ينصرف الى الربائب دون الامهات وهذا هو الظاهر لغة فالنساء المذكورة في قوله تعالى وامهات نسائكم مخفوضة بالاضافة وفي قوله من نسائكم مخفوض بحرف من والمخفوضات بأداتـين لاينعتان بنعت واحد ألا تري أنه لايستقيم أن يقول مررت بزيد الى عمرو الظريفين وهوالاصل فىاللغة أن المعمول الواحد لا يكون بماماين فلو جملنا قوله وربائبكم عطفا لصار قوله من نسائبكم مخفوضاً بحرف من وبالاضافة جيماً وذلك لايجوز فعرفنا أن قوله وربائبكم ابتداء بحرف الواو والأمهات النساء مبهمة كما قال ابن عباس رضى الله عنهما فأما حرمة الربيبة وهي بنت المرأة لا تثبت الحرمة الا بالدخول بالام لقوله تدالى من نسائكم اللاتى دخلتم بهن ولان الربائب ليس في معنى الامهات فالظاهر من العبارة إن أم الزوجة تبرز الى زوج بنتها قبل الدخول وأما بنت المرأة

لاتبرز الى زوج أمها قبل الدخول بالام واختلفت الصحابة رضي الله عنهم ان الحجر هــل ينتصب شرطاً لهذه الحرمة أولا فكان على رضى الله عنــه يقول الحجر شرط لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ولما روى انه عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت أم سلمة رضى الله عنهما فقال لولم تـكن ربيبتي في حجري ما كانت محمل لى أرضمتني واباها ثوبية فالما عمر وابن مسمود رضي الله عنهما كانا يقولان الحجر ليس بشرط وبه أخذ عاماؤنا رحمهم الله تعالى للحديث الذى رويناه وتفسير الحجر وهو أن البنت اذا زفت مع الام الى بيت زوج الام فهذه كانت في حجره واذا كانت مع أبيها لم تكن في حجر زوج الام وانما ذكر الحجر في الآبة على وجه المادة فان بنت المرأة تكون في حجر زوج أمها لاعلى وجه الشرط مثل قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيراً مذكور على وجه العادة لاعلى وجــه الشرط الاترى انه قال فان لم تـكونوا دخاتم مهن فلا جناح عليكم شرط للحل عدم الدخول فذلك دايل على أنه بعد مادخل بالام لأتحل لهالبنت قط سواء كانت في حجره أولم تكن ولا يحل له ان يجمع بين الام والبنت وان لم يكن دخل بالام لان القرامة التي بينهما أقوى من الفرامة التي بـين المرأة وعمتها وقد بينا ان هناك لابجوز الجمع بينهما نكاحاً فهنا أولى فاما اذا طلق الام قبل أن يدخل بها أو ماتت يحل له ان يتزوج البنتوكان زيدرحه الله تمالي يفرق بين الطلاق والموت فيقول بالموت ينتهي النكاح حتى يتقرر به كال المهر فنزل ذلك مـنزلة الدخول ولكنا نقول هذه الحرمة تعلقت شرعا بشرط الدخول فلو اقمنا الموت مقاممه كان ذلك بالرأي وكما لا يجوز نصب شرط بالرأى لايجوز اقامة شرط مقام شرط بالرأى فاما حليلة الابن على الاب حرام سواء دخل الابن بها أولم يدخل لقوله تعالى وحــلائل أبنائــكم سميت حليلة لانها تحل للابن من الحل أو هو مشتق من الحلول على معنى انها تحل على فراشـــه وهو يحـــل في فراشها وكما تحرم حليلة ألابن نسباً فكذلك حليلة الابن من الرضاع عنه نا وعند الشافعي رحمه الله تمالي لأتحرم حليلة الابن من الرضاع بناء على أصله ان لبن الفحل لا يحرم واستدل بالتقهيد المذكور هنا بقوله من أصلابكم ولكنا نستدل بقوله صلى الله عليــه وسلم يحرمهن الرضاع ما يحرم من النسب والمراد بقوله تعالى من أصلابكم بيان اباحـة حليلة الأبن من التبني فان التبنى انتسيخ بقوله تعالى أدعوهم لآبائهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم تبني زيد بن حارثة ثم تزوج زينب بعد ماطلقها زيد فطعن المشركون وقالوا إنه تزوج حليلة ابنه وفيه نزل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فهذا التقييد هنا لدفع طعن المشركين وكما تحرم حليلة الابن فكذلك حليلة ابن الابن وان سفل لان اسم الابن يتناوله مجازا فان قيل ابن الابن لايكون من صلبه فكيف يصح تعدية هذا التحريم اليه مع هذا التقييد قلنا مثل هذا اللفظ يذكر باعتبار ان الاصل من صلبه كقوله تمالي هو الذي خلقهم من تراب والمخلوق من التراب هو الاصل وكذلك منكوحة الاب حرام على الابن دخل بها الاب أولم يدخــل لقوله تمالي ولاتنكحوا مانكح آباؤكم وكما يحرم على الابن بحرم على النوافل من قبل الرجال والنساء جميماً لان اسم الاب يتناول الكل مجازا فاما قوله تعالى وان تجمعوا بـين الاختين ممناه حرم عليكمأن تجمعوا بـين الاختين لانه معطوفعلي أول الاية وإلجمع بـين الاختين نكاحا حرام وكذلك الجمع بينهما فراشآ حتى لايجمع بين الاختين وطثا بملك اليميين وهو مذهب على وابن مسمود وعماربن ياسر رضوان الله عليهم فانه قال ماحرم الله تعالى من الحرائرشيئاً الاوحرم من الاماء مثله الارجل يجمعهن يريدبه الزيادة على الاربع وكان عثمان رضى الله عنــه يقول أحلتهما آية وحرمتهما آية يربد بآية التجليل قوله تعالى أو ما ملــكت أيمانكم وبآية التحريم قوله تعالى وأن تجمعوا بين الاختين فكان يتوقف في ذلك ولكنا تقول عند التعارض يترجح جانب الحرمة ويتأيدهذا بقوله صلى الله عليه وسلم لايحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجمع ماءه في رحم أختـين ولان المراد من قوله وأن تجمعوا حرمة الجمع فراشاً كما أن قوله تعالى حرمت عليكم أمها تكم يقتضي حرمة الاستفراش بأي سببكان والجمع فراشآ يحصل بالوطء بملك اليمين فلهذا يحرم عليه الجمع بينهما فان تزوجهما فى عقدة واحدة بطل نكاحهما لأنه لاوجه لتصحيح نكاح إحداهما بغير عينها فان النكاح عقد تمليك فلايثبت في المجهولة ابتداء ولابعينها اذ ليست احداهما بأولى من الاخرى ولا عكن تصحيح نكاحهما لان الجمع محرم بالنص فتمين البطلان وان نكح احداهما قبل الاخرى فنكاح الاولى جأئز لان بهذا المقد لايصير جامعاً ونكاح الثانية فاسد لان بهذا المقد يصير جامعاً بين الاختين فتمين فيه جهة البطلان فيفرق بينهما فان لم يكن دخل مها فلا شيُّ لها عليه وان كان قد دخل بها فعليها العدة ولها الاقل من المسمى ومن مهر المثل لان الدخول حصل بشبهة صورة النكاح فيسقط به الحد وبجب المهر والعدة كما اذا زفت اليه غير امرأته

وحكم ذلك مروى عن على رضي الله عنه فاما وجوب الاقل من المسمى ومن مهرالمثل فهو مذهبنا وعند زفر رحمه الله تعالي يجب مهر المثــل بالغا مابلغ لان الواجب عند فساد العقد بدل المتلف ألا ترى ان المقبوض بحكم الشراء الفاسد يكون مضمونًا بالقيمة بالغة ما بلغت عند الاتلاف فكذلك المستوفى بالنكاح الفاسد ولكنا نقول المستوفى بالوطء ليس بمال فانما يتقدر بالمال بالتسمية الا أن المسمى أذا كان أكثر من مهر المثل لم تجب الزيادة لمدم صحة التسمية فاذا كانأقل لم تجب الزيادة على قدرالمسمى لانعدام التسمية فيه ولتمام التراضي على قدر المسمى بخلاف المبيع فانه مال متقوم بنفسه فبدله يتقدر بالفيمة وانما يتحول عنه الى المسمى اذاصحت التسمية فاذالم تصمح لفساد العقدكان مضمونا بالقيمة ثم يعتزل عن امرأته حتى تنقضي عدة الاخرى سوا، دخل بالاولي أولم يدخل بها لان رحم الممتدة مشغول بما له حكما ولو وطئ الاخرى في هـذه الحالة صار جامعاً ماءه في رحم الاختـين وذلك حرام شرعا ولكن أصل نكاح الاولى بهذا لا يبطل لان اشتغال رحم الثانية عارض على شرف الزوال فلا يبطل ذلك أصل النكاح كالمنكوحة اذا وطئت بالشبهة ووجبت عليها المدة لا يكون للزوج ان يطأها حتى تنقضي عـدتها ولا يبطل نـكاحها ولا تتزوج المرأة في عدة أختها منه من نـكاح فاسدأو جائز عن طلاق بائن أو غير بائن وعلى قول الشافعي رحمه الله تمالي ان كانت تعتد منه من طلاق رجمي فليس له أن يتزوج أختها وان كان من ثلاث أو خلم فله أن يتزوج أختها في عدتها وقد روى مثل مذهبه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه الا أن أبا يوسف رحمه الله تمالىذكر في الأمالي رجوع زيد رضي الله عنه عن هذا الفول وذكر الطحاوى رحمه الله تمالى قول زيدالآخر أنه ليس له أن يتزوجها وحكي أن مروان شاور الصحابة رضي الله عنهم في هذا فاتفقوا على أنه يفرق بينهما وخالفهم زيد ثم رجم الى قولهم وقال عبيدة السلماني ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم على شي كاجتماعهم على تحريم نكاح الاخت في عدة الاخت والمحافظة على الاربع قبل الظهر وذكر سلمان بن بشار عن على وابن مسمود وابن عباس رضي الله عنهـم المنع من نكاح الاخت المعتدة من طلاق بائن أو ثلاث وكان الحسن البصري رحمه الله تمالي يقول ان كانت حاملا فليس له أن يتزوج أختهاوان كانت حائلا فسله أن يتزوجها وحجة الشافعي رحمه الله تمالى أن النكاح مرتفع بينهما بجميع علائقة فيجوز له نكاح أختها كا بعد انقضاء العدة

ودليل الوصف أنه لو وطنها وقال علمت أنها على حرام يلزمه الحد ولوجاءت بولد لأكثر من سنتين حـتى عـلم أن العـلوق كان في العـدة لم يثبت النسب ولو بقيت بينهـما علاقة من علائق الـنكاح لسقط به الحـد وثبت النسب والمدة الواجبة أثر ماء محـترم لانها من حقوق النكاح حتى لا يجب بدون توهم الدخول وما كان من العبدة لحق النكاح لا يعتبر فيه توهم الدخول كمــدة الوفاة و'ذا ثبت الوصف فتأثيره أن المحرم هو الجمع بينهما نـكاحا فلا يصير جامعاً بهذا حتى لم يبق بينه وبين الاولى علقة من علائق الذكاح والمقصود من هذا التحريم صيانة الرحم عن القطيعة التي تكون بسبب المنازعة بينهما في القسم وذلك لا يتحقق بمد الخلع والنطليقات الثلاثة ﴿ وَلَنَا ﴾ أن ها م معتدة على الاطلاق فايس له أن يتزوج باختها كالمدة من طلاق رجعي وهذا لان المدة حق من حقوق النكاح ألا ترى أنها لاتجب بدون النكاح أو شبهـ ة النكاح ولا معني لما قال ان وجوبها عاء محـ ترم لانه إن اعتبر أصل المــاء فهو موجود في الزانية ولا عدة وان اعتبر المــاء المحترم فاحترام المــاء يكون بالنكاح والدليل عليه أن المدة تختلف بالرق والحرية واشتغال الرحم بالماء لايختلف وانمـا يختلف ملك النـكاح لتفاوتٍ بينهما في الحل الذي ينبني عليــه النـكاح فعرفنا أنه من حقوق النكاح ولكن حق النكاح بعد ارتفاعه انميا يبقي اذا كان النكاح متأكداً وتأكده بالموت أو بالدخول ولهذا لاتجب المدة على المطلقة قبل الدخول واذا ثبت أنه من حقوق النكاح فالحق يعمل عمل الحقيقة في اثبات الحرمة كما أن حق ملك اليمين للمكاتب كحقيقة ملك اليمين للحر في المنع من نكاح أمته وكما أن الرضاع في التحريم ينزل منزلة النسب لانه في البعضية بمنزلة الحق من الحقيقة والدليل عليه أن في جانبها جعل الحق كالحقيقة في حق المنع من التزوج فكذلك في جانبه ونحن نسلم ارتفاع ملك النكاح بجميع علائقه أعما ندعي يقاء الحق وهذا الحكم عندنا يثبت بدون ملك النكاح فان بالنكاح الفاسد أصل الملك لايثبت تم يكون ممنوعا من نكاح أختها وكما يلزمه الحد اذا وطئها يلزمها الحد اذا مكنت نفسها منه ولا يدل ذلك على زوال المنع من جانبها فكذلك من جانب ه وكما لا يجوز له أن يتزوج أختها في عدتهاف كمذلك لايجوز أن يتزوج احداً من محارمها لانهما في ممنى الاختين في حرمة الجمع بينهما وكذلك لا يجوز له ان يتزوج أربعاً سواها في عدتها لان الجمع بين الخس حوام بالنكاح بمنزلة الجمع بين الاختين ﴿قالَ ﴾ ولا يحل له أن يجمع بين امرأتين

ذواتي رحم محرم من نسب أورضاع لان الرضاع في حكم الحرمة بمنزلة النسب وبهذا تبين ان في المنصوص لايعتبر المعنى وان المعتبر حرمة الجمع بالنص لاصيالة الرحم عن القطيمة فاله ليس بين الاختين من الرضاعة قرابة يفترض وصلها ثم كان الجمع بينهما حراماً فان تزوجها فهو على مايينا في الاختين نسباً زاد في التفريع هنا فقال ان تزوجهما في عقدة ودخل مهما فرق بنه وينهما وعليهما الدة وأغا تصير كل واحدة منهما شارعة في العدة من وقت التفريق عندنا وقال زفر رحمـه الله تعالىمن آخر الوطاآت وكذلك في كل نكاح فاســد لان وجوب العدة بسبب الوطء فيمتبر من آخر الوطآت ولكنا نقول الموجب للمدة شبهة النكاح ورفع هذه الشبهة بالتفريق ألا ترى ان وطأها قبــل التفريق لايلزمــه الحد وبمده يلزمه فلا تصير شارعة في العدة مالم ترتفع الشبهة وذلك بالتفريق بينهما والدليل على ان المعتبر هوالشبهة أنه وان وطنها مراراً لايجب الامهر واحد لاستناده الى شبهة واحدة اذا ثنبت هذا فنقول بعد مافرق بينه وبينهما ليس له أن ينزوج واحدة منهـما حتى تنقضي عدة الأخرى لأن الأخرى في عدته وعدة الأخت تمنع نكاح الاخت فان انقضت عدتهما مماً فله أن يتزوج أيتهما شاء وان انقضت عدة احداهما فليس له أن يتزوج التي انقضت عـدتها لان الأخرى ممتدة وله أن يتزوج المتدة لأن الأخرى منقضية المـدة وعدة هذه لاتمنع صاحب المدة من نكاحها أنما تمنع غيره من ذلك وكذلك لوكان دخل باحداها ثم فرق بينه وبينهما فالعدة على التي دخل بها دون الاخرى وله ان يتزوج الممتدة ولا يتزوج الاخرى حتى تنقضي عدة المعتدة لما بينا ﴿ قَالَ ﴾ واذا وملى الرجـل امرأة ُ علك عين أو نـكاح أو فجور يحرم عليه أمها وابنتها وتحرم هي على آبائه وأبنائه وقال الشافعي رحمه الله تمالى ان كان الوط. بـنـكاح أو ملك يمين فـكـذلك الجواب وان كان بالزنا لا تثبت به الحرمة واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم الحرام لايحرم الحلال وهكذا رواه ابن عباس رضى الله عنه وروى أبو هريرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله غايه وسلم سئل عمن يبتغي من امرأة فجوراً ثم يتزوج ابنتها فقال لا بأس لايحرم الحرام الحلال وقالت عائشة رضي الله عنها سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجــل يبتني من أمرأة حراما ثم يتزوج ابنتها فقال يجوز لايحرم الحرام الحلال وأنما يحرم ماكازمن قبل النكاح وعال الشافعي رحمه الله تمالي في كتابه فقال النكاح أمر حمدت عليه والزنا فعل رجمت عليه فاني يستويان ومعني

هذا ان ثبوت حرمة المصاهرة يطريق النعمة والكرامة فان الله تعالى من به على عباده تقوله تعالى فجمله نسباً وصهراً وهو معقول فان أمهاتها وبناتها يصرن كامهاته وبناته حتى بخلوبهن ويسافر بهن وهذا يكون بطريق الـكرامة والزنا المحض سبب لايجاب العقوبة فلا يصلح سببا لابجاب الحرمة والكرامة الاترى أنه لايثبت به النسب والعدة فكذلك حرمة المصاهرة وحجتنا في ذلك توله تمالي ولا تبكحوا مانكح آباؤكم وقد بينا أن النكاح للوط، حقيقة فتكون الآنة نصاً في تحريم موطوءة الاب على الابن فالتقييد بكون الوط، حسلالا زيادة ولا تثبت هذه الزيادة تخبر الواحد ولا بالقياس والدليل عليه أن موطوءة الاب بالملك حرام على الابن بهذه الآبة فدل أن المراد بالنكاح الوطء لاالعقد وقدنقل مثل مذهبنا عن ان مسمود وان عباس وأبيّ بن كمب وعمران بن حصين رضي الله عنهم بألفاظ مختلفة والمعنى فيه أنه وطء في محـله فيكون موجباً للحرمة كالوطء بالنكاح وملك اليمين وتفسير الوصف أن الوطء في هذا الحل محرم الكونه مثبتاً لأن هذا الفعل حرث والحرث لا يكون الا في محل مثبت وكون المحل مثبتاً لا يختلف بالملك وعدم الملك وتأثيره أن تبوت الحرمة بسبب هذا الوطء في الملك ليس لعين الملك بل لمعنى البعضية لان الولد الذي تقنلق من الماء بن يكون بمضا لكل واحد منهما فتتعدى شبهة البعضية الى أمهاتها وبناتها والى آبائه وأبنائه والشبهة تعمل عمل الحقيقة في انجاب الحرمة وهــذا المعني لا مختلف بالملك وعــدم الملك لان سبب البعضية حسى وانما تكون هنذه البعضية موجبة حرمة الموطوءة لان البعضية الحكمية عمام كعمل حقيقة البعضية وحقيقة البعضية توجب الحرمة في غيير موضع الضرورة فاما فى موضع الضرورة لا توجب ألا ترى أن حواء عليها السلام خلقت من آدم عليه السلام فكانت بمضه حقيقة وهي حلال له فكذلك شبهة البعضية انما توجب الحرمة في غير موضع الضرورةوفي حقالموطوأة ضرورة وهذا لان الملل الشرعية امارات لا موجبات فلهــذا ثبت الحكم بها في الموضع الذي جعلها الشرع عــلة وقد جعــل الشرع موضع الضرورة مستثنى من الحرمة بقوله تعالى الا ما اضطررتم اليه فاما النسب فعندنا أحكام النسب تثبت ولكن الانتساب لايثبت لانه لمقصود الشرف به ولا يحصل ذلك بالنسبة الى الزاني والعدة آغاً لانجب لان وجوبها في الاصــل باعتبار حق النـكاح أو الفراش وبين النكاح والسفاح منافاة فبانعدام الفراش ينعدم السبب الموجب للعدة وبعض

أصحابنا رحمهم الله تمالي يقولون الحرمة تثبت هنا بطريق العقوبة كاتثبت حرمة الميراث في حق القاتل عقوبة والاصل فيه قوله تمالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم الآية وعلى هذاالطريق يقولون المحرمية لاتثبت حتى لاتباح الخلوة والمسافرة بها ولكن هذا التعليل فاسد فان التعليل لتمدية حكم النص لالأنبات حكم آخر سوى المنصوص فان اشداء الحكم لايجوز أثباته بالتعليل والمنصوص حرمة ثابتة بطريق الكرامة فأنما يجوز التعليل لتعدية تلك الفعل زنا موجب للحــد كما قال ولكنه مع ذلك حرث للولد ويصلح ان يكون سبباً لثبوت الحرمة والكرامة باعتبار أنه حرث للولد ألاترى أنه في جانبها الفعل زنا ترجم عليه وإذا حبلت به كان لذلك الولد من الحرمة مالغـيره من بني آدم فيثبت نسبه منها وتحرم هي عليه وثبوت هذا كله يطريق الكرامة لانه حرث لالانه زنا فكذا هنا فبهذا التقرير بتبين فساد استدلالهم بالحديث فانا لانجمل الحرام محرما للحلال وانما نثبت الحرمـة باعتبار ان الفعل حرث للولدوحرمة هذا الفعل بكونه زناعلى أن هذا الحديث غير مجري على ظاهره فان كثيرا من الحرام بحرم الحـ لال كما اذا وقعت قطرة من خمر في ماء وكالوطء بالشهة ووطء الامة المشتركة ووطء الاب جارية الابن فان هــذا كله حرام حرم الحلال لالانه حرام بل للمعنى الدى قلنا فكذلك هنا ومن فروع هذه المسئلة بنت الرجل من الزنا بأن زنى بكر وأمسكها حتي ولدت بنتاً حرم عليــه تزوجها عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى لايكون حراما وله في البنت الملاعنة التي لم يدخل بالام قولان واستدل فقال نص التحريم قوله تعالى وبناتكم وذلك يتناول البنت المضافة اليه نسـباً والبنت من الزنا غير مضافة اليه نسباً بل هي حرام الاضافة اليه نسبا ولو أثبتنا الحرمة فيها كان اثبات الحرمة بالزنا وله فارق جانبها فان الابن من الزنا يضاف الى الام نسبا فكانت هي حراما عليه لقوله تمألى حرمت عليكم أمهاتكم وتبين بهـذا التفريق ان هـذه الحرمة الثابتة شرعا تنبني على ثبوت النسب شرعاً والنسبة الي الزانى غير ثابتة من كل وجه فكذا هنا وهكذا يقول على أحد القولين في بنت الملاعنة وعلى القول الآخر يفرق بينهـما فيقول النسب هناك كان ثابتاً باعتبار الفراش لكن انقطع باللمان وبتي موقوفا على حقـه حتى لو أكذب نفسه يثبت النسب منه ولا يثبت من غيره وان أعاده فيجوز ابقاء الحرمة وهنا النسب لم يكن ثابتاً أصلا

لانعدام الفراش ولا هو بعرض الثبوت منه ولنأ ان ولد الزنا بعضه فتكون محرمة عليه كولد الراشيدة وهيذا لان البعضية باعتبار المياء وذلك لايختلف حقيقته بالملك وعيدم الملك فالولد المخلوق من الماءين يكون بعض كل واحد منهماً قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضى الله عنها هي بضعة مني والبعضية علة صالحة لاثبات الحرمة لان الانسان كما لا يستمتع بنفسه لا يستمتع بعضه الا ان النسب لا يثبت لا لا زمدام البعضية بل للاشتباء لان الزانية يأتمها غير واحد ولو أثبتنا النسب بالزنا رعا يؤدي الى نسبة ولد الى غـير ابيــه وذلك حرام بالنص حتى ان في جانبها لما كان لايؤدي الى هـ ذا الاشتباه كان النسب ثابتا ولان قطع النسب شرعا لممنى الزجر عن الزنا فانه اذا علم ان ماءه يضيع بالزنا يتحرّ ز عن فعل الزنا وذلك يوجب أثبات الحرمة لان معنى الزجر عن الزنا به يحصل فانه اذا عملم أنه بسبب الحرام من يفوته حلال كثير عتنه من مباشرة الحرام فلهذا أثبتنا الحرمة وال لم شبت النسب هذأ اذا عرفنا هذا فنقول كا تبتت حرمةالمصاهرة بالوط مثبت بالمس والتقبيل عن شهوة عندنا سواء كان في الملك أو في غير الملك وعند الشافعي رحمــه الله تمالي لا تثبت الحرمة بالتقبيل والمس عن شهوة أصلا في الملك أو في غـير الملك حتى انه لو قبــل أمته ثم أراد ان يتزوج ابنتها عنده يجوز وكذلك لو تزوج امرأة وقبلها بشهوة ثم ماتت عنده بجوز له ان يتزوج ابنتها بناء على أصله ان حرمة المصاهرة تثبت عا يؤثر في اثبات النسب والمدة وليس للمس والتقبيل عن شهوة تأثير في اثبات النسب والمدة فكذلك في اثبات الحرمة وقاس بالنكاح الفاسد فان التقبيل والمس فيه لايجمل كالدخول في ابجاب المهر والعهدة وكذلك في ايجاب الحل للزوج الاول فكذا هنا ولكنا نستدل بآثار الصحابة رضي الله عنهم فقد روي عن ابن غمر رضي الله عنه انه قال اذا جامع الرجل المرأة أو قبلها بشهوة أو لمسها بشهوة أو نظر الى فرجها بشهوة حرمت على أسه والنه وحرمت عليه أمها والنتها وعن مسروق رحمه الله تعالى قال بيعوا جارتي هذه أما أنى لم أصب منها مامحـرمها على ولدى من المس والقبلة ولان المس والتقبيل سبب يتوصيل به الى الوطء فأنه من دواعيه ومقدماته فيقام مقامه في اثبات الحرمة كما أن النكاح الذي هو سبب الوطء شرعا يقام مقامـه في أثبات الحرمـة الا فيما استثناه الشرع وهي الربيبة وهـذا لان الحرمة تنبني على الاحتياط فيقام السبب الداعي الى الوطء فيه مقام الوطء احتياطاً وان لم يثبت به سائر

الاحكام كا تقام شبهة البعضية بسبب الرضاع مقام حقيقة البعضية في اثبات الحرمة دون سائر الاحكام ولو نظر الى فرجها بشهوة تثبت به الحرمة عنمدنا استحسانا وفي القياس لاتثبت وهو قول ابن أبي ليـلي والشافعي رحمهما الله تمالي لان النظر كالتفـكر اذ هو غير متصل بها ألا ترى أنه لا يفسد به الصوم وان اتصل به الانزال ولان النظر لوكان موجباً للحرمة لاستوى فيه النظر الى الفرج وغيره كالمس عن شهوة ولكنا تركناالقياس محديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نظر الى فرج امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جرد جارية ثم نظراليها ثم استوهمها منه بعض بنيه فقال أما انها لاتحل لك وفي الحديث ملعون من نظر الى فرج امرأة وابنتها ثم النظر الى الفرج بشهوة نوع استمتاع لان النظر الى المحل امالجمال المحل أو للاستمتاع وليس في ذلك الموضع جمال ليكون النظر لمعنى الجمال فعرفنا أنه نوع اســـتمتاع كالمس مخـلاف النظر الى سائر الاعضاء ولان النظر الى الفرج لايحل الافي الملك بمنزلة المس عن شهوة مخلاف النظر الى سائر الاعضاء ثم معنى الشهوة المعتبرة في المس والنظر ان تَلتشر به الآلة أو يزدادانتشارها فاما مجردالاشتهاء بالقلب غير معتبرألا ترى انهذا القدر يكون من الشيخ الكبير الذي لاشهوة له والنظر الى الفرج الذي تتعلق به الحرمة هو النظر الى الفرج الداخل دون الخارج وانما يكون ذلك اذا كانت متكثة اما اذا كانت قاعدة مستوية أو قائمة لانثبت الحرمة بالنظر ثم حرمة المصاهرة مهـذه الاسباب تتعدى الى آبائه وان علوا وأبنائه وان سفلوا من قبل الرجال والنساء جميماً وكذلك تتعدى الى جداتها والى نوافلها لمامينا انالاجداد والجدات منزلة الآباء والامهات والنوافل بمنزلة الاولاد فيما نَّذَبني عليه الحرمةوذلك كله صروى عن ابراهيم النخمي رحمهالله تعالى وعلى هذا اذا جامع الرجل ام امرأته حرمت عليه امرأته نقل ذلك عن أبي بن كمب رضي الله عنه وكان المهني فيهان الحرمة بسبب المصاهرة مثل الحرمة بالرضاع والنسب وذلك كا يمنع ابتداء النكاح يمنع بقاء النكاح فكذلك هذا يمنع بقاء النكاح كا يمنع ابتداءه ﴿ قال ﴾ رجل لهأربع نسوة فطلق واحدة منهن بعدمادخل بها ثلاثا أوواحدة بائنة أو خلمها لم يجز له أن يتزوج أخرى مادامت في العددة لان حرمة مازاد على الاربع كحرمة الاختين فكما ان هناك العدة تعمل على حقيقة النكاح في المنع فكذا هنا فان قال أخبرتني أن عدتها قد انقضت فأن كان ذلك

في مدة لا تنقضي في مثام المدة لانقبل قوله ولا قولها ان أخِبرت الا أن تفسر بما هو محتمل من اسقاط سقط مستبين الخلق وتحذوه وان كان ذلك في مدة تنقضي في مثلها المدة ان صدقتــه أوكانت ساكتة أو غائبة فله ان يتزوج أخرى أو أختها ان شاء ذلك وكـذلك ان كَذَّتُه فِي قُولَ عَلَمَانُنَا وَعَنْ زَفْرَ رَحِمُهُ اللهُ تَمَالَى لَيْسَلُّهُ ذَلِكَ لَانَ عَدَيْهَا بَاقِيةً فَأَنَّهَا أَمِينَةً فِي الاخبار بما في رحمًا وقد اخبرت ببقاء عدتها والزوج انما أخبر عليها وهي تكذبه في ذلك فيسقط منه اعتبار قوله كشاهد الاصلان أكذب شاهدالفرع أوراوى الاصل ان كذب الراوي عنه والدليل عليه نقاء نفقتها وسكناها وثبوت نسب ولدها أن جاءت به لأ قل من سنتين وبالاتفاق اذا حكمنا بثبوت نسب ولدها يبطل نكاح أختها فكذلك اذا قضينا بنفقتها وحجتنا في ذلك أنه أخبر عن أمر بينه وبين ربه عز وجل فكان أمينا مقبول القول فيه اذا احتمل كمن قال صمت أوصليت وبيان الوصف أنه أخبر بحل نكاح أختها لهولاحق للمطلقة في ذلك فان الحل والحرمة من حق الشرع وأعا حق العباد فيه باعتبار قيام حق لهم في محله ولا حتى لها في نكاح أختها فلايعتبر تكذبها فيـ والدليل أن بمجرد الخبر شبت له حل نـ كاح أختها ألا ترىأنها لوكانت غائبــة كان له أن يتزوج بأختها ولو بطل ذلك الحق انما يبطل بتكذيبها وتكذيبها يصلح حجة في ابقاء حقهالا في ابطال حق ابت للزوج والنفقة والسكني حقها فيكون باقياً وأما نكاخ الاخت لاحق لها فيه فلا يعتبر تكذيبها في ذلك لان ثبوت الحسب الحجة وكذلك ثبوت النسب من حقها وختى الولد لانه يندفع به تهمة الزنا عنها ويتشرف به الولد ثم من ضرورة القضاء بالنسب الحكم باستناد العلوق الى ما قبــل الطلاق فاذا اسندنا صار الخبر بانقضاء المدة قبل الوضع مستنكراً فلهذا بطل نكاح الاخت بخلاف القضاء بالنفقة فانه يقتصر على الحال وليس من ضرورة الحسكم بها الحسكم ببقاء المدة مطلقانان المال تكثر أسباب وجويه في الجملة توضيحه أن من ضرورة القضاء بالنسب القضاء بالفراش فتبين أنه صار جامعا بين الاختين في الفراش وليس من ضرورة القضاء بالنفقة القضاء بالفراش وأكثرما فيه أنه يجتمع عليه استحقاق النفقة للأختين وذلك جائز كما في ملك اليمين ﴿قَالَ﴾ وان مات لم يكن لها ميراث وكان الميراث للأخرى هكذا ذكر هنا وذكر في كتاب الطلاق وقال الميراث للأولى دون الثانية ولكن وضع المسئلة فيما أذا كان مريضاً حين قال أخبرتني ان عدتها قد انقضت وانما يتحقق اختلاف الروايات في حكم

الميراث اذا كان الطلاق رجمياً فاما اذا كان الطلاق بائناً أوثلانا وكان في الصحة فلاميراث للأولى سواء أخبرالزوج هذا أولم يخبرولكن في كتاب الطلاق لماوضع المسئلة في المريض وكان قــد تملق حقمًا بماله لم يقبل قوله في ايطال حقمًا كمافي نفقتها وهنا وضع المســئلة في الصحيح ولا حق لها في مال الزوج في صحته فكان توله مقبولا في ايطال إرثها توضيحه ان بقوله أخبر ان الواقع صار بائناً فكأنه أبانها في صحته فلا ميراث لها ولو أبانها في مرضه كان لها الميراث وقيل هذا قول أبي حنيفة وأبي بوسف رحمهما الله تمالي لان عندهما للزوج ان يجمل الرجمي بأثنا خلافا لمحمد رحمه الله تمالي ومتى كان الميراث للاولي فلاميراث للثانية لان بين ارث الاختين منه بالنكاح منافاة ومتى لم ترث الاولى ورثته الثانية ﴿قالَ وان ماتت في العدة أو لحقت بدار الحرب مرتدة حل له ان يتزوج أختها لان لحوقها كموتها فلا تبقي ممتدة بعد موتها فان رجعت مسلمة قبل ان يتزوج أختها فله ان يتزوج أختها عندأبي حنيفة رحمه الله تمالي لان المدة بمد ماسقطت لاتمو دالا تجدد سبها وعندهما ليس له ان يتزوج أختها لانهاكما عادت مسلمة كان لحوقها عنزلة الغيبة الاترى انه يماد البها مالها فلاتمود كحالها فتمود كما كانت وان كان قد تزوج أختها قبـل رجوعها ثم رجعت مسلمة عن أبي نوسف رحمه الله تعالى روايتان في احدى الرواية بين يبطل نكاح الاخت وفي الرواية الاخرى لاسطل ذكر الروايتين عنـه في الامالي ﴿ قال ﴾ ولا بأس بان يتزوج المسلم الحرة من أهل الكتاب لقوله تعالى والمحصدات من الذين أوتوا الكتاب الآية وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا بجوز ذلك ونقول الكنابية مشركة وقد قال الله تعالى ولا تشكحوا المشركات حتى يؤمن وكان يقول معنى الآنة الثانيـة واللاتي أسلمن من أهل الكتاب ولسنا نأخـذ مذا فان الله تمالي عطف المشركين على أهل الكتاب فدل أن اسم المشرك لايتناول الكتابي مطلقاً ولو حملنا الآية الثانية على ما قال ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن لتخصيص الكتابية بالذكر معنى فاز غير الكتابية اذا أسلمت حل نكاحها وقد جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنـه أنه تزوج يهودية وكـذلك كمب بن مالك رحمهما الله تمالي تزوج يهودية وكـذلك ان تزوج الكتابية على المسلمة أو المسلمة على الكتابية جاز والقسم بينهـما سواء كأنجواز النكاح ينبني على الحل الذي به صارت المرأة محلا للنكاح وعلى ذلك ينبني القسم والمسلمة والكتابية في ذلك سواء اسرائيلية كانت أو غيير اسرائيلية وبعض من لايعتبر قوله فصل

بين الاسرائيلية وغيرها ولا معنى لذلك في الجواز لكونها كتابية وأما المجوسية لا يجوز نكاحها المسلم لانها ليست من أهل الكتاب وذكر ابن اسحاق في تفسيره عن على رضي الله عنـه جواز نـكاح المجوسية بنا= على ما روى عنه أن المجوس أهل كـتاب ولـكن لما واقم ملكهم أخته ولم ينكروا عليه أسرى بكتابهم فنسوه وهو مخالف للنص فان الله تمالى قال أن تقولوا انما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلناواذا قلناً للمجوس كتاب كانوا ثلاث طوائف وقال صلى الله عليـه وسلم سنوا بالمجوس سـنة أهل الـكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم واثن كان الامر على ما قال على رضى الله عنه ولكن بعد ما نسو اخرجوا من أن يكونوا أهمل كتاب فأما نكاح الصابئة فانه يجوز للمسلم عنمد أبي حنيفة رحمه الله تمالي ويكره ولايجوز عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تمالي وكذلك ذبأبحهم وهذا الاختـــلاف بناء على أن الصابئين منهم فوقع عند أبي حنيفة رحمه الله تمالى انهم قوم من النصارى يقرؤن الزبور ويعظمون بعض الكواكب كتعظيمنا الفبلة وهما جملا تعظيمهم لبعض الكواك عبادة منهم لها فكانوا كعبدة الأوثان وقالا أنهم مخالفون النصاري واليهود فيما يمتقدون فلايكونون من جملتهم ولكن أبو حنيفة رحمهالله تعالى يقول مخالفتهم للنصاري في بدض الاشياء لاتخرجهم منأن يكونوا من جملتهم كبني تغلب فانهم يخالفون النصاري في الخور والخنازير ثم كانوا من جملةالنصاري ﴿قال﴾ ولا بأس بأن يتزوج الرجل المرأة وبنت زوج قدكان لها من قبل ذلك يجمع بينهما لانه لاقرابة بينهما وقال ابن أبي ليـلى لايجوز ذلك لان بنت الزوجلوكان ذكراً لم يكن له أن يتزوج الاخرى لانها منكوحة أبيه وكل امرأتين لوكانت احداهما ذكراً لم تجز المناكحة بينهما فالجم بينهما نكاعا لايجوز كالاختين ولكنا نستدل بحديث عبدالله بن جعفر رضي الله تعالى عنه فأنهجم بين امرأة على رضى الله تعالى عنه وابنته ثم المانع من الجمع قرابة بين المرأتين أو ما أشبه القرابة في الحرمة كالرضاع وذلك غيرموجود هناوماقاله ابن أبي ليلي رحمه الله تعالى آنما يستبراذا تصور من الجانبين كما في الأختين وذلك لا يتصور هنا فان امرأة الاب لو صورتها ذكراً جاز له نكاح البنت فعرفنا أنهما ليستاكالاختين ولا بأس بأن يجمع بين امرأتين كانتاعنه رجل واحد لانه لاقرابة بينهـما وكما جاز للأول أن يجمع بينهـما فكذلك للثاني وكذلك لابأس بأن يتزوج المرأة ويزوج ابنه أمها أو ابنتها فان محمد بن الحنفيــة رضى الله تعالى عنه تزوج

امرأة وزوج ابنتها من ابنه وهذا لان بنكاح الام تحرم الام هى على ابنه فاماامها وابنتها تحرم على ابنه فاماامها وابنتها تحرم على ابنه فالهذا جازلابنه أن يتزوج أمها أو ابنتها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

## مى باب نكاح الصفير والصفيرة كان

﴿ قَالَ ﴾ وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وســلم أنه تزوج عائشــة رضى الله عنها وهي صغيرة بنت ستة سنين وبني بها وهي بنت تسع سنين وكانت عنده تسما فني الحديث دليل على جواز نكاح الصغير والصغيرة بتزويج الآباء بخلاف مايقوله ابن شبرمة وأبو بكر الأصم رحمهم الله تمالي أنه لايزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا لقوله تمالي حتى اذا بلغوا النكاح فلو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة ولان ثبوت الولاية على الصغيرة لحاجة المولى عليه حتى ان فيما لاتتحقق فيه الحاجة لاتثبت الولاية كالتبرعات ولاحاجة بهما الي النكاح لان مقصود النكاح طبماً هو قضاء الشهوة وشرعاً النسل والصفرينا فيهما تم هذا المقد يعقد للممر وتلزمهما أحكامه بعد البلوغ فلايكون لأحد أن يلزمهما ذلك اذ لاولاية لاحد عليهما بعد البلوغ وحجتنا قوله تعالى واللاتي لم يحضن بين الله تعالى عدة الصغيرة وسبب الممدة شرعا هو النكاح وذلك دليل تصور نكاح الصغيرة والمراد يقوله تمالي حتى اذا بلغوا النكاح الاحتلام ثم حديث عائشة رضي الله عنها نص فيــه وكـذلك سائر ماذكرنا من الآثار فان قدامة بن مظمون تزوج بنت الزبير رضي الله عنمه يوم ولدت وقال ان مت فهی خیر ورثتی وان عشت فهی بنت الزبیر وزوج ابن عمر رضی الله عنمه بنتاً له صغیرة من عروة بن الزبير رضي الله عنه وزوج عروة بن الزبير رضي الله عنــه بنت أخيــه ابن أخته وهما صغيران ووهب رجل انته الصغيرة من عبد الله بن الحسن فاجاز ذلك على رضي الله عنـه وزوجت امرأة ابن مسعود رضي الله عنه بنتاً لها صغيرة ابنا للمسيب بن نخبـة فاجاز ذلك عبد الله رضي الله عنه ولكن أبو بكر الاصم رحمه الله تعالى كانأصم لم يسمع هذه الاحاديث والمني فيه أن النكاح من جملة المسالح وضما في حق الذكور والاناث جيما وهو يشتمل على اغراض ومقاصد لا يتوفر ذلك الا بين الاكفاءوالكف الابتفق في

كل وقت فكانت الحاجة ماسة الى اثبات الولاية للولى في صغرها ولانه لو انتظر بلوغها لفات ذلك الكيفء ولا يوجدمثله ولماكان هذا العقديعقد للممر تتحقق الحاجة إلى ماهو من مقاصد هذا المقد فتجمل تلك الحاجة كالمتحققة للحال لأنبات الولانة للولي ثم في الحديث بيان ان الاب اذا زوج ابنته لايثبت لها الخيار اذا بلغت فان رسول الله صلى الله عليهوسلم لم يخيرها ولوكان الخيار ثابتالها لخيرها كما خير عندنزولآية التخييرحتى قال لعائشة انى أعرض عليك أمراً فلا تحدثي فيه شيئا حتى تستشيري أبوبكثم تلا علماقوله تعالى فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا فقالت أفي هذا أستشير أبوى أنا أختار الله تعالى ورسوله ولما لم يخيرها هنا دلانه لا خيار للصفيرة اذا بلغت وقدزوجها أبوها وذكر ذلك في الكتابءن ابراهيم وشريح رحمهما الله تعالي وابن سماعة رحمهالله تعالى ذكر فيه قياسا واستحسانا قال في القياس يثبت لها الخيار لانه عقدعليها عقداً يلزمها تسليم النفس بحكم ذلك العقد بعد زوال ولاية الاب فيثبت لها الخيار كالوزوجها أخوها ولكنا نقول تركنا القياس للحديث ولان الابوافر الشفقة ينظرلها فوق ماينظر لنفسه ومع وفور الشفقة هو تام الولاية فان ولايته المُ المال والنفس جميعاً فلهذا لا شبت لها الخيار في عقده وليس النكاح كالاجارة لأن اجارة النفس ليست من المصالح وضعا بل هو كد وامب وانما تثبت الولاية فيه على الصغير لحاجته الى التأدب وتعلم الاعمال وذلك تزول بالبلوغ فلهذا أثبتنا لها الخيار قال وفي الحــديث دليل فضيلة عائشة رضى الله تعالى عنها فانهاكانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين في بدء أمرها وقد أحرزت من الفضائل ماقال صلوات الله عليه تأخذون ثلثي دينكم من عائشة وفيه دليل ان الصغيرة بجوز أن تزف الى زوجها اذا كانت صالحة للرجال فانها زفت اليه وهي بنت تسع سـنين فـكانت صغيرة في الظاهر وجاء في الحـديث انهـم سمنوها فلما سمنت زفت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿قال﴾ وبلغنا عن ابراهم أنه كان يقول اذا أنكح الوالد الصغير أو الصغيرة فذلك جائز عليهما وكذلك سائر الاولياء وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله تمالى فقالوا يجوز لغير الاب والجـد من الاولياء تزويج الصغير والصـفيرة وعلى قول مالك رحمه الله تعالى ليس لأحمد سوى الاب تزويج الصفير والصفيرة وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى ليس لغير إلاب والجد تزويج الصغير والصغيرة فمالك يقول القياس أن لابجوز تزويجهما الا أنا تركنا ذلك في حق الاب للآثار المروية فيــه فبق ما سواه على

أصل انقياس والشافعي رحمه الله تعالى استدل بقوله صلى الله عليــه وســـلم لاتنكح اليتيمة حتى تستأمر واليتيمة الصغيرة التي لا أب لها قال صلى الله عليه وسلم لايتم بعد الحلم فقد نفي في هذا الحديث نـكاح اليتيمة حتى تبلغ فتستأمر وفي الحديث ان قدامة بن مظمون زوج ابنة أخيه عُمَان بن مظمون من ابن عمر رضي الله تمالي عنه فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنها يتيمة وأنها لاتذكح حتى تسمتأم وهو المعنى في المسئلة فنقول هذه يتيمة فلا يجوز تزوبجها بغير رضاها كالبالغة وتأثير هذا الوصف أن مزوج اليتيمة قاصر الشفقة أكثر من حاجتهما الى التصرف في النفس فاذا لم يثبت للولى ولاية التصرف في مالها مع الحاجـة الى ذلك فلأن لا يثبت له ولاية التصرف في نفسها كان أولى وحجتنا قوله تمالي واذا خفتم أن لا تقسطوا في اليتامي الآية معناه في نكاح اليتامي وانما يتحقق هذا السكلام اذا كان يجوز نكاح اليتيمة وقد نقل عن عائشة رضى الله عنها في تأويل الآية أنها نزلت في يتيمة تكون في حجر وليها برغب في مالهـ ا وجمالها ولا تقسط في صداقها فنهوا عن نكاحهن حتى يبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق وقالت في تأويل قوله تعالى في يتامي النساء اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن أنها نزلت في منيمة تكون في حجروليها ولا برغب في نـكامها لدمامتها ولا يزوجها من غـيره كيلا يشاركه في مالهـا فأنزل الله تعالى هـذه الآية فأمر الاولياء بتزوج اليتامي أو بتزويجهن من غيرهم فذلك دليــل على جواز تزويج اليتيمة وزوج رسول الله صلى الله عليـه وسلم بنت عمه حمزة رضى الله عنه من عمر بن أبي سلمة رضى الله عنه وهي صــفيرة والآثار في جواز ذلك مشهورة عن عمر وعلى وعبد الله ابن مسمود وابن عمر وأبي هريرة رضوان الله عليهم والمعنى فيه أنه وليها بعد البلوغ فيكون وليا لها في حال الصغر كالاب والجد وهذا لان تأثير البلوغ في زوال الولاية فاذا جعل هو وليا بعــد بلوغها بهــذا السبب عرفنا أنه وليها في حال الصغر وبه فارق المال لانه لا يستفيه الولاية بهذا السبب في المال بحال وكان المعنى فيه أن المال تجرى فيه الجنايات الخفية وهذا الولى قاصر الشفقة فرعا محمله ذلك على ترك النظر لهـ ا فأما الجناية في النفس من حيث التقصير في المهر والكفاءة وذلك ظاهر توقف عليه أن فعله ترد عليه تصرفه ولأنه لا حاجة الى إثبات الولامة لهؤلاء في المال فان الوصى يتصرف في المال والاب متمكن من نصب

الوصى وباعتباره تنمدم حاجتها فأما النصرف في النفس لا يحتمل الايصاء الى الفدير فلهذا يثبت الأوليا. بطريق الفيام مقام الآباء والمراد بالحديث اليتيمة البالغة قال الله تمالي وآنوا اليتامي أموالهم والمراد البالغين والدليل عليه أنه مده الي غالة الاستثمار وانما تستأس البالغة دون الصغيرة وتأويل حديث قدامة رضي الله عنه أنها بلغت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ألا ترى أنه روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال والله لقد انتزعت مني بعمد ان ملكتها فاذا ثبت جواز تزويج الاولياء الصغير والصغيرة فلهما الخيار اذا أدركا في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما إلله تمالي وهو قول ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهـما وبه كان يقول أبو يوسف رحمـه الله تعالى ثم رجع وقال لا خيار لهما وهو قول عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال لان هـ نما عقد عقد ولاية مستحقة بالقرابة فلا شبت فييه خيار البلوغ كعقد الاب والجيد وهيذا لان القرابة سبب كامل لاستحقاق الولاية والقريب بالتصرف ينظر للمولي عليه لالنفسه وهو قائم مقام الاب في التصرف فيالنفس كالوصى فى التصرف في المال فكما ان عقد الوصي يلزم ويكون كمقد الأب فيما قام فعله مقامه فكذلك عقدالولى وجه قولهما أنه زوجها من هو قاصر الشفقة عليها فاذا ملكت أمر نفسها كان لهـا الخيار كالامة اذا زوجها مولاها ثم أعتقها وهذا لان أصــل الشفقة موجود للولى ولكنه نافص يظهر ذلك عند المقابلة بشفقة الآباء وقد ظهر تأثير هــذا النقصان حكما حــين امتنع ثبوتالولاية فيالمال للاولياء فلاعتبار وجودأصل الشفقة نفذنا العقدولاعتبار نقصان الشفقة أثبتنا الخيار لان ثبوت الولاية لكيلا يفوت الكنفءالذى خطبها فيكون بمعني النظر لهاوانما يتم النظر باثبات الخيار حتى ينظر لنفسه بعد البلوغ بخلاف الاب فانه وافر الشفقة لم الولاية فلا حاجة الى اثبات الخيار في عقده وكذلك في عقد الجد لانه عنزلة الاب حتى تُثبت وَلَايته في المال والنفس واما القاضي أذا كان هو الذي زوج اليتيمة ففي ظاهر الرواية شبت لها الخيار لانه قال ولهما الخيار في نكاح غير الاب والجــد اذا أدركا وروى خالد بن صبيح المروزىءن أبي حنيفة رحمه الله تمالي أنه لايثبت الخيار وجه تلك الروامة أن للقاضي ولاية تامة تثبت في المال والنفس جميعاً فتكون ولاته في القوة كولاية الاب ووجه ظاهر الرواية أن ولاية القاضي متأخرة عن ولاية العم والأخ فاذا ثبت الخيار في تزويج الاخ والم فني تزويج القاضي أولى وهذا لان شفقة القاضي انما تبكون لحق الدين والشفقة لحق الدين

لاتكون الامن المتقين بعد التكلف فيحتاج الى اثبات الخيار لهما اذا أدركا فاما الام اذا زوجت الصغيروالصغيرة جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي اثبات الخيار لهما اذا أدركا عنـه روايتان في احـدي الروايــين لايثبت لان شفقتها وافرة كشفقة الأب أو أكثر المال وتمام النظر بوفور الرأى والشفقة فلتمكن النقصان في رأيها أثبتنا لهما الخيار اذا أدركا فان اختارا الفرقة عند الادراك لم تقع الفرقة الا بحكم الحاكم لان السبب مختلف فيه من العلماء من رأى ومنهم من أبي وهو غير متيقن به أيضاً فانالسبب قصور الشفقة ولا يوقف على حقيقته فكان ضعيفاً في نفسه فلهذا توقف على قضاء القاضي وهذا بخلاف خيار الطلاق فان المخيرة اذا اختارت نفسها وقعت الفرقة من غير قضاء القاضي لان السبب هناك توي في نفسه وهو كونها نائبة عن الزوج في القاع الطلاق أو مالكة أمر نفسها تمليك الزوج وهذا بخلاف خيار المتق فان المعتقة اذا اختارت نفسها وقعت الفرقة من غمير قضاء القاضي لأن السبب هناك قوى وهو زيادة ملك الزوج عليها فان قبل المتق كان علكمر اجمتها من قرأ بن ويملك عليها تطليقتين وعدتها حيضتان وقد زاد ذلك بالعتق فكان لهما أن تدفع الزيادة ولا تتوصل الى دفع الزيادة الاندفع أصل الملك فكما إن دفع أصل الملك عند انمدام رضاها يتم بها فكذلك دفع زيادة الملك فأما هنا بالبلوغ لا يزداد الملك وانما كان ثبوت الخيارلتوهم توك النظر من الولى وذلك غير متيقن به فلهذا لا تتم الفرقة الا بالقضاء فالحاصـل أن الفرق بين خيار البلوغ وخيار المتق في أربعة فصول (أحدها) مابينا ( والثاني ) خيار للمتقة لا يبطل بالسكوت بل عتــد الى آخر المجلس كخيار المخبرة وخيار البلوغ في جانبها يبطل بالسكوت لان المعتقة أنما يثبت لها الخيار تخيير الشرع حيث قال صلى الله عليه وسلم ملكت بضمك فاختارى فيكون عنزلة الثابت يتخيسر الزوج فأماهنا الخيار يثبت للبكر لانعمام تمام الرضا منها ورضاء البكريتم بسكوتها شرعا ألاترى أنها لو زوجت بعمد البلوغ فسكتت كان سكوتهارضافكذلك آذا زوجت قبل البلوغ ولهذا قلنا لوبلغت ثيبا لايبطل خيارها بالسكوت كا لو زوجت بعد البلوغ وكذلك الغلام لا ببطل خياره بالسكوت لان السكوت في حقه لم يجمل رضا كمالو زوج بعدالبلوغ (والثالث) ان خيارالمتق يُثبت للآمة دون الغلام وخيار البلوغ يثبت لهما جميمًا لأن ثبوت خيار العتق باعتبار زيادة الملك وذلك في عتق الامة دون

الغلامو بوت خيار البلوغ لنقصان شفقة الولى وذلك موجود في حقالغلام والجارية ولان في تزويج الغـلام المولى ينظر له لالنفســه وفي تزويج الامة ينظر لنفسه باكتساب المهر واسقاط النفقة عن نفسه فلهذا اختلفا في حكم الخيار وهنا لا مختلف معنى نظر الولى بالغلام والجارية فلهــنا يثبت الخيار في الموضعين جميعاً ولا يقال بأن الغلام هنا يتمكن من التخلص بالطلاق كما في المعتق لانه لا يمكن من التخلص عن المهر بالطلاق ولم يكن متمكنا من التخلص عند العقد مخلاف العبد فانه كان عند العقد متمكنا من التخلص بالطلاق ووجوب المهر تومئلة كان في مالية المولى وباعتباره ملك المولى اجباره على النكاح فلهذا فرقنا بينهما (والرابع) أن المتقة أذا علمت بالمتق ولم تعملم أن لها الخيار لا يسقط خيارها حتى تعلم به والتي بلغت اذا لم تمملم بالخيار وعلمت بالنكاح فسكنت سقط خيارها لان سبب الخيار في المتق وهو زيادة الملك حكم لايملمــه الا الخواص من الناس فتعـــذر بالجهل وقد كانت مشفولة بخدمة المولى فعذرناها لذلك اما خيار البلوغ فظاهر يمرفه كل واحدولظهوره ظن بعض الناس أنه يثبت في انكاح الاب أيضاً فلهذا لاتمذربالجهل ولانها ماكانت مشغولة بشئ قبل البلوغ فكانسبيلها ان تتعلم ماتحتاج اليه بعد البلوغ فلهذالا تعذر بالجرل ﴿ قال ﴾ فان اختار الصغير أوالصغيرة الفرقة بعد البلوغ فلم يفرق القاضي بينهماحتي مات أحدهما توارثا لان أصل النكاح كان صحيحا والفرقة لاتقع الا بقضاء القاضي فاذامات أحدهما قبل القضاءكان انتهاء النكاح بيهما بالموت فيتوارثان بمنزلة مالو وجد الاعتراض بمدم الكفاءة فمات أحدهما قبل قضاء القاضي وباعتبار هذا المعني نقول يحل للزوج ان يطأها مالم يفرق القاضي بينهما لان أصل النكاح كان صحيحا بخلاف النكاح الفاسد فان أصل الملك لم يكن ثابتا فلايثبت حل الوطء والتوارث ﴿قال ﴾ واذا مأت زوج الصغيرة عنها بعد مادخل بها أو طلقها وانقضت عدتها كان لابها ان يزوجها عندنا وقال الشافعي رحمهالله تعالى ليس للاب از يزوج الثيب الصغيرة حتى تبلغ فيشاورها لقوله صلى الله عليه وسلم وانثيب تشاور فقد علق هذا الحكم باسم مشتق من معنى وهو الثيوبة فكان ذلك المعني هوالمعتبر في اثبات هذا الحكم كالزناوالسرقة لايجاب الحدوقدقال صلى الله عليه وسلم الايم أحق بنفسها من وليها والمراد بالأم الثيب ألا ترى أنه قابلها بالبكر فقال البكر تستأمر في نفسها والمعنى فيه أنها ثيب ترجى مشورتها الى وقت معلوم فلا يزوجها وليها بدون رضاها كالنائمة والمغمى عليها وتأثير هذا الوصف أن في الثيونة معنى الاختبار وممارسة الرجال وفي إ النكاح في جانب النساء معنيان معنى الضرر باثبات الملك علمها ومعنى المنفعة بقضاء شهوتها فمن ترجيح معنى قضاء الشمهوة في جانبها تختار الزوج ومين ترجيح معمني ضرر الملك تختار التأيم وانما تمكن من التمييز بالتجربة لان لذة الجماع بالوصف لا تصير معلومة والتجربة انما تحصل بالثيوية فكانت صفة الثيوية في حقها نظير البلوغ في حق الغلام وفي حق التصرف في المال ولهذا تزول ولا ية الافتيات علمها بالثيوية لان فيه تفويت ما تحدث لها في التأني من الرأى وهذا مخلاف المجنونة لان الجنون لا نفقد شهوة الجماع ولو لم يزوجها وليها كان فيه اضرار بها في الحال والصغر يفقد شهوة الجماع فلا يكون في تأخير العقد الا أن تبلغ معنى الاضرار بها ولانه ليس لزوال الجنون غاية معلومة ولا يدرى أيفيق أم لا وفي تأخير المقدلا الى وقت مملوم ابطال حقهافأما الصغر لزواله غابة مملومة فلا يكون فى تأخبر العقد الى بلوغها ابطال حقها وحجننا في ذلك آنه ولى من لا يلي نفسه وماله فيستبد بالمقد عليها كالبكر وتأثيره أن الشرع باعتبارصغرها اقام رأىالولى مقام رأيها كما في حقالفلام وكما في حق المال وبالثيوبة لا يزول الصغر وكـذلك معنى الرأى لا يحصل لها بالثيوبة في حالة الصغر لانها مانضت شهوتها بهذا الفعل ولوثبت لها رأى فهي عاجزة عن التصرف بحكم الرأى فيقام رأى الولى مقام رأيها كما أنها لمـاكانت عاجزة عن التصرف في ملكها أقم تصرف الولى مقام تصرفها والمراد بالحديث البالغة لانه علق به مالا يتحقق الابعد البلوغ وهو المشاورة وكونها أحق بنفسها وذلك انما يتحقق فيالبالغةدون الصنغيرة ولئن ثبت انالصغيرة مراد فالمراد المشورة على سبيل الندب دون الحتم كما أمر باستماراً مهات البنات فقال وتؤام النساء فى ابضاع ساتهن وكان بطريق الندب فهذا مثله وكاليجوز للاب عندنا تزويج الثيب الصفيرة فكذلك يجوز لغيرالاب والجد وعندالشافعي رحمهالله تعالى لايجوز لمعنيين احدهما أنها يتيمة والثاني أنها ثيب ﴿قالَ ﴾ واذا اجتمع في الصغيرة أخوان لابوأم فايهمازوجها جازعند ناومن العلماء رحمهم الله تعالى من يقول لا يجوز مالم يجتمعا عليه لان هذا قام مقام الاب فيشترط اجتماعهما لنفوذ المقد كالموليين في حق العبد أو الامــة أو المعتقة ولكنانستدل بقوله صلى الله عليه وسلم اذا أنكح الوليان فالأول أحق وفي هذا تنصيص علىان كل واحــد منهــما ينفر دبالعقد والمعني فيه ان سبب الولاية هوالقرابة وهوغير محتمل للوصف بالتجزي والحكم

الثابت أيضاً غير متجز وهوالنكاح فيجعل كل واحد منهما كالمنفرد بهاثبوت صفة الـكمال في حتى كل واحد منهما بكمال السبب وكونه غير محتمل للتجزي كا في ولاية الامان شبت لكل واحد من المسلمين بهذا الطريق مخلاف الموليين فان هناك السبب هو الملك أو الولاء وذلك متجز في نفسه فلم يتكامل في حق كل واحد منهما ألاتري ان أحد الموليين لابرث جميع المال بالولاء وان تفرد به احد الاخوين يرثجميع المال فلهذا فرقنا بينهما وان كان احد الاخوين لاب وأم والآخر لاب فعندنا الاخ لاب وأم أولى بالنزويج وعلى قول زفر رحمه الله تمالى يستويان لان ولاية التزويج لقرابة الاب دون قرابة الام فان الولى آنما يقوم مقام الاب لقرابته منهوقد استويا فى قرابة الابولكنا نستدل محمديث على رضى الله تمالى عنه موقوفا عليه ومرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال النكاح الى المصبات والاخ لاب وأمنى العصوبة مقدموهو المعنى فانهيدلي بقرابتين فيترجح على من يدلى بقرابة واحدة ويثبت الترجيح بقرابة الام وان كان لايثبت به أصل الولاية كالمصوبة والاصل في ترتيب الاولياءقوله صلى الله عليه وسلم النكاح الى العصبات والمولى عليم الايخلو اما أن تكون صغيرة أوكبيرة معتوهة فان كانت صغيرة فأولى الاولياء عليها أبوها ثم الجد بمدالابقائم مقام الاب في ظاهر الرواية وذكرالكرخي رحمه اللة تمالى أن هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تمالى فأماعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى الاخ والجد يستويان لان من أصلهما أن الأخ يزاحم الجد في العصوبة حتى يشتركا في الميراث فكذا في الولابة وعند أبي حنيفة رحمه الله تمالى الجد مقدم في العصوبة فكذلك في الولاية والاصح أن هذا قولهم جميماً لان في الولاية معنى الشفقة معتبر وشفقة الجد فوق شفقة الاخ ولهذا لايثبت لها الخيار في عقــد الجدكما لايثبت في عقد الاب بخلاف الاخ ويثبت للجد الولاية في المال والنفس جميماً ولايثبت للاخ وكذلك في حكم الميراث حال الجد أعلى حتى لا ينقص نصيبه عن السدس بحال فلهذا كان في حكم الولاية بمنزلة الابلايزاحمه الاخوة ثم بعد الاجداد من قبل الآباء وان علوا الاخ لاب وأم ثم الاخ لاب ثم ان الاخ لاب وأم ثم ابن الاخ لاب ثم الم لاب وأم ثم العم لاب ثم ابن العم لاب وأم ثم ابن السم لاب على قياس ترتيب العصوبة فأما المجنونة اذا كان لها ابن فللابن عليهاولاية المزويج عندناوقال الشافعي رحمه الله تعالى ليس للابن ولاية تزويج الام الا ان يكون من عشميرتها بان كان أبوه تزوج بنت عمه وهذا بناء على أصل

يأتي سأنه من بعد ان شاء الله تعالى في ان المرأة لاولاية لها على نفسها عنده والولد جزء منها فلا شبت له الولاية عليها وعندنا تثبت لها الولاية على نفسها فكذلك تثبت لا نها وحجته في ذلك أن ثبوت الولاية لممسني النظــر للمولى عليــه ولا محصــل ذلك باثبات الولاية للابن لانه يمتنع من تزويج أمه طبعاً فلا ينظر لها في التزويج ولـ ثن فعــل ذلك يميل الى قوم أبيه ورعا لايكون كف للحالا ان يكون من عشيرتها فحينتذ ينعدم هذا الضرر فأنبتنا له الولاية وحجتنا في ذلك الحديث النكاح الى العصبات والابن يستحق العصوبة وهو المعنى الفقهي ان الوراثة نوع ولاية لان الوارث يخلف المورث ملكا وتصرفا والوراثة هي الخلافة فيالتصرفات وللوراثة أسباب الفريضة والمصوبة والقرابة ولكن أقوى الاسباب المصوبة لان الارث بها متفق عليــه ويستحق بها جميع المال فلهــذا رتبنا الولاية على أقوى أسباب الارث وهو العصوبة ولا ينظر الى امتناعه من تزويجها طبعاً فان ذلك موجو دفهااذا كان الابن من عشيرتها وهذالانه اذا خطها كف العلم بزوجها الابن حكم القاضي عليه بالعضل فيزوجها بنفسه كافي سائر الاولياء ثم اختلف أصحابنا رضي الله عنهم في الابوالابن أبهما أحق بالنزويج فقال أبوحنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تمالي الابن أحق لانهمقدم في المصوية الأثرى أن الاب معه يستحق السدس بالفريضة فقط وقال محمد رحمه الله تعالى الاب أولى لان ولاية الاب تم المال والنفس فلا يثبت للابن الولاية في المال ولان الاب منظر لها عادة والابن سنظر لنفسه لالها فكان الاب مقدما في الولاية وبعد هذا الترتيب في الاولياء لها كالترتيب في أولياء الصغيرة ﴿قال ﴾ فان زوجها الابعد والاقرب حاضر توقف على أجازة الأقرب لان الابعد كالاجنى عندحضرة الاقرب فيتوقف عقده على أجازة الولى فان كان الاقرب غائباً غيبة منقطعة فللابعد ان يزوجها عندنا وقال الشافعي رحمــه الله تعالى يزوجها السلطان وقال زفر رحمه الله تعالى لا يزوجها أحد حتى يحضر الاقرب وحجبهم في ذلك أن الابعد محجوب بولاية الاقرب وولايته باقية بعد الغيبة اذلا تأثير للغيبة في قطع الولاية الا ترى أنه لا ينقطع التوارث وأن الولاية من حق الولى ليطلب به السكفاءة فسلا ببطل شيُّ من حقوقه بالغيبة والدليل عليه أنه لو زوجها حيث هو جاز النــكاح فدل أن ولاية الاقرب باقية أذا ثبت هذا فالشافعي رحمه الله تمالي بقول تمذر عليها الوصول الى حقها من جهة الاقرب مع بقاء ولايته فيزوجها السلطان كما لو عضابها الاقرب مخلاف ما اذا كات

الاقرب صغيراً أو مجنونا لانه لاولانة له عليها والا بمد محجوب بولانة الاقرب الا بالغيبة وزفر رحمه الله تمالي قول الابعد لانزوجها لبقاء ولابة الافرب وكذلك السلطان لانزوجها لان ولاية السلطان متأخرة عن ولاية الابعد فاذا لم تثبت الولاية للابعد هنا فالسلطان أولى مخلاف الذا عضام الان هناك هو ظالم في الامتناع من الفاء حق مستحق عليه فيقوم السلطان مقامــه في دفع الظلم لانه نصب لذلك وهنا الاقرب غــير ظالم في سفره خصوصا اذا سافر للحج وهو غير ممتنع من الفاء حق مستحق عليه ليقوم السلطان مقامه في الالفاء فيتأخر الى حضوره وحجتنا في ذلك أن ثبوت الولاية لمعنى النظر للمولى عليه حتى لا يثبت الاعلى من هوعاجز عن النظر لنفسه وجمل الاقرب مقدما لان نظره لها أكثر لزيادة القرب ثم النظر لها لا محصل عجرد رأي الاقسرب بل رأى حاضر منتفع به وقد خرج رأيه من أن يكون منتفعاً به في هـذه الحال مهذه الغيبـة فالتحق عن لارأى لهأصلا كالصفهر والمجنون ورأى الا يعد خلف عن رأى الاقدرب وفي ثبوت الحكم للخلف لافرق بين انعدام الاصل وبين كونه غير منتفع به ألا تري أن التراب لما كان خلفاً عن الماء في حكم الطهارة فمع وجود الماء النجس يكون التراب خلفا كما ان عند عدم الماء يكون التراب خلفا لان الماء النجس غيير منتفع به في حكم الطهارة فهو كالمدوم أصلا ونظيره الحضانة والتربية يقدم فيه الاقرب فاذا تزوجت الاقرب حتى اشتغلت بزوجها كانت الولاية للابمد وكذلك النفقة في مال الاقرب فاذا انقطم ذلك ببمــد ماله وجبت النفقة في مال الابعد فأما اذا زوجها الاقرب حيث هوفانما بجوز لانها انتفعت برأبه ولكن هذه المنفعة حصلت لها اتفاقا فلا بجوز بناء الحكم عليه فلهذا تثبت الولاية للابعد توضيحه أن للأبعد قرب التدبير وبعــد القرابة وللاقرب قرب القرابة وبعــد التدبير وثبوت الولاية بهما جميعاً فاستويامن هذا الوجه فكانا عنزلة وليين فىدرجة واحدةفامهما زوجها مجوز والولاية أنما تثبت للقاضي عند الحاجة ولا حاجة الى ذلك لما ثبتت الولاية للابعــد بالطريق الذي قلنا ثم تكاموا في حد النيبة المنقطعة فكان أبو عصمة سعد بن معاذ رحمه الله تعالى بقول أدنى مدة السفر تكفي لذلك وهو ثلاثة أيام ولياليها لانه ليس لاقصى مدة السفر نهاية فيعتبر الادني واليه يشير في الكتاب فيقول أرآيت لوكان في السواد ونحوه أماكان يستطلع رأيه فهذا دليـل على أنه اذا جاوز السواد تثبت للأبعـد وعن أبى بوسف رحمـه الله تعالى فيــه

روابتان في احدى الروايتين قال من جابلقا الى جابلتا وهما قربتان أحداهما بالمشرق والاخرىبالمفرب فقالوا هذا رجوع منه الى قول زفر رحمه الله تعالى أن الولاية لا تثبت الأبعد وأنما ذكر هـ ذا على طريق المشل وفي الرواية الاخرى قال من بنــداد إلى الري وهكذاروي عن محمد رحمه الله تمالي وفي رواية قال من الكوفة الى الري ومن مشايخنا رحمهم الله تمالى من نقول حد الغيبة المنقطعة أن يكون جوالًا من موضع الى موضع فلا بوقف على أثره أو يكون مفقوداً لايعرف خبره وقيل ان كان في موضع يقطع الكرى الى ذلك الموضع فليست الغيبة عنقطعة وان كان انما يقطع الكري الى ذلك الموضع بدفعتين أو أكثر فالغيبة منقطمة وقيـل ان كانت القوافل تنفر الى ذلك الموضع في كل عام فالغيبــة ليست بمنقطعة وان كانت لا تنفر فالغيبة منقطعة والاصح أنه اذا كان في موضع لو انتظر حضوره أواستطلاع رأبه فات الكفء الذي حضر لها فالغيبة منقطعة وان كان لانفوت افالغيبة ليست عنقطمة وبعد ما تثبت الولاية للأبعد اذا زوجها ثم حضر الاقرب فليس له أن رد نكاحها لان العقد عقد بولاية تامة ﴿قالَ ﴾ ولا يجوز لغير الولى تزويج الصغير والصغيرة لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولى قال والوصى ليس بولى عندنا في التزويج وقال ابن أبي ليلي رحمه الله تعالى للوصى ولاية التزويج لان وصي الاب قائم مقام الاب فيما يرجع الى النظر للمولى عليه ألا ترى أنه في التصرف في المــال يقوم مقامه فكذلك في التصرف في النفس ومالك رحمـ الله تمالي يقول ان نص في الوصاية على التزويج فـله أن نزوجها كما لو وكل بذلك في حياته وان لم ينص على ذلك فليس له أن يزوج واكنا نستدل بما روينا النكاح الى العصبات والوصى ليس بعصبة أذا لم يكن من قرابتـــه فهو كسائر الاجانب في التزويج وانكان الوصى من القرابة بانكان عما أو غييره فله ولاية التزويج بالقرابة لابالوصابة ولهذا شبت لهما الخيار اذاأ دركا وان حصل النزويج بمن له ولابة التصرف في المال والنفس جيماً لان ولايته في المال بسبب الوصاية ولا تأثير للوصاية في ولاية النزويج فكان وجوده كعدمه وكذلك انكانا في حجر رجل يعولهما فحال هذا الرجل دون حال الوصى فلا يثبت له ولاية النزويج ولان من يعول الصغير انما يملك عليــه ما تمحض منفعة للصغير كالحفظ وقبول الهبة والصدقة والنكاح ليس بهذه الصفة ﴿ قَالَ ﴾ ومولى العتاقة تثبت له الولاية اذا لم يكن هناك أحد من القرابة لان العصوبة تستحق بولاء

العتاقة وعليه ينبني ولاية النزويج ﴿ قال ﴾ والرجل من عرض النسب اذا لم يكن أقرب منه يعني به العصبات فاما ذوو الارحام كالاخوال والخالات والعمات فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي يثبت لهم ولاية التزويج عند عدم العصبات استحسانا وعلى قول محمد رحمه الله تعالى لا يثبت وهو القياس وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة وقول أبي يوسف رحمه الله تعالى مضطرب فيه وذكر في كتاب النكاح قوله مع أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي كتاب الولاء ذكر في الام قوله مع محمد رحمه الله تعالى أن الام أذا عقدت الولاء على ولدها لميصح عندهما والخلاف في التزويج وعقد الولاء سواء وكذلك في الام وعشيرتها من ذوى الارحام وجه قولهما الحديث النكاح الي العصبات وادخال الالف واللام دليل على ان جيم الولاية في باب النكاح انما تثبت لمن هو عصبة دون من ليس بعصبة والدليل عليه أنه لا شبت لغير العصبات ولاية التصرف في المال محال وان مولى المتاقة مقدم عليهم فلوكان لقرابتهم تأثير في استحقاق الولاية مها الكانوا مقدمين على مولى المتاقة أذلا قرابة لمولى المتاقة وحجة أبي حنيفة رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه في اجازته تزويج امرأته ابنتهاعلى ماروينا فان الاصح ان ابنتها لمتكن من عبدالله فانما جوز نكاحها بولاية الأمومة والمعنى فيه وهو ان استحقاق الولاية باعتبار الشفقة الموجودة بالقرابة وهذه الشفقة توجد في قرآبة الام كما توجه في قرابة الاب فيثبت لهم ولاية الـتزويج أيضا الا أن قرابة الاب يقدمون باعتبار العصوبة وهذا لاينني نبوته لهؤلاء عند عدم العصبات كاستحقاق الميراث يكون بسبب القرابة ويقدم في ذلك المصبات ثم يثبت بعد ذلك لذوى الارحام وبه ينتقض قولهم أن مولى العتاقة في الولاية مقدم على ذوى الارحام فأن في الارث أيضا يقدم مولى المتاقة ولا يدل ذلك على انه لا يثبت لذوى الارحام أصلا فكذا هنا وعلى هذا الخلاف مولى الموالاة له ولاية التزويج على الصنير والصغيرة اذالم يكن لهما قريب عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي وليس له ذلك عند محمد رحمه الله تمالي لأنه مؤخر عن دوى الارجام ﴿قال ﴾ ولا ولا بة للاب الكافر والمملوك على الصغير والصغيرة اذا كان حراً مسلما لان اختلاف الدين يقطع النوارث فكذلك يقطع ولاية المتزويج قال الله تعالى والذبن آمنوا ولم بهاجروا الآية نص على قطع الولاية بين من هاجر وبين من لم بهاجر حين كانت الهجرة فريضة فكان ذلك تنصيصا على انقطاع الولاية بين الكفارو السلمين بطريق الاولى وكذلك

الرق ينفي الولاية حتى يقطع التوارث ولانه ينفي ولايته عن نفسه فلان ينفي ولايته عن غيره أولى وأما الكافر فثبت له ولاية النزويج على ولده الكافركما تثبت للمسلم قال الله تمالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض والدليل عليسه جريان النوارث فيما بينهم كما يجرى فيا بين المسلمين ﴿قال﴾ ولأ نكحة الكفار فيابينهم حكم الصحة الاعلى قول مالك رحمه الله تمالى فانه يقول أنكحتهم باطلة لان الجواز نعمة وكرامة ثابتة شرعا والكافر لابجمل أهلا لمثله ولكنا نستدل بقوله تعالى وامرأته حمالة الحطب ولولم يكن لهم نكاح لما سماها امرأته وقال صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح وهذه نعمة كما قال ولكن الاهلية لهذه النعمة باعتبار صفة الآدميـة وبالكفر لم يخرِج من أن يكون من بني آدم قلا يخرج منأن يكون أهلا لهذه النعمة ﴿قالَ ﴾ ولو زوج الآب ابنته الصغيرة بمن لايكافئها أو زوج ابنه الصغير امرأة ليست بكفء له جاز في قول أبي حنيفة استحساناً ولم بجز عندهما وهو القياس وكذلك لو زوج ابنته بأقل من صداق مثلها أو ابنه بأكثرمن صداق مثلها بقيدر ما لايتفان الناس فيه لايجوز عنيدهما هكيذا قال في الكتاب ولم سبين ماذا لا يجوز حتى ظن بعض أصحابنا أن الزيادة والنقصان لا يجوز فأما أصل النكاح صحيح لان المانع هنا من قبل المسمى وفساد التسمية لاعنع صحة النكاح كما لوترك التسمية أصلا أو زوجها بخمر أو خنزير ولكن الاصح أن النكاح لا يجوز هكذا فسره في الجامع الصفير وجمه قولها أن ولاية الاب مقيدة بشرط النظر ومعنى الضرر في همذا العقد ظاهر فلا يملكها الاب بولايتـ 4 كا لا يملك البيع والشراء في ماله بالغبن الفاحش والدليل عليه أنه لو زوج أمتها عثل هــذا الصداق لانجوز فاذا زوجها أولى وولاته علمها دون ولاية المرأة على نفسهاولو زوجتهي نفسهامن غيركفء أوبدون صداق مثلها يثبت حق الاعتراض للاولياء فهذا أولى ولكن أبو حنيفة رحمه الله تعالى ترك القياس بما روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضيالله عنها علىصداق خمسمائة درهم زوجها منه أبوبكر رضي الله عنه وزوج فاطمة رضى الله عنها من على رضي الله عنه على صداق أربعما له درهم ومعلوم ان ذلك لم يكن صداق مثلهمالانه ان كان صداق مثلهماهذا المقدار مع أنهما مجمع الفضائل فلا صداق في الدنيا يزيد على هـ فدا المقدار والمني فيه ان النكاح يشتمل على مصالح واغراض ومقاصد جمـة والاب وافر الشفقة ينظر لولده فوق ماينظر لنفسه فالظاهر آنه انما قصر في الكفاءة

والصداق ليوفر سائر المقاصد عليهاوذلك أنفع لها من الصداق والكفاءة فكان تصرفه وافعا بصفة النظر فيجوز كالوصي أذاصانع في مال اليتيم جاز ذلك لحصول النظر في تصرفه وان كان هو في الظاهر يعطي مالا غير واجب وهذا تخلاف تصرف الاب في المال آذ لا مقصود هَناكُ سوى المالية فاذا قصر في المالية فليس بازاء هـذا النقصان ما بجبره وهذا بخلاف ما اذا زوج أمتهما لان سائر مقاصد النكاح لا تحصل للصغير والصغيرة هنا انما يحصل للأمة فني حق الصغير قد انعدم ما يكون جبرآ للنقصان وبخــلاف العم والاخ لانه ليس لهما شـفقة وافرة فيحمل تقصيرهما في الكفاءة والمهر على معني ترك النظر والميل الي الرشوة لا لتحصيل سائر المقاصد وبخلاف المرأة في نكاح نفسها لانها سريعة الانخداع ضعيفة الرأى متابسة للشهوة عادة فيكون تقصيرها فىالكفأءة والصداق لمتابعة الهوىلا لتحصيل سائر المقاصد على أن سائر المقاصد تحصل لها دون الاولياء وبسبب عدم الكفاءة والنقصان فيالصداق يتعير الاولياءوليس بازاء هذا النقصان فيحقهم ما يكون جايراً فلهذا يثبت لهم حق الاعتراض ﴿ قال ﴾ واذا أقرالولد على الصغير أو الصغيرة بالنكاح لم يثبت النكاح باقراره ما لم يشمه به شاهدان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند أبي بوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يثبت النكاح باقرارة وانميا يتبين هذا الخيلاف فيها اذا أقر الولى علمهما ثم أدركا وكذباء وأقام المدعى عليهما بمد البلوغ شاهدين باقرار الولى بالنكاح في الصغر وعلى هذا الخلاف الوكيل من جهةالرجل والمرأة اذاأفر على موكله بالنكاح وكذلك المولى اذا أقرعلى عبده بالنكاح فهو على هـذا الخلاف ايضا اما اذا أقر على أمتــه بالنكاح صمح اقراره بالاتفاق فهما يقولان أقر يما يملك انشاء فيصمح كالمولى اذا أقر على أمته وهذا لان الافرار خبر متمثل بين الصدق والكذب فاذا حصل عالا علك انشاءه تمكن التهمة في اخراج الكلام مخرج الاخبار واذا حصل عما لا علك انشاءه لايكون متهما في اخراج الكلام مخرج الاخبار لتمكنه من تحصيل المقصود بطريق الانشاء ألا ترى أن المطلق اذا قال قبل انقضاء العدة كنت واجعتها كان مصدقا مخلاف مالوأ قر مذلك بعدانقضاءالمدة وأبو حنيفة رحمه الله تمالى يقول هذا اقرار على الغبر والاقرارعلى الغيرلا يكون حجة لانه شهادة وشهادة الفرد لا تثبت الحكم بقي كونه مالكا للانشاء فنقول هو لاعلك انشاء هذا العقد الا بشاهدين كما قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بشهود فلا يملك الافرار به الا من

الوجه الذي يملك الانشاء وهكذا نقول اذا ساعده شاهدان على ذلك كان صحيحا اعتبارا للاقرار بالانشاء وهذا كلاف الامة فان المولى هناك تقرعلي نفسه لأن بضمها تملوك للمولى وافرار الانسان على نفسه صحيح مطلقا من غير ان يكون ذلك معتبراً بالانشاء فاما في حق العبد الاقرار عليه لاعلى نفسه فلاعملك الامن الوجه الذي يملك الانشاء وأصل كلامهم يشكل بافرار الوصي بالاستدانة على اليتيم فانه لايكون صحيحاً وان كان هو يملك انشاء الاستدانة ﴿قَالَ ﴾ وانكان الصغيرة وليان فزوجها كلواحد منهما رجلا فان علم ايهما أول جاز نكاح الاول منهما لقوله صلى الله عليه وسلم اذا أنكم الوليان فالاول أحق وهذا لان الاول صادف عقده محله وعقد الثاني لم يصادف محله لانها بالعقد الاول صارت مشغولة وان لم يعملم أبهما أول أو وقع العقدان معا بطلا جميما لانه لاوجه لتصحيحهما وليس احدهما بأولى من الآخر فتمينجهةالبطلان فيهما ﴿قال﴾ واذا تزوجالصفير امرأةفأجاز ذلك وليه جاز عندنا لان الصبي العاقل من أهل العبارة عندنا ولكن محتاج الى انضمام رأى الولى الى مباشرته ليحصل تمام النظر فاذا أجاز الولى جاز ذلك وكان ذلك كباشرة الولى بنفسمه حتى شبت له الخيار أذا بلغ وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى لاينف في باجازة الولى لان من أصله ان عبارة الصي غير معتبرة في العقود وكذلك من أصله ان العقود لاتسوقف على الاجازة وغلى هذا لو زوجت الصغيرة نفسها فاجاز الولى ذلك جاز عندنا ولم بجز عند الشافعي رحممه الله تمالى لهذين المنيين ومعنى ثالث ان عبارة النساء عنده لا تصلح لعقد النكاح وان كان الحيز غير الاب والجد فلممني رابع على قوله أيضاً وهو ان هذا الجيزلاعلك مباشرةالتزويج وان أبطل الولى عقدهما بطلوان لم يتعرض له بالاجازة ولا بالابطال حتى بلغا فالرأى المهما ان أجازا ذلك العقد جازكا لو أجاز الولى في صغرهما ولا ينفذ بمجرد بلوغهما الا ان يجيز لآن النظر عند مباشرتهما ماتم لصغرهما ونفوذ هذا العقد يعتمد تمام النظر فلهذا يعتمد اجازتهما بعد البلوغ ﴿قال﴾ واذا زوج الاب ابنته الصغيرة وضمن لها المهر عن زوجها فهو جائر لانه صير نفسه زعيا والزعيم غارم بخلاف ما اذا باع مال ولده الصغير وضمن المن من المشترى لايصح الضمان لان ثبوت حق قبض الثمن للاب هناك بحكم المقد لا بولايته عليه الا ترى ان بعــد بلوغــه الاب هو الذي يقبض الثمن دون الصي وفيما يكون وجوبه بحكم عقده فهو كالمستحق لأن حقوق ذلك العقد تتعلق بالعاقد ولهذا لو أبرأ المشترى عن الثمن

كان صحيحا فاذا ضمن الثمن عن المشترى كان في معمني الضامن لنفسه فلا يصح فاما بوت حق قبض الصداق للاب بولاية الابوة لاعباشرته عقد النكاح لان حقوق العقد في النكاح لاتتعلق بالعاقد الاترى أنها لو بلغت كان القبض المها دون الاب فكان الاب في هـذا الضمان كسائر الاجانب ولو ضمن الصداق لها أجنبي آخر وقبل الاب ذلك كان الضمان صيحا فكذلك اذا ضمنه الاب فاذا بلغت انشاءت طالبت الزوج بالصداق محكم الشكام وان شاءت طالبت محسكم الضمان واذا أداه الاب لم يرجم على الزوج لانه ضمن بغير أمره وان كان ضمن عن الزوج بأمره فحينتذ يكون له ان يرجم عليه اذا أدى فانكان هذا الضمان في مرض الاب ومات منه فهو باطل لانه قصدايصال النفع الى وارئه وتصرف المريض فيما يكون فيه ايصال النفع الى وارثه باطل ﴿ قال ﴾ واذا زوج ابنـــه الصـــغير في معته وضمن عنه المهرجاز بمني اذا قبلت المرأة الضمان ثم اذا أدى الابلم يرجع عاأدى على الابن استحسانًا وفي القياس يرجع عليه لان غيره لوضمن بأمر الاب وأدى كان له أن يرجع به في مال الابن فكذلك الاب اذا ضمن لان قيام ولايته عليه في حالة الصغر عنزلة أمره اياه بالضمان عنه بمد البلوغ ألا ترى أن الوصى لو كان هو الضامن بالمهر عن الصفير وأدى من مال نفسه يثبت له الرجوع في ماله فكذلك الاب وجه الاستحسان أن العادة الظاهرة أن الآباء بمثل هذا تبرعون وفي الرجوع لا يطمعون والثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص فلا يرجع به الا أن يكون شرط ذلك في أصل الضمان فينتذ يرجع لان العرف انما يعتبر عند عدم التصريح بخلافه كتقديم المائدة بين بدى الانسان يكون اذنا له في التناول بطريق العرف فان قال له لاتاً كل لم يكن ذلك اذناله فهذامنله بحلاف الوصى فان عادة التبرع في مثــل هذا غــير موجودة في حق الاوصياء بل يكتني من الوصي أن لا يطمع في مال اليتيم فلهذا ثبت له حق الرجوع أذا ضمن وأدى من مال نفسه وإن مات الاب قبــل أن يؤدى فهذه صلة لم أتم لان تمام الصلة يكون بالقبض ولم يوجه ولكنها بالخيار أن شاءت أخذت الصداق من الزوج وان شاءت من تركة الاب محكم الضمان لان الاستحقاق كان ثابتًا لهما في حياة الاب بحكم الكفالة فلا يبطل ذلك بموته واذا استوفت من تُوكة الاب رجع سائر الورثة بذلك في نصيب الابن أو عليه ان كان قبض نصيبه وقال زفر رحمه الله تمالى لا يرجعون لان أصل الكفالة انعقدت غير موجبة للرجوع عند الاداء بدليل أنه لو أداه في حياته لم يرجع عليه فبموته لا يصير موجبا للرجوع ولكنا نقول انما لا يرجع في حياته اذا أدى لمعنى الصلة وقد بطل ذلك بموته قبل التسليم فكان هذا بمنزلة ما لو ضمن عنه بعد البلوغ بأمره واستوفاه من تركته بعد وفاته وان كان هدذا الضمان في مرض الاب الذي مات فيه فهو باطل لانه تبرع منه على ولده بضمان الصداق منه وتبرع الوالد على ولده في مرضه باطل وكذلك كل من ضمن عن وارثه أو لوارثه ثم مات فضمانه باطل لما يذا هوال والمناه والحبنون المفلوب بمنزلة الصبي في جميع ذلك لانه مولى عليه كالصغير ويستوى انكان جنونه أصليا أو طارتاً وعلى قول زفر رحمه الله تمالى في الجنون الاصلى كذلك الجواب بان بلغ مجنونا فاما في الجنون الطارئ لا يكون للمولى عليه ولاية النزويج لانه يثبت له الولاية بأن بلغ مجنونا فاما في الجنون الطارئ لا يكون للمولى عليه ولاية النزويج لانه يثبت له الولاية من أهل النظر لنفسه يقع الاستغناء فيه عن نظر الولى بخلاف المال فان الحاجة اليه تتجدد في كل وقت فيصد في كل وقت ولكنا نقول ثبوت الولاية لهجز المولى عليه عن النظر لنفسه والجنون الاصلى في كل وقت ولكنا نقول ثبوت الولاية لهجز المولى عليه عن النظر لنفسه والجنون الاصلى في كل وقت ولكنا نقول ثبوت الولاية لهجز المولى عليه عن النظر لنفسه والجنون الاصلى في كل وقت ولكنا نقول ثبوت الولاية لهجز المولى عليه عن النظر لنفسه والجنون الاصلى في كل وقت ولكنا نقول ثبوت الولاية لهجز المولى عليه عن النظر النفسه والجنون الاصلى

والمارض في هذا سواء فربما لم يتفق له كفء في حال افاقته حتى جن أو ماتت زوجت بمد ماجن فتتحقق الحاجة في الجنون الطارئ كما تتحقق في الجنون الاصلى والله أعلم بالصواب واليه المرجع واليه المرجع

مراجزء الرابع ويليه الجزء الخامس كره مراجزء الخامس كره مراجزء الرابع ويليه الجزء الخامس كره مراجزة المراج المراج

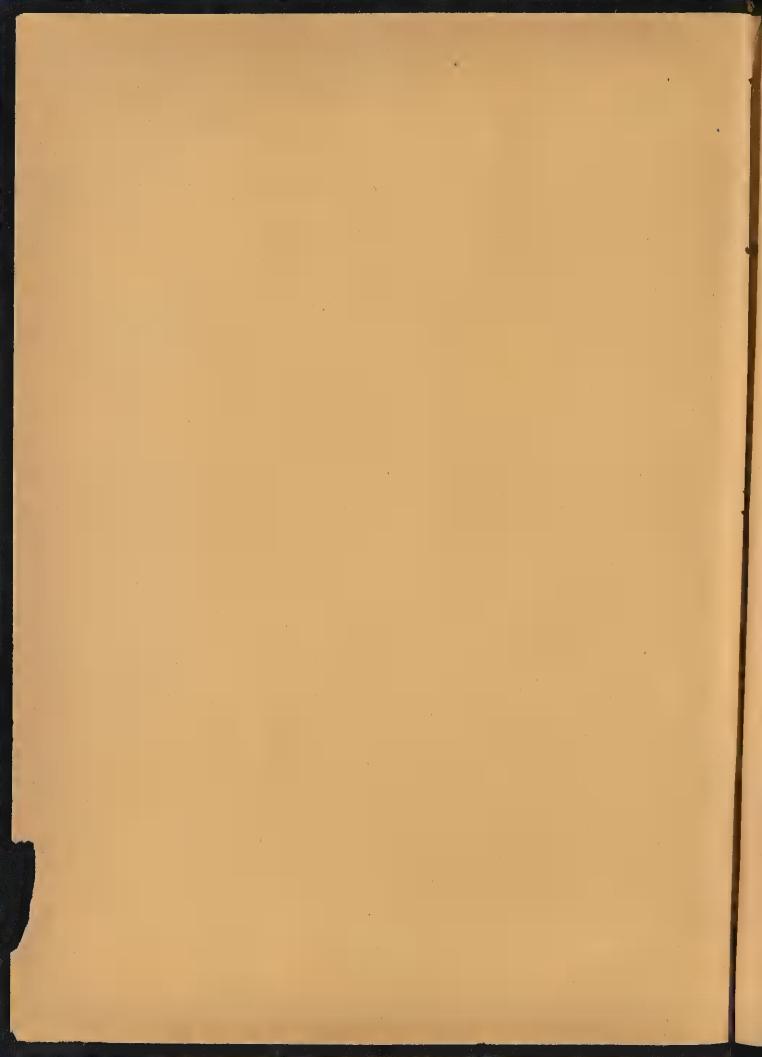









